

رَفْعُ بعبر (لرَّحِمْ اللَّجْرَى ِ بعبر (لرَّحِمْ اللَّجْرَى يَّ (سيكنر) (ليَّمِنُ (لِفِرُونُ يَّرِسَ

بن الله المالة ا

رَفْحُ بعِس(لاَرَّحِلُ (الْخِثَّريِّ (أُسِلَتِر) (الْغِرُ (الْفِرُوف كِرِس

الرّياض الدّية

حَنايفُ ٱلإِمَامِ ٱلقَاضِيُ عَلِي بَن عَلِي بِرِمِحُكَمَّد بَرْأَيْكِ ٱلعِرَّ الدِّمَشِقِيِّ

> تَعَبْلِيق فضيُلة الشيخ الدكتور عَبْرُ الِلّهِ بِهِ بِمُرْكُمْ رُحِيْرُ اللّهِ اللّهِ يَنْ

خرج أماديثه دعَلَنَ عليه داُعِوالنِيْر (الدُلُوكُوكِ طِلْ ارق بن محمد بن سجير (الدِّسُولِ طُوْرِيْطُر

المجرة الرابيع

دارالصمیعی، النشت والتوزیم

# مَقَوْدُ الطَّلِي مُحَفَّقُولَ مِن مُحَفَّقُولَ مِن مُحَفِّقُولِ مِن مُحَفِّقُولِ مِن مُحَفِّقُولِ مِن الطَّبِيةِ الدَّوْلِينِي الطَّبِيةِ الدَّوْلِينِي الطَّبِيةِ الدَّوْلِينِي المُحَامِدِ المُحَامِدِي المُحَامِدِي المُعَامِدِي المُحَامِدِي المُحَامِدِ المُحَامِدِي المُحَامِدِ المُحَامِدِي المُحَامِدِ المُحَامِدِي المُحْمِدِي المُحْمِدِ



هاتف ٢٢١٢٩٤ ـ ٢٥١٤٥٩ فلكس ٢٢٤٥٢٤١ المركز الرئيس ، الرياض ـ شارع السويدي العام ص . ب ٢٩٦٧ - الرمز البريدي ١١٤١٢ المعاكدة السريية السحودية شرع التصيم ، عنيزة ، أمام جامع الشيخ (بن عثيمين) برحمة الله هاتف ٢٦٢٤٢٨ - تلفاكس ٢٦٢١٧٢٨

#### تعليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي:

وَلَا نُنْزِلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّة وَلَا نَارًا.

# قال الشارح:

يُرِيدُ: أَنَّا لَا نَقُولُ عَنْ أَحَدٍ مُعَيَّنِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَة: إنه مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة أَوْ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَة: إنه مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة ، كَالْعَشَرَة رضي الله عَنْهُمْ. وَإِنْ النَّارِ، إِلَّا مَنْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ قَلِيُّ أَنه مِنْ أَهْلِ الْجَنَائِرِ مَنْ يَشَاءُ الله إِذْ خَالَه النَّارَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مَنْ يَشَاءُ الله إِذْ خَالَه النَّارَ، ثُمَّ كُنَّا نَقُولُ: إنه لَا بُدّ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مَنْ يَشَاءُ الله إِذْ خَالَه النَّارَ، ثُمَّ يَخُرُجُ مِنْهَا بِشَفَاعَة الشَّافِعِينَ، وَلَكِنَّا نَقِفُ فِي الشَّخْصِ اللَّعَيْنِ، فَلَا نَشْهَدُ له بِجَنَّة وَلَا نَارٍ إِلَّا عَنْ عِلْمَ الْمَعْمِينَ، وَلَكِنَّا نَقِفُ فِي الشَّخْصِ اللَّعَيْنِ، فَلَا نَشْهَدُ له بِجَنَّة وَلَا نَارٍ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ اللَّهُ الْمَعْمِينَ، وَلَكِنَّا نَقِفُ فِي الشَّخْصِ اللَّعَيْنِ، فَلَا نَشْهَدُ له بِجَنَّة وَلَا نَارٍ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا الللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

وَلِلسَّلَفِ فِي الشَّهَادَة بِالْمِنَّة ثَلَاثَة أَقْرَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ لَا يُشْهَدَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْأَنبِيَاءِ، وَهَذَا يُنْقَلُ هَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَة، وَالْأَوْزَاعِي.

والثاني: أنه يُشْهَدُ بِالجَنَّة لِكُلِّ مُؤْمِنٍ جَاءَ فيه النَّمَّى، وَهَذَا تَرَلُ كَثِيرٍ مِنَ الْمُلَهَاءِ وَأَهْلِ الحَدِيثِ. الْمُلَهَاءِ وَأَهْلِ الحَدِيثِ.

وَالنَّالِسَثُ: أنه يُسْهَدُ بِالْهَنَّة فَسَوُلا وَلَدَنْ شَهِدَ له المُؤْمِدُونَ، كَسَهَا فِ «الصَّحِيتَيْنِ»: أنه مُرَّ بِجِنَازَة، فَأَثْنُوا عَلَيْهَا بِخَيْرٍ، فَقَالَ النبي قَلَّ: «وَجَبَتْ»، وَمُرَّ فِلْ فَقَالَ النبي قَلَّ: «وَجَبَتْ»، وَمُرَّ فِلْ دِوَاتِنة: كَدَّرَ: «وَجَبَتْ» ثَلَاثَ مَرَّانِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله، مَا وَجَبَتْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله قَلَى: «هَذَا أَنْنَيْمُ عليه مَرَّانِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله، مَا وَجَبَتْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله قَلَى: «هَذَا أَنْنَيْمُ عليه

خَيْرًا وَجَبَتْ له الجَنَّة، وَهَذَا أَنْ يَتُمُ عليه شَرًّا وَجَبَتْ له النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله في الْأَرْضِ (()). وَقَالَ وَلَا (") قَالُوا: بِمَ يَا الْأَرْضِ (()). وَقَالَ وَلِيْ النَّارِ ()، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: (بِالنَّنَاءِ الحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّءِ (()). فَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعْلَمُ به أَهْلُ الجَنَّة وَأَهْلُ النَّارِ.

## قال الشيخ:

أوّل الكلام يتعلّق بمن يُشهد له بالجنّة ومن يشهد له بالنار، هل يجوز ذلك أم لا؟ قد ثبت أنّه على شهد لبعض أصحابه بالجنّة، كالعشرة في حديث سَعِيدُ بن زَيْدٍ قال: أَشْهَدُ على رسول اللّه على أنى سَمِعْتُهُ وهو يقول: «عَشْرَةٌ في الجَنّةِ: النبي في الجَنّةِ، وَعُمْرُ في الجَنّةِ، وَعَلِيٌ في الجَنّةِ، وَعَلِيٌ في الجَنّةِ، وَطَلْعَتُهُ في الجَنّةِ، وَالزَّبِيرُ بن الْعَوَّامِ في الجَنّةِ، وَسَعْدُ بن مَالِكِ في الجَنّةِ، وَعَبْدُ الرحمن بن عَوْفٍ في الجَنّةِ، وَالسعيد بن زيد عليه: وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ الْعَاشِرَ، فَقَالُوا من هو؟ فَسَاكَتَ، فَقَالُوا: من هو؟ فقال: هو سَعِيدُ بن زَيْدٍ (٣).

أي: هم الخلفاء الأربعة والستة الذين جمعهم ابن أبي داود بقوله:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٧٦)، ومسلم (٩٤٩) من حديث أنس بن مالك ١٠٠٠ أخرجه

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/٤١٦)، و(٦٦/٦٦)، وابن ماجه (٤٢٢١)، وابن حبان (٣٩٢/١٦)، والطبراني في الكبير (٣٨٢)، والحاكم (٤/٣٦٦) من حديث أبي زهير الثقفي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٤٩٩)، والترمذي (٣٧٤٨)، وابن ماجه (١٣٣)، وأحمد (١/١٨٧)، وابن حبان (١٥/٤٥٤).

وَقُلْ: إِنَّ خَيْرَ الْنَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَرَابِعُهُ مَ خَيْرُ الْنَرِيَّةِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَرَابِعُهُ مَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بَعْدَهُمْ وإنَّهُمُ لَا رَيْسَةِ بَعْدَهُمُ وإنَّهُم مُ لَا رَيْسَتِ فِيهِمُ سَحِيْدٌ وَسَعْدٌ وَابْن عَوْفٍ وَطَلْحَةً

وَزِيْرَاهُ قِدَمًا ثُمَّ عُنْمَانُ الارْجَحُ عَنْمَانُ الارْجَحُ عَنْمَانُ الارْجَحُ عَلِيْ فَ الْخَيْرِ مِنْجِحُ عَلَى نُجُبِ الْفِرْدَوْسِ بِالنُّورِ تَسْرَحُ وَعَامِرٌ فِهْرٍ وَالْدَّرِيْرُ اللَّمَدَّحُ(١)

هؤلاء شهد لهم النبي بالجنة، وخُتم لهم بالأعمال الصالحة، ولم ينقم عليهم ما يكون سببًا لمخالفة ما شهد به النبي في وكذلك قصة ثابت بن قيس بن شماس في، بشره النبي في أنّه من أهل الجنة (٢). يقول الراوي: فكان يمشي بيننا وهو من أهل الجنة.

<sup>(</sup>١) انظر النظم في طبقات الحنابلة (٣/ ١٠٠)، ولسياحة شيخنا عبدالله بن جبرين ـ حفظه الله ورعاه ـ شرح كامل مطبوع لهذا النظم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦١٣)، ومسلم (١١٩) من حديث أنس بن مالك ١٠٠٠)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٤٩)، ومسلم (٢٥٨) من حديث أبي هريرة 🐡.

أَحَدُ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا (()، وكانوا أكثر من ألف وأربعمئة الذين بايعوا بيعة الرضوان، وفي هذا شهادة من النبي الله أنّهم لا يدخلون النار، أو أنّهم من أهل الجنّة؛ لأنّ من لم يدخل دخل الجنّة، ولا بدّ.

وبقي أنّ نقول: وردت أحاديثُ أيضًا في تغليب الرجاء، وأنّ أهل التوحيد لا يدخلون النار، وفي حديث عِتبان بن مالك الله الله الله الله الله الله على أدكر عنده رجل يقال له مالك بن الدُّخْشَم، فقال بعض الحاضرين: ذاك منافق، فقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٩٦) من حديث جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٠٧)، ومسلم (٢٤٩٤) من حديث على بن أبي طالب،

«أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا الله وَأَنِّي رسول الله؟ ٤، قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قَلْبِهِ، قال: إنه يقول ذلك وما هو في قَلْبِهِ، قال: وَلَا يَشْهَدُ أَحَدُ أَنْ لَا إِلَىهَ إِلَا الله وَأَنِّي رسول الله فَيَسَدْخُلَ النَّارَ أو تَطْعَمَهُ (١).

وكذلك من حقّق التوحيد، كما قال النبي ﷺ: «من شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ له، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عبد الله وَرَسُولُهُ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منه، وَالْجُنَّةُ حَتَّى، وَالنَّارُ حَتَّى، أَدْ خَلَهُ الله الجَنَّةُ على ما كان من الْهَمَلِ "(").

فهذه أيضًا تزكية من الله، وشهادة من رسوله الله بعد الموت، وشهاد بها الشهادتين على الحقيقة، وشهد بالجنة والنّار، وشهد بالبعث بعد الموت، وشهد بها أخبر به الله تعالى، وكانت تلك الشهادة عن يقين وعن عقيدة راسخة فإنّها تثمر العمل؛ فشهادة أن لا إله إلا الله تثمر طاعة الله وعبادته، وشهادة أن محمدًا رسول الله تشمر اتّباعه وتعظيم سنّته، وتقليده والسير على منهجه، وأثمرت شهادة أنّ الله تشمر اتّباعه والعمل لها، وكذلك شهادة أنّ النّار حقّ أثبتت الهرب منها، والهرب من الأسباب التي توقع فيها، وكذلك العمل الصالح الذي يسبب أن والمرب من الأسباب التي توقع فيها، وكذلك العمل الصالح الذي يسبب أن الأعمال الصالحة قد رُبّ على ما كان من العمل، وهناك أحاديث كثيرة تمدل على أن الأعمال الصالحة قد رُبّ عليها دخول الجنّة، وهناك أعاديث كثيرة معروفة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨) من حديث عبادة بن الصامت ١٠٠٠.

رتب عليها دخول النار، ولكن يظهر أن ذلك الدخول لأجل ذلك الذنب ثم بعد التمحيص من ذلك الذنب الذي لم يصل بصاحبه إلى الشرك، وإلى الحكم بخلوده في النار، فيعذّب بقدر ذنبه، ثم يخرج من النار، وعليه تُحمل أحاديث الشفاعة التي بين رسول الله على فيها أنه يشفع في أهل (لا إله إلا الله)، وأنّه يخرج من النار أهل الإيهان بالله، ولا يبقى في النار إلا مَنْ وجب عليه الخلود وحبسه القرآن، وهم الكفرة والملاحدة والمشركون ونحوهم.

إذًا فنحن نحكم حكمًا عامًا ونقول: أهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل الإخلاص وأهل الإخلاص وأهل العمل؛ هؤلاء نرجو لهم الجنّة، والله تعالى لا يخيّب رجاء المؤمنين، وأهل الكفر وأهل الشرك وأهل الزندقة والنفاق؛ هؤلاء نعلم أنّ الله توجّهم بالنار، ونخاف عليهم.

أمّا أهل الكبائر فنخاف عليهم ونرجو لهم رحمة الله، نرجو أن الله تعالى يرحمهم وهو واسع الرحمة، ولكن نخاف أن يعذّبهم؛ ذلك لأن عذاب الله شديد، وأنه سبحانه قد توعّد بالعذاب على ما دون ذلك، ووعد بالثواب على أعمال قليلة. فنرجو لهؤلاء دون أن نجزم أنّهم من أهل الجنّة ولو لم يكن عندهم كبائر، ونخاف على هؤلاء دون أن نجزم لهم بالنار ولو كان عندهم كبائر، فنخاف على الذنب، ونرجو للمحسن، وهذه من عقائد أهل السنّة.

9

## قال الطحاوي:

وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إلى الله تعالى.

### قال الشارح:

لِأَنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْحُكُم بِالظَّاهِرِ، وَنَهُ بِنَا عَنِ الظَّنِّ وَاتَبَاعٍ مَا لَيْسَ لَنَا بِه عِلْمٌ. قَالَ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا يَسْخَرَ فَوْمٌ مِّن فَقُومٍ ﴾ الآيسة [الحجسرات: ١١]، وقسال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱلْمَتَنِبُوا كَيْمَا مِن الظَّنِ إِنَّ بَهَمَن الظَّنِ إِنَّ الطَّيْرَ إِنَّ اللَّهِ الآيسية [الحجرات: ١٢]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوا الْمُنْ الْفُولَا اللَّهُ الْاَيْدَ [الإسراء: ٣٦].

# قال الشيخ:

وهذا أيضًا يقتضي أنّنا لا نتخبّط بجهل، ونقول في المسلم بغير يقين؛ لأن المسلمين لهم ظواهر وبواطن، والحكم للمسلم على الظاهر أيضًا، والمعاملة له على الظاهر، فمن أظهر لنا خيرًا فإنّنا نحسن الظنّ به، ومن أظهر لنا شرًا فإنّنا نسيء الظنّ به. وروي أنّ عمر بن الخياب خوص خطب بعد موت النبي على فقال: "إنّ أناسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ في عَهْدِ رسول الله على، وَإِنَّ الْوَحْيَ قد انْقَطَعَ، وَإِنَّا أَنْ الْمَوْرَ لِنَا مَنْ أَغْهَا لِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لنا خَيْرًا أَمِنّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ

إِلَيْنَا مِن سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، الله يُحَاسِبُهُ في سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لنا سُوءًا لم نَأْمَنْهُ ولم نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قال: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ (١١). فجعل الحكم على ما يظهره الإنسان.

وفي حديث ذي الخويصرة لما جاء إلى رسول الله على، وقال له: يا رَسُولَ اللَّهِ، اتَّقِ اللَّه عَلَى: « وَيُلَكَ، أو لست أَحَقَّ أَهْلِ الأرض أَنْ يَتَقِيَ اللَّه؟ »، فقال خَالِدُ بن الْوَلِيدِ عَلى: « يَا رَسُولَ اللَّهِ، ألا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فقال على: « لا ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّيه، قال خَالِدٌ: وكم من مُصَلِّ يقول بلِسَانِهِ ما ليس في قَلْبِه، فقال يَكُونَ يُصَلِّيه، قال خَالِدٌ: وكم من مُصَلِّ يقول بلِسَانِهِ ما ليس في قَلْبِه، فقال رسول الله على: «إني لم أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عن قُلُوبِ الناس، ولا أَشُقَّ بُسُومَهُمْ " وسول الله على الناس، ولا أَشُقَ بُسُلُ وَهُمْ " ) يعني: أنّنا إنّما نأ حذهم بما يظهر لنا، فهذا أمر الله عزّ وجلّ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۳/ ۳۸۸).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (٣/ ٣٨٨).

ولَــَّا قتل أسامة بن زيد الله وحكر من المشركين بعدما قال: لا إله إلا الله؛ أنكر عليه النبي الله وقال: وأَفَالَ لَا إِلهَ إلا الله وَقَتَلْتُهُ؟ ، قال: قلت يا رَسُولَ الله إنها قَالَمَا خَوْفًا من السِّلَاح، قال: وأَفَلَا شَقَقْتَ عن قَلْبِهِ حتى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا (١٠).

في هذه الأدلّة ونحوها أنّ المعاملة تكون بالظاهر، سواءً كان الظاهر خيرًا أو شرًا، فالذين يعملون الأعمال الخيريّة نحبّهم ونكل باطنهم إلى الله، واللذين يظهرون الأعمال السيّئة نبغضهم، ونكلُ أمر قلوبهم إلى الله تعالى.

وكثيرًا ما ننكر على الذين يظهرون المعصية؛ فمثلًا الذي تراه يحلق لحيته، أو تراه يشرب الدخان، أو يسبل ثوبه، أو يتكاسل عن الصلاة، أو يقذف ويسب ونحو ذلك فتنكر عليه؛ فيقول لك: العمل على ما في القلوب، قلبي طاهر، إذا كان قلبي نقيًا فلا عبرة بها أفعله، العبرة ليست بالمظاهر. وهذا ليس صحيحًا؛ فنحن لا ندري ما باطنك؛ لأن باطنك خفيّ. نحن نعاملك بها أظهرت لنا، وهو عملك بهذه المعاصي، وإعلانها دليل على استخفافك بأمر الله، ودليل على تهاونك بعقوبة الله، وتهاونك بنظر الله، ودليل على أن في قلبك عبة لهذه المعاصي، وأمّا كون قلبك عبة لهذه المعاصي، وأمّا كون قلبك عبّة لهذه المعاصي، وأمّا

وأمّا إذا أظهر لنا الإنسان التّقى والورع، ورأيناه يحافظ على العبادات، ولم نسمع منه شيئًا يقدح في عدالته أو ديانته، فإنّنا نحبّه، وليس لنا أن تتبّع أسراره الخاصّة، ولا أن نبحث عن خفاياه، ولا أن نظنّ به الظنون السيّئة التي حذّرنا الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٦) من حديث أسامة بن زيد ١٠٠٠.

منها، فقال: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّهُ ﴾ الآيسة [الحجرات:١٢]. أي: لا تقولوا: يمكن أنَّ فلانًا منافق، لا ندري ما إيهانه، هلمّ بنا نتجسّس عليه، ولنستمع كلامه في خفيته وفي سرّه، ليس ذلك إلينا، ما دام لم يظهر سوءًا، فإنّنا نعامله بها أظهر، ولا نقول: إن باطنه خبيث، وإنّه يسرّ كذا وكذا، وكذلك لا نتكلِّم فيه قدحًا بغير علم، فندخل في المخالفة التي حذرنا الله منها بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلْسَمَّعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُقَادَ كُلُّ أُوْلَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، فقوله: ﴿ وَلَا نَقْفُ ﴾: أي لا تتبّع ما ليسي لك به علم، فتتكلم بسوء أو تستمع إلى سيع، أو تنظر إلى عورة ليس لك النظر إليها، أو تظنّ ظنًّا سيِّئًا، إذا تسمّعت إلى حديث قوم وهم لا يحبّون أن تسمع، وتقول لعلَّى أن أسمع منهم ما يدلُّ على بغضهم، وعلى صدَّهم عن الإسلام، نقول: ليس لك ذلك، وقد جاء الوعيد على لسان النبي ﷺ لمن يفعل ذلك، فقال ﷺ: "مَنْ اسْتَمَعَ إلى حديث قَوْم وَهُمْ له كَارِهُونَ أَو يَفِرُّونَ منه صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يوم الْقِيَامَةِ»(١). أما إذا أظهروا ذلك علنًا، فإنّ لك أن تشهد به، وهذا هو ما وُجد من الصحابة رضي الله عنهم، فإنَّ الذين عُرِفَ نفاقُهم ما عرف إلا لما أعلنوه.

قد يُقال: إنّ هذا قد يكون سببًا في كثرة المنكرات؟ ونقول: مادامت المنكرات خفيّةً، فلسنا مسؤولين عنها، لكن إذا رأينا علامات ظاهرةً، مثل أن نسرى بيوتًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٤٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

يظنّ أنها بيوت دعارة، يتوافد إليها أناس مشكوك فيهم، فإنّ لنا أن نتحفّظ.

دين الإسلام يحتّ على التمسّك بالسنّة، ويحتّ على الاجتهاع على العقيدة السلفيّة، وينهى عن التفرّق والتعادي والتقاطع، ويأمر بالتمسّك بالصراط المستقيم، والأدلّة على ذلك واضحة ظاهرة، استدلّ الشارح بقول الله تعالى: ﴿ وَأَنّ هَلْدَاصِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَيعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، أمر بالاتّباع، وأمر بالتمسّك بالصراط المستقيم الذي أمرنا الله بأن ندعو به في صلاتنا بقولنا: ﴿ آمْدِنَا الصِّرَطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]، وهو الطريق الذي سارت عليه الأمّة الإسلاميّة، ونهجه أهل السنّة، وأمر الله تعالى بالسير عليه، وبالتمسّك به، وأمر النبيّ عليه بالنواجذ، التي هي أقاصي الأسنان، وهذا دليل على أهمية السير على هذا الصراط السويّ.

وينهى الإسلام عن التفرق والاختلاف؛ لأنّ في الاختلاف تعاد، فمتى اختلفت وجهات المسلمين، فكانت طائفة تذهب إلى هذا، وطائفة تذهب إلى هذا، وطائفة تذهب إلى هذا، وهذه تبدّع هذه، وهذه تضلّل الأخرى؛ لم يكونوا مجتمعين على الحقّ، ولم يحصل بينهم التعاون على البرّ والتقوى، بل خيف عليهم أن يسلّط عليهم عدوّهم ويتغلّب عليهم فلا يقاومونه لاختلاف وجهاتهم، ولاختلاف أنظارهم، عدوّهم ويتغلّب عليهم فلا يقاومونه لاختلاف وجهاتهم، ولاختلاف أنظارهم، فالله تعالى ينهى عن التفرق كثيرًا، فيقول تعالى: ﴿ وَلاَتَكُونُوا كَالّذِينَ تَفَرّقُوا وَالْتَعِمُوا يَعْمَلُوا مَنْ الله عَلَى الله وَالمَعْمَلُوا مَنْ الله وَالله على الله والمناه عن الله على المناه عن الله على الله والله على الله والله والله على الله والله على الله والله والله

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا مِنَ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ مِنَ اللَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ مِنْ مَنَا لَمْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء ﴾ [الأنعام: يعني: يتعصّب له، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ مِنْ مَنَا لَمْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء ﴾ [الأنعام: 109].

وبكلّ حال، فإذا عرفنا أنّ الإسلام يأمر بالاجتماع، فهذا الاجتماع لا بدّ أن يكون على السنّة، وعلى الصراط السويّ والطريق المستقيم. أما إذا كان المجتمعون اجتمعوا على ضلالة أو بدعة، فإن اجتماعهم هذا كَلا شيء؛ وذلك لأنّهم تركوا الحقّ جانبًا، وأعرضوا عن صراط الله الذي أمر بالتمسك به، وبسؤاله، وهو الذي سارت عليه الأمّة الإسلامية، وهو صراط المنعم عليهم الذين قال الله فيهم: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَئِه كَ مَعَ الّذِينَ أَنْهُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيتِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالصّدِيقِينَ

كثيرًا ما تأتي الأدلّة بالحثّ على الجهاعة، وكثيرًا ما نسمع الخطباء يحثّون على الجهاعة ويقولون: عليكم بالجهاعة، فإنّ يدالله مع الجهاعة، أو: فإنّ يدالله على الجهاعة. المراد بالجهاعة هنا: جماعة الإسلام، اللذين يجتمعون على قول صحيح سليم، ليس فيه خطأ ولا خلل. هؤلاء هم الجهاعة.

إذا جاءت النصوص من الكتاب والسنة تحث على التمسك بالجماعة، وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وتحث على أن يصبح المسلمون كلّهم جميعًا، وأنّ الذي يشذّ منهم فإنه في سبيله إلى الهلاك، تتخطّفه الشياطين، ويصير من نصيبها

وتغويه. كما أنَّ الغنم إذا كانت مجتمعة فإن الراعي يراقبها ويرعاها، فإذا ابتعدت واحدة وغفل عنها الراعي، جاء السبع فأكلها. وكذلك جماعة السلمين.

ونعرف أنّ أهل البدع قد يكونون جماعات كثيرة، وقد يكون لهم قوّة وكثرة واجتهاعات، حتى قد يتفوّقوا في بعض الأحيان على أهل السنة، وقد يزيدون عليهم عددًا أو عدّة أو قوّة، ولكن هل يقال إنهم على الجهاعة؟ أو هل يقال: إنهم أهل المنة؟ ليس كذلك. بل هم أهل فرقة، وهم أهل بدعة، وهم أهل ضلالة، ولو كثر عددهم، ولو كثر جماعاتهم، ولو حصلت لهم قوة معنوية أو حسيّة، فإنهم ليسوا من أهل الجهاعة، وليسوا من أهل السنّة.

أهل السنة والجهاعة الذين هذه أحوالهم، هم من كان على مثل ما كان عليه النبي والمستقة والجهاعة الذين هذه أحوالهم، هم من كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم، وهم يقلّون ويكثرون على الحقّ ويتمسّكون ويُمكّن الله لهم، ويرجع ضالهم ويرشد غاويم، فيكثرون على الحقّ ويتمسّكون به، ويسيرون عليه، وأحيانًا يكثر أعداؤهم فيضلّون الخلق، ويشتتون الجهاعات، ويقلّ المتمسّكون بالسنة، ويصيرون أفرادًا لا يعرفون، وربّها يستخفون بمذهبهم وربّها يكنّونه ولا يجهرون به، ومن جهر به أوذي وطرد واضطهد وسبحن وشرد، وهو مع ذلك على السنة وعلى العقيدة وعلى التوحيد وعلى الدين الإسلامي وعلى الصراط المستقيم، ولكن إذا قويت البدع وانتشرت المنكرات في بعض البلاد، وتسلّط أهلها على الحقّ، استضعفوا أهله وساموهم سوء العذاب، ولكن النصر لم والتمكين والعاقبة للتّقوى، ذاذا صبروا واحتسبوا كان ما أصابهم في ذات الله عمل وفي دينه رفعًا لذرجاتهم وإعظامًا لأجرهم.

وعلى هذا نقول: إنّ ما يحصل في هذه الأزمنة من اضطهاد لأهل الحق، وإذلال لهم، واتهام لهم بالثورات والانقلابات على الدول ومطاردتهم في الأسواق والأماكن وكلّ من رؤي متمسّكًا بالسنة، وعاملًا بها أُدخل السجن وضرب وجلد، وفرضت عليه الضرائب التي تثقل كاهله، وما أشبه ذلك. كما هو موجود في بعض الدول التي تنتمي إلى الإسلام. هذا لا يدلّ على أنّه ليس على حقّ، بل هو على حقّ، وإذا صبر واحتسب كان ذلك أعظم لأجره، ولا يدلّ كثرة تلك الجماهير التي خالفت الحقّ، وتلك الأمم وتلك الشعوب وتلك الدول التي أظهرت خلاف الحق، وانتهجت الباطل؛ لا يدلّ ذلك على أنّه م على حقّ وصواب، ولو كثر عددهم.

فالعبرة ليست بالكثرة؛ إنَّما العبرة بالإصابة، والعبرة بالحقّ لمن كان مصيبًا للحقّ ومتمسّكًا به، هذا هو الذي من أهل السنّة والجماعة.

#### تعليقات على شرح الطحاوية

قال الطيحاوي:

وَلا نَرَى السَّيْفَ على أَحَدٍ مِنْ أُمَّة مُحَمَّدٍ ﴿ إِلا مَنْ وَجَبَ عليه السَّيْفُ.

قال الشارح:

في الصَّحِيحِ عَنِ النبي اللهُ أنه قَال: «لا يَحِلُّ دَمُ المْرِئِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِله إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله، إِلا بإحدى ثَلاثٍ: النَّيِّبُ النَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِلِينِهِ اللَّهَارِقُ لِلجَمَاعَة»(١).

#### قال الشيخ:

لا يجوز قتال المسلمين الذين هم من أمة محمد هل، إلا من وجب عليه القتل؛ لكفره أو لسبب من الأسباب، مثل ما ذُكر في حديث ابن مسعود ، فإنه الخبر بأنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد الشهادتين، ويوحد الله ولا يعبد غيره، ويتبع النبي الإ بإحدى ثلاث خصال:

الأولى: «الثَّيّبُ الزَّانِي»، الذي قد زنى وكان قد تزوج زواجًا حلالاً، فعدل عن الحلال إلى الحرام، فإنه يُقتل بالرجيم، وهو حده في هذه الحال.

الثانية: «وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ»، إذا قتل متعمدًا، جاز لأولياء المقتول أن يقتلوه قصاصًا؛ لقول الله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَلْلَى ﴾ [البقرة:١٧٨]، وقوله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود ١٠٠٠ أ

تعالى: ﴿ وَكُنِّسَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٥٤]. إلى آخره.

الثالثة: "وَالتَّارِكُ لِدِينِه اللَّهَارِقُ لِلبَحَهَاعَة"، الذي ظهر عليه الارتداد، وفارق جماعة المسلمين، وترك الدين الحنيف، فمثل هذا داخل في الردة في قوله على: "مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" (١٠).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۳/ ۲۱۶).

# تعليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي:

وَلا نَرَى الْخُرُوجَ على أَيْمَّتِنَا وَوُلاة أُمُورِنَا، وَإِنْ جَارُوا، وَلا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَة الله عَزَّ وَجَل فَرِيضَة، مَا لمُ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَة، وَنَدْعُو لُمْ بِالصَّلاحِ وَالْمُعَافَاة.

# قال الشارح:

قَال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَا مَنْوَا أَطِيمُوا اللَّهَ وَأَطِيمُوا الْوَسُولَ وَأَنْ فِي الْأَمْم مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٥]، وفي الصَّحِيحِ عَنِ النبي عَلَيْ أنه قَال: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَى الأَحِيرَ وَمَنْ عَصَى الأَحِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عصى الأَحِيرَ فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عصى الأَحِيرَ فَقَدْ عَصَانِي "(١).

وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَثِيًا حَبَثِيًّا ثُمَانًا عُبَدًا وَعِنْدَ البخاري: ﴿ وَلَوْ لَجَبَثِي كَأَنَّ رَأْسَه زَبِيبَةٌ ﴾ (\*\*).

وَفِي الصَّيحِيحَيْنِ أَيْضًا: «على المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَة فِيهَا أَحَبَّ وَكَرِه، إِلاَ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَة، فَإِنْ أُمِرَ بِمَسْمِية فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَة»('').

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٤٨).

<sup>(</sup>٣) برقم (٦٩٦) من حديث أنس 🚓.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنها.

# قال الشيخ:

يتضمن هذا الكلام وهذه الآية وهذه الأحاديث وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين وولاة أمرهم، الذين وللهم الله عليهم، والذين جعل الله تعالى لهم يدًا وسلطانًا، يتولون بذلك أمور المسلمين، فصار لهم ملك ولهم سلطة، فيجب على رعيتهم أن يطيعوهم، ولا يجوز الخروج عليهم، ونبذ بيعتهم ونقضها، وتكفيرهم وحث الناس على الخروج عليهم، ولو عملوا ما عملوا من قسوة أو شدة أو ما أشبه ذلك.

فإن الخروج عليهم يسبب مصائب وفتناً ومشاكل كثيرة، يكون من آثارها كثرة القتل، وإراقة الدماء، والإضرار بالمسلمين وما أشبه ذلك، وهذا حاصل كها هو واقع في كثير ممن سبق، فإن الخوارج لما خرجوا على على هيك كان خروجهم سببًا لقتلهم، وسببًا لوقوع الفتنة منهم، فهذه الفتنة سببها نبذ الطاعة ونقض العهد، كذلك أيضًا لما بويع يزيد بن معاوية خرج عن طاعته بعضهم كأهل المدينة وأهل مكة، فسبب ذلك أنه أرسل جيشًا إلى أهل المدينة فقتلوا منهم مقتلة عظيمة في وقعة تسمى (وقعة الحرَّة)، بسبب عدم طاعتهم وسمعهم لولي الأمر الذي تولى أمر المسلمين؛ وكذلك لما تمت البيعة لعبدالملك قبل ذلك حصل قتال، وفتن كثيرة، كها في وقعة (مرج راهط) حيث قتل فيها خلق كثير، حتى تم الأمر لمروان بن الحكم، ولما تم الأمر له مكث أيامًا أو أشهرًا، ولما مات تولى ابنه عبدالملك، ولما تولى خرج عن طاعته عبد الله بن

الزبير - رضي الله عنها - الذي استولى على الحجاز والعراق، ولما خرج عن طاعته أرسل إليه الحجاج، فحاصره في مكة التي هي أم القرى، وحصل بذلك فتن ومقتلة عظيمة، وكان الأولى أن تتفق الكلمة، إما على بيعة ابن الزبير رضي الله عنها، وإما على بيعة عبدالملك، وكلاهما من قريش من صلبيتهم، وقد ولاهم الله تعالى ولاية، وكان أيضًا من آثار عدم طاعة عبدالملك أن قاتل أهل العراق، فقتل مصعب بن الزبير، وقتل معه خلقًا بسبب عدم مبايعته له.

كذلك الذين خرجوا على الحجاج وبايعوا ابن الأشعث، وقد اجتمع مع ابن الأشعث قدر مائة وعشرين ألفًا، ولم يبق مع الحجاج إلا نحو ثلاثين ألفًا، ومع ذلك انتصر عليهم الحجاج، وأحصي الذين قُتلوا من هؤلاء الذين بايعوا ابن الأشعث ما يقرب من ثمانين ألفًا، ولاشك أنها مصيبة سببها الخروج على الأئمة وعدم السمع والطاعة لهم.

وكذلك أيضًا لما تمت البيعة ليزيد في الشام أرسل عبيدالله بن زياد فاستولى على العراق، وكان أهل العراق يجبون الحسين، فكتبوا إليه يطلبون منه أن يأتي حتى يبايعوه خليفة عليهم، ولما جاءهم وإذا الأمر قد تم ليزيد واستحكمت ولاية العراق كلها لابن زياد، فطلبوا من الحسين أن يأتي إلى ابن زياد ويبايعه على السمع والطاعة ليزيد، ولكن امتنع من ذلك وقال: «اتركوني أذهب إلى يزيد أو أرجع إلى مكة» ولم يتركوه، وكان ذلك من أسباب أنه قُتل شه بسبب هذه الفتنة.

فكل ذلك من أسباب الخروج على الأئمة، ولما استُخلف أبو جهفر

المنصور الذي كان العراق على المسلمين خرج عليه محمد بن عبدالله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، ويسمى (النفس الزكية)، وادعى أنه المهدي، فأرسل إليه المنصور جيشًا، وكان ذلك سبب قتله، وقتل كثير ممن معه ممن يابعوه، وجاء أخوه أيضًا الذي هو العباس ومعه جيوش كثيرة من البصرة وهُزموا أيضًا، وقتل الكثير منهم، كل ذلك بسبب نزع اليد من طاعتهم، فطاعتهم من طاعة الله عز وجل، كما أنه تجب طاعة الله، فكذلك تجب طاعة ولاة الأمور، إلا أن يأمروا بمعصية.

وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، نقول: اللهم أصلح أئمة المسلمين، واجعلهم هداة مهتدين، ونسمع لهم ونطيع، ولا نخرج عليهم، ولا نكفرهم ما داموا يحكمون بشرع الله، فإن وجودهم سبب في أمن البلاد، وسبب في البعد عن الاختلاف والاضطراب والنهب والسلب، وكون القوي يأخذ النعد عن الاختلاف والاضطراب والنهب والسلب، وكون القوي يأخذ الضعيف ونحو ذلك، وقد أمر الله تعالى بطاعتهم بقوله: ﴿ أَطِيعُوا ٱللهَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]، أي: ولاة الأمر، فيدخل في ذلك الحكام والعلماء ونحوهم.

وكذلك الحديث الصحيح وهو قوله على: «مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَى الله وَمَنْ عَصَى الله مِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله مِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي». الأمير هو: الذي يوليه النبي على أو يوليه أحد من الأمراء، أو الملوك ونحو ذلك إنه يُسمع له ويُطاع، ولو كان ضعيفًا أو نازل القدر أو نحو ذلك.

كذلك حديث أبي ذر الله أن خَلِد إلى الرسول الله والله الله والله الله والله الأطراف الأطراف الأطراف الله والله الأمور، ولو كان ذلك الولي عبدًا مملوكًا حبشيًا، والعادة أن الحبشة يكون لون وجوههم أسود؛ ولذلك قال في بعض الروايات: «وَلَوْ لَحِبَشِي كَأَنَّ رَأْسَه زَبِيبَة»، أي: شعر رأسه يتجعد كأن كل شعرة زبيبة، أي: واحدة من الزبيب، فأمر بأن يُسمع ويُطاع لولاة الأمور، ولو كان ذلك الوالي ناقص القدر عند العامة.

وهكذا أيضًا حديث ابن عمر - رضي الله عنها - وهو قوله على المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَة فِيهَا أَحَبَّ وَكَرِه، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِية، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِية فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَة»، أي: أن المسلم عليه أن يسمع ويطيع إذا كان تحت ولاية ولي مسلم أو أمير من أمراء المسلمين، فيسمع له ويطيع، إلا إذا أمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فإذا أمر بمعصية عترك صلاة - مثلاً - أو فطر في رمضان بغير عذر، أو ارتكاب معصية بفعل فاحشة أو نحو ذلك، فلا يجوز طاعته في ذلك، إنها الطاعة في المعروف.

# قال الشارح:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ رأى مِنْ أَمِيرِه شَيْئًا يَكُرَهُم فَلَبَصْبِرْ، فإنه مَنْ فَارَقَ الْجَهَاعَة شِبْرًا فَهَاتَ، فَمِيتَه جَاهِلِيَّة»(۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٠٦)، ومسلم (١٨٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٠٥٤)، ومسلم (١٨٤٩).

وفي رِوَايَة: «فَقَدْ خَلعَ رِبْقَة الإِسْلامِ مِنْ عُنُقِه»(١).

## قال الشيخ:

هكذا كان حذيفة شه يسأل عن الفتن، وعن الخلافات التي قد تقع في هذه الأمة مخافة أن يدركها، فيسأل: كيف أتخلص من تلك الفتن وتلك الشرور إذا أدركتني، فأخبر أنهم كانوا قبل الإسلام في جاهلية وشر، وفتن وخلافات وشرك ومعاص.

قوله: (فَجَاءَنَا الله بِهَذَا الخَيْرِ)، الذي هو الإسلام، وهذا الدين الذي جمعنا الله تعلله عليه، وهدانا بهذا النبي الكريم، حتى صرنا ندين بهذا الإسلام.

سأله: (فَهَل بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرَ؟)، أي: هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه يوجد شر في المستقبل؟ فأخبر النبي الله أن هناك شر، ولعل ذلك إشارة إلى ما حصل من الخلافات في آخر ولاية علي شه، وكذلك خلافة بني أمية، فقد حصل فيها شرور وفتن وخلافات، وإن كان فيها الجهاد قائهًا، وكذلك أيضًا فيها الإسلام ظاهر وقائم، ولكن هذه الفتن تعتبر شرًا.

ثم سأل: (هَل بَعْدَ ذَلِكَ الشُّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟)، فأخبر أنه هناك خير، ولكن فيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۱/ ٣٢٥)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٣٦١)، وفي الكبير (١/ ٢٦٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهها. وأخرجه أبو داود (٤٧٥٨)، وأحمد (٥/ ١٨٠)، والجاكم (١/ ١١٧)، والبيهقي (٨/ ٢٥٧) من حديث أبي ذر .

دَخَن، وفسر دَخَنَه بأنه قوم يستنون بغير السنة النبوية، يتركون السنة ويجعلون لهم نظمًا غير السنة النبوية، ويهدون بغير الهدي النبوي، ثم قال: (تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ). الدخن هو: الدخان، أي ليس خيرًا خالصًا بل يوجد فيه قذارة كالدخان؛ كالحقد والبغضاء والتفرق، فيكون ذلك مما يغيره، حيث إنهم يتركون الهدي النبوي ويهدون بغيره.

ثم سأل: (هَل بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟)، فأخبر أنه نعم، دعاة شرعلى أبواب جهنم، (مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدَفُوه فِيهَا)، ولعله يشير إلى رؤوس المبتدعة؛ كالجهمية والمعطلة والرافضة ونحوهم، فإنهم يدعون إلى النار، يدعون إليها بأفعالهم وبأقوالهم، فحدر منهم، ووصفهم النبي الله بأنهم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، أي: باللغة العربية، فهم عرب، كما هو الحاصل فيمن خرج منهم؛ كواصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وكذلك قبلهم وبعدهم الجهمية وأتباع الجهم، فهؤلاء يدعون إلى النار ومن أجابهم قذفوه فيها، وإن كانوا يظهرون أنهم على حق، وأخبر أنك إذا أدركت ذلك ولحقتهم (تامزم بأعة المشلمين وَإِمَامَهُمُ)، أي: أكثريتهم، فإذا كانوا متفرقين لهم عدة أئمة، أو ليس لهم جماعة، وليس لهم إمام صالح، فإنك (تعْتَرِل تِلكَ الفِرَقَ كُلهَا)، إذا لم تقدر على إصلاحها، ولو أن تعتزل تحت شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.

كذلك حديث إن عباس - رضي الله عنها - أن النبي على قال: «مَنْ رأى نَنْ وَأَى مَنْ وَأَى مَنْ وَأَى مَنْ فَارَقَ الجَهَاعَة شِبْرًا فَهَاتَ، فَمِيتَته جَاهِلِيَّة».

ألزمه أن يصبر على ما يكرهه من الأمراء والأئمة، ولا يخرج عن طاعتهم، ولا يفارق جماعة المسلمين، فإذا خرج عن طاعة المسلمين فكأنه خرج من الإسلام، وخلع ربقة الإسلام من عنقه، والربقة هي: الحبل أو الخيط الذي يُجعل في رقبة الماعز ونحوه؛ ليحفظه حتى لا يشرد، فمثل الإسلام أنه رباط في عنق المسلم، ما دام أنه متمسك بالإسلام، فإنه يكون على الإسلام، فإذا خرج وخالف طاعة ولاة الأمور يمثل كأنه خرج من الإسلام، كأن الإسلام كان رباطًا في عنقه فخلعه وخرج عنه، وهذا والعياذ بالله و يعتبر دليلاً على أنه ليس بمسلم، وهذا من الأحاديث الشديدة، أخبر بأنه يموت ميتة جاهلية، أي: كأنه من أهل الجاهلية الذين ليس لهم دين، أو دينهم محرف ليسوا على دين صحيح، فيكونون بذلك كالمرتدين والخارجين عن الإسلام، وفي حديث ابن عباس فيكونون بذلك كالمرتدين والخارجين عن الإسلام، وفي حديث ابن عباس وشي الله عنهما - في الصحيح: "مَنْ بَدَّل دِينةُ فَاقْتُلُوهُ"."

تقدم تخریجه (۳/ ۲۲۶).

# قال الشارح:

وَعَنْ أَبِي صَعِيدٍ الْخَدْرِي ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا بُويِعَ لَخِلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخرَ مِنْهُمَا ﴾(١).

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ فَ عَنْ رَسُولِ الله فَ قَال: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الذِينَ ثُعِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُلعَنُونَهُمْ وَيَلعَنُونَكُمْ». فَقُلنَا: يَا رَسُول الله، أَفَلا تُبْغِضُونَهُمْ وَيُلعَنُونَهُمْ وَيَلعَنُونَكُمْ». فَقُلنَا: يَا رَسُول الله، أَفَلا نُنابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَال: «لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصلاة، أَلا مَنْ وَلِي عليه وَالْي، فَرَآه بِأَتِي مِنْ مَعْصِية الله، وَلا يَنْزِعَنَ يَدًا مِنْ طَاعَة» (٢٠).

## قال الشيخ:

يدل حديث أبي سعيد الله الله عنه المسلمين، لا يُنتقد عليه شيء من المسلمين خليفة قائم بأمر الله، مصلح لأمور المسلمين، لا يُنتقد عليه شيء من المخالفات، بل يقيم شرع الله، ويحكم بالعدل، فالذي يفتات عليه ويعزله، ويقول: أنا أنا أولى بالخلافة منه فبايعوني، فيبايعه أناس.

نقول: لاشك أن هذا الآخر قد يسبب فتنة، ويسبب قتالًا بين المسلمين،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٥٥).

فيُقاتل من معه من المسلمين الذين قد بايعوا للخليفة الثاني، فلذلك هذا الآخر يعتبر قد خلع طاعة الخليفة الأول، وقد خرج عليه، والشك، أن خروجه يعتبر فسادًا في الأرض، فلذلك أباح الشرع قتل الآخر الذي يُفرق كلمة المسلمين.

وحديث عوف بن مالك الله المسلمون، ويحبون رعيتهم، ويدعون المسلمين، فإذا كانوا يحبونهم، أي: يحبهم المسلمون، ويحبون رعيتهم، ويدعون لهم وهو معنى (وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ) أي: تدعون لهم، (وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ) أي: يدعون لكم، فهؤلاء خيار الأئمة الذين يحصل بهم نفع للبلاد كبير، ويحصل بالإقامة معهم خير للمسلمين؛ لأنهم ينصرون الإسلام والمسلمين، ويؤمنون البلاد، ويدعون إلى الخير، ويقيمون الصلاة، ويرغبون أهل الخير.

أما إذا كان أولئك الأئمة وولاة الأمور أشرارًا يبغضهم الرعية، وهم يبغضون رعاياهم، ويدعون عليهم باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، وهم يلعنون أيضًا رعيتهم، فإن هؤلاء شرار ولو كانوا أئمة، ولكن لا يجوز عزلهم ولا قتالهم بالسيف؛ ولهذا قالوا: (أفلا نُنَابِنُهُمْ بِالسَّيْفِ)، يعني: نخلع بيعتهم، ونثور عليهم ونقاتلهم؟ فمنع من ذلك، وقال: «لا، مَا أقامُوا فِيكُمُ الصلاة»، أي: ما داموا يقيمون الصلاة، وما داموا يؤمنون البلاد، وما كانوا يصلون ويمكنون المسلمين من أداء الصلاة، فإنه لا يجوز قتالهم، ولا الخروج عليهم.

ثم أخبر بمن ولي عليه أحد الولاة من المسلمين، ثم رأى فلك الولي فيه شيء من معصية الله، فلا يجوز له أن يخرج عليه، ولا ينزع يدًا من طاعة،

ولا يخلع بيعته، وإنها عليه أن يكره ما يأتي من المعصية ويقول: اللهم إن هذا منكر، وإنا له منكرون، فلا تؤاخذنا بها يفعله. وبذلك يسلم من إقرارهم على المعصية، إذا لم يقدر على الإنكار عليهم أو التغيير الظاهر.

قال الشارح:

فَقَدُ ذَلَ الْكِتَابُ والسنة على وُجُوبِ طَاهَة أُولِي الأَمْسِ، مَا لمْ يَامُرُوا بِمَعْسِية، فَتَأَمَّسل قولسه تعسالى: ﴿ اَلْطِيعُوا اللّهَ وَالْطِيعُوا الرَّسُولَ وَالْولِيمُوا الرَّمُولَ وَالْولِيمُوا الرَّمُولَ ﴾، وَلمْ يَقُسل: وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْسِ النساء: ٥٩]،، كَيْسَفَ قَال: ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾، وَلمْ يَقُسل: وَأَطِيعُوا أُولِي الأَمْسِ مِنْكُمْ ؟ لأَنَّ أُولِي الأَمْسِ لا يُفْرَدُونَ بِالطَّاعَة، بَل يُطلَاعُونَ فِيهَا هُو طَاعَة للله ورسوله، وَأَعَادَ الفِعْل مَعَ الرَّسُولِ؛ لأَن مَنْ يطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ الله، فَإِنَّ الرَّسُولِ عَلَيْ طَاعَة الله، فَإِنَّ الرَّسُولِ عَلَيْ وَاللهُ وَيَا اللهُ مَع طَاعَة الله ورسوله، وَأَمَّا وَلِي الأَمْرِ فَقَدْ يَامُرُ بِغَيْرِ طَاعَة الله، فَل هُو مَعْصُومٌ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا وَلِي الأَمْرِ فَقَدْ يَأْمُرُ بِغَيْرِ طَاعَة الله، فَلا يُعْلَعُ إلا فِيهَا هُو طَاعَة لله ورسوله.

# قال الشيخ:

دل كتاب الله تعالى كهذه الآية: ﴿ وَأُولِ ٱلآَمْرِ مِنكُرْ ﴾ ، ودلت سنة النبي ﷺ كما في الحديثين السابقين قوله: ﴿ وَلا يَنْزِحَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَة » على وجوب طاعة ولاة الأمور، وهم الأئمة الذين لهم ولاية، ولهم سلطة، ولهم تمكن.

قوله: (مَا لم يَأْمُرُوا بِمَعْصِية)، أي: ما داموا إنها يأمرون بطاعة الله تعالى، ولا يأمرون بطاعة الله تعالى، ولا يأمرون بشيء من المعاصي والمحرصات. ولَـبًا أورد هذه الآية وفيها: ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيمُوا الرّسُولَ وَأُولِي اَلِأَمْرِ مِنكُمْ ﴾، نبّه على أن طاعة الرسول واجبة على كل فرد، أخذًا من قوله ـ عز وجل ـ: ﴿ وَأَطِيمُوا الرّسُولَ ﴾، هاهنا ولم يقل: (أَطِيمُوا الله وَالرّسُول)، وإن كان ورد ذلك في آيات أحرى، بل كرر الفعل

بقوله: ﴿ وَأَطِيمُوا ﴾ ، وأما في الأمر بطاعة ولاة الأمر فلم يكرر الفعل، لم يقل: (وأطيعوا أولي الأمر منكم). يعني: يأتي بالفعل (أطيعوا)، وعلل الشارح ذلك بأن (أُولِي الأَمْرِ لا يُفْرَدُونَ بِالطَّاعَة)، أي: لا يُطاعون في كل ما يأمرون به.

قوله: (بَل يُطاعُونَ فِيهَا هُوَ طَاعَة لله ورسوله)، أي: أنهم يُطاعون إذا أمروا بها هو طاعة أو مصلحة للعباد والبلاد، أما الرسول فإنه قال: ﴿ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ﴾، أعاد الفعل مع الرسول؛ لأن الذي يطيع الله تعالى يلزمه أن يطيع الرسول؛ وهذا قال تعالى في آية أخرى: ﴿ مَن يُطِع الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ الرسول؛ وهذا قال تعالى في آية أخرى: ﴿ مَن يُطِع الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ النساء: ٨٠]، (فَإِنَّ الرَّسُولَ قَلَّمٌ لَا يَأْمُرُ بِغَيْرِ طَاعَة الله)، أي: الذي يأمر به فإنه من طاعة الله ومن أمره ومن شرعه.

قوله: (فإنه معصوم في ذلك)، يعني: قد عصمه الله أن يأمر بغير طاعة الله، أما أولوا الأمر، فقد يأمر ولي الأمر بغير طاعة الله، أو بمعصية أو نحو ذلك، فلا يُطاع إلا فيها هو طاعة لله ورسوله، وقد نبه على ذلك العلماء - رحمهم الله و تكلموا على هذه الآية وعلى ما يشبهها.

قال الشارح:

وَأَمَّا لُزُومُ طَاعَتِهِمْ وَإِنْ جَارُوا؛ فلأنه يَتَرَتَّبُ على الْخُرُوجِ عَنْ طَاعَتِهِمْ مِنَ الْمَفَاسِدِ أَضْعَافُ مَا يَحْصُلُ مِنْ جَوْرِهِمْ، بَل في الصَّرْ على جَوْرِهِمْ تَحْفِيرُ السَّيِّنَاتِ، وَمُضَاعَفَة الأُجُورِ، فَإِنَّ الله تعالى مَا سَلطَهُمْ عَلَيْنَا إِلا لِفَسَادِ أَعُمَالِنَا، وَالشَّيْنَاتِ، وَمُضَاعَفَة الأُجُورِ، فَإِنَّ الله تعالى مَا سَلطَهُمْ عَلَيْنَا إلا لِفَسَادِ أَعُمَالِنَا، وَالخَرَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، فَعَلَيْنَا الاجْتِهَادُ بالاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَة وَإِصْلاحِ الْعَمَلِ، قَال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَنَا صَكِيبَةُ فَي مَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُو وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ قَال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَنَا لَهُ عَلَيْنَا الاجْتِهَا مُسَلِّةٌ فَدَ أَصَبَتُم مِثْنَا اللهُ وَلَا تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابُكُ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَا اللّهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابُكُ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَا اللّهُ وَمَا أَصَابُكُ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَا اللّهُ وَمَا أَصَابُكُ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَا اللّهُ وَمَا أَصَابُكُ مِنْ مَتَعَلَى اللّهُ وَمَا أَصَابُكُ مِنْ مَعْلَى اللهُ وَلَكُمُ اللهُ وَقَال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ فَوْلِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَا لِمَا فَيَ اللّهُ مِن سَيِّتَةٍ فِينَ نَفْسِكُمُ ﴾ [النسساء: ٧٩]، ﴿ وَقَال تعالى: ﴿ مَا أَصَابُكُ مِنْ سَيِّنَةٍ فِينَ نَفْسِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ فَوْلِي بَعْضَ الظَّلُمِينَ بَعْضًا لِمَا الظَّالِمِينَ بَعْضَا الظَّالِمِ، فَلَيْتُرُكُوا الظَّلُمِ، فَلَيْتُرُكُوا الظَّلُمِ، فَلَيْتُرُكُوا الظَّلُمِ،

# قال الشيخ:

تلزم طاعة ولاة الأمور ولو حصل منهم ظلم، ولو جاروا ولو تعدوا، ولو حصلت منهم خالفات، ولا يجوز الخروج عليه، ونزع طاعتهم، فإنه يترتب على الخروج مفاسد كثيرة من: إراقة الدماء، واختلاف الكلمة، وكثرة الإضرار بالمسلمين، واضطهاد للصالحين وإضعاف لقر هم، ومنع لهم من الأعمال الصالحة، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

فيحصل من المفاسد أضعاف أضعاف ما يحصل من جور أولئك الأئمة، بل يجب الصبر على جورهم، فإن ذلك تكفير لسيئات الرعايا، وفيه مضاعفة للأجور، فيكفر الله تعالى بتسليطهم وصبر الرعية كثيرًا من السيئات، فيضاعف الأجور للصابرين، ويعتقد الرعية أن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، وقد جاء في بعض الآثار: «كمّا تَكُونُوا يُولّى عَلَيْكُمْ»(١)، وهذا أمر مشاهد، فإذا صلح المسلمون، وأصلحوا أعمالهم، واستقاموا على طاعة الله، أصلح الله لهم ولاة أمورهم، وعاملوهم معاملة حسنة؛ ولهذا قال: (وَالجَزَاءُ مَنْ جِنْسِ العَمَلِ).

فنقول: عليكم أيها الرعية أن تجتهدوا في الأعمال الصالحة، وأن تكثروا من الاستغفار في كل وقت، وأن تتوبوا إلى الله توبة نصوحًا؛ حتى يرفع الله عنكم جور الأئمة وظلمهم، وحتى يبدلكم بذلك أئمة صالحين، يرشدونكم ويساعدونكم، فقد أخبر الله تعالى أن المصائب تحصل بشؤم السيئات، قال تعسال: ﴿ وَمَا أَصَبَهُ عَن مُصِيبَة عَبْوبة على ذنوب اقترفتموها وكسبتها أيديكم وما يعفو الله عنه من الذنوب ولا يعاجلكم بعقوبته أكثر وأكثر، فهو أيديكم، وما يعفو الله عنه من الذنوب ولا يعاجلكم بعقوبته أكثر وأكثر، فهو

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جميع في معجم الشيوخ (١٤٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٣٣٦) من حديث أبي بكرة هله. وأخرجه البيهقي في الشعب (٢/ ٢٢) من طريق يحيى بن هاشم عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه، وقال: «هذا منقطع، وراويه بحيى بن هاسم وهو ضعيف».

يعفو عن كثير من المخالفات والسيئات.

وكذلك قال تعالى بعد قصة أحد: ﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتُم مِتْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَلَاًّا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ ﴾ [آل عمران:١٦٥]؛ وذلك لما أصابتهم مصيبة في أحد، وقُتل منهم سبعون، ذَكَّرهم الله بأنكم قد أصبتم مثليها - أي: في غزة بدر ـ فقتلتم منهم سبعين، وكذلك أسرتم منهم سبعين، فأصبتم مثلي ما أصابكم في هذا، مع أن هذا الذي حصل عليكم من هذه المصيبة هو من عند أنفسكم، وبسبب مخالفتكم، وجعل دليل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَـكُ صَكَفَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ وإِذْ تَهُ حُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مُ حَتَّل إِذَا فَشِلْتُ مَ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَمَكِيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرْدَكُمْ مَا تُحِبُونَ مِنصَمْم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنكا وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ [آل عمران:١٥٢]؛ وذلك لأن الرماة عصوا أمر الرسولَ الله لَمَّا قال لهم: «إن رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفْنَا الطَّيْرُ فلا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هذا ستسى أُرْسِلَ إِيكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُكُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فلا تَبْرَحُوا حتى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ "(1)، ولكنهم لا رأوا أن المشركين قد انهزموا عند ذلك تركوا ذلك المكان، فجاءهم العدو من الخلف، فهذا معنى قوله: ﴿ مِنْ عِندِ أَنفُرِكُمْ ﴾، أي: بسبب عصيانكم.

وكهذلك قسال تعسالي: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣ ٤٠ ٤١) من حديث البراء بن عازب الله عند عاد بالم

نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩]، أي: أنها بسبب سوء عملك السيئات: يعني: أن العقوبات والمصائب بسبب الذنوب، فأصلح عملك، وأحسن العمل، وخف الله تعالى حتى يرفع عنك هذه السيئات، وهذه العقوبات التي قد يسلطها عليك، واعلم أنها كلها بقدر الله، ولكن لابد من سبب، فالحسنات محض فضل، الله تعالى هو الذي تفضل بها، وهو الذي أعانكم على ذلك، وفتح عليكم، ومع ذلك قد يكون ذلك جزاء أعمال صالحة فعلتموها، وأما المصائب فإنها وإن كانت بقضاء الله وقدر، ولكنها في الحقيقة بشؤم الذنوب، أو عقوبة على السيئات. وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَافُوا يَكْسِبُونَ ﴾ والأنعام: ١٢٩]، أي: يسلط الله على الظالمين من ينتقم منهم، أو من هو أظلم منهم، كما قال بعض الشعراء:

وَمَا مِنْ يَدِ إِلا يَدُ الله فَوْقَهَا وَلا ظَامُ إلا سَيْ لَى بِظَالم (١)

أي: أن هؤلاء الظالمين يسلط الله عليهم من هو أقوى منهم، وجاء أيضًا في الأثر عن الفضيل بن عياض أن الله تعالى يقول: «إذا عَصَاني مَنْ يَعْرِفُنِي سَلَّطْتُ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَعْرِفُنِي»(٢).

قوله: (فَإِذَا أَرَادَ الرَّعِيَّة أَنْ يَتَخَلَّصُوا مِنْ ظُلِّمِ الأَمِيرِ الظَّالِمِ، فَليَتُرُكُوا الظُّلَمَ)، أي: وليصلحوا أعمالهم، فكيفها تكونوا يولى عليكم.

انظر: البداية والنهاية (٨/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۳/ ۲۳۵).

قال الشارح:

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارِ: أنه جَاءَ في بَعْضِ كُتُبِ الله: «أَنَا الله مَالِكُ الْمُلكِ، قُلُوبُ اللُّهُ وَمَنْ عَصَانِي جَعَلتُهُمْ عليه رحمة، وَمَنْ عَصَانِي جَعَلتُهُمْ عليه يَدُوهُ، وَمَنْ عَصَانِي جَعَلتُهُمْ عليه يَقْمَة، فَلا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بسَبِّ المُلُوكِ، لكِنْ تُوبُوا أعطفهُمْ عَليْكُمْ»(١).

#### قال الشيخ:

هكذا جاء هذا الأثر عن مالك بن دينار، وهو عالم من العلماء ومن ثقات التابعين، وهذا الأثر موقوف على مالك بن دينار، وقد رفعه بعضهم، ولكن الصواب أنه ليس بمرفوع، ويمكن أنه اطلع على بعض كتب الله المتقدمة فنقل ذلك منها، أن الله تعالى يقول: : «أَنَا الله مَالِكُ المُلكِ»، الملوك كلهم تحت ملك الله تعالى.

قوله: «قُلُوبُ المُلُوكِ بِيَدِي»، يعني: قلوب الملوك وقلوب الرعايا بيدي، يعني: بيد الله تعالى، وتحت تصرفه وتقديره.

يقول: «فَمَنْ أَطَاعَنِي»، أي: وعملوا الصالحات «جَعَلتُهُمْ عليه رحمة»،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/ ١٧٢) عن مالك بن دينار، قال: «قرأت في الحِكَم أن الله تعالى يقول:...» وساق الأثر. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٩/٩)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٨٨) عن وهب بن راشد عن مالك بن دينار عن خلاس بن عمرو عن أبي الدرداء من مرفوعًا. قال الدارقطني في العلل (٦/ ٣٠٥): «وهب بن راشد ه عَنْ المحمد مدا الحديث مرفوعًا، والموقوف أشبه بالصواب».

بمعنى أنهم يكونون سببًا في الشفقة على الأمة، وعدم التشديد عليهم.

قال: "وَمَنْ عَصَانِي جَمَّنْتُهُمْ عليه نِقْمَة"، أي: يعذب العصاة بتسليط الولاة عليهم، فينتقمون منهم، وإن كان لا يقصدون بهذا الانتقام حق الله تعالى، ولكن هكذا العقوبة، يكونون عليه نقمة.

قوله: «فَلا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِسَبِّ الْمُلُوكِ»، أي: أنتم أيها الرعية لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، أي: تقولون إنهم ظلموا وأنهم جاروا.

قوله: «لكِنْ تُوبُوا أعطفهُمْ عَلَيْكُمْ»، أي: توبوا إلى الله تعالى وأصلحوا أعمالكم حتى يصلح أثمتكم، فكيفها تكونوا يُولى عليكم، فإذا أطعتم الله أعطفهم عليكم.

#### تعليقات على شرح الملحاوية

قال الطحاوي:

وَنَتَّبِعُ السنة وَالْجَهَاعَة، وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلافَ وَالفُرْقَة.

## قال الشارح:

السنة: طَرِيقَة الرَّسُولِ ﷺ.

وَالْجَهَاعَة: جَمَاعَة المُسْلِمِينَ، وَهُمُ الصَّحَابَة وَالتَّابِعُونَ لَمُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الشَّ الدِّينِ. فَاتَّبَاعُهُمْ هُدًى، وَخِلافُهُمْ ضَلالُ.

قَال الله تعالى لِنَبِيه عَلَيْ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُ تُوبُونَ اللّهَ فَاتَيْمُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِر لَكُو فَالَ اللهُ تعالى لِنَبِيه عَلَيْ وَاللّه عَنُورٌ وَعِيهُ الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا فَوَلَى وَفَسْدِهِ مِنْهُ مَنْ وَاللّه مَنْ وَلَهِ مَا قُولَى وَفَسْدِهِ مِنْهُ مَنْ وَسَاءَتُ مَسِيمًا ﴾ [النساء: ١٥ ١]، وَقَال تعالى: ﴿ قُلْ اللّه مُوا اللّه وَاللّه مُوا الرّسُولُ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنْ اللّه مَا فَوَلَى اللّه وَاللّه مَا اللّه وَاللّه مَا اللّه وَاللّه مَا اللّه وَاللّه مَا اللّه وَاللّه وَاللّه

#### قال الشيخ:

في هذا حث المسلمين أن يتبعوا طريقة الرسول الله ، وأن يسيروا مع جماعة المسلمين الذين تمسكوا بسنته، وفسره بأن جماعة المسلمين هم الصحابة ، والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين تمسكوا بطريقتهم، وساروا على منهجهم، ولم يخالفوهم ولم يبتدعوا في دين الله شيئًا لم يأذن الله تعالى به، فاتباع الصحابة وأتباعهم هدى وبيان، وخلافهم ومخالفتهم ضلال وجهل، وابتداع بها لم يأذن الله به.

ثم استدل بهذه الآيات:

الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُستُم تُعِبُون الله قَاتَبِعُونِ يُسَبِبَهُمُ الله وَيَعْفِر لَكُرُ وَلَا عَمِ الْ ١٣]، قال بعض العلماء: هذه الآية تسمى وَنُوبَكُرُ وَالله عَفُورٌ دَعِيم ﴿ [آل عمران ١٣]، قال بعض العلماء: هذه الآية تسمى آية المحنة، أن الله امتحن بها الذين يدعون أنهم يحبون الله، وجعل لمحبة الله تعالى علامة، ألا وهي اتباع النبي والسير على طريقته، سواءً كان في الأعمال، أو في الأقرال، أو في العقائد، أو ما أشبه ذلك، أن ذلك كله يجب اتباعه فيه، ويكون علامة على صدق الدعوة، ولهذا قال بعض العلماء: من اتباعه فيه، ويكون علامة على صدق الدعوة، ولهذا قال بعض العلماء: من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه باطلة. أي: هو كذاب، فلابد أن الذي يقول: أنا أحب الرسول أن يطبع الرسول، ومتى أحب الله ورسوله وعمل بطاعته واتبع شريعته، أحبه الله؛ لقوله تعالى: ﴿ يُتَعِبْ مُنَافِلُ وَيُنْفِرْ لَكُو ذُنُوبُكُو ﴾ فذكر فائدتين:

الفائدة الأولى: أن الله تعالى يحبهم ويغفر لهم ذنوبهم.

والفائدة الثانية: أنهم يكونون من أتباع الرسول؛ ولأن الله تعـالى يغفـر لهـم يرحمهم.

الآية الثانية: قوله - جل وعلا -: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ مَا تَوَلَّى وَنُصَالِهِ عَهَا لَمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٥]، هذا ضد ما كان عليه المسلمون، فالذين يشاقون الرسول وينازعونه ويخالفونه فيها جاء به مع أنه قد جاء بالهدى، وقد عرفوا الهدى، ويخالفون سبيل الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ويخالفون المؤمنين فهؤلاء يعاقبهم الله:

فأولاً: أنه يوليهم ما تولوا من هذه الشقاق ومن هذه المنازعات.

وثانيًا: في الآخرة أنهم يصلون جهنم ـ والعياذ بالله ـ جزاء على مشاقتهم للرسول ومنازعته ومخالفتهم لما جاء به، وكذلك مخالفتهم سبيل المؤمنين والصالحين، ومن سار على نهجهم.

الآية الثالثة: قوله - عز وجل -: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّا وَأَلَّا وَأَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَأَلَّا اللّهُ وَأَنْ اللّهُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواً وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاعُ الْسُويِدِ ﴾ وَالنور: ٤٥]، فأمر الله بطاعته ثم بطاعة الرسول؛ لأن الرسول لا يأمر إلا بها هو طاعة لله تعالى، وأخبر بأنهم إذا تولوا وأعرضوا ولم يتقبلوا ولم يطيعوا الله ورسوله، فإنها عليك ما مُملت أيها الرسول، يعني: حيث إنك دعوتهم

وبلغتهم، وعليهم ما مُحلوا، ﴿ عَلَيْهِ مَا حُملُ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِلَتُم مَّا حُمِلَتُم وَالله الرعية، أي: عليكم ذنوبكم التي حملتموها، وإذا أطعتم هذا الرسول فإنكم تكونون من المهتدين الذين يسيرون على هدى، مع أن الرسول الله ليس عليه إلا البلاغ المبين، وقد شهد له الصحابة أنه بلغ البلاغ المبين.

الآية الرابعة: قوله . عز شأنه .: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِي مُسَتَقِيما فَأَتَّبِعُوهُ وَلاَ تَنَّبِهُوا السُّبُلُ فَنَفَرّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ فَلَا عَمْ وَصَّنكُم بِهِ العَلَصَامُ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٥٣]، وهذه الآية من الوصايا العشر التي في سورة الأنعام، أمر الله تعالى باتباع هذا الصراط، والمراد به دين الإسلام الذي هو صراط مستقيم لا اعوجاج فيها، أي سيروا عليه واتبعوه ولا تختلفوا، وقد ثبت أنه ولله خطًا، وَقَلَا شَيْعالُ اللّهِ الله واتبعوه ولا تختلفوا، وقد ثبت أنه ولله خطًا، وقال «هذا سيولُ اللّه»، ثُمَّ خطً خطوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ . أي: خطوط ملتوية . ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَهَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو خطوط ملتوية . ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَا تَنْبِعُوا السُّبُلُ ﴾، أي: الطرق المنحرفة التي خطوط مريق الله وصراط الله، فإذا فعلتموه كان حريًا أن تتفرق بكم تلك السبل، وتصدكم عن سبيل الله، وعن صراطه، فهذه وصية الله لكم لعلكم أن تكونوا من المتقين.

الآية الخامسة: قوله ـ جل وعلا ـ: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ

بَعْدِ مَا جَامَهُمُ ٱلْبِيَنِكُ قُولُولَيْكَ لَمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، أي: لا تتفرقوا وتكونوا نِحَلاً وفِرَقًا مضطربة مختلفة بعدما جاءتكم البينات، وبعدما جاءكم الحق، فإنكم إذا فعلت ذلك ضللتم، والذين يفعلون ذلك يتوعدهم الله بأن لهم العذاب العظيم.

الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّةً إِنَّمَا آدَنُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْيَتُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

وقرأها بعضهم (١٠): {إِنَّ الدِينَ فَارقُوا دِينَهُمْ}، أي: الدين الصحيح، أو فرقوه أي: جعلوا منه ما هو واجب الطاعة وما ليس بواجب الطاعة، فقبلوا بعض الأحكام، كالتي تتعلق بالأحوال الشخصية، ولم يقبلوا ما فيه من الحدود، وما فيه من العبادة، فهؤلاء فرقوا دينهم، ﴿ وَكَانُوا شِيكا ﴾، أي: كانوا أحزابًا، وكانوا فرقًا متفرقة. نزه الله نبيه منهم، فقال: ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّء ﴾ أي: أنت بريء منهم، وهم بريئون منك، فلا يضرك ما كانوا عليه، إنها أمرهم إلى الله، فالله تعالى هو الذي يتولى حسابهم، ثم ينبئهم بأعالهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا، ويجزيهم بأعمالهم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٨/ ١٠٤).

## قال الشارح:

وَثَبَتَ فِي السُّنَنِ الْحَدِيثُ الذي صَحَّحَه الترمذي، عَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَادِيَة، قَال: «وَعَظْنَا رَسُولُ الله عَلَيْ مَوْعِظَة بَلِيغَة، ذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله، كَأَنَّ هذه مَوْعِظَة مُودِّعِ؟ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله، كَأَنَّ هذه مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اخْتِلافَا فَقَال: أُوصِيكُمْ بِسُنَتِي وسنة الخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَليْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُل بِدْعَة ضَلالة»(١٠).

## قال الشيخ:

هذا الحديث صححه الترمذي وهو أحد أحاديث الأربعين النووية التي اختارها الإمام النووي ـ رحمه الله ـ وذلك لأنه جامع لهذه الوصايا.

وقد ذكر ابن رجب في شرحه عدة أحاديث فيها وعظ؛ لأن العرباض على يقول: «وَعَظْنَا رَسُولُ الله الله عَلَى مَوْعِظَة بَلِيغَة»، ولم يذكر تلك الموعظة، هل هي موعظة بالآخرة وعذاب الآخرة وما فيها، أو بالقبر وما يكون فيه، أو بالدنيا وحقارتها وعدم المنافسة فيها، وذكر أن تلك الموعظة بليغة بكوا منها حتى ذرفت العيون دموعًا.

قوله: "وَوَجِلتُ مِنْهَا القُلُوبُ"، أي: حصل لها وجل شديد وخوف

نقدم تخریجه (۱/ ٤٣).

من الله تعالى. فلما وعظهم هذه الموعظة قال بعضهم: "يَا رَسُول الله، كَأَنَّ هذه مَوْعِظَة مُودِّعِ؟»، وطلبوا منه أن يعهد إليهم وأن يوصيهم بوصية؛ لأنهم استنبطوا أنه سوف يودعهم، وأن هذا دليل على أنه سوف يفارقهم، والعادة أن الذي يفارق أهله لابد أن يوصيهم بوصية يتمسكون بها، فأوصاهم أولاً: (بِالسَّمْعِ وَالطَّعَة)، أي: لولاة الأمور إذا تولوا عليكم، فعليكم أن تسمعوا وتطيعوا، وأن لا تخرجوا عن الطاعة؛ وكذلك أيضًا السمع والطاعة لله وللرسول، إذا دعاكم الرسول إلى أمر، أو كذلك وجدتم أمرًا من الأمور وتطيعوا، كما قال تعالى، فعليكم أن تتمسكوا بذلك الأمر، وأن تسمعوا وتطيعوا، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا سَوِمَنَا وَأَطَمَنَا عُفْرانك رَبّا وَإِلَتك المَعِيدُ ﴾ وتطيعوا، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا سَوِمَنا وَأَطَمَنا عُفْرانك رَبّا وَإِلْتِك المَعِيدُ ﴾

ثم أخبر بأنه (مَنْ يَعِشْ)، أي: من يحيى منهم فلابد أن يرى اختلافًا كثيرًا، فإن بعد موت الرسول على حصل اختلاف كثير في العقائد، وأدى ذلك إلى التكفر والقتال.

فأولًا: بعد موته ارتد كثير من الأعراب الذين كانوا قد آمنوا، فكان ذلك من الاختلاف.

ثانيًا: وكذلك في آخر حياته تنبأ كثير من الكاذبين؛ كمسيلمة والعنسي وغيرهما.

ثم أمرهم عند ذلك الاختلاف الذي سيحصل، وتفرق الأمم، وحصول

البدع وظهور المبتدعة؛ كالرافضة والخوارج والقدرية والمعطلة ونحوهم، أمرهم بأن يتمسكوا بالسنة، فقوله: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي»، أي: الزموها وتمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ.

ثم قال: «وَإِيَّاكُمْ وَكُمْدُنَاتِ الأُمُودِ»، إذا قال: فعليكم بالشيء فمعناه الزموه وتمسكوا به، والسنة: هي الطريقة التي كان عليها، والخلفاء الراشدون: هم الخلفاء الأربعة ومن سار على نهجهم. ثم وصفهم بأنهم راشدون، يعني: أنهم من أهل الرشد والصلاح، ووصفهم بالمهديين، أي: أن الله تعالى هداهم وسددهم، أمر بأن يتمسكوا بها، أي: تمسكوا بهذه السنة التي أمرتكم بها، أمسكوها بأيديكم، وإذا خشيتم أنها تتفلت فعضوا عليها بالنواجذ التي هي أقاصي الأسنان من باب الحرص عليهم.

ثم حذرهم: "وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأَمُورِ"، يعني: ابتعدوا عن المحدثات التي هي بدع وإضافات في الدين لما لم يأذن به الله تعالى، وأخبر أن "كُل بِدْ عَمَة ضَلالة"، وفي رواية: "وكل ضلالة في النار"، وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم.

قال الشارح:

وَقَالَ عَلَيْ: ﴿إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ على ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّة، وَإِنَّ هذه الْأُمَّة سَتَفْتَرِقُ على ثَلْكَ إِلَّا وَالْمَالِيَةِ وَسَبْعِينَ مِلَّة . يَعْنِي: الْأَهْوَاءَ . كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَة، وهمي الْخَمَاعَة». وفي روايَة: «قَالُوا: مَنْ همي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَا أَنَا عليه وَأَصْحَابِي»(۱).

فَبَيَّنَ اللَّهُ أَنَّ عَامَّة المُخْتَلِفِينَ عَالِكُونَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، إِلَّا أَهْلَ السنة وَالْجَاعَة.

وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ عَبْدِ الله بْنِ مَسْمُودٍ ﴿ مَيْثُ قَالَ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الحَي لَا تُؤْمَنُ عليه الْفِتْنَة، أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّد عَلَيْ، وَلَيْسَتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الحَي لَا تُؤْمَنُ عليه الْفِتْنَة، أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّد عَلَيْ، وَلَيْسَتَقَلَ هذه الْأُمَّة، أَبَرَّهَا قُلُوبًا، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، وَأَقَلَهَا تَكَلُّفًا، قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ كَانُوا عَلَى الله لِصُحْبَة نَبِيّه وَإِقَامَة دِينِه، فَا مُرَفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، وَاتَّبِمُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، وَتَسَكُوا الله لِصُحْبَة نَبِيّه وَإِقَامَة دِينِه، فَامْرَفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، وَاتَبِمُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، وَتَسَكُوا بِهُ الله لِمُعْتَقِمِ مَنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا على الْهَدْى المُسْتَقِيمِ) (٢). وَسَيَأْتِي فِي الشَّعْفِي بَيَانٍ إِنْ شَاءَ الله تعالى، عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ: (وَنَرَى الجَهَاعَة حَقَّا وَصَوَابًا، وَالْفُرْ قَة زَيْغًا وَعَذَابًا).

قال الشيخ:

وهذه أدلَّة على أنَّ أهل الحق هم المتمسِّكون بالسنَّة النبويّة، من كان على مثل

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۲/ ۰۰۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٥٠٥)، وذكره البغوي في شرح السنة (١/ ٢١٤).

ما كان عليه النبي الله وصحابته، الصحابة - رضي الله عنهم - ما خاضوا في علم الكلام الذي خاض فيه المتكلّفون المتكلّمون، وكذلك كانوا يكرهون الاختلاف حتى في الفروع، بل إذا اختلفت الأدلّة عليهم قالوا: آمنًا بها وفوّضنا ما لم نعلم، وعملنا بها كان عليه نبينا الله وبها كنّا عليه في عهده.

هكذا أمر النبي السلمين، أمرنا إذا عرفنا الأدلة أن نقول بها، وإذا اختلفت علينا أن نأحذ بها هو الأنسب والأظهر لنا، وندع الاختلاف، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بوقوع الاختلاف في هذه الأمّة وأنها تتفرّق بهم الأهواء إلى ثنتين وسبعين فرقة وطائفة، كلّ طائفة تزعم أنّها على الحق، كلّ طائفة تضلّل غيرها، وتبرّر موقفها، وهذه الاختلافات اختلافات اعتقادية في الأسور التي ينضلّل من خالف فيها، وليست الاختلافات في الفروع والمسائل

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ١٩٥)، وابن ماجه (٨٥)، والطبراني في الأوسط (١/ ١٦٥) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.

الاجتهاديّة، التي طريقها الاجتهاد، فإنّ هذه لا يضلّل من اتّبعها؛ ولهذا خالف بعض الأئمّة مشايخهم دون أن يضلّلوهم، فالإمام مالك كان إمامًا متّبعًا، وقد خالف أبا حنيفة في أشياء، والإمام الشافعي قرأ على مالك وأخذ عنه علمه، وقد خالفه أيضًا في أشياء، ولكن لم يعدّ هذا ضلالًا، وليست هذه المذاهب من الفرق الضالّة التي حكم النبي المنه أنّها في النار إلاّ واحدة. إنّها أراد تلك البدع المضلّة التي تتعلّق بالعقيدة، ولا شكّ أنّ أمور العقيدة أدلّتها يقينيّة، أدلّتها قطعيّة، لا يستدلّ عليها بالأدلّة الظنيّة التي يتطرّق إليها الاحتمال في النبوت أو عدمه، وإنّها يستدلّ عليها بأمور قطعيّة الدلالة لا لبس فيها ولا خفاء، ولكن عميت الأعين وصمّت الآذان، فأولئك المبتدعة: يرون الحق أبلج، يرون الصراط مستقيًا، تأتيهم بالأدلّة وتوضّحها لهم، ولكن:

صُمُّ وَلَو سَمِعُوا بُكُمُ وَلَو نَطَقُوا عُمْى وَلَو نَظَرُوا بُهْتُ بِهَا شَهِدُوا عَمُ وَلَو نَظَرُوا بُهْتُ بِهَا شَهِدُوا عَمُوا عَنْ تَدَبُرِهِ عَنْ قَوْلِهِ خَرَسُوا فِي غَيِّهِمْ سَمَدُوا كَمَا نَهُم إِذْ تَسرَى خُدُسُبُ مُسسَنَّدةٌ وتَحْسِبُ القَوْمَ أَيْقَاظًا وَقَدْ رَقَدُوا

وهذا حرمان والعياذ بالله، وإلا فالطريق واضح، ولذلك حذّر النبي الله من هذه الأهواء الثنتين والسبعين، هذه هي الأهواء، وأمر بالتمسّك بالجماعة، وأخبر أن الفرق كلّها في النار إلّا واحدة، وهي الجماعة ما عليه النبي الله وأصحابه.

والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لم يتكلّموا في الجوهر والعَرَض، ولم يتكلّموا في الأعراض والأبعاض والأعضاء وما أشبه ذلك بما ابتُلي به المتكلّمون، ولم يتكلّموا في المحدثات التي امتلأت بها كتب هؤلاء المتكلّمين، وإنّما تقبّلوا ما جاءتهم به

السنة، وما نص عليه الرب في القرآن، تقبّلوا ذلك كلّه واستسلموا له. كما شهد لهم ابن مسعود عليه في هذا الأثر: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّا بَمَنْ قَدْ مَاتَ).

ابن مسعود من الصدر الأول، مات سنة ثنين وثلاثين من الهجرة، بعد النبي بي بسنوات معدودات، ومع ذلك يحتّ على طريقة الصحابة، يريد بالصحابة السابقين الأولين كالخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ لأنهم قبله أو في زمانه، وكذلك من كان معه عمن مات من السابقين، وعمن مات قبله أو معه، كعبد الرحمن بن عوف، وأبي ذر، والعباس بن عبدالمطلب، وأولئك، الذين ماتوا قبله؛ لأنّ الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة، لا يؤمن عليه أن يفتن بالدعايات المضلة وبالشبهات. يقول: (أُولئِك أَصْحَابُ مُحَمَّد عَلَى كَانُوا أَفْضَلَ هذه الْأُمَّة، أَبَرَهَا والإخلاص، يعني: أنّ قلوبهم خالصة مخلصة، وعلمهم عميق؛ لأنّه علم نبوي، والإخلاص، يعني: أنّ قلوبهم خالصة مخلصة، وعلمهم عميق؛ لأنّه علم نبوي،

وقد جاء رَجُلُ إلى ابن مسعود الله فقال: يا أَبَا عبد الرحمن، إِنَّ قَاصًا عِنْدَ أَبُوابِ كِنْدَة يَقُصُ وَيَزْعُمُ أَنَّ آيَةَ الدُّخَانِ تَبِيء فَتَأْخُدُ بِأَنْفَاسِ الْكُفَّارِ، وَيَأْخُدُ اللهُ وَيَأْخُدُ بِأَنْفَاسِ الْكُفَّارِ، وَيَأْخُدُ اللهُ وَمَنْ مَنه كَهَيْتَ قِ الزُّكَامِ، فَجَلَسَ ابن مسعود الله وهدو غَضْبَانُ فقال: «يا أَيُّهَا الناس اتَّقُوا الله، من عَلِمَ مِنكُمْ شيئًا فَلْيَقُلْ بِمَا يَعْلَمُ، وَمَنْ لَم يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: الله أَعْلَمُ، فإنه أَعْلَمُ لِإَحْدِكُمْ أَنْ يَتُ لِمَا لَا يَعْلَمُ: الله أَعْلَمُ، فإنه أَعْلَمُ وَمِن الله عِدوجل -

قال لِنَبِيّهِ ﷺ: ﴿ قُلْمَآ اَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَبْهِ وَمَآ أَنَاْ مِزَالَلْتُكَلِّفِينَ ﴾ [ص:٨٦] (١). أنكر على هذا تفسيره الآية بها يراه، أو بها يظنّه من أنّه يكون الدخان قرب الساعة.

أما الأثر المرويّ عن علي شه أنّه قال: «حَدِّثُوا الناس بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتَّحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ الله وَرَسُولُهُ؟»(٤). فإنّه دليل على أنّه قد وجد في عهده من يتحدّث بأشياء

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٧٤، ٤٨٠٩)، ومسلم (٢٧٩٨).

<sup>(</sup>۲) قوله: «ما فرق هؤلاء» يحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون (ما) استفهامية إنكارية، و(فرق) بفتح الفاء والراء، وهو الخوف والفزع، أي: ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم لها. والثاني: أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء، ويجوز تخفيفها، و(ما) نافية، أي: ما فَرَّق هذا وأضرابه بين الحق والباطل. انظر: تيسير العزيز الحميد (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٢٣٩) وفي مصنفه (١١/ ٤٢٣)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٢٧).

قد تستغرب، وقد يستنكرها بعض الجهلة، فلأجل ذلك نهى أن يحدّثوا بأشياء فيها شيء من الفرابة، فأمرهم أن يتحدّثوا بالأشياء المعروفة كالأحكام. أي اشغلوا أوقاتكم بالأحكام وبأمور الطاعة والعبادة والنوافل، وإياكم أن تشتغلوا بالأشياء التي فيها غرابة يستغربها العامّة فينكرونها، وإذا أنكروها وهي قطعيّة هلكوا؛ لأنّهم كذّبوا الله ورسوله، هذه طريقة السلف الذين هم الصحابة رضي الله عنهم، ومن سار على نهجهم.

#### تمليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي:

ونحِبُّ أَهَلَ الْعَدْلِ والأَمَانَةِ، ونُبْغِضُ أَهَلَ الْجَوْرِ والخِيانَةِ.

# قال الشارح:

وَهَا يَنَهَا، وَكَمَالَ الْإِيمَانِ وَمَمَامِ الْعُبُودِيَّة، فَإِنَّ الْعِبَادَة تَسَضَمَّنُ كَمَالَ الْمَحَبَّة وَصَالَتُهَا، وَكَمَالُ اللَّهُ وَآنْبِيَائِه وَعِهَادِه المُؤْمِنِينَ مِنْ مَحَبَّة الله، وَإِنْ كَانَتِ الْمَحَبَّة لَا بَسْتَحِقُّهَا غيره، فَفَيْرُ الله يُحَبُّ فِي الله، لَا مَعَ الله، فَإِنَّ الله فَإِنْ كَانَتِ الْمَحَبَّة لَا بَسْتَحِقُّهَا غيره، فَفَيْرُ الله يُحَبُّ فِي الله، لَا مَعَ الله، فَإِنَّ الله، فَإِنْ كَانَتِ المَحَبَّة لَا بَسْتَحِقُها غيره، وَيُوالِي مَنْ يُوالِيه، وَيُعَادِي مَنْ يُعَادِيه، وَيَرْضَى لِرِضَائِه، وَيَعْضَبُ لِغَضَبِه، وَيَأْمُرُ بِهَا يَأْمُرُ بِهَا يَأْمُرُ بِه وَيَنْهَى عَمَّا يَنْهَى عنه، فَهُ وَيَرْضَى لِرِضَائِه، وَيَغْضَبُ لِغَضَبِه، وَيَأْمُرُ بِهَا يَأْمُرُ بِه وَيَنْهَى عَمَّا يَنْهَى عنه، فَهُ وَيُوافِقٌ لِمَحْبُوبِه فِي كُلِّ حَالٍ.

وفي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنِ النبي ﷺ: «ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَة الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ الله ورسوله أَحَبَّ إليه مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّه إِلَّا لله، وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّه إِلَّا لله، وَمَنْ كَانَ يَكْرَه أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ»(١٠).

فَالْمَحَبَّة التَّامَّة مُسْتَلْزِمَة لِـمُوَافَقَة الدِّعْبُوبِ في تَحْبُوبِه وَمَكْرُوهِه، وَوِلَا يَتِه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/ ٨١).

وَعَدَاوَتِه. وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ الله المَحَبَّة الْوَاجِبَة فَلَا بُدَّ أَنْ يُبْغِضَ أَعْدَاءَه، وَكَا بُدَّ أَنْ يُبغِضَ أَعْدَاءَه، وَلَا بُدَّ أَنْ يُجِبَّ مَا يُحِبُّهُ مِنْ جِهَادِهِمْ، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ مَا يُكِبُّهُ اللَّذِينَ مَرَصُومَ ﴾ [الصف: ٤].

وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ بِحَسَبِ مَا فِيهِمْ مِنْ خِصَالِ الخَيْرِ وَالشَّرِّ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَخْتَمِعُ فَيه سَبَبُ الْوِلَايَة وَسَبَبُ الْعَدَاوَة، وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ، فَيَكُونُ مَحْبُوبُا مِنْ وَجْه مَبْغُوضًا مِنْ وَجْه، وَالْحُكُمُ لِلْغَالِبِ. وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْعَبْدِ عِنْدَ الله، فَإِنَّ الله قَدْ يُحِبَّ مَبْغُوضًا مِنْ وَجْه، وَالْحُكُمُ لِلْغَالِبِ. وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْعَبْدِ عِنْدَ الله، فَإِنَّ الله قَدْ يُحِبَّ مَمْ الشَّيْءَ مِنْ وَجْه وَيَكُرُهُه مِنْ وَجْه آخَرَ، كُمَا قَالَ وَلَيْهُ، فِيمَا يروي عَنْ رَبِّه وَيَكُرَهُه مِنْ وَجْه آخَرَ، كُمَا قَالَ وَلَيْهُ، فِيمَا يروي عَنْ رَبِّه وَيَكُرَهُه لِمَنْ وَجْه آخَرَ، كُمَا قَالَ وَلَيْهُ، فِيمَا يروي عَنْ رَبِّه وَيَكُرَهُ المَوْتَ، وَمَا تَرَدَّدُتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُه تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي المَوْمِنِ، يَكُرَه المَوْتَ، وَلَا بُدَّ له منه اللهُ اللهُ اللهُ الله عنه اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ ال

فَبَيَّنَ أَنه يَنَرَدَّدُ؛ لِأَنَّ التَّرَدُّدَ تَعَارُضُ إِرَادَتَيْنِ، وَهُوَ سبحانه يُحِبُّ مَا يُحِبُّ عَبْدُه المُؤْمِنُ، وَيَكْرَه مَا يَكِرُهُه، وَهُوَ يَكْرَه المَوْتَ فَهُو يَكْرُهُه، كَمَا قَالَ: «وَأَنَا أَكْرَه مَا عَرَدُهُ مَا يَكُرُهُه، وَهُوَ سبحانه قَضَى بِالمَوْتِ، فَهُو يُرِيدُ كَوْنَه، فَسَمَّى ذَلِكَ تَرَدُّدًا، ثُمَّ بَيَّنَ مَسَاءَتَه»، وَهُوَ سبحانه قَضَى بِالمَوْتِ، فَهُو يُرِيدُ كَوْنَه، فَسَمَّى ذَلِكَ تَرَدُّدًا، ثُمَّ بَيَّنَ أَنه لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعٍ ذَلِكَ، إِذْ هُوَ مُفْضِ إلى مَا هُوَ أَحَبُّ منه.

قال الشيخ:

واجب على المسلم أن يحبّ الله تعالى، وأن يحبّ ما يحبّه الله، وأن يحبّ من محته الله.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه (۳/ ۲۲۵).

يحبّ الله تعالى من كلّ قلبه؛ لأنّه ربّه والمنعم عليه، ويحبّ ما يحبّه الله من الأعمال التي تكون سببًا لرضاه، ويحبّ الذين يحبّهم الله من أوليائه وأصفيائه وعباده الصالحين. وإذا كان كذلك فإنّه يحظى بمحبّة الله تعالى له، أمّا كونه يحبّ الله ورسوله فإنّ لذلك أسباب، كيف لا يحبّ ربّه الذي هو خالقه ومالكه، كيف لا يحبّ ربّه الذي هو خالقه ومالكه، كيف وعبّ ربّه الذي أنعم عليه وتفضّل عليه، كيف لا يحبّ ربّه الذي رزقه وخوّله وأعطاه ما يتمنّاه، كيف لا يحبّ ربّه الذي يتصرّف فيه كيف يشاء، كيف لا يحبّه وقد هداه للإسلام ونوّر بصيرته.

لا شك أنّه عليه الصلاة والسلام الهل لأن يُحَبّ، وأهلٌ لأن يحبّه المؤمنون الذين أنقذهم الله بدعوته، وأخرجهم من الظلّمات إلى النور، وأنقذهم به من

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٣/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٣٢) من حديث عبدالله بن هشام الله.

الغواية، وبصّرهم بواسطته طريق الهداية والحقّ، فلذلك يقدّمون محبّته على كلّ شيء.

وفي هذا الحديث يقول ﷺ: « تَلَاثُ من كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إليه مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إلا لله، وَأَنْ يَكُودَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إليه مِمَّا سِواهُمَا، وَأَنْ يُحِبُ المَرْءَ لَا يُحِبُهُ إلا لله، وَأَنْ يَكُونَ أَنْ يَقُذَفَ فِي النَّارِ » (1). أخبر على هذا الحديث بأنّ هذه ثلاث لابد منها حتى يجد بها حلاوة الإيمان، مبدؤها محبّة الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما من النفس والمال والولد ومن الوالد، ومن القريب والبعيد وكلّ شيء، ومعلوم أنه إذا حصلت له هذه المحبّة تبعها غيرها، إذا أحبّ الله تعالى وأحبّ رسوله على تبعتها الخصلتان الباقيتان: تبعتها مجبّة ما يحبّه الله، وتبعتها كراهة ما يكرهه الله، فالثلاث متلازمة مترابطة.

أما الخصلة الثانية، فهي أن يحبّ المرء لا يحبّه إلاّ لله، معلوم أنّ من أحبّ الله أحبّ ما يحبّه الله، بل العادة أن الإنسان إذا أحبّك أحبّ كل من تحبّه أنت، فإذا أحببت ريدًا أحببت من يحبّ زيدًا وذلك لأنّك وثقت به، أحببت زيدًا أحببت من يحبّ زيدًا؛ وذلك لأنّك وثقت به، وصار له قدر في قلبك، وصار له منزلة؛ فصرت توقّره وتحبّه، فإذا رأيته يؤثر عملًا آثرت ذلك العمل معه، وإذا رأيته يجتنب شيئًا اجتنبته؛ لأنك تشق به، وتعرف أنّه لا يفعل إلا الخير، ولا يتجنّب إلا ما فيه ضرر، فكيف بها يكرهه الله تعالى؟ فإنّك تكرهه، وكيف بها يحرّمه ويبخضه؟ فإنّك تبغضه، وكيف بمن يحبّهم الله تعالى من

 <sup>(</sup>١) تقدم تخریجه (١/ ٨١).

الناس؟ لا شكّ أنّك تحبّهم.

ولعلّك أن تقول: الله تعالى قد ذكر أن المؤمنين يحبّون المنافقين ظاهرًا في قوله تعلى: ﴿ هَا أَنتُمْ أُولاَ عَجُبُونَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١١٩]، كيف يحبّهم المؤمنون، الصحابة الذين يحبّون الله ويحبّون رسوله، ويؤثرونه على أنفسهم، ويفدونه بأرواحهم، كيف يحبّون النافقين؟

الجواب: أنّ المنافقين يظهرون الإسلام، ويبطنون الكفر، يبطنون ما هم عليه من الضلال والبغضاء، وبغض الله، وبغض رسوله وبغض الصحابة، وبغض المؤمنين، لا يبدون ذلك؛ إنّما يظهرون أنّهم أولياء الله، وأنّهم من أحبّائه، لذلك وثق بهم المؤمنون فأحبّوهم، يعني: تحبّونهم لأنّهم يحبّون الله ظاهرًا، وأنتم تحبّون الله، تحبّونهم؛ لأنّهم يظهرون لكم محبّة الرسول، وأنتم تحبّون الرسول، ومحبّ المحبوب محبوب، ولكن هم لا يحبّونكم؛ لأنّكم تحبّون الرسول وهم يبخضونه، ومحب المبغوض مبغوض، ولأنكم صرتم على عقيدة وعلى يقين من محبّة الرسول وهم على ضدّ ذلك يبغضونه، أبغضوكم لأنكم تحبّون مبغوضهم.

فإذًا نقول: عليك أن تحبّ الله، وتحبّ من يحبّه الله، وتظهر عليك آثار هذه المحبّة، ومن آثارها: الولاء والبراء، العطاء والمنع، التقريب والإبعاد، من أحببته أعطيته، ومن أبغضته حرمته، من أحببته قرّبته، ومن أبغضته أبعدته وابتصدت عنه، من أحببته واليته ومن أبغضته عاديته، فالذين يحبّون الله تحبّهم وتواليهم وتقرّبهم وتحدحهم وتقتدي بهم وتثني عليهم؛ لأنّ الله تعلل يحبّهم، والذين

يبغضهم الله تبغضهم وتعاديهم وتنقطع عنهم وتبعدهم وتحذرهم وتذمّهم وتحذّر منهم، ومن عاداتهم وطريقهم التي أصبحوا بها مبغضين لله ومبغوضين عند الله، ولو كانوا ما كانوا.

ومن الخصال التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ ممّا يجب على كل مسلم ومسلمة: أنّ من أطاع الله ووحّده وأطاع الرسول والله المحبوز له موالاة من حادً الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب، واستدلّ بالآية التي في آخر المحادلة: ﴿ لَا يَعِدُ قَرْمًا يُزَمِنُوكَ عِاللّهِ وَٱلْمَرْمِ ٱلْآخِرِيُواَدُونَ مَن حادً الله ورسوله أبداً، بل المحادلة: ٢٢]؛ لا تجد المؤمنين المرحدين يوادّون من حاد الله ورسوله أبداً، بل لابدّ أن يحادّوهم ويعادوهم وينصبوا لهم قوس العداوة، ولو كانوا أقرب الأقسرين، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ صَانُواْ عَالِمَهُمُ أَوْ أَبْنَا عَهُمْ أَوْ أَبْنَا عَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ أَبْنَا عَهُمْ أَوْ إِنْ اللهُ ومقتوهم، وابتعدوا من يخضه الله ولو كانوا أقرب الأقارب، عاداهم أولياء الله ومقتوهم، وابتعدوا عنهم، وقط والمحالة بهم. هكذا أثر المحبّة.

أمّا أولياء الله، فإنهم أحبّوهم ولو كانوا بعيدين في النسب، صار بعضهم يؤثر أخاه المسلم على نفسه، ولو كان من الفرس أو الروم أو البربر أو الحبش. فمثلًا الصحابة - رضي الله عنهم - كان فيهم بلال من الحبشة، وصهيب رومي، وسلمان فارسي، ولكن جمعت بينهم أخوّة الإسلام، وحبّة الله، فصاروا إحوة في ذات الله تعالى، يحبّ بعضهم بعضًا، ويؤثر بعضهم بعضًا، فهكذا تكون آثار هذه المحبّة، أنّ تعالى، يحبّ بعضهم بعضًا، ويؤثر بعضهم بعضًا،

الله تعالى لَمَّا أحبّ الصالحين وأنت تحبّ الله أحببتهم، وأنّه لَمَّا أبغض الكافرين وأنت تبغض ما يبغض الله أبغضتهم.

وكذلك الأعمال؛ فالله تعالى يبغض كثيرًا من الأعمال، فيقول تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥]، ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفِّرَ ﴾ [الزمر: ٧]، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [آل عمسوان:٣٢]، ﴿ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكَابِينَ ﴾ [النحسل:٣٣]. إذا كان هؤلاء لا يحبّهم الله قلا تحبّهم بل أبغضهم، انظر من يحبّه الله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّوَايِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّدِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، ﴿ إِنَّالَقَهُ يُحِبُّ اَلَّذِينَ يُقَلِيْلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَنَّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُ مُرَّصُوصٌ ﴾ [الصف:٤]، ويحبّ أهل هذه الخصال، ويحبّ أيضًا الأعمال الصالحة، ويحبّ لعباده أن يأتوها، فالذّي يدّعي المحبّة، لا بدّ أن تظهر عليه آثارها وعلاماتها الواضحة. ذكر أنّ اليهود والنصاري لَـمَّا قالوا: ﴿ غَنُّ أَبَنَتُوا اللَّهِ وَأَحِبَتُوهُم ﴾ [المائدة:١٨]، وهم الكاذبون؛ أنزل الله آية تسمّى آية الامتحان، أو آية المحنة في سورة آل عمران: ﴿ قُلْ إِن كُنتُرْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قَالَتِعُونِي يُعْمِبْكُمُمُ أَلَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُور ذُنُوبَكُور ﴾ [آل عمران: ٣١]. امتحنهم الله في هذه الآية، وقال لهم: إذا كنتم صادقين في أنَّكم تحبّرن الله، فلا بدّ من علامة واضحة، والعلامة أن تتبعوا هذا الرّسول الكريم، فإنّ هذا علامة صدق من يدّعي محبّة الله.

روي عن بعض السلف أنه قال: من ادّعى عبّة الله ولم يوافقه، فدعواه كاذبة؛ لأنّ الذي يحبّ الله يوافقه في أو امره ونواهيه، ويفعل ما يحبّ الله من الطاعات، ويجتنب ما يكرهه الله من المحرّمات والمعاصي، ويحبّ أولياء الله، ويبغض أعداء الله، وكذلك يكون صادقًا في هذه المحبّة، وإذا لم يكن كذلك فليس بصادق، الذي يتظاهر بالمعصية ومع ذلك يدّعي محبّة الله فليس بصادق، قال بعض الشعراء(١):

هَـٰذا عَجِيبٌ فِي الْفِصَالِ بَدِيعُ إِنَّ اللَّحِبُ لِـمَنْ يُحِبُ مُطِيعِهُ مِنْـهُ وَأَنْـتَ لِـشُكْرِ ذَاكَ مُبضِيعُ تَصْصِي الْإِلَهُ وَأَنْتَ تَنزْعُمُ حُبَّهُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ فِي كُلِّ يَسَوْمٍ يَبْتَسِدِيكَ بِنِعْمَدَةٍ فالطاعة علامة المحتة.

إذًا محبّه الله واجبه، وعلاماتها ظاهرة، علامات محبّه الله طاعته، وحبّ العبادات التي يحبّها وحبّ العباد الذين يحبّهم، وكذلك موافقته، وكذلك بخض المعاصي التي حرّمها الله ومقتها، ومعاداة العصاة والكفرة الدين أبغضهم وكرههم ومقتهم، من كان كذلك فإنّه من أحباب الله الذين وعدهم الله تعالى بالثواب العظيم.

في الحديث القدسي الذي أشار إليه الشارح، يقول الربّ تعالى: «ما تَقَرَّبَ إلي عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إلي بِالنَّوافِلِ حتى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إلي بِالنَّوافِلِ حتى أُحِبَّهُ، فإذا أَحْبَبْتُهُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بها، وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْلِينَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَهُ، وَمَا تَرُدَّدُتُ عن شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عن نَفْسِ المُؤْمِنِ يَكُرَهُ المَوْتَ، وأَنا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ».

<sup>(</sup>۱) راجع (۱/ ۱۳۳۲).

قوله في الحديث: «كنت سَمْعَهُ...» إلى آخره، أي: أنّه لا يسمع إلّا ما يحبُّه الله، ولا يبصر إلّا ما هو محبوب لله، ولا يمدُّ يله ويبطش إلّا في طاعة الله، ولا يحرّك قدميه ماشيًا إلّا فيها أمر الله به وأحبّه.

وتقدم فيما سبق حتّ الإسلام على الاجتماع، ونهيه عن الافتراق، وحتّه على الائتلاف، وتحذيره من الاختلاف، وذلك أنّ المسلمين كلّما كانوا مجتمعين، وكلّما كانت كلمتهم واحدة، كانت قوّتهم، وكان ظهور كلمتهم أقوى من غيرهم محّن خالفهم، وكلّما تفرّقت كلمتهم وتشتّت أهواؤهم واختلفت آراؤهم ضعفت معنوياتهم، وقوي عليهم عدوّهم، ولأجل ذلك جاء الإسلام يحتّ على الاجتماع، وقاعتَصِمُوا بِحبّلِ اللّهِ جَمِيعًا ولا تفرّق الإسلام يحتّ على الاجتماع، بالاجتماع ونهى عن التفرّق، والتفرّق يعمّ تفرّق الأبدان وتفرّق الأهواء والآراء والمذاهب والشيع والفرق والأحزاب، يعمّ ذلك كلّه النهي عن التفرّق، يقول تعلى: ﴿ وَلاَتَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَقَدِ مَا أَداؤهم وأهواؤهم.

وقد امتن الله تعالى على المؤمنين بأن جمعهم على كلمة التوحيد، وألّف بين قلويهم أوّ قلسوبهم قال تعالى: ﴿ هُو اللّذِي أَيْدَكُ بِنَصّرِهِ وَبِاللّمُؤْمِنِينَ ۚ أَنَّ وَالْفَ بَيْنَ عُلُوبِهِم أَوَ اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله أَنْ بَيْنَهُم ﴾ [الأنفال: المناه أي الأرض جَيما ما آلَفَ بَيْنَهُم أَلَا لَفَ بَيْنَهُم أَلَا الله الله الله الله الله الله والله والله واحفاده والسابه، وذلك لِها في المسلم على نفسه، وعلى ولده وعلى أحبابه وأقاربه وأحفاده وأنسابه، وذلك لِها في المسلم على نفسه، وعلى ولده وعلى أحبابه وأقاربه وأحفاده وأنسابه، وذلك لِها في

قلبه من الود والرحمة للمسلمين عمومًا.

وهذه الأوصاف كلّما تأكّدت وقويت وثبتت كان المسلم مؤثرًا لهوى إخوته ومقدّما له ومحبًّا لهم غاية الحبّ، ومقدّما لمصالحهم، وإذا كانوا مجتمعة كلمتهم، ومتآلفين على كلمة التقوى نتج من ذلك تعاونهم على البرّ والتقوى، وتعاونهم على تنفيذ كلمة الله، وإظهار شعائر دينه، وكلّم كانوا كذلك ضعف أعداؤهم تخاذلوا وتفرّ قوا، وحصل النصر والتمكين للمؤمنين، والتفرّق والانهيار للكافرين. وهذه سنة الله.

فإن اختلاف الكلمات، واختلاف الآراء والأهواء سبب لتعصّب كلّ لرأيه ولمذهبه ولهواه، وهذا يحدث في أهل البدع، فإنّ هذه الطائفة إذا كانت تنتحل بدعة وتهواها وتفضّلها فإنها لا تقبل ممّن خالفها، بل ترى أنّ من خالفها على باطل وعلى ضلال. نشاهد مثلًا الذين يسمّون أنفسهم شيعة، وهم الروافض، نجدهم يتآلفون فيها بينهم ويحبّ بعضهم بعضًا، ويقدّم بعضهم بعضًا ربّها على نفسه. كها روي لي عن بعضهم بأنّ جماعة من أهل السنة نحو المئتين بين عشرين نفسه. كها روي لي عن بعضهم بأنّ جماعة من أهل السنة نحو المئتين بين عشرين القا أو أكثر من الرافضة، الذين تأتيهم الإمدادات والعون وتأتيهم الشيعة من العراق وإيران ويشجعونهم، الواجب أيضًا أنّ أهل السنة يشجع بعضهم بعضًا ويواسونهم ويعظمونهم ويمكّنونهم؛ لأنّ أخوّة الإسلام تجمع بينهم، وظهر لهم أنّه أهل الباطل يجتمعون ويتناصرون على الباطل، الذي عمّي عليهم، وظهر لهم أنّه الحق، فالأحرى بالذين على الحق أن يتعاونوا.

وقد كان المسلمون في أول القرن الثاني لما كانوا في خراسان مجتمعين من

أماكن متعددة؛ إذا لم يغزوا، ولم يذهبوا إلى قتال أعدائهم وقع الخلاف بينهم، وصاروا يتفاخرون كلّ يتعصّب لمذهبه ولأميره ولشيخه، وكلّ يتعصّب لمذهبه ولأميره ولشيخه، وربّا حصل بينهم تقاتل وتناوش، أو ما أشبه ذلك، ولكن إذا جاءهم أمير عام عليهم، ناصح مخلص؛ جمع كلمتهم ووحد وجهتهم إلى قتال أعدائهم، وتوجّهوا كلّهم نحو الأعداء، عندئذ زالت الإحن التي كانت بينهم، وأصبحوا إخوة متآخين، متوجّهين إلى العدو الذي هو أكبر الأعداء، وهو العدو في الدين، فكانت الفعلة التي يفعلها القادة وهي جمعهم على التوحيد، أكبر وجهة وأكبر نصيحة يجتمعون بها حتّى يقاتلوا أعداءهم.

نحن نحت المسلمين على أن تجتمع قوّتهم وتتوجّه نحو أعدائهم، سواء الأعداء الكفار أو الأعداء المبتدعون، أو نحوهم، وكذلك ننهاهم عن التادي في الاختلاف؛ اختلاف الآراء، واختلاف الأهواء.

قد مرّ بنا حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنها -: أن نفرًا من الصحابة كانوا جُلُوسًا بِبَابِ النبي على فقال بَعْضُهُمْ: أَلَمْ يَقُلِ الله كَذَا وَكَذَا، وقال بَعْضُهُمْ: أَلَمْ يَقُلِ الله كَذَا وَكَذَا، وقال بَعْضُهُمْ: أَلَمْ يَقُلِ الله كَذَا وَكَذَا، وقال بَعْضُهُمْ: أَلَمْ يَقُلِ الله كَذَا وَكَذَا، فَسَمِعَ ذلك رسول الله عَلَى فَخَرَجَ كَأَنَّهَا فُقِئَ فِي وَجْهِهِ حَبُ الرُّمَّانِ وَبِهذا أُمِرْتُمْ، أو بهذا بُعِثُتُم، أن الرُّمَّانِ وجهه من الغضب - فقال: وبهذا أُمِرْتُمْ، أو بهذا بُعِثُتُم، أن المُحْمُ قَبْلَكُمْ فِي مِثْلِ هذا، إنكم لَسْتُمْ تَضُرِبُوا كِتَابَ الله بَعْضُهُ بِبَعْض ؟ إنها ضَلَّتِ الأُمْمُ قَبْلَكُمْ فِي مِثْلِ هذا، إنكم لَسْتُمْ عَنه فَانْتَهُوا» (١٠) عَلَى هَبِيا فِي عَنه فَانْتَهُوا» (١٠)،

<sup>(</sup>١) تقادم تخريجه (٤٨/٤).

فنهي عن اختلاف الكلمة في مسألة من المسائل كمسألة القدر ونحوه.

وعلى كلّ حال، فالإسلام جاء بجمع الكلمة، والحتّ على الجاعة، وحتّهم على الألفة فيها بينهم، وذكر الأسباب التي بها يتآلفون ويتعارفون ويتآخون، وذلك أنّهم أولًا: يتعارفون بأنّهم مسلمون، ويتحابّون لأجل الإسلام، وثانيًا: يتعارفون ويتآلفون بأنّ قصدَهم وهدفهم واحدٌ، وهو أنّ كلّا منهم يطلب الأجر الأخروي، ويطلب النصر من الله تعالى على الأعداء. وثالثًا: أنَّ كلَّا منهم يدينون بدين واحد يجمعهم هذا الدين، فإذا دانوا بدين واحد، فإنّ عليهم أن يتحابّوا في ذات الله تعالى، ويزيلوا الأسباب التي توقع بينهم العداوة والبغضاء، وبذلك يتآلفون ويتحابّون فيها بينهم، وكما أنّهم مأمورون على اختلاف طبقاتهم وجنسيّاتهم ـ أن يتحابّوا وأن يجتمعوا ولو تفرّقت بلادهم ولو تناءت أماكنهم، مأمورون بذلك؛ فإنِّم مأمورون أيضًا بمقاطعة أعدائهم، وبمباينتهم وبخضهم والابتعاد عنهم وإذلالهم، سواء كانوا مبتدعة أو كفرة أو مشركين، فإتّهم إذا رأوا منهم الغلظة والشدَّة والبغضاء والكراهية ذلُّوا وهانوا، وهانت عليهم أنفسهم، وعرفوا عزّة الإسلام ورفعته وتمكّنه وعزة أهله فأذعنوا له، وانقادوا إما طوعًا وإما كرهًا. هذه الأمور مجرّبة في الأزمان الماضية، أنّ المسلمين كلّم اجتمعوا وأظهروا لأعدائهم المقت والاحتقار ذلَّ الأعداء، وقوي الأولياء، وارتفعت كلمة الله، وانخفضت كلمة المشركين.

قال الطيحاوي:

ونَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ فيها اشْتَبَهَ عَلَينا عِلْمُهُ.

قال الشارح:

تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ . رحمه الله . أنه مَا سَلِمَ فِي دِينِه إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لله عَزَّ وَجَلَّ وَكِلَ مَن سَلَّمَ لله عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِه وَاللهِ، وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَه عليه إلى عَالِه .

وَمَنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَإِنَّمَا يَتَبِعُ هَوَاه، وَقَالَ تعالى: ﴿ وَمِنَ أَسَلُ مِمَّنِ ٱلنَّهُ مَوْنِهُ بِعَيْرِ مُكَى مِن اللَّهِ ﴾ [القصص: ٥٠]، وَقَالَ تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن عُبَلِد لَ فِي النَّامِ مَن عُبَلِد لَ فِي النَّامِ مَن عُبَلِد لَ فَي النَّامِ مَن عُبَلِد لَ فَي النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّامِ مَن عُبَلِد لَ اللَّهِ مِن النَّامِ مَن تَوَلَّا أَنَا مُن مُن اللَّهُ مَن تَوَلَّا أَن اللَّهُ مَن تَوَلَّا أَن اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَى اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ ال

وَقَدْ أَمَرَ اللهُ نَبِيَهِ عَلَيْ أَنْ يَرُدَّ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ إليه، فَقَالَ تعالى: ﴿ قُلِ ٱللهُ أَعَلَمُ بِمَا لَمِ يَعْلَمْ إليه، فَقَالَ تعالى: ﴿ قُل زَيِّ آَفَلُ بِعِلَتَهِم ﴾ لِيشُولًا لَكُ خَيْبُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [السَّمِ اللهُ عَنْ أَطْفَ ال الدُّشْرِ كِينَ: والله أَعْلَمُ بِمَا [الكهف : ٢٢]، وقَد قَالَ عَلْ لَيْ لَيًا سُئِلَ عَنْ أَطْفَ ال الدُّشْرِ كِينَ: والله أَعْلَمُ بِمَا

كَانُوا عَامِلِينَ»(١).

وَقَالَ عُمَرُ عَهِ: اتَّهِمُوا الرَّأْي في الدِّينِ، فَلَوْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أَي جَنْدَلِ، فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّ لَأَرُدُّ أَمْرَ رَسُولِ الله عَلَيْ بِرَأْيِي، فَأَجْتَهِدُ وَلَا اللهِ، وَذَلِكَ يَوْمُ أَي جَنْدَلِ، وَالْكِتَابُ يُكْتَبُ، وَقَالَ: وَاكْتُبْ: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ: اكْتُبْ بِاسْمِكَ وَالْكِتَابُ يُكْتَبُ، وَقَالَ: اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللهُ عَلَيْ وَكَتَبَ وَاكْتَبَ وَأَبَيْتُ، فَقَالَ: وَيَاعُمَرُ تَرَانِي قَدْ رَضِيتُ اللَّهُمَ مَن وَالْيَ عَمَرُ تَرَانِي قَدْ رَضِيتُ وَتَأْبَى؟!»(").

وقَالَ أَيْنَسُاعَهُ: وَالسُّنَّةَ مَا سَنَّهُ اللهِ وَرَسُولِه ﷺ، لَا تَخْعَلُوا خَطَأَ الرَّأَي سُنَّةً لِلْأُمُةَهُ".

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ﴿ اللهِ أَرْضِ تُقِلَّنِي، وَأَي سَبَاءٍ تُظِلَّنِي، إِنْ قُلْتُ فِي آية مِنْ كِتَابِ الله بِرَأْنِي، أَوْ بِهَا لَا أَعْلَمُ هُ (''.

وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِي، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٨٤)، ومسلم (٢٦٥٩) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (١/ ٣٧٣)، والبزار (١/ ٢٥٣، ٢٥٤)؛ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١/ ١٢٥، ١٢٥)، والطبراني في الكبير (٨٢)، والبيهة عي في المدخل إلى السنن (ص١٩٢). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٤٦): «أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفيضله (٢/ ١٣٦)، وابن حيزم في الإحكام (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه (٢/ ١٥٦).

## قال الشيخ:

هذه مسألة جديدة، وهي مسأله الفتيا بغير علم، والجرأة على الفتيا والقول في الشرع بغير علم ذنب كبير، وقد روي: «أَجْرَوْكُمْ عَلَى الفَتْبَا أَجْرَوْكُمْ عَلَى الفَتْبَا أَجْرَوْكُمْ عَلَى النَّرِ» (٢)؛ وذلك لأنّ الذي يقول في الشرع وفي الدين برأيه وبهواه وبها يستحسنه؛ ينصّب نفسه مشرّعًا، وكأنّه نائب عن الله، مزاحم للربّ تعالى في شرعه، يقول: أحلّ الله كذا وحرّم كذا، وأمر بكذا ونهى عن كذا، وليس عنده مستند، وإنّها يعتمد على ما يستحسنه وعلى ما يراه مناسبًا ملائهًا لواقعه ونحو ذلك، فلا جرم أن كان هذا ذبًا كبيرًا حتى قال بعضهم: إن القول على الله بغير علم أكبر من الشرك ففي هذه الآية من سورة الأعراف حرّم الله بها خمسة أشياء؛ فبدأ بالأسهل، ثم بالذي فوقه حتى وصل إلى أعلاها وأشدّها تحريهًا، فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنّهَا حَرْمَ الله بها في الله بعاد على الله بالأسهل، ثم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حزم في الإحكام (٦/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في سننه (١/ ٦٩)، وابن عدي في الكامل كبا في كشف الخفاء (١/ ٥١) عن عبيد الله بن جعفر مرسلًا.

ٱلْفَوكِحِشَ مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَرٌ يُنَزِّلْ بِهِـ مُسُلَطَئنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الاعراف:٣٣].

الفواحش أصغر من الإثم، والإثم أهون من البغي: وهو الاستطالة على الناس بغير حقّ، ثمّ جاء بعد البغي ما هو أكبر منه وهو الشرك، والشرك أكبر من البغي، ثمّ جاء أكبر منه وهو: القول على الله بغير علم، وهو أكبر الخمسة التي حُرِّمت في هذه الآية؛ لأنّ الذي يقول على الله كأنّه رفع نفسه فوق العلماء والأنبياء، وجعل نفسه مشرِّعًا يحلّل ويحرّم ويقول على الله ما ليس له به علم.

ولذلك كان العلماء الجهابذة الذين بلغوا الذروة في المعرفة، وكانوا على جانب من الورع، يُسأل بعضهم فيتوقّفون في المسألة، ويترادّونها، إذا لم يكن فيها دليل واضح صريح، فيترادّها هذا إلى هذا إلى هذا إلى هذا إلى أن يتولّى أحدهم الفتيا فيها، فيكتفي به عن نفسه، وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرًا ما يتلو الآية التي في مسورة النحل: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ اللّٰهِ اللّٰهِ كُثُورًا مَا مُذَا حَلالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِنَقْرُونَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ الذين يقولون هذا حلال بأهوائهم وهذا حرام بأهوائهم دون دليل، نقول: هذا من الافتراء الكاذب على الله تعالى بغير علم.

والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي تضرب إليه أعناق الإبل، والذي هو المرجع في زمانه، سأله قوم عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع مسائل، وتوقّف عن ستّ وثلاثين مسألة، فقالوا له: أتتوقّف وتقول: لا أدري، وأنت

مالك بن أنس؟ فقال: نعم، لا أدري لا أدري، قولوا: مالك بن أنس لا يدري، قولوا: مالك يقول: لا أدري.

وكان كثير من العلماء يحتّون على التوقّف عن المسائل، ويقولون: «مَن أخطأ لا أدري أُصيبت مقاتلُه». أي: إنّه إذا صاريفتي ولا يتوقّف، ويستحيي أن يقول: لا أدري، فإنّه قد تصاب مقاتله، بأن يزلّ مرة هنا ومرة هنا، ويحاسبه الله تعالى على أقواله بغير علم، ويقع في الهلاك والعياذ بالله.

أما الذي عنده علم من المسألة، وعنده دليل عليها، وعنده يقين بحكمها إذا سئل عنها فلا يجوز له السكوت، ولا يجوز له التوقّف، بل يقول بموجب علمه بالدليل، ولا يكتم العلم لقوله على: «من سُئِلَ عن عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلَّحَمَهُ الله بِلِجَامٍ من نَارٍ يوم الْقِيَامَةِ»(١).

أما إذا سئل وهو لا يعلم، وليس عنده خُبرٌ بهذه المسألة، فلا يجوز له الإقدام عليها، بل يحيله إلى من هو أعلم منه، وإلى من عنده علم بتفصيل هذه المسائل ونحوها.

ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذه المسائل التي يمكن أن تقع غاية الاعتناء، واجتهدوا في بيانها وفي إيضاحها أتمّ الاجتهاد، وألحقوا كلّ مسألة بنظيرتها، فلم يبق لأحد قول، فأنت إذا سئلت عن مسألة، فارجع إليها في كتب أهل العلم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود (٣٦٥٨)، والترمذي (٢٦٤٩)، وابن ماجه (٢٦٦)، وأحمد (٢/ ٣٤٤)، وابن حبان (١/ ٢٩٧)، والحاكم (١/ ١٠١) من حديث أبي هريرة ...

وقل هذه المسألة أفتى فيها العالم الفلاني بكذا، والشيخ الفلاني بكذا، ويوجد جوابُها في الكتاب الفلاني، وتوقّف أنت أن تستحسن فيها، أو تقول فيها ويقول بعضهم(1):

وَقُـلْ إِذَا أَعْيَسَاكَ ذَاكَ الأَمْسِرُ مَسَالِي بِسَا تَسِسَأَلُ عَنْسَهُ خُسِبُرُ فَسَدُ اللهِ مِسَالَ عَنْسَهُ خُسِبُرُ فَسَدُ اللهَ شَسِطُرُ العِلْسَمَ فَاعْلَمَنْسَهُ وَاحْسَذَرْ هُسِدِيتَ أَنْ تَزِيسَغَ عَنْسَهُ

ويقولون: إن كلمة (الله أعلم) شطر العلم؛ كأنّ الذي تعلّم مسائل كثيرة، وقرأ العلوم المتنوّعة، فقرأ في التفاسير، وقرأ في كتب الحديث، وكتب الأحكام والآداب والعقائد، وحصل منها معلومات، يقال له: أنت لم تحصّل إلا على علم قليل، ولذلك يقول بعضهم (٢):

وَلَمْيْسَ كُلَّ العِلْمِ قَدَ حويتَهُ أَجَلْ وَلَا العُشْرَ وَلَوْ أَحْمَيْتَهُ مَا حصلت إلا على العشر أو أقل، فالعلوم واسعة، وما فزت منها إلا بالنزر اليسير، فعليك أن تقتصر على ما تعلمه وتتحقّقه وتتقنه.

معلوم أيضًا أنّ هناك مسائل فيها مجال للاجتهاد؛ ولأجل ذلك اختلفت فيها آراء العلماء، واختلفت فيها المذاهب، فذهب الصحابيّ الفلاني إلى كذا، والصحابيّ الفلاني إلى قولٍ مخالف، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى كذا والإمام الشافعي إلى كذا، ومالك إلى كذا. هذه المسائل مجال للاجتهاد، والاختلاف الذي

<sup>(</sup>١) انظر: جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

حصل فيها سببه اختلاف الأفهام واختلاف الآراء وسعة المعلومات أو قلّتها، ونحن نعذر الذين خالفوا الدليل وأفتوا بخلافه، ونقول: هذا ما وصل إليه اجتهادهم، فهم قالوا عن اجتهاد لما اضطرّوا إلى القول فيها، وإلى الحكم بها يلزم السائل، وكانت واقعة لا بدّ إلى الفتيا فيها فاجتهدوا، ولو خالفوا الدليل فهم معذورون، فإنّ النبي على قد عذر المجتهد فقال: "إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًانِ اثْنَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطاً فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ"(۱)، يعني: على اجتهاده.

والله تعالى يذم الذين يجادلون في آيات الله بغير علم، فدلّ على أنهم إذا كان عندهم علم وجادلوا فتلك مجادلة حسنة، أما الذين يجادلون بغير علم فإنهم

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه (۲/ ۱۶۸).

وبكل حال فالعلوم والحمد لله مدوّنة وموجودة ميسرة، والعلاء موجودون وهم يعرفون مراجعها ويعرفون الراجح منها والمرجوح، ومن كان له أهليّة فأخذ العلم عن مظانّه فله أن يقول به، ولا يتبع غيره ممّن لم يتمكّن ومن لم يكن عنده أهليّة رجع إلى أهل العلم وقال بها قالوا به، أو بها وصلت إليه أفهامهم واجتهاداتهم.

قال الطحاوى:

ونَرَى المسحَ على الْحُفَّيْنِ، في السَّفَرِ والحَضَرِ، كَمَا جاءَ في الأَثْرِ.

## قال الشارح:

مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ إِذَا كَانَ مَسْحَ ظَاهِرِ الْقَدَمِ كَانَ غَسْلُ الجَمِيعِ كُلْفَة لَا تَدْعُو إِلَيْهَا الطِّبَاعُ، كَمَا تَدْعُو الطِّبَاعُ إِلَى طَلَبِ الرِّيَاسَة وَاللَالِ، فَلَوْ جَازَ الطَّعْنُ فِي تَوَاتُرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ: أحد (٤/ ١٩١)، وابن خزيمة (١/ ٨٤)، والحاكم (١/ ١٦٢)، والحارف ( / ١٦٢)، والحارف ( / ١٦٢)، والدارقطني (١/ ٩٥)، والبيهقي (١/ ٧٠) من حديث عبد الله بن الحارث ( ٦٠)، ومسلم (٢٤١) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنها، دون قوله: «وبدارن الأقدام».

صِفَة الْوُضُوءِ، لَكَانَ فِي نَقُل لَفْظِ آية الْوُضُوءِ أَقْرَبَ إلى الْجَوَازِ.

قال الشيخ:

مسأله المسح على الخفين من المسائل التي يذكرها الفقهاء في أبواب الطهارة، يقولون: (باب المسح على الخفين)، والناس يسمعون ذلك ويفهمونه ويعرفونه، فهي من المسائل الفروعية مثل باب التيمّم، ومثل باب الغسل من الجنابة وموجباته، وخصال الفطرة، وما أشبه ذلك. ولكن لماذا تذكر هذه المسألة الفروعيّة في كتب العقائد؟

الجواب: أنّ الخلاف فيها مع المخالفين في العقيدة، والذين خالفوا فيها خالفوا في الخواب: أنّ الخلاف فيها مع المخالفين في العصريحة في كثير من الأحكام الثابتة في هذه السنّة، وطعنوا في الذين يفعلونها، وخالفوا الأدلّة، الذين خالفوا في هذه السنة هم الرافضة الذين يسمّون أنفسهم شيعة، يقولون: إنّهم شيعة عليّ، أي: أعوان عليّ، مع أنّ عليّا هله بريء منهم ومن مشايعتهم، وإنّهم في الحقيقة لا شايعوه ولا نصروه، بل خذلوه و خذلوا أولاده، ولم يكن منهم نصر له ولا معاونة له ولا لأهله في زمن من الأزمان، ولكن زيّن لهم الشيطان فسمّوا أنفسهم شيعة عليّ، وأهل السنّة يسمّونهم رافضة؛ لأنهم رفضوا الحقّ، ولأنهم تركوا السنّة وتركوا الحقّ، وهم يعرفونه يعني أوائلهم وكذلك يعرفه أواخرهم، ولكنّهم عاندوا في تركه، فصدق عليهم اسم الرافضة.

وقولهم في هذه المسألة قول باطل؛ لأنَّهم خالفوا المسلمين في أمرين: في غسل

الرجلين، وفي المسح على الخفين، فهم لا يرون غسل الرجلين إذا كانت الرجل بارزة، لا يرون غسلها، بل يمسحون الرجل كما يمسحون الرأس، وقد خالفوا السنة الصريحة في غسل القدمين إن كانتا مكشوفتين، وخالفوا السنة في مسح الخفين إن كانا على القدمين، فخالفوا مرّتين. ولأجل ذلك أنكر عليهم السلف، وأساؤوا بهم الظنّ، وحذروهم وحذّروا منهم.

ورُوي عن ابن المبارك ـ رحمه الله ـ آنه كان يقول: «إذا رأيت الرجل يسأل عن حكم المسح على الخفيّن أسأتُ به الظنّ». يعني: اتهمته في معتقده، خوفًا من أن يكون من هؤلاء الشيعة؛ وذلك لأنّه لم يكن أحد من أهل السنة المتمسكين بها يشكّ في حكم المسح على الخفين وفي جوازه؛ لأنّه متلقىً عن النبيّ الشخفاه عنه جمع عن جمع، وأعداد عن أعداد، وتلقّاه المسلمون وتقبّلوه، وروي في المسح أكثر من أربعين حديثًا، يقول الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: «ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه أربعون حديثًا عن رسول الله على .. يعني: أربعين حديثًا صحيحًا لا توقّف فيها ولا ارتياب.

وهناك أحاديث كثيرة قد يكون بها مقال، ولكن يستدلّ بها، وقد أوصلها بعضهم إلى ستّة وخمسين حديثًا كها في المصب الرايعة، وكذلك نقل الحسن البصري وحمه الله وهو أحد كبار التابعين قال: حدّثني سبعون من أصحاب النبي الله أنّه مسح على الخفّين وأمر به، فها دام أنّها سنّة ثابتة متواترة مشهورة، ليس فيها اختلاف، وليس في ثبوتها تردّد، فكيف ينكرها هؤلاء الرافضة؛ لا شكّ أنّ فيها اختلاف، وليس في ثبوتها تردّد، فكيف ينكرها هؤلاء الرافضة؛ لا شكّ أنّ إنكارهم لها لأجل أنّ الذين قالوا بها هم من أهل السنة، وهم يردّون على أهل

السنَّة، ولا يقبلون شيئًا ممَّا جاء به السنَّيون حتَّى الآن.

وقد حدَّثني أحد المدرّسين في الأحساء في مدرسة متوسطة تجمع بين أبناء السنَّة وأبناء الشيعة، يقول: ألقيت عليهم اختبارًا شهريًا ولمَّا أعددته اخترت مسائل في المسح على الخفين، فكانت أجوبتهم على ما في الكتب، ولكن إذا كان في النهاية فإنه يقول أحدهم: اعلم أيها المدرّس بأني أجبتك على ما في الكتاب، وإلا فأنا لا أقول بهذا، ولا أعتقده، ولا أصدّقه، ولو قلتم ما قلتم يا أهل السنّة، لا نذهب مذهبكم، ولا نقبل منكم. هذا مقتضى كلامه، مع أنَّه طالب في المرحلة المتوسطة، يتلقّى العلم عن مدرّسين من أهل السنّة، لكن لما كان الـذين يلقّنونهم عقيدتهم على تلك العقيدة، لم يتقبّلوا حتى هذه المسألة الفرعيّة التي هي من فروع المسائل، ولكن الذين نقلوها من الصحابة الذين يطعن فيهم الرافضة، الرافضة لا يقبلون كلام أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا طلحة والزبير ولا عبد الرحمن بن عسوف ولا أبي عبيدة، ولا غميرهم من أكابر الصحابة ولا رواية أبي هريدة ولا عائشة ولا حفصة ولا غيرهم؛ لأنهم يعتقدون أنّهم كفّار، فلا جرم أن ردّوا هذه المسألة كليًّا؛ لأنَّهم لا يقبلون أحاديث المسح على الخفّين أصلًا.

أما أهل السنة فإنهم يقولون: هذه سنة الرسول ، وهو الذي علّمنا الشريعة، وتلقّينا عنه علومها، تلقّينا عنه الصلاة وكيفيّتها وعدّدها، ولم يكن ذلك متوسعًا في القرآن؛ من الذي أخبرنا أن صلاة الظهر أربع، والفجر اثنتان، والمغرب ثلاث، غير الرسول رهما الله الله الله النبي أخبرنا أنّ في كلّ ركعة سجدتان، وأنّ في كلّ سجدة دعاء كذا وكذا؟ لا شكّ أنه النبي الله فهو الذي

علّمنا صفة الصلاة، وعلّمنا الطهارة وكيفيّتها، وكيفيّة الغسل وموجباته، وما أشبه ذلك، وحيث أنّه هو الذي علّمنا ذلك فهو الذي أيضًا علّمنا هذه السنّة التي هي سنّة المسح على الخفّين، ونقلها عنه صحابته اللذين نثق بهم، والذين نعرف أنّهم صحبوه مدّة طويلة، والذين نقلوا عنه العلوم الشرعيّة والفرعيّة والأصولية نقلًا تامًا، وتثبّتوا في نقلها، فلا يتّهمون في نقلها بنقص ولا زيادة ولا خيانة فها داموا كذلك فكيف تتوجّه إليهم التّهم، نقول: نقبل هذه السنّة كها قبلنا بقيّة السنن، فها الفرق؟ إذا قبلنا ما نقلوه في العقيدة، فكذلك نقبل ما نقلوه في الأحكام، وما نقلوه في الفروع، فهي سنّة ثابتة متواترة لا شكّ فيها.

أمّا مسألة غسل القدمين، فالرافيضة لا يغسلون القدمين ولو كانتا مكشوفتين، بل يكتفون بمسحها ويستدلون بقراءة الجرّ: {وَامْسَحُوا بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ}، وأهل السنّة يحملون الجرّ على أنّه للمجاورة، ويستدلّون بقراءة النّصب: ﴿ وَامَسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْبُكَكُمُ ﴾ [المائدة: ٦]، يمني: واغسلوا النّصب: ﴿ وَامَسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْبُكَكُمُ ﴾ [المائدة: ٦]، يمني: واغسلوا أرجلكم، فهذا متعلّقهم، وأهل السنة يرون غسل القدمين، وأنّها تغسل كما تغسل البدان إلى المرفقين، ويستدلّون بالسنّة؛ لأنّه تواتر عن النبي ﷺ أنّه كان إذا توضّا غسل قدميه، ولم ينقل عنه أنّه مسحها وهما ظاهرتان، لم ينقل عنه المسح إلا على الخفّين، أما إن لم تكن في خفّين فإنّه يغسلها. هذا الذي تواتر عنه، رواه عنه الأعداد الكثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم، ورواه عن الصحابة رضوان الله عليهم، ورواه عن الصحابة رضوان الله عليهم، ورواه عن الصحابة رضوان الله عليهم التّابعون، وتلقّته الأمّة بالقبول قولًا وعملًا واشتهر ذلك فيها بين

المسلمين، وجاءت الرافضة فأنكروا ذلك، وقالوا: نقتصر على المسح.

سبب ذلك أنهم لا يقبلون - كما ذكرنا - أحاديث الصحابة؛ لأنّ هؤلاء الصحابة الأجلاء في زعمهم كفّار، ولأنهم ارتدّوا بعد الرّسول على، هذه عقيدتهم قاتلهم الله، يكفّرون الصحابة وهم الكفّار، فأهل السنّة عملوا بالسنّة المتواترة في المسح على الخفين وغسل الرجلين إذا لم تكونا في خفّين، وخالفهم الرافضة في ذلك.

وبكلّ حال هذه مسألة فرعيّة وليست اعتقاديّة؛ لأنّ العقائد إنها تكون في الأمور التي تحتاج إلى أمر خفي، دليله خفيّ أو هو من الأمور الغيبيّة وما أشبه ذلك من أمور الآخرة ونحوها، وأما مسائل الصلاة والطهارة وما أشبهها، فإنها من الفروع، ولكنّها قد تدخل في الأصول إذا كانت أدلّتها قطعيّة يقينيّة، وهكذا مسألة المسح على الخفّين مسألة يقينيّة، إذا كان الثابت فيها أربعين حديثًا، ووصلت إلى ستّة وخسين بها فيها الروايات المنقطعة التي وصلت من طرق أخرى، والضعيفة التي قويت بالتواتر، أو نحو ذلك فأصبح الدليل يقينيًا، وليس ظنيًا كما يقولون هم، وأصبح الذين عملوا به واتّبعوه من الصحابة، هم الذين ظلوا لنا كتاب الله وسنة رسول الله على.

قال الشارح:

وَإِذَا قَالُوا: لَفْظُ الآية ثَبَتَ بِالتَّواتُرِ الذي لَا يُمْكِنُ فيه الْكَذِبُ وَلَا الْحَطَأُ، فَلَثُنُوتُ التَّواتُرِ فِي نَقْلِ الْوُضُوءِ عنه أولى وَأَكْمَلُ، وَلَفْظُ الآية لَا يُخَالِفُ مَا تَوَاتَر مِنَ السنة، فَإِنَّ المَسْحَ كَمَا يُطلَقُ وَيُرَادُ بِه الْإِصَابَة، كَمَا السنة، فَإِنَّ المَسْحَ كَمَا يُطلَقُ وَيُرَادُ بِه الْإِصَابَة، كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ: تَمَسَّحِ المَّالِقَة، وفي الآية مَا يَدُلُّ على أنه لَمْ يُرِدْ بِمَسْحِ الرِّجْلَيْنِ المَسْحَ الذي الْفَسْلُ قِسْمٌ منه، فإنه قَالَ: ﴿ إِلَى الْمَسْحَ الذي الْفَسْلُ قِسْمٌ منه، فإنه قَالَ: ﴿ إِلَى الْمَسْحَ الذي الْفَسْلُ قِسْمٌ منه، فإنه قَالَ: ﴿ إِلَى الْمَسْحِ اللهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَانِ الْمَالِ الْمَعْمَلُ وَاحِدٌ، بَلْ فِي كُلِّ رِجْلِ كَعْبَانِ، فَيَكُونُ كُلِّ رَجْلِ كَعْبَانِ، فَيَكُونُ النَّاتِيَيْنِ، وَهَذَا هُوَ الْفَسْلُ، فَإِنَّ مَنْ يَمْسَحُ المَسْحَ المَالِ الْمُعْمَدِ الْفَرَانِ الْمَالِي الْمَعْمَدُ اللَّيْ وَهُذَا هُو الْفَسْلُ، فَإِنَّ مَنْ يَمْسَحُ المَسْحَ المَالَّ وَالْمَدُ وَاحِدٌ، بَلْ فِي كُلِّ رِجْلٍ كَعْبَانِ، فَيَكُونُ النَّاتِيْنِ، وَهَذَا هُو الْفَسْلُ، فَإِنَّ مَنْ يَمْسَحُ المَسْحَ اللَّا الْمُعْمَدِ الْفَرَانِ وَاحِدٌ، بَلْ فِي كُلِّ رِجْلٍ كَعْبَانِ، فَيَكُونُ النَّاتِيْنِ، وَهَذَا هُو الْفَسْلُ، فَإِنَّ مَنْ يَمْسَحُ المَسْحَ المَالَقِ وَالْفَدَامُ وَالْمَعْمَى الْمَالِ مَوْ وَهُ مُنْ الْمُعْمَدُ المَّاقِ وَالْفَدَمِ اللَّالَوْنِ اللَّذَيْنِ هَمَا يُعْتَمَمُ السَّاقِ وَالْفَدَمِ الْمُعْرَفِي اللَّذَيْنِ هَمَا يُعْتَمَمُ السَّاقِ وَالْفَدَمِ الْمُعْرَانِ اللَّذَيْنِ هَمَا يُعْتَمَمُ السَّاقِ وَالْفَدَمِ وَالْمَالِ الْمُعْرَانِ الللَّذَيْنِ هَمَا يُعْتَمَمُ السَّاقِ وَالْفَدَمِ السَّذِي اللَّذَيْنِ هَمَا مُعْتَمَمُ السَّاقِ وَالْفَدَمِ الْمُعْرَفِي اللَّذَيْنِ هَمَا الْمُعْرَانِ الْمُعْرَالُ الْمُعْمَى الْمُنْ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُؤْمِ الْمُعْمَى الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَى الْمُوالِمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَالِ الْمُعْمَى الْمُعْمَالُ الْمُعْمَل

وفي الآية قِرَاءَتَانِ مَشْهُورَتَانِ: النَّصْبُ وَالْخَفْضُ، وَتَوْجِيه إِعْرَاجِمَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِه، وَقِرَاءَة النَّصْبِ نَصُّ فِي وُجُوبِ الْغَسْلِ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ على المَحَلِّ إِنَّهَا يَكُونُ إِذَا كَانَ المعنى وَاحِدًا، كَقَوْلِه:

| الحَتل ملكا(١) | V:  | ปเป๋ย    | 1:015       |                                         |       |       |     |
|----------------|-----|----------|-------------|-----------------------------------------|-------|-------|-----|
| المحتار يدرا   | 3.9 | والجنبان | التهاريدسيا | *************************************** | • • • | • • • | • • |

 <sup>(</sup>۱) عجز بیت لعقیبة بن هبیرة الأسدي، وصدره: (معاوي إننا بشر فأسجح). انظر: تاریخ دمشق
 (۲۲/۲۱)، وکتاب سیبویه (۱/۲۷).

وَلَيْسَ معنى: مَسَحْتُ بِرَأْسِي وَرِحْلِي، هُوَ معنى: مَسَحْتُ رَأْسِي وَرِجْلِي، بَلْ فِحُو إِلْصَاقُ شَيْءٍ مِنَ المَاءِ بِالرَّأْسِ، وَهُو إِلْصَاقُ شَيْءٍ مِنَ المَاءِ بِالرَّأْسِ، وَهُو إِلْصَاقُ شَيْءٍ مِنَ المَاءِ بِالرَّأْسِ، فَتَعَيَّنَ الْعَطْفُ على قوله: ﴿ وَأَيْدِيكُمْ ﴾. فَالسُّنَة المُتَواتِرَة تَقْضِي على مَا يَفْهَمُه بَعْضُ النَّاسِ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ الرَّسُولَ بَيَّنَ لِلنَّاسِ لَفْظَ الْقُرْآنِ ومعناه، كَمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ السُّلَمِي: حَدَّثَنَا الَّذِينَ كَانُوا يُقْرِئُونَنَا الْقُرْآنَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَنْهُمُ وَعَبْدُ اللهُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَغَيْرُهُمْ : أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا مِنَ النبي عَلَيْ عَشَرَ آيَاتٍ لَمْ يُتَحَاوُرُوهَا حتى يَتَعَلَّمُوا مَعْنَاهَا (١).

وفي ذِكْرِ المَسْعِ فِي الرِّجْلَيْنِ تَسْبِيه على قِلَّة الصَّبِّ فِي الرِّجْلَيْنِ، فَإِنَّ السَّرَفَ يُعْتَادُ فِيهِمَا كَثِيرًا. وَالمَسْأَلَة مَعْرُوفَة، وَالْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ.

#### قال الشيخ:

هذا يتعلّق بغسل القدمين والإنكار على من يمسح القدمين كالرافضة، وهم يستدلّون بقراءة الخفض {وَامْسَحُوا بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ}.

والجواب: أنّنا نستدلّ بقراءة النصب، فالقراءتان تفسّر إحداهما الأخرى. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية: أنّ المسح يطلق على الغسل، يسمّى الغسل مسحًا؛ تقول العرب: تمسّحت للصلاة، يعني غسلت أعضائي غسلًا خفيفًا، فالأمر بقوله:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٤١٠)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٦٠)، والطبري (١/ ٦٠).

﴿ وَامْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، أي: اغسلوها غسلًا خفيفًا، قيل: إن سبب ذلك أنّ القدمين مظنّة الإسراف؛ لأنّه عاقد يحتاج إلى كثرة صبّ الماء عليها، ولأجل ذلك نهي عن الإسراف في صبّ الماء، فأمر بالغسل الخفيف الذي هو المسح.

وهناك جواب ثالث وهو أنّ الله حدّد موضع الغسل في اليدين والرجلين أي نهايته، ففي اليدين قال: ﴿ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ ، ومعلوم أنّ التحديد يدلّ على أنّه مفسول، تُغسل اليد إلى المرفق، ثمّ قال: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَمْبَيْنِ ﴾ ، فبيّن أنّه مفسول، تُغسل إلى الكعبين حيث ذكر النهاية، ولم يذكر ذلك في الرأس حيث قال: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ ﴾ ، ولم يقل إلى القُذال، أو إلى العنق، أو إلى الأذن، بل أطلق ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ ﴾ ، فالمسح لم يذكر له تحديدًا، والغسل ذكر له تحديدًا إلى الكعبين، والكعبان: هما العظمان الناساة وهو كعب واحد، فيقولون: إنّ في كلّ رجل الكعبين، والعظم الذي في المفصل، وهو كعب واحد، فيقولون: إنّ في كلّ رجل كعبًا واحدًا، وهو العظم الذي في المفصل، كا المائق، ولو كان كذلك لقال: إلى الكعاب، كما قال إلى المرافق.

وعلى كلّ حال، فتفصيل الكلام في المسألة لا يطال به، والمسألة ظاهرةٌ جليّةٌ والحديدة.

كان من حملة ما مرّ بنا من أمور العقيدة وآثارها: مسألة المحبّة والبغض والولاء والبراء، وهو أنّ أهل السنّة يحبّون أهل الإيمان وأهل التقوى، ويبغضون

أهل الكفر والعناد، يحبّون أهل الطاعات، ويبغضون أهل المعاصي، وينتج من آثار هذه المحبّة الولاء لمن يحبّونه، والمعاداة والبغضاء لمن يبغضونه، ويكون سبب الولاء والبراء هو آثار الطاعة وآثار المعاصي. وهذه صفة مدح بها الله أولياءه، مدح بها صحابة نبيّه على؛ وذلك أنّهم لَمَّا ألّف الله بينهم جمعهم على الإيمان، ولَمَّا اجتمعت كلمتهم على تقوى الله تعالى تاكفوا فيها بينهم، فصار يحبّ بعضهم بعضًا، ويألف بعضهم بعضًا، ويوالي بعضهم بعضًا ويقرّب بعضهم بعضًا، بل وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿ يُعِينُونَ مَنْ مَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحشر: ٩]، وهل أكثر من هذا الوصف؟ أنَّهم يؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة، يقدّمون إخوتهم في ذات الله تعالى على مصالحهم الدنيويّة، ويقدّمونهم على شهواتهم الدنيويّة، فيؤثر أحدهم أخاه بالطعام ويبيت جائعًا، ويؤثره بالشراب ويبيت ظامئًا، ويؤثره بالكسوة الجميلة، ويؤثره بالمكان الوطيء والمركب الليّن ونحو ذلك، من باب المحبّة التي رسخت في قلوبهم، فهم لّا أحبّوا الله تعالى أحبّوا أولياءه، وأحبّوا من يحبّه، ومحبّ المحبوب محبوب.

هكذا وصفهم الله تعالى، وألف بين قلوبهم، بالرغم مع تباعدهم في الأرحام، وتباعدهم في البلاد، ولكن جمعهم وصف الأرحام، وتباعدهم في البلاد، ولكن جمعهم وصف الإيان، وتآلفت قلوبهم ولو كانوا قبل ذلك متعادين ومتقاتلين ومتناحرين. فهم قبل الإسلام كان بعضهم ينهب بعضًا، ويسبي بعضهم بعضًا، ويقتل بعضهم

بعضًا؛ لأنه لم يوجد إيهان يؤلّف بينهم، ويجمع بين قلوبهم، فلمّا منّ الله عليهم بهذا الإيهان تآلفوا وتآخوا وتقاربوا، وهذا من الله تعالى لا من خلقه، ولهذا امتنّ على رسوله على بجمعهم عليه، فقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلنِّينَ أَيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُوْمِنِينَ ﴿ وَالْفَرَيْنِ عَلَى اللّهُ تعالى الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَيَعَلَى اللهُ عَلَى وَيَعَلَى اللهُ عَلَى وَيَعَلَمُ اللّهُ وَيَعَلَى اللهُ عَلَى وَيَعَلَى اللهُ عَلَى وَيَعَلَى اللهُ عَلَى وَيَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَيَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وكذلك أيضًا من آثار التواد لأجل الإيهان: البغض لأجل الكفر والنفاق؛ لأن الكفر والإيهان ضدّان لا يجتمعان، فلا يجتمع أنّك تحبّ الله وتحبّ أعداءه، فإذا أحببت الله أحببت أولياءه، وأحببت طاعته وأحببت أهل طاعته، وإذا أحببت أولياءه فلا بدّ أن تبغض من يبغضهم الله، وتقاطعهم أولياءه فلا بدّ أن تبغض أعداءه، ولا بدّ أن تبغض من يبغضهم الله، وتقاطعهم وتعاديهم وتبتعد عنهم كلّ الابتعاد؛ وذلك لأنّ ربّك الذي أنعم عليك يبغضهم، وأنت تبغضهم لأجل ذلك، ومبغض المحبوب مبغوض، والذين يبغضهم عبوبك لا بدّ وأن تبغضهم، وهذا ما جرى للصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم، فإن الله تعالى مدحهم فقال: ﴿ لا تَجَدُ قَرّ مَا يُومِنُونَ إِللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ الله عنهم المحادة، بعدهم، فإن الله تعالى مدحهم فقال: ﴿ لا تَجَدهم يبوادّون أهل المحادّة، والمحادة عنهم يبوادّون أهل المحادّة،

ولا تجدهم إلا يباعدونهم ويبغضونهم، لا تجد المؤمنين حقًا يوادّون أهل المعصية، وأهل المحادّة أبدًا، بل لا تجدهم إلا وقد قاطعوهم، وباينوهم، وخالفوهم، وأبغضوهم، واحتقروهم وحقّروا شأنهم، وكرهوا مجالستهم ومؤانستهم، وأبغضوهم، واحتقروهم وحقّروا شأنهم، وأذلوهم، وقطحوا الصلة بهم ونفروا منهم ونفّروا منهم وحقّروا شأنهم، وأذلوهم، وأهانوهم وحرصوا على إهانتهم بكلّ ما يستطيعون، وإذا استطاعوا أن يقاتلوهم قاتلوهم، ولو كانوا أقرب قريب آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ضرب الله مثلًا بهؤلاء الذين هم أقرب الأقارب، الآباء والأبناء هم أقرب الأقارب، فإذا كان الله يبغضهم لمعصيتهم ولأجل خروجهم عن الاستقامة، فإن المؤمن يبغضهم، يحبّهم من أجل النسب، ولكن يبغضهم لأجل المعصية، يبغضهم لأجل الخروج عن طاعة الله، هكذا يكون أولياء الله، يبغضون من أبغضه الله تعالى، ولو كانوا أقارب، ويجبّون من يجبّه الله تعالى ولو كانوا أباعد.

كذلك مرّ بنا مسألة فرعيّة، وذكرنا أنّها أدخلت في الأصول؛ لأجل أنّ الخلاف فيها مع المخالفين في الأصول، وهي مسألة المسح على الخفين، وذلك لأنّ الرافضة أنكروا المستح على الخفين وصاروا مع ذلك يمسحون على القدمين المكشوفين، فتركوا سنّة وارتكبوا بدعة، ولما كانوا مخالفين في العقيدة مخالفين في محبة الصحابة، بل يبغضونهم، كذلك يغلون في بعض الصحابة ويعبدونهم، ونحن نخالفهم في هذا المعتقد الذي هو بغض الصحابة وردّ السنّة والطعن في الكتاب والسنّة ونحو ذلك، وكانوا أيضًا مخالفين لنا في هذه السنّة التي هي المسح على الخفين، فكانوا لا يرون ذلك ولا يعتقدونه، وأضافوا إلى ذلك بدعة أخرى

وهي أتم يم سحون على القدمين المكشوفين؛ لأتم لا يقبلون السنة، ولا يعملون بالأحاديث الصحيحة التي في صحيحي البخاري ومسلم، بل ولا يعترفون بها، ولا يعترفون بأكثر الصحابة ورضي الله عنهم وبأكثر الأسانيد التي وردت في الكتب، فلم كان كذلك لم يقبلوا هذه السنة، مع أنّها سنة مأثورة متواترة نقلها جمّ غفير من الصحابة ورضي الله عنهم عن النبي الله، ورواها عن الصحابة وضي الله عنهم والجمّ الغفير أيضًا، واشتهرت في عهد التابعين وتابعي التابعين، وعمل بها أهل السنة في مختلف البلاد وعلى اختلاف الطبقات، وانفردت الرافضة بأن أنكرت هذه السنة مع شهرتها.

فلأجل ذلك صار الذين ينكرونها محلّ سوء ظنّ، كما ذكرنا عن ابن المبارك قوله: "إنّ الرجل ليسألني عن حكم المسح على الخفين فأسيء به الظنّ". يعني: يتّهم بأنه من الرافضة، وهذا هو المعمول به، أنه لا ينكرها إلا هؤلاء الرافضة فلا التفات لهم، وأما أحكام المسح على الخفين فمذكورة في كتب الأحكام.

17

قال الطحاوي:

والحَبَّجُ والجِهادُ مَاضِيانِ مَعَ أُولِي الأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، بَرُّهُمْ وفاجِرُهُمْ إِلَى قِيامِ السَّاعِةِ، لاَ يُبْطِلُهُما شَيْءٌ ولاَ يَنْقُضُهُما.

# قال الشارح:

وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ نَظَائِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْإِمَامَة. وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ أَنْ يَخُونَ مَعْصُومًا. وَالرَّافِضَة أَخْسَرُ النَّاسِ صَفْقَة فِي هذه المسألة؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْإِمَامَ المَعْصُومَ هَمُوَ الْإِمَامَ المَعْدُومَ، الذي لَمْ يَنْفَعْهُمْ فِي دِينٍ وَلَا دُنْيَا!! فَإِنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۸۵۵).

الْإِمَامَ الْمُنْتَظَرَ، مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِي، الذي دَخَلَ السِّرْ دَابَ في زَعْمِهِمْ، سنة سِتِّينَ وَمِاتَتَيْنِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ بِسَامَرَّا! وَقَدْ يُقِيمُونَ هُنَاكَ دَابَّة، إِمَّا بَغْلَة، وَإِمَّا فَرَسًا، لِيَرْكَبَهَا إِذَا خَرَجَ! وَيُقِيمُونَ هُنَاكَ فِي أَوْقَاتٍ عَيَّنُوا فِيهَا مَنْ يُنَادِي عليه فَرَسًا، لِيَرْكَبَهَا إِذَا خَرَجَ! وَيُقِيمُونَ هُنَاكَ فِي أَوْقَاتٍ عَيَّنُوا فِيهَا مَنْ يُنَادِي عليه بِالْخُرُوجِ: يَا مَوْ لَانَا، اخْرُجْ! وَيُشْهِرُونَ السِّلَاحَ؛ وَلَا أَحَدَ هُنَاكَ يُقَاتِلُهُمْ! إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ التي يَضْحَكُ عَلَيْهِمْ مِنهَا الْعُقَلَاءُ!!

وقوله: (مَعَ أُولِي الْأَمْرِ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ)؛ لِأَنَّ الحُبَّجَ وَالْجِهَادَ فَرْضَانِ يَتَعَلَّقَانِ بِالسَّفَرِ، فَلَا بُدَّ مِنْ سَائِسٍ يَسُوسُ النَّاسَ فِيهِمَا، وَيُقَاوِمُ فيها الْعَلُقَ، وَهَذَا المعنى كَمَا يَخْصُلُ بِالْإِمَامِ الْبَرِّ يَخْصُلُ بِالْإِمَامِ الْفَاجِرِ.

## قال الشيخ:

يتعلق هذا بالإمامة، وهي الولاية العامّة والولاية الخاصّة، وذلك لأنّ أهل السنّة يرون السمع والطاعة للأئمّة، وقد تقدّم الاستدلالِ على ذلك بمثل قوله تعدالى: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْنِ مِنكُرُ ﴾ [النساء: ٥٩]، وبمشل قوله لخذيفة بن اليهان ﴿ : "تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ "(۱)، وقوله ﷺ: "أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِينًا "(۱)، وفي حديث أبي ذر ﴿ قال: "إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَأَطِيعَ، وَإِنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۳/ ۲۶۶).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (١/ ٤٣).

وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ»(١).

وفي هذا الحديث الذي أورده الشارح: أنّه على قال: «خِيارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ ثُخِبُونَهُم ويُحِبُّونَهُم ويُحَلُّونَ عَلَيْكُم، وشِرَارُ أَيْمَتِكُم الَّذِينَ ثُخِبُونَهُم ويُحِبُّونَكُم»، وشِرَارُ أَيْمَتِكُم الَّذِينَ تُبْخِضُونَهُم ويَلْعَنُونَكُم»، قالَ: قلنا: يَا رسولَ الله، أَفلا نُنابِذُهُم عِنْدَ ذَلِكَ؟ قالَ: «لاَ، ما أَقَامُوا فِيْكُم الصَّلاةَ...».

قوله: «تُصَلُّونَ عَلَيهِم، ويُصَلُّونَ علَيْكُم»، أي: تدعون لهم ويدعون لكم، «وتُلْعَنُونَهُم ويَلْعَنُونَهُم ويَلْعَنُونَهُم ويَلْعَنُونَهُم ويَلْعَنُونَهُم ويَلْعَنُونَهُم ويَلْعَنُونَهُم ويَلْعَنُونَهُم ويَلْعَنُونَهُم ويَلْعَنُونَ الْمَاجِد، ويعينون الأثمة الصّلاة»، أي: ما داموا يقيمون الصلاة فيكم، فيبنون المساجد، ويعينون الأثمة والمؤذنين، ويرفعون صوت الأذان في كلّ وقت، ويجتمع المصلّون ويقيمون الصلاة مماعة؛ لأنّ الصلاة هي شعار الإسلام وشعار المؤمنين.

فهذه الأدلّة تدلّ على وجوب السمع والطاعة للأئمّة، ولو كان فيهم شيء من النقص، ولو حصل فيهم شيء من الخلل والمعصية؛ لأنّ الاجتماع على الأئمّة مصلحة للأمّة؛ لأنّ ترك الاجتماع والتفرّق والاختلاف يكون سببًا للنهب والسلب والضرب والقتل، فيكون الضعيف نببًا للقوي، وليس هناك من يأخذ حقّه، وتسلب الأموال، ولا يكون هناك حدود، ولا إنصاف لمظلوم إلا بهذه الولاية. فهذا هو السبب في أنّه أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، بل حرص على الولاية. فهذا هو السبب في أنّه أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، بل حرص على أن يكون في كلّ طائفة أمير يرجعون إليه، فقد قال الله الأخرَجَ ثَلَاثَةٌ في سَفَرٍ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۶/ ۱۹).

فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ اللهِ عَانُوا ثلاثة أو أكثر وقد خرجوا في سفر فليؤمروا واحدًا منهم؛ ليرجعوا إليه ويستشيرونه ويشير عليهم، كلّ ذلك حتّ للأمّة أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمورهم.

وقد تقدّم شرح حقوق الأئمّة وما يجب لهم، ولكن ذكر هنا أنّ الجهاد والحج ماضيان مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا كما وردت بذلك السنّة، وكما عمل بذلك السلف الصالح، فكانوا يحجّون ويكون أمير الحجّ أحد الولاة، وقد يكون سفيهًا، وقد يكون فيه شيء من النقص، فقد يؤخّر الصلاة عن وقتها مثلًا، وقد يستمع شيئًا من اللهو، وقد يتعاطى شيئًا من الأشربة المكروهة كالنبيذ ونحوه، ولكن مصلحة جمعه لهؤلاء الحجاج، وحمايتهم عن قطّاع الطريق مصلحة كبيرة لا يستهان بها.

وقد كانوا في الأزمنة المتقدّمة من عهد الخلفاء إلى عهد قريب لابد أن يكون للحبّ أمير، كلّ أهل جهة يخرج بهم أمير يتأمّر عليهم، وإذا وصلوا إلى مكة تأمّر عليهم واحد يرجعون إليه، فأهل العراق يحجّون مع أمير خاص بهم يحميهم عن قطّاع الطريق إلى أن يصلوا إلى مكة، وكذلك أهل الشام، وأهل خراسان، وأهل البحرين، كلّ أهل جهة وإقليم يجتمعون مئات وربّها ألوفًا ويسيرون جميعًا، ولا يتفرّقون خوف قطّاع الطريق، فإذا وصل هؤلاء وهؤلاء إلى مكّة، كان الأمير واحدًا، وهو الذي يؤذن فيهم بوقت الوقوف في عرفة، ويؤذن فيهم بوقت

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۳/ ۲۵۲).

الانصراف من عرفة، ويؤذن فيهم بوقت رمي الجيار، وكذلك بوقت الخروج من مزدلفة، وهكذا، ويسيرون إذا سار، وينزلون إذا نزل، ويقتدون به، ويقيم لهم الأحكام، ويعلمهم المناسك.

في الأثر عن ابن عمر - رضي الله عنها - أنّه سُئل: متى نرمي الجهار؟ فقال: «إذا رمى إمامك»(١)، يعني: انتظر حتّى يرمي الإمام، فإذا رمى، فإنّ ذلك وقت الرمي. فللّ على أنّهم لا يبدؤون برمي الجهار إلا إذا رمى أئمّتهم.

في هذه الأزمنة لمّا أمنت البلاد، وتقاربت الطرق وقُطع دابر قطاع الطريق، ونكبوا ولم يبقَ هناك من يعترض إلاّ فئة قليلة، صارت الطرق آمنة وأصبحوا يحجّون أفرادًا، وجاءت هذه الناقلات الجديدة، الحافلات والسيّارات والطائرات والبواخر ونحوها، وسهّلت للناس الطرق، وصاروا لا حاجة إلى أن يستصحبوا أميرًا أو يجتمعوا كلّهم، فهذا السبب في التساهل في أمر الولاية حتّى في المناسك، أصبحوا يعرفون المناسك، وقد حدّدت أماكنها وأوقاتها، وها أشبه ذلك، ولم يعد هناك ضرورة إلى إقامة أمير في الجيج.

أمّا بالنسبة إلى الجهاد فمعلوم أنّه يحتاج أميرًا ذا حنكة ومعرفة بطرق السير، وكذلك بأوقات القتال وبمناسباته، فلأجل ذلك ما كانوا يغزون إلا ومعهم أمير قد عرف الطرق وعرف القتال، وقد صارت له فطنة وتجربة قويّة، فكانت كلّ سريّة أو كلّ جيش يخرج للغزو - السريّة ما دون الثلاثمئة، والجيش ما فوق ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٤٦).

إلى عشرين ألفًا أو مئة ألف ـ فلا يخرجون إلا مع أمير يسير بهم، فيرفُق بضعيفهم، ويزجي متخلّفهم، وينتظر منقطعهم، هذا لمّا كان السير في ذلك الوقت على الرواحل التي يكون سيرها بطيئًا، ويحتاجون إلى أن يتأتوا في سيرهم، فكان لا بدّ من تأمير واحد عليهم، ثمّ هو الذي يحدّد لهم وقت القتال، ويعيّن لهم الأماكن التي يقيمون فيها، ويقسّمهم أقسامًا، ويجعل منهم ميمنة وميسرة وقلبًا، ويعجّل فيهم بالحملة على القتال عندما يأذن لهم، وينصب لهم الرايات والأعلام، لم يكن بدّ من أن يكون هذا الأمير ذا تجربة، وقد يكون الأمير فيه شيء من الخلل، أو عليه شيء من الخلاف، أو فيه نقص أو عيب، أو يفعل شيئًا من المعاصي، أو يترك شيئًا من المعاصي، أو يترك شيئًا من المعاصي، أو يترك شيئًا من الطاعات، ولكن لا يكون ذلك العمل الذي يعمله كفرًا؛ لقوله تشيء "إلا أن تروُا تُكفُرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من اللّهِ فيه بُرْهَانٌ" . يعني: فلا تسمعوا ولا تطبعوا ولا تقلعوا في تقاتل مع هؤلاء ولو كانوا ذوي معصية أو خلل أو نقص. وبكلّ حال فهؤلاء الذين أمرنا أن نجاهد معهم ونسير معهم.

في هذه الأزمنة قد يقال: تغيّرت الأحوال، ومع كلّ ذلك لا بدّ لكلّ غزو، أو لكلّ رباطٍ من رئيس يرأسهم يمتثلون إرشاداته وأوامره، يقفون إذا أوقفهم، ويرابطون، ولا يتراجع أحد منهم إلا بعدما يأذن له. فهذه الأمور لا بدّ من اعتبارها.

هذه الأزمنة يقولون إنَّه تبدلت الأمور التي كانت سائدة قديمًا؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٣/ ١١٢).

الأسلحة تغيّرت عمّا كانت عليه، كان القتال قديمًا مواجهة بالسيف والرمح والنبّال والسهام، وجهًا لوجه، وأما الأسلحة الآن فقد يكتفى بقذفها من بعيد، كالصواريخ والقنابل وما أشبهها، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى منفّذ وإلى أمير يُطاع في مثل هذه الأمور، هذا هو السرّ في الأمر بطاعة الولاة، وفي الأمر بالحبّ معهم وبالغزو معهم، ولو كان فيهم شيء من النّقص أو الخلل.

ثم ذكر أنّ هذا أتى به الطحاوي ردًّا على الرافضة، والرافضة من عقيدتهم أنّه لا يجاهد أحد إلا مع إمام معصوم، ولا يحجّ إلا مع إمام معصوم، ولا يزالون على هذه العقيدة إلى يومنا هذا، لدرجة أنّهم لا يصلّون خلفنا؛ لأنّهم يرون أنّ الصلاة لا تصحّ إلا خلف معصوم، أو خلف من يتمسّك بعقيدة ذلك المعصوم.

ومعلوم أنّ الرافضة اعتمدوا أنّ أئمّتهم الذين يعود نسبهم إلى أهل البيت اثنا عشر، وقد انقطعوا، أوّلهم الإمام على الله في نظرهم أنّه هو الإمام، وأنّ له الإمامة، وأنّ خلافة أبي بكر الله بكر الله مغتصب للخلافة، وكذلك خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما، يدّعون أنّهم أخذوا ما لا يستحقّونه، ويسبّونهم ويدّعون أنّهم ظلمة، وكذلك يخوّنون الصحابة - رضي الله عنهم - الذين بايعوهم وأقرّوهم هذه المدّة، مع أنّ من بينهم عليًّا وأبناء عليّ الله فهذا معتقدهم. ثم يجعلون بعد عليّ الحسن، ثم عليّ بن الحسن وهو زين العابدين، ثم بعده محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، ثم علي الرضي إلى آخرهم، العابدين، ثم بعده محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، ثم علي الرضي إلى آخرهم، وهو محمد بن الحسن العسكري.

لَمَّا أَنَّ الحِسن العسكري لم يكن عنده أولاد، وكان عندهم أنَّ الإمامة في

ذريّة عليّ، ثم في ذريّة ذريّته، كلّ واحد يخلفه ولده، فلم يكن للحسن العسكري أولاد، وتوفي، أوحى إليهم الشيطان أنه لا يمكن أن ينقطع الأمر، وأن لا يكون لمم أولاد يخلفونهم، فإذًا الثاني عشر من أئمتهم هو محمد بن الحسن العسكري، أين هو؟ دخل سرداب سامرّاء ولم يخرج، يدّعون أنّه دخل وهو طفل أو عندما ترعرع، وأنّه لا يزال في ذلك السرداب، وأنّه م ينتظرونه ليخرج من سنة مئتين وستين أو نحوها، وهم ليس لهم إمام، مع أنّهم يقولون: لا تصلح الدنيا إلا بإمام، والإمام لا بدّ أن يكون معصومًا، وأنّ الإمامة لا تخرج عن ذريّة علي، ثم ذريّة الحسن، ثم ذريّة زين العابدين، ثم ذريّة الصادق والباقر والرضا إلى الحسن، فلابد أن يكون له ولد يخلفه.

أهل العلم والمؤرخون يقولون: إنّ الحسن العسكري ليس له ولد، مات قبل أن يولد له، ولكن هؤلاء لمّ كانت العقيدة راسخة عندهم أنّ نسله لا ينقطع، جاءهم الشيطان، وقال: إنّ له ولدًا، ولكنّه دخل هذا السرداب، ولا بدّ له أن يخرج فانتظروه، فصاروا ينتظرونه من ألف ومئة وسبع وستين سنة، كانوا في تلك الملدة في الأزمنة القديمة يُجلِسون واحدًا ينتظره ويصيح: اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا، ولا يجيبه أحد، وقد جعلوا عند طرف السرداب فرسًا، وجعلوا عليها سرجًا، وجعلوا مع الحرّاس الذين يحرسونها سيوفًا حتّى يحموه إذا خرج، ويدّعون أنّه سيخرج الآن ويركب الفرس، ويذهب إلى مكانهم، ويقتل أعداءهم، وينتصر لهم ممّن خالفهم، ولا يزالون إلى اليوم على هذه الطريقة يؤملون خروجَه. في زمن الشارح كانوا يقيمون عند السرداب فرسًا، والآن لا أدري أستبدلوا

مكان السرداب سيارة أم غيرها؟ وقد ذكروا أنهم جعلوا هناك دبابًا مهيئًا لركوبه، فهم لا زالوا ينتظرونه. وهذا غاية الحمق، وغاية الضلال.

لما ذكر ابن القيم في آخر كتابه «المنار المنيف»(١) حالتهم، وأنّ الحسن العسكري هو منتظرٌ هم، وأنّهم لا يزالون ينتظرونه، أنشد قول الشاعر:

مَا آنَ لِلسِّرْ دَابِ أَنْ يَلِيدِ الَّذِي كَلَّمْتُمُ وهُ بِجَهْلِكُ مُ مَا آنَا فَعَلَى عُقُولِكُ مُ مَا آنَا فَعَلَى عُقُولِكُ مُ العَنْقَاءِ فَا إِنَّكُمْ فَلَانَسَاءُ وَالْغِيلَانَاءَ وَالْغِيلَاءُ وَالْغِيلَانَاءَ وَالْغَيْلَانَاءُ وَالْغِيلَانَاءَ وَالْغِيلَانَاءَ وَالْغِيلَانَاءَ وَالْغِيلَانَاءَ وَالْغِيلَانَاءَ وَالْغِيلَانَاءُ وَالْغِيلَانَاءَ وَالْغِيلَانَاءَ وَالْغِيلَانَاءَ وَالْغِيلَانَاءَ وَالْغِيلَانَاءَ وَالْغِيلَانَاءُ وَالْغِيلَانَاءُ وَالْغِيلَانَاءُ وَالْغِيلَانَاءُ وَالْغِيلَانَاءُ وَالْغِيلَانَاءُ وَالْغِيلَانَاءُ وَالْغِيلَانَاءُ وَالْغِيلَانَاءُ وَالْغِيلَانِيْنِائِونِ الْعَلَانِيلِانَاءُ وَالْغِيلُانِيْنِالِانَاءِ وَالْغِيلَانَاءُ وَالْغِيلَانَاءُ وَالْعَلَالَائِيلِيلُونَاءُ وَالْغِيلَانَاءُ وَالْغِيلَانَاءُ وَالْغِيلَانَاءُ وَالْغِيلَانُونَاءُ وَالْغِيلَانِيلَانَاءُ وَالْعَلَالَائِيلَانِ وَالْعَلَانَاءُ وَالْعِلَانَاءُ وَالْعَلَالَائِيلِيلِيلَانَاءُ وَالْعَلَالَائِيلِيلَانَاءُ وَالْعِلْعُلِيلِيلُونُ وَالْعُلْعُلِيلُونُ وَالْعُلْعُلِيلِيلُونَاءُ وَالْعُلْعُلِيلِيلُونُ وَالْعُلْعُلِيلُونُ وَالْعُلْعُلِيلِيلِيلُونَاءُ وَالْعُلْعُلِيلُونُ وَالْعُلْعُلِيلُونُ وَالْعُلْعُلِيلُونُ وَالْعُلْعُلْعُلِيلُونُ وَالْعُلْعُلِيلِيْكُمْ وَالْعُلْعُلِيلِونُ الْعُلْعُلِيلُونُ وَالْعُلِيلِيلُونُ وَالْعُلْعُلِيلُونُ ول

السرداب الذي تحرسونه ما آن له أن يلد الولد الذي حمّلتموه به، فلا بد للحامل أن تلد، فمتى يلد هذا السرداب هذا الولد؟ فلابد أنكم ممسوخو العقول. وهذا غاية السفه، وغاية الضلالة، يشترطون أن يكون للدنيا إمام معصوم، وأنّ ذلك الإمام هو الذي يدبّر الناس، ويدبّر الدنيا لا تخلو من إمام معصوم، وأنّ ذلك الإمام هو الذي يدبّر الناس، ويدبّر الأمور! إمامكم يا معشر الرافضة لم ينفعكم، فمنذ ألف ومئة وسبع وستين سنة لم تتفعوا بهذا الإمام الذي تزعمونه.

هذه حالتهم، ولَنَّا أَنَّ استول عليهم قريبًا الخميني، الذي سمّوه آية الله الخميني، قالوا له ننتظر أن يخرج المهدي المنتظر، يعني العسكري. فيقولون: إنّه قال: نحن نخلفه حتّى يخرج، خدعهم بذلك، وادّعوا أنّه خليفة عن المهدي المنتظر، الذي هو محمد بن الحسن العسكري؛ ولذلك صاروا يطيعونه، ويقدّسونه تقديسًا يخرج عن المعتاد، كها ذكر لنا من صحبهم أنّه عندهم كأنّه رسول، بل قد

<sup>(</sup>۱) (ص ۲۵۲).

يشرّع لهم، ويأمرهم بأوامر لا يأمر بها إلا الرسل، أو من يتلقّى عن الرسل، يطيعونه بذلك؛ لأنّه عندهم خليفة المهدي المنتظر.

وبكلّ حال فقد خالفوا في هذا الأمر، وهو أنّهم لا يطيعون الأئمّة في كلّ زمان، لا يثبتون خلف أئمّة الزمان، بل كثيرًا ما يخرجون عن الطاعة وينبذونها ويقاتلون الأئمة والخلفاء، ويفعلون ذلك كثيرًا، إلى أن جاء الوقت الذي تفرّقت فيه الولايات، واستقلّت كلّ دولة في جهتها، فصار كلّ من تولى بلدًا سمّوه رئيسًا وزعيرًا وصار يتولى فيمن تولى عليه من رافضة أو غيرهم.

قال الطحاوي:

ونُؤْمِنُ بِالكِرَامِ الكَاتِبينَ، فإِنَّ الله قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَينَا حَافِظِيْنَ.

قال الشارح:

وفي «الصَّحِيح» عَنِ النبي عَلَيْ أَنه قَالَ: «يتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَة بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَة بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَة بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَة بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صلاة الصَّبْحِ وَصَلَاة الْعَصْرِ، فَيَصْمَدُ إليه الَّذِينَ كَانُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَهُمْ . والله أَعْلَمُ بِهِمْ .: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ فِيكُمْ، فَيَسْأَهُمْ . والله أَعْلَمُ بِهِمْ .: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ فَي فَي فَي اللَّهُ مِنْ الْأَخْرِدُ ( إِنَّ مَعَكُمُ مَنْ يُسَالُونَ ( ) . وفي الحَدِيثِ الْآخَرِد ( إِنَّ مَعَكُمُ مَنْ السَّعُودُ وَعِنْدَ الْجَلَاءِ وَعِنْدَ الْجِبَاحِ، فَاسْتَحْيُوهُمْ، وَأَكْرِمُوهُمْ ( ) ( ) .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۳/ ۱٤۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٨٠٠) بنحوه، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال: «هذا حديث غريب». وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٦/ ١٤٦) من حديث زيد بن ثابت .

جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ: اثْنَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ، يَكْتُبَانِ الْأَعْمَالَ، صَاحِبُ الْيَمِينِ يَكُتُبُ السَّيِّنَاتِ، وَمَلَكَانِ آخَرَانِ الْيَمِينِ يَكُتُبُ السَّيِّنَاتِ، وَمَلَكَانِ آخَرَانِ يَخْفُظَانِهِ وَيَحْرُسَانِه، وَاحِدٌ مِنْ وَرَائِه، وَوَاحِدٌ أَمَامَه، فَهُو بَيْنُ أَرْبَعَة أَمْلَاكِ بِالنَّهَارِ، يَخْفَظَانِه وَيَحْرُسَانِه، وَاحِدٌ مِنْ وَرَائِه، وَوَاحِدٌ أَمَامَه، فَهُو بَيْنُ أَرْبَعَة أَمْلَاكِ بِالنَّهارِ، وَقَالَ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَأَرْبَعَة آخَرِينَ بِاللَّيْلِ، بَدَلًا، حَافِظَانِ وَكَاتِبَانِ. وَقَالَ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَكَاتِبَانِ. وَقَالَ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَقَالَ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَكَاتِبَانِ. وَكَاتِبَانِ. وَقَالَ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَكَاتِبَانِ مَلَائِكَة يَعْفَظُونَة مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلْفِه، فَإِنْ خَلْفِه، وَاللّهُ خَلُوهُ عَنْ الله خَلُوهُ الله خَلُوهُ اعْدُرُ الله خَلُوهُ اعْدُرُ الله خَلُوهُ اعْدُرُ الله خَلُوهُ اعْدُالُهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِكَةُ الْمُؤْلِكَةُ الْمُؤْلِكَةُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُولُهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِلَةُ الْمَالِطُ الْمَاتِينَالِ الللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللهُ عَلَىٰ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ الللهُ الْمُؤْلِقُولُ الللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ الْمُؤْلِقُولُ الللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُولُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللهُو

#### قال الشيخ:

نؤمن بالكرام الكاتبين وبالملائكة الحافظين، نؤمن بهم كما أمرنا الله، وإن كنّا لا نراهم، ولكنّ الإيمان بهم من أمر الغيب، وذلك لأنّ الله تعالى أخبر عن أشياء غيبيّة، فنحن نقبل بها ونصدّقها، ويكون لتصديقنا آثار.

أخبرنا عن هؤلاء المخلوقين، فإن الملائكة مخلوقون وإن كنّا لا نراهم، يكون أحدهم خلفنا أو أمامنا أو عن جانبينا ولا نراه، كما أخبرنا أيضًا بأنّ الشياطين يكونون معنا ولا نراهم، بل أخبر بأنّ الشيطان يلابس الإنسان، ويجري منه مجرى الدم، ويوسوس في صدور الناس، ومع ذلك لا نحسّ بهم ولا نراهم، فالإيمان بهم من الإيمان بالغيب الذي مدح الله أهله بقوله تعالى: ﴿ هُدُى لِنَهُ تَقِينَ نَ اللَّهِ أَهْلُهُ بِقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ هُدُى لِنَهُ أَهْلُهُ لِنُولُهُ اللَّهِ اللَّهُ أَهْلُهُ بِقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ هُدُى لِنَهُ اللَّهِ اللَّهُ أَهْلُهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٣/ ١٣٩).

يُؤْمِنُونَ بِالْفَبِ وَيُعِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمَا رَزَقَهُمُ يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢، ٣]؛ لأنه إيهان بشيء خفي، ولكن العمدة فيه خبر الله تعالى، وخبر الله صدق وحقّ، وكذلك خبر الرسل المصدّقين، نؤمن بها جاؤوا به ونتقبّله، وإن كان ذلك خلاف ما نألفه ونعرفه، وخلاف ما يقوله من يقوله، وينكره من ينكره، فلا نلتفت إلى إنكار من أنكر؛ لأن الذين أنكروا وجود الشياطين أو وجود الأرواح أو أنكروا الملائكة، أو أنكروا وجود الجنّ أو نحو ذلك لم يتسع فهمهم للأمور الغيبية، ولا للأمور السهاويّة، ولا للقدرة الإلهية، فلأ جل ذلك لم يتجاوزوا ما يدركون بالحسّ، فهؤلاء إيهانهم ناقص.

 هؤلاء هم الحفظة للأعمال، وللأقوال ﴿ تَا يَلْفِظُ مِن فَوْلِ ﴾ أية لفظة يتلفظ بها إلا وتكتب وتسجّل في سجل هؤلاء الملائكة، كتابة الله أعلم بها، قد تكون بالأحرف، أو غير ذلك، لهم قدرة على الكتابة وإن كانت ما كانت، وكذلك يكتبون كلّ الأعمال، ولذلك وصفهم بقوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ مَا نَفْعَلُونَ ﴾ ، يعلمون كلّ ما تفعلونه، أو كلّ ما يدور في بال أحدكم، فإنّه مكتوب، ويطلعهم الله على أعمال القلوب، أعمال القلوب التي تكنّها القلوب، يثاب عليه العبد أو يعاقب، فيثاب على النصيحة، ويعاقب على الحسد والغلّ والغشّ، ويثاب على الإيمان فيثاب على النصيحة، ويعاقب على الحسد والغلّ والغشّ، ويثاب على الإيمان الذي هو الشكّ والرّيب، والذي هو من أعمال القلوب. فلابد أنّ الملائكة يعلمونها؛ لقوله ـ عز وجل ـ: ﴿ يَتَلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ كُمْ هؤلاء هم الكتبة، ويسمّون أيضًا حفظة الأعمال.

وهناك أيضًا الحفظة الذين يحفظون الإنسان من الأضرار والأخطار التي يتعرّض لها، حتّى يأتي الأمر الذي قدّره الله تعالى فيخلّون بينه وبينه، وهم المذكورون في سورة الرعد في قوله: ﴿ لَهُ مُعَقّبَكُ مَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَمَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ فَإِذَا جَاء الأمر الذي قدّره الله، مِنْ أَمْرِ اللهِ فَي الله عليه، فيدفعون عنه الأمور التي لم يقدّرها الله عليه، فيدفعون فإنّم يخلّون بينه وبينه، ويدفعون عنه الأمور التي لم يقدّرها الله عليه، فيدفعون عنه الشرور، والآفات، والأضرار، ويدفعون عنه الاعتداءات التي ما كتبها الله تعلى. فهم أربعة: ملكان عن اليمين وعن الشهال يحفظون أعاله، وملكان أمامه وخلفه يحفظون جسده عمّا لم يكتب عليه، فيبيت بين أربعة، ويصبح بين أربعة،

موكّل بكلّ إنسان ثبانية أربعة بالليل وأربعة بالنهار، فهولاء هم المعقبات الذين يتعاقبون. كما في الحديث: ويَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَة بِاللّيْلِ وَمَلَائِكَة بِالنّهَارِ، وَيَعْتَمِعُونَ فِي صلاة الصَّبْحِ وَصَلَاة الْعَصْرِ، فَيَصْعَدُ إليه اللّذِينَ كَانُوا فِيكُمْ، وَيَعْمُونَ فِي صلاة الصَّبْحِ وَصَلَاة الْعَصْرِ، فَيَصْعَدُ إليه اللّذِينَ كَانُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ الْعَالَمُ مِهْ مَعْمُ يَرَكُتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ الله تعالى وَفَارَقْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ الله تعالى وَفَارَقْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ الله تعالى العباد، الله تعالى قادر أن يحفظ عباده وأعالم من دون وكيل ومن دون كتابة، ولكنّه أراد بذلك قيام الحجّة على العبد حتّى لا يقول إنِّي ظُلِمت وإنِّي ما عملت كذا وكذا، بل قيام الحجّة على العبد حتّى لا يقول إنِّي ظُلِمت وإنِّي ما عملت كذا وكذا، بل يحد ما عمله كلّه مدوّنًا، فينشر له سجلّ بأعمال حسناته وسيئاته، ويقال له: هذا ما عمله كلّه مدوّنًا، فينشر له سجلّ بأعمال حسناته وسيئاته، ويقال له: ﴿ اقْرَأْ كِنَبْكَ كَهَن بِنَفْسِكَ ٱلْمِنْ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤].

وصف الله المتقين بالإيمان بالغيب، قال تعالى: ﴿ هُدَى لِنَشْنَعِنَ ۞ ٱلَّذِنَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْفَيْنِ ﴾ [البقرة: ٢، ٣]، والغيب: كلّ ما أخبر الله به من الأمور الغائبة، التي ما رآها جنس البشر، وإن كان الله قد يطلع عليها بعض عباده.

ومن الإيهان بالغيب: الإيهان بالملائكة، الذي هو ركن من أركان الإيهان الستة. فالإيهان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه. والمذكور في قول الله تعالى: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالمُؤْمِنُونَ لَ وَشَرّه. والمذكور في قول الله تعالى: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ وَالمُؤْمِنُونَ لَكُمْ وَالله عَلَيْهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْهُ وَالله والله والله والله والمقدرة: ٢٨٥]، فالإيهان بالملائكة وأنهم

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۳/ ۱٤۱).

مخلوقون لله تعالى، وإن كنّا لم نرهم، وأنّهم مسخّرون في أمر الله، وأنّهم مطيعون له، وأنّ لهم وظائف، ولهم أعمال، فمن جملة الملائكة الذين نؤمن بهم الحفظة، اللذين يحفظون الإنسان، ويحفظون الأعمال.

والحكمة في الإخبار عنهم: أن يؤمن الإنسان بأنّه غير مهمل، وبأنّ أعماله محفوظة، فإذا آمن الإنسان بهذا، فها نتيجة هذا الإيهان، وما علامة هذا الإيهان؟ لاشكّ أنّ علامة التصديق الجازم أن يكثر من الحسنات ويتحفّظ من السيئات، إذا علم أنّ سيئاته مكتوبة ومدوّنة، وأنّه لا بد أن يحاسب عليها، حرص على أن يبتعد عنها وأن يقلل منها، وإذا علم أنّ حسناته مكتوبة وأنّها مرادة، وأنه سيلقى جزاءها في اليوم الذي هو بحاجة إلى حسنة تزيد في أعماله، حرص في هذه الحياة على أن يتزوّد من الحسنات، وأن يشغل وقته كلّه بعمل الخير الذي يكون في سجلّ حسناته.

هذه نتيجة الإيمان بالملائكة عمومًا، والإيمان بالملائكة الحفظة، ويعرف أيضًا أنّه ليس بمهمل، وليس بمطلق السراح، وليس له الحريّة، وليس له التصرّف في نفسه، بل هو مأمور ومنهيُّ، ومحاسبُ ومجزيٌّ، وهو أيضًا محفوظة أوقاته، ومحفوظة أعماله، مدوّنة حسناته وسيئاته.

نرى كثيرًا من الناس يقولون: نعم، نحن نؤمن بالغيب، ونؤمن بالملائكة، ونؤمن بالملائكة، ونؤمن بالكرام الكاتبين، ونؤمن بكتّاب الحسنات والسيئات، ونعلم آننا محفوظة علينا أعمالنا، ولكن مع الأسف تجدهم متهالكين في السيئات، مقلّين من الحسنات، إذا ذكّرتهم قد ينتبهون، إذا قلت له: يا أخي، كلامك هذا الذي أكثرت

منه في هذا المجلس، فكّر هل هو في سجلّ حسناتك أو في سجلّ سيئاتك؟ عند ذلك ينتبه. إذا قلت له: كلامك هذا هل هو لك أو عليك؟ ينظر ويفكّر ويقول: صحيح أنّ أكثره عليّ لا لي، أنّ أكثره لا يزيدني بل ينقصني، وأكثره لا ينفعني بل يضرّني. إذًا لماذا تكثر من هذا الكلام الذي تعلم أنّه يضرّك، ولماذا تُكثر من الأفعال التي تضرّك ولا تنفعك؟!

يقول بعض السلف: من عرف أنّ كلامه من عمله، قلّ كلامه إلاّ فيها يعنيه. ويستدلّ عليه بقوله تعالى: ﴿ للَّ خَبْرَ فِي صَحَيْدٍ مِن نَبْجُوطُهُمْ إِلّا مَنَّ آمَرُ بِصَدَقَةٍ آقَ مَعَرُوفٍ أَوَ إِصَلَيْحٍ بَيْنَ النّاسِ ﴾ [النساء: ١٤]، نجواهم: كلامهم الذي يتكلّمون فيه، ومثل ذلك الحديث المروي: ﴿ كُلُّ كَلَامٍ بن آدَمَ عليه لا له إلا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أو نهى عن مُنْكَرٍ أو ذِكْرُ اللّهِ الله الله المناق به الإنسان وكل ما يتلفّظ به، فإنّ لديه رقيب وعتيد موكلان به، فليحاسب نفسه عند الكلام قبل أن ينطق به، وكذلك عند الأفعال قبل أن يفعلها، وينظر فيها ينفعه أو فيها يضرّه. والذي لا ينتبه ناقص المعرفة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۲)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص۸، ۹)، وابن ماجه (۲) أخرجه الترمذي (۲/ ۲۲)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص۸، ۲)، والحاكم (۲/ ۲۲) من حديث أم حبيبة رضى الله عنها.

قال الشارح:

ومعنى: ﴿ يَمْفَظُونَهُونَ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]، قِيلَ: حِفْظُهُمْ له مِنْ أَمْرِ الله، أي الله أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ، يَشْهَدُ لِذَلِكَ قِرَاءَة مَنْ قَرَأَ: { يَخْفَظُونَه بِأَمْرِ اللَّهِ } (٣).

ثُمَّ قَلْ أَبْتَ بِالنَّصُوصِ اللَّهُ كُورَة أَنَّ اللَّائِكَة تَكْتُبُ الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ، وَكَذَلِكَ النَّبَة؛ لِأَنَّهَا فِعْلُ الْقَلْبِ، فَدَخَلَتْ فِي عُمُومِ ﴿ يَعْلَمُونَ مَاتَفْمَالُونَ ﴾ [الانفطار: ١٧]. ويَشْهَدُ لِلْاَئْكِ قوله وَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ .: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَبِّنَة فَلَا تَكْتُبُوهَا عليه سَبِّنَة، وَإِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنة فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا عليه سَبِّنَة، وَإِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنة فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا له حَسَنة، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا». وَقَالَ رَسُولُ الله وَ الله اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۸۱٤).

<sup>(</sup>٢) في المسند (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (١١٨/١٣).

عَبْدُ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّنَة، وَهُوَ أَبْصَرُ به، فَقَالَ: ارْقُبُوه، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاتِي»، خَرَّجَاهُمَا في الصَّحِيحَيْنِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (۱).

### قال الشيخ:

الحديث الذي بدأ به الشارح في بيان أنّ الإنسان موكّلٌ به ملائكة يأمرونه بالخير، وهناك شياطين يأمرونه بالشرّ، ويسمّى هذا قرينًا وهذا قرينًا، الجنّي الذي هو الشيطان قرين سوء، والملك قرين حير، وقد ورد في الحديث: «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ، وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ اللَّيْ اللَّيْ وَتَكْذِيبٌ بِالحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ اللَّيْ اللَّكِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِ وَتَصْدِيقٌ بِالحَقِّ» (٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٩٨٨)، والنسائي في الكبرى (١٠٩٨٥)، وأبو يعلى (٨/ ١٧)، وابن حبان (٣/ ٢٧٨)، والطبراني في الكبير (٨٥٣٢) من حديث ابن مسعود ١٠٠٠٠،

خُلْقَ اللّهِ ﴾ [النساء: ١١٩،١١٨]. وتوعد الله تعالى من اتبع الشيطان بقوله: ﴿ وَمَن يَنَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿ اللّهِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيمِ مَّ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلّا عُرُولًا ﴾ [النساء: ١١٩، ١١٩]، هنا الشيطان عدوٌ للإنسان، ليس من جنس بني آدم أحدٌ إلا وقد سُلّط عليه شيطان ووكِّل به ملك، فالملك يأمره بالخير، والشيطان يأمره بالشرّ.

وقد سأل الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ النبيّ على: هل سُلّط عليك شيطان وكل بك ملك؟ قال: «نعم». لكن الشيطان الذي وكل بالنبيّ أعانه الله عليه، فيقول على: «لكون الله أَعَانَني عليه فَأَسْلَم، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلّا بِخَيْرٍ». وليس معناه أنّه فيقول على: «لكون الله أَعَانَني عليه فَأَسْلَم، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلّا بِخَيْرٍ». وليس معناه أنّه أصبح مسلمًا، بل المراد أنّه أذعن واستسلم، ولم يعد يأمر إلا بالخير؛ لأنّ الله تعالى عصم نبيّه على عن أن يتسلّط عليه الشيطان، فأعانه عليه، كما أنّ الله تعالى سخر الشياطين لسليان ـ عليه السلام ـ وذلّلهم له، وصاروا يعملون عنده، قال تعالى: ﴿ وَالشّيَطِينَ كُلّ بَنّا يَو وَغَوّاسٍ ( وَ وَاللهم له، وصاروا يعملون عنده، قال تعالى: ﴿ وَالشّيَطِينَ كُلّ بَنّا يَو وَغَوّاسٍ ( وَ وَاللهم له، وساروا يعملون عنده، قال تعالى: ﴿ وَالشّيَطِينَ كُلّ بَنّا يَو وَغَوّاسٍ ( وَ وَاللهم له، وساروا يعملون عنده، قال تعالى: في النّبَنا على فذلّل الله له شيطانه، فلم يعد يأمره إلا بخير.

أمّا جنس بني آدم، فإنّ كلّ إنسان لا بدّ أن يتسلّط عليه هذا الشيطان ويوسوس له، فإذا رزقه الله قوّة الإيمان ورزقه قوّة اليقين، فإنّ تلك الوساوس التي يوسوس بها الشيطان لا تبقى في قلبه، ولا يصدّق بها، بل ينكرها، ويدفعها، هذا حقيقة المؤمن الصحيح الإيمان، ثمّ يعوّضه الله أنّ الملك الذي هو قرينه يثبته وينشّطه ويذكّره ويدعوه إلى الخير، ويحثّه عليه، فيقوى الجانب الإيماني فإذا قوي

عزم على ترك الأعمال السيّئة، وعمل الأعمال الصالحة. فهذا هو المؤمن.

أما ضعيف الإيهان، فإنّ الشيطان هو الذي يتقوّى عليه، وتتمكّن وسوسته من قلبه، وتصدّه عن الهدى وتُوقِعُه في الردى، ولا ينفعه نصح الناصحين، ولا ينيب إلى لَمَّة الملك ولا يلتفت إليها، فيبقى بعد ذلك بعيدًا عن الخير، مقبلًا على الشر.

وهكذا أصناف الخلق؛ فإمّا إيهانه ضعيف فيقوى عليه قرين السوء وهو الشيطان، وإمّا إيهانه قوي فيقوى عليه قرين الخير وهو الملك، والقوة والضعف ليست القوة البدنيّة، ولكنّها القوّة الإيهانيّة، كون الإيهان راسخًا في القلب، إذا جاءته وساوس الشيطان اضمحلّت، وإذا جاءته تثبيتات الملك تمكّنت وقويت، وهذا هو السبب في انقسام الناس إلى من يكون عدوًّا لله، ومن يكون وليًّا لله، من يكون وليًّا لله من يكون وليًّا للرحمن، فأولياء الرحمن هم الذين أطاعوا الله تعالى وأطاعوا رسله، وصارت الملائكة الذين معهم يرسلونهم إلى الخير فيتبعونهم، وأولياء الشيطان هم الذين استحوذ عليهم الشيطان، فأنساهم ذكر الله. فهذا معنى كون الإنسان معه مَلَكٌ ومعه شيطان.

فيكون الإنسان معه ملائكة يدعونه إلى الخير ويحتّونه عليه، وملائكة يعفظونه، وملائكة يحفظونه، وملائكة يكتبون أعباله. الملائكة الذين يحفظونه هم الذين يقول الله فسيهم: ﴿ لَهُ رُمُعَقِبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْنِهِ مِكَمَّظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱلله ﴾ [الرعد: ١١]؟ وفسرها بعض المفسرين بقوله: يحفظونه امتثالًا لأمر الله تعالى، فإذا جاء القدر

خلَّوا بينه وبينه.

ثمّ هؤلاء الملائكة الذين هم الخفظة يكتبون الحسنات والسيّئات، ومرّ معنا الحديث المشهور في «الصحيحين» (۱) ، حيث أخبر النبيّ الله أنّ فضل الله أوسع على عباده، فالذي يهمّ بحسنة ولا يعملها يكتبها الله حسنة، والذي يهمّ بها ويعملها يكتبها الله حسنة، والذي يهمّ بسيئة يكتبها عشرًا، والذي يهمّ بسيئة ولا يعملها يكتبها الله حسنة، والذي يهمّ بسيئة ويعملها يكتبها الله سيئة من دون مضاعفة، وإذا رزقه الله توبة منها مجيت عنه بتوبته، وإذا أصرّ عليها وعمل سيئة إلى جانب سيّئات أخرى تكاثرت عليه وتراكمت عليه وأصبح مثقلًا بالسيّئات، ولكن قد أخبر الله تعالى بأنّه يمحوها بالحسنات، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلمُسَنَتِ يُذَهِبُنَ ٱلسّيّئاتِ ﴾ المود: ١١٤]. وقال النبيّ الله الله الممل الصالح، وإمّا التوبة، وإما غير ذلك.

وقد تكلّم العلماء على هذا الحد. ث، وييّنوا المراد منه، وأطالوا الكلام في ذلك، وملخّص ما ذكروا: أنّ الذي يهمّ بحسنة، ثم يتركها عجزًا أو تعبًا أو نحو ذلك يكتبها الله حسنة وإن لم يعملها، همّ مثلًا أنْ يتصدّق على مسكين، ولكن لم يجد في ذلك الوقت شيئًا وفاتت حاجته، يكتبها الله له حسنة. وإذا همّ مثلًا أن يقوم في آخر الليل للصلاة، ولكن غلبه النوم، أو الكسل أو التعب، ولم يتيسّر له،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٣/ ٣١٢).

يكتب الله له كأنّه قام، يكتب له ذلك حسنة، فإذا يسّر الله له أن يتصدّق، أو يصلّي، أو يصوم، أو ذكر الله أو قرأ القرآن، فإنّ الحسنة بعشر أمثالها، ويكتب الدرهم بعشرة دراهم، يكتب الركعة بعشر ركعات، وقد تضاعف أضعافًا أخرى في أوقات أخرى.

أما بالنسبة إلى السيّئات، فإذا هم بسيّئة، ولكن تذكّر أنّها سيّئة، وتذكّر وتذكّر آثارها في دنياه عقوبتها وإثمها، وتذكّر آثارها على قلبه، وآثارها على سيرته، وآثارها في دنياه وآخرته، من جراء الله، يقول في الحديث: "إِنّها تركّها مِنْ جَرَّائي» (١)، فهذا تكتب له حسنة، رغم أنه ما عمل حسنة، ولا عمل سيّئة، ولكنّه هم بها، ثم تذكّر مخافة الله فتركها، يكتب على الترك حسنة، يقول تعالى: "إنّها تركها من جرّائي»، أمّا إذا غلبته نفسه، وعمل تلك السيّئة، كتبت له سيّئة، والسيّئات تتكاثر، سيّئات النظر، وسيّئات النظر، وسيّئات الكلام، وسيئات الأكل والشرب، وسيّئات المكاسب، لا شكّ أنّها أيضًا تتكاثر عليه، وإذا عملها كتبها الله بمثلها حتّى يتوب عنها.

أمّا إذا تركها عجزًا، فإنّه يأثم ويكون على نيّته، فمثلًا همّ بزنى وبذل كل الأسباب، وقصد المكان، وحاول فتح الأبواب، وحاول صعود السلالم أو الحيطان، فلم يجد منفذًا، أو عثر عليه الحرس فقبضوا عليه وحبسوه، فمثل هذا يجازى على فعله؛ لأنّه ما تركها خوفًا من الله، ولكن تركها عجزًا. وكذلك إذا همّ بسرقة، ولكنه ما قدر، حاول أن يكسر الأبواب ويفتح الأقفال، ولكنّه لم يستطع،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ١٠٤).

فهذا يكتب عليه سيّئة، وكذلك لو همّ بحسنة ولكن دعته نفسه إلى تركها تهاونًا ليس عجزًا، فمثل هذا لا يشاب، وفي بعض الروايات لا تكتب عليه شيئًا. فالحديث هذا مخصوص بها إذا ترك السيّئة خوفًا من الله، أو ترك الحسنة عجزًا عنها، أو لعدم توفّر أسبابها، وإلا فقد يجازى بها نوى.

وقد ورد في الحديث أنّ النبي عَلَيْ قال: "إنها اللَّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَر: عَبْدِ رَزَقَهُ الله مَا لا وَعِلْما، فَهُو يَتَقِي فيه رَبَّهُ، وَيَصِلُ فيه رَحِهُ، وَيَعْلَمُ لله فيه حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ النَّاذِلِ، وَعَبْدِ رَزَقَهُ الله عِلْمًا ولم يَرْزُقْهُ مَالًا، فَهُو صَادِقُ النَّيَّةِ يقول: لو أَنَّ لي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلانٍ، فَهُو بنيته، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدِ رَزَقَهُ الله مَالًا ولم يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُو بنيته، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدِ رَزَقَهُ الله مَالًا ولم يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُو بنيته، فَا جَرُهُمَا سَوَاءٌ، ولا يَصِلُ فيه رَحِمَهُ، ولا يَعْلَمُ لله فيه حَقًّا، فَهُو يقول: لو أَنَّ لي مَا لا ولا عِلْمًا، فَهُو يقول: لو أَنَّ لي مَا لا لَعْمِلْتُ فيه بَمَل فُلانِ، وَعَبْدٍ لم يَرْزُقُهُ الله مَا لا ولا عِلْمًا، فَهُو يقول: لو أَنَّ لي مَا لا لَعْمِلْتُ فيه بعَمَل فُلانِ، فَهُو بنيته، فَو زُرُهُمَا سَوَاءٌ".

الأول: رجل آنته الله مالًا وعلمًا دينيًا، وعمل في ماله بعلمه، فيصل الأرحام، ويتصدّق بهاله، وينفق في الجهاد، وينفق في وجوه الخير، ويبني المساجد والمدارس وينشر العلم، يعمل بعلمه في ماله، فهذا بأفضل المنازل: يعني أرقاها، نفعه علمه بتصريف ماله.

الثاني: رجل آتاه الله علمًا ولم يؤته مالًا، فهو يقول: لو أنّ لي مثل مال فلان

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٣٢٥) واللفظ له، وابن ماجه (٤٢٢٨)، وأحمد (٤/ ٢٣٠)، والطبراني في الكبير (٨٦٨) من حديث أبي كبشة الأنهاري .

لعملت فيه مثل عمله، أعطاه الله العلم، فهو يتمنّى أن يكون له مال حتّى يتصدّق ويصل الأرحام، وينشر العلم، وينفق على أبناء السبيل ويجهّز الغزاة وينفق في وجوه البر. يقول: فهو بنيّته وقصده، وهما في الأجر سواء.

الثالث: رجل آتاه الله مالًا، ولم يؤته علمًا، حرمه من العلم، ورزقه الأموال، فهو ينفقها في المعاصي، فينفقها في قطيعة الرحم، والملاهي، والقتل والزني، والغناء؛ لأنه لا علم عنده بمآل هذا المال، ولا كيف يكسب فيه الأجر. هذا بأخبث المنازل.

الرابع: رجل حرمه الله، لم يؤته مالًا، ولم يؤته عليًا، ولكن يتمنّى أن يكون له مال مثل ذلك الجاهل، ويقول: لو كان لي مال لعملت فيه مثل ذلك الجاهل، يعني لقطعت الطريق، ولسافرت إلى المعاصي، ولصرفت في الأغاني وفي آلات اللهو؛ لأنه ما عنده علم. فيقوله على: فهو بنيّته وقصده، وهما في الوزر سواء.

فأخذنا من هذا أنَّ من نوى الشرِّ ولو لم يعمله، فإنَّه يجازى على نيَّته، وليس كلَّ من نوى الشرِّ وتركه يثاب، وإنّها يثاب إذا تركه لله وخوفًا من الله.

#### تعليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي:

ونُوْمِنُ بِمَلَكِ المَوْتِ، المُوكَّلِ بقَبْضِ أَرْواحِ العالمَين.

قال الشارح:

قَسَالَ تَعَسَلَنَا وَهُمْ اللّهُ تَعَارِضُ هَذِهِ الآبَةُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ حَقَّةَ إِذَا جَلَةَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ [السجدة: ١١]. وَلَا تُعَارِضُ هَذِهِ الآبَةُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ حَقَّةَ إِذَا جَلَةَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَالسّجدة: ١٤]. وَقَولَهُ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ يَتَوَلَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِ كَالْقَ اللّهُ يَتَوَلَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِ كَالْوَالَّقِ لَدُ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيَحْسِكُ الْتِي قَعْنَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْعِلُ الْأَخْرَى إِلَّا اللّهُ مَوْتَ إِلَى اللّهُ وَقَعْمَ اللّهُ اللّهُ وَقَعْمَا وَاسْتِخْرَاجَهَا، ثُمَّ يَأْخُذُهَا أَلَى اللّهُ وَقَعْمَا وَاسْتِخْرَاجَهَا، ثُمَّ يَأْخُذُهَا مَنْهُ مَلَا عَدُهُ مَلَا عَدُهُ الرّحْمَةُ أَوْ مَلَا ثِكَةَ الْمَذَابِ، وَيَتَوَلَّى فَهُمَا يَعِدُهُ ، كُلُّ ذَلِكَ بِإِذْنِ اللهُ وَقَضَائِهُ وَقَدَما يُهُ مَلَا عَدُهُ وَكُومِهُ وَأَهْرِهُ ، فَصَحَّتُ إِضَافَةَ التَّوَقِي إِلَى كُلُّ بِحَسَبِهِ.

#### قال الشيةخ:

الإيهان بملك الموت من عقيدة أهل السنّة، وهو داخل في الإيهان بالملائكة، الإيهان بملك الموت، الذي وكّله الله تعالى بقبض الأرواح، ذكره الله تعالى في سرورة المنسجدة: ﴿ قُلْ يَنُوفَنَكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى قُوكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾، وورد في الأحاديث أنّه هو الموكّل بقبض الأرواح، وهو ملك واحد.

وقد تقول: كيف يقبض مَلَك واحد أرواح العالم في شرق الأرض وفي

غربها؟ نقول: لا ينافي ذلك قدرة الله تعالى الذي أقدره عليها، ويمكن أن يكون ملك الموت معه أعوانٌ يقبضون تلك الأرواح.

ونقول: الإنسان مُركّبٌ من جسد، وهو اللحم والجلد والعظم وغيره، ومن روح وهي التي تسري في هذا الجسد حتّى يعيش ويتحرّك، فما دامت الروح في الجسد، فإنه قابل للحركة، فإذا خرجت من الجسد، أصبح ميتًا جثة لاحياة به، فهذه الروح هي التي تُقبض عند الموت.

وقد أخبر النبي على حديث البراء بن عازب المراء من الروح هي التي تخرج، وأنّه يخاطبها، وأنّها تنزع من جسده أو تنشط منه، كما قال تعالى: ﴿ وَالنَّشِطَاتِ نَتْطا ﴾ [النازعات: ٢]. يقال النازعات التي تنزع أرواح الكافرين نزعًا شديدًا، والناشطات التي تنشط أرواح المؤمنين برفق.

وبكلّ حال؛ فالملائكة يقبضون أرواح المؤمنين ويصعدون بها إلى الله تعالى، أمّا أرواح الكفّار، فإنّه لا تفتّح لهم أبواب السّماء، بل تذهب أرواحُهم إلى حيث شاء الله. وقد تكلّم العلماء على حقيقة الروح وأطالوا فيها، وقد يأتي بعض الكلام على حقيقة الروح، والحاصل أنّنا نؤمن بالآيات الواردة في ذلك، مثل قوله: ﴿ حَقَّ إِذَا جَلَا أَنَهُ وَلَهُ اللهُ يَوفّونه، وأخبر في آية أخرى أنّ ملك الموت واحد: ﴿ قُلْ يَنوفّ نَكُمُ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [السجدة: ١١].

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٢٨٧).

وإذا قيل: إنّه ملك واحد، فيمكن أن يكون اسم الموت الذي هو خروج الروح من الجسد هو الذي ورد في الأحاديث أنّه يفني يوم القيامة أو يذبح (١).

فالذي يفنى ويذبح هو حقيقة الموت، وهو خروج الروح من الجسد. فنحن نشاهد الأموات عندما تخرج أرواحهم، ولا نشاهد الملائكة الذين يقبضون الروح غالبًا، ولكنّنا نؤمن بذلك، نؤمن بأنّ الملائكة يحضرون وإن كنّا لا نراهم، يقول تعالى: ﴿ فَلُوّلا إِذَا بَلَغَتِ المُعْلَقُومُ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَإِذِ نَظُرُونَ ﴿ وَفَعَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِنَ لاَ بُعِمُ وَلَا يَعْنَى: الملائكة أقرب إليه منكم، ولكنكم ولكنكم لا تبصرونهم، ﴿ فَلُولا إِن كُنتُمْ عَيْر مَدِينِنَ ﴿ وَاهذه الرّوح إلى هذا الجسد الذي مات.

كما أخبر الله تعالى أيضًا بأنّ الملائكة يحضرون عند الميّت، في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَنِ ٱلْوَبِ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَاسِطُوۤ الَّذِيهِ مِّ اَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ مُّ اللّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونِ بِمَا كُنتُم مَّ تَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُم عَنْ ءَاينتِهِ مَسَّتَكُيرُونَ ﴾ الله وَ عَذَابَ ٱللهُونِ بِمَا كُنتُم مَّ تَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُم عَنْ ءَاينتِهِ مَسَّتَكُيرُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٣]، يُخاطبونَ أرواحَ الكفّار عند إخراجها.

فإذًا من عقيدة أهل السنّة أنّهم يؤمنون بملك الموت، وبأعوان ملك الموت الذين يقبضون الأرواح، وبأنّ الروح التي تخرج هي الذي يقبضها الملك أو الملائكة، وهي التي تبقى بعد الموت، وأمّا الجسد فإنّه يفنى وأمّا الروح التي تخرج

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي سعيد الخدري ١١، المتقدم تخريجه (١/ ٤٣٢).

فهي التي تعذّب في البرزخ أو تنعّم، فإذا آمن الإنسان بذلك لم يستغرب عذاب القبر الذي ورد في الأحاديث، وما ورد أنّ النبي الشر أخبر أنّ في القبر عذابًا ونعيًا، مع أنّنا نشاهد الأموات يفنون، وتأكلهم الأرض ولكن مع ذلك أرواحهم باقية، وهي التي تتألّم وتتعذّب، كما أنّها هي التي تقبض، وهي التي تجعل في أكفان من الجنّة، أو أكفان من النار على حسب ما ورد في السنّة، فبهذا يؤمن كلّ مسلم اعتمادًا على النّصوص، ولا منافاة بين الآيات؛ فالملك واحد ومعه أعوان هو يقبض وهم يقبضون، ويجعلون الأرواح في أكفان، ويصعدون بها.

# قال الشارح:

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حَقِيقَة النَّفْسِ مَا هي؟ وَهَلْ هي جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ؟ أَوْ عَرَضٌ مِنْ أَعْرَاضِه؟ أَوْ جِسْمٌ مُسَاكِنٌ له مُودَعٌ فيه؟ أَوْ جَوْهَرٌ مُجَرَّدٌ؟ وَهَلْ هي عَرَضٌ مِنْ أَعْرَاضِه؟ أَوْ حِسْمٌ مُسَاكِنٌ له مُودَعٌ فيه؟ أَوْ جَوْهَرٌ مُجَرَّدٌ؟ وَهَلْ هي الرُّوحُ أَوْ غَيْرُهَا؟ وَهَلِ الْأَمَّارَة، وَاللَّوَّامَة، وَالمُطْمَئِنَة نَفْسٌ وَاحِدَة، أَمْ هي ثَلَاثَة أَنْفُسٍ؟ وَهَلْ تَعُوتُ الرُّوحُ، أَوِ المَوْتُ لِلْبَدَنِ وَحْدَه؟ وهذه المسألة تَحْتَمِلُ مُجَلَّدًا، وَلَكِنْ أُشِيرُ إلى الْكَلَام عَلَيْهَا نُحْتَصَرًا، إِنْ شَاءَ الله تعالى:

وَمِدِنَ الْأَدِلَّةَ عِلَى أَنَّ السرُّوحَ تَخُلُوقَة، قوله تعلى: ﴿ اللَّهُ عَلَاقَكُمْ اللَّهُ اللهُ وَ اللهُ عَلَا يَدُخُلُ فِي ذَلِكَ صِفَاتُ الله [الرعد: ١٦]، فَهَذَا عَامُّ لَا تَغْصِيصَ فيه بِوَجْه مَا، وَلَا يَدُخُلُ فِي ذَلِكَ صِفَاتُ الله تعالى، فَإِنَّهَا دَاخِهُ فِي مسمى اسْمِه، فالله تعالى هُوَ الْإِلَه المَوْصُوفُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، فَإِنَّهَا دَاخِلُ فِي مسمى اسْمِه، فالله تعالى هُوَ الْإِلَه المَوْصُوفُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، فَعُرَمُ وَجَمِيعُ صِفَاتِه دَاخِلٌ فِي مسمى اسْمِه، فَهُوَ فَعِلْمُه وَ تَعْمِيعُ صِفَاتِه دَاخِلٌ فِي مسمى اسْمِه، فَهُو

سبحانه بِذَاتِه وَصِفَاتِه الخَالِقُ، وَمَا سِوَاه خَلُوقٌ، وَمَعْلُومٌ قَطْعًا أَنَّ الرُّوحَ لَيْسَت هي الله، وَلَا صِفَة مِنْ صِفَاتِه، وَإِنَّمَا هي مِنْ مَصْنُوعَاتِه. وَمِنْهَا قوله تعالى: ﴿ هَل أَنَّ عَلَهُ الله وَلَا صِفَة مِنْ صِفَاتِه، وَإِنَّمَا هَذَكُورًا ﴾ [الإنسان: ١]، وقوله تعالى لِزَكريًّا عليه على السلام .: ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكُ مِن فَبَلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ﴾ [مريم: ٩]. وَالْإِنْسَانُ اسْمٌ لِرُوحِه وَجَسَدِه، وَالْإِنْسَانُ اسْمٌ لِرُوحِه وَبَدَنِه، وَالرُّوحُ تُوصَفُ بِالْوَفَاة وَالْقَبْضِ وَالْإِمْسَاكِ وَالْإِرْسَالِ، وَهَذَا شَأْنُ المَحْلُوقِ المُحْدَثِ.

وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بقوله: ﴿ مِنْ أَمْرِرَتِى ﴾ [الإسراء:٥٥]، فَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا بِالْأَمْرِ الطَّلَبَ، بَلِ الْمُرَادُ به المَّامُورُ، وَالمَصْدَرُ يُذْكَرُ وَيُرَادُ به اسْمُ المَفْعُولِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ.

وَأَمَّا اسْتِدْلَا لُمْمْ بِإِضَافَتِهَا إليه بقوله: ﴿ مِن رُوحِي ﴾ [الحجر: ٢٩]، فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ المُضَافَ إلى الله تعالى نَوْعَانِ:

صِفَاتٌ لَا تَقُومُ بِأَنْفُسِهَا، كَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَة وَالْكَلَامِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ، فهذه إضَافَة صِفَة إلى المَوْصُوفِ بِهَا، فَعِلْمُه وَكَلَامُه وَقُدْرَتُه وَحَيَاتُه صِفَاتُ له، وَكَذَا وَجُهُه وَيَدُه سبحانه.

والثاني: إِضَافَة أَعْيَانٍ مُنْفَصِلَة عنه، كَالْبَيْتِ وَالنَّاقَة وَالْعَبْدِ وَالرَّسُولِ وَالرُّوحِ، فهذه إِضَافَة تَخْلُوقٍ إلى خَالِقِه، لَكِنَّهَا إِضَافَة تَقْتَضِي تَخْصِيطًا وَتَشْرِيفًا، يَتَمَيَّزُ بِهَا المُضَافُ عَنْ غيره.

وَاخْتُلِفَ فِي الرُّوحِ: هَلْ هِي خَلْمُوقَة قَبْلَ الْجَسَدِ أَمْ بعده ؟ وَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ ذِكْرِ

الْمِيثَاقِ الْإِشَارَة إلى ذَلِكَ.

وَاخْتُلِفَ فِي الرُّوحِ: مَا هِي؟ قِيلَ: هِي جِسْمٌ، وَقِيلَ: عَرَضٌ، وَقِيلَ: لَا نَدْرِي مَا الرُّوحُ، أَجَوْهَرٌ أَمْ عَرَضٌ؟ وَقِيلَ: لَيْسَ الرُّوحُ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنَ اعْتِدَالِ الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعِ، وَقِيلَ: هي الدَّمُ الصَّافِي الخَالِصُ مِنَ الْكَدَرِة وَالْعُفُونَاتِ، وَقِيلَ: هي الْأَرْبَع، وَقِيلَ: هي الخَرَارَة الْغَرِيزِيَّة، وهي الخَياة، وَقِيلَ: هُو جَوْهَرٌ بَسِيطٌ مُنْبَعثٌ فِي الْعَالَمِ كله مِنَ الْحَدَورَة وَالْعُفُونَاتِ، وَقِيلَ: هُو جَوْهَرٌ بَسِيطٌ مُنْبَعثٌ فِي الْعَالَمِ كله مِنَ الْخَيوَانِ، على جَهة الْإِعْمَالِ له وَالتَّذْبِيرِ، وهي على مَا وُصِفَتْ مِنْ الانْبِسَاطِ فِي الْعَالَمِ الْخَيوَانِ، على جَهة الْإِعْمَالِ له وَالتَّذْبِيرِ، وهي على مَا وُصِفَتْ مِنْ الانْبِسَاطِ فِي الْعَالَمِ عَيْدُ مُنْقَسِمَة الذَّاتِ وَالْبِنْيَة، وَأَنَّمَا فِي كُلِّ حَيَوانِ الْعَالَمِ بمعنى وَاحِدٍ لَا غَيْرُ، وَقِيلَ غَيْرُ مُنْقَسِمَة الذَّاتِ وَالْبِنْيَة، وَأَنَّمَا فِي كُلِّ حَيَوانِ الْعَالَمِ بمعنى وَاحِدٍ لَا غَيْرُ، وَقِيلَ غَيْرُ مُنْقَسِمَة الذَّاتِ وَالْبِنْيَة، وَأَنَّمَانِ فِي كُلِّ حَيَوانِ الْعَالَمِ بمعنى وَاحِدٍ لَا غَيْرُ، وَقِيلَ غَيْرُ مُنْقَسِمَة الذَّاتِ وَالْبِنْيَة، وَأَنَّمَا فِي كُلِّ حَيَوانِ الْعَالَمِ بمعنى وَاحِدٍ لَا غَيْرُ، وَقِيلَ عَيْرُ ذَلِكَ.

وَلِلنَّاسِ فِي مسمى (الْإِنْسَانِ): هَلْ هُوَ الرُّوحُ فَقَطْ، أَوِ الْبَدَنُ فَقَطْ، أَوْ عَمُو مَهُمَا، أَوْ كُلُّ مِنْهُمَا؟ وهذه الْأَقْوَالُ الْأَرْبَعَة لُمْمْ فِي كَلَامِه: هَلْ هُوَ اللَّفْظُ، أَوِ المعنى فَقَطْ، أَوْ كُلُّ مِنْهُمَا؟ فَالْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي النَّاطِقِ وَنُطْقِه. وَالحَقُّ: أَنَّ المعنى فَقَطْ، أَوْ هُمَا، أَوْ كُلُّ مِنْهُمَا؟ فَالْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي النَّاطِقِ وَنُطْقِه. وَالحَقُّ: أَنَّ المعنى فَقَطْ، أَوْ هُمَا، وَقَدْ يُطْلَقُ على أَحَدِهِمَا بِقَرِينِة، وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ.

والذي يَدُنُّ عليه الْكِتَابُ والسنة وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَة وَأَدِلَة الْعَقْلِ: أَنَّ النَّفْسَ جِسْمٌ ثُحَالِفٌ بِالْمَاهِيَّة لَهَذَا الْجِسْمِ المَحْسُوسِ، وَهُوَ جِسْمٌ نُورَانِي عُلُوي، خَفِيفٌ حَي مُتَحَرِّكٌ، يَنْفُذُ فِي جَوْهَرِ الْأَعْضَاءِ، وَيَسْرِي فِيهَا سَرَيَانَ المَاءِ فِي الْوَرْدِ، وَسَرَيَانَ اللَّهُ فِي إِلَّا فَي الْوَرْدِ، وَسَرَيَانَ اللَّهُ فِي إِلَيْ يَعُونِ، وَالنَّارِ فِي الْفَحْمِ. فَهَا دَامَتْ هذه الْأَعْضَاءُ صَالِحَة لِقَبُولِ الْآثَارِ اللَّهُ فِي النَّارِ فِي الْفَحْمِ. فَهَا دَامَتْ هذه الْأَعْضَاءُ صَالِحَة لِقَبُولِ الْآثَارِ اللَّهُ فِي الْفَحْمِ. فَهَا دَامَتْ هذه الْأَعْضَاءُ مَا اللَّهُ لِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي هذه الْأَعْضَاءِ، وَأَفَادَهَا هذه الْآثَارُ، مِنَ الْحِسِّ وَالْحَرَكَة الْإِرَادِيَّة، وَإِذَا فَسَدَتْ هذه الْأَعْضَاءِ، وَأَفَادَهَا هذه الْآثَارُ، مِنَ الْحِسِّ وَالْحَرَكَة الْإِرَادِيَّة، وَإِذَا فَسَدَتْ هذه، الْأَعْضَاءِ، وَأَفَادَهَا هذه الْآثَارُ، مِنَ الْحِسِّ وَالْحَرَكَة الْإِرَادِيَّة، وَإِذَا فَسَدَتْ هذه، إِنْ مَن الْحِسِّ وَاخْرَجَتْ عَنْ قَبُولِ تِلْكَ الْآثَارُ، حَارَقَ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ وَسُرَعَ وَالْمَالِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُولِ وَالْمُعْلِي وَالْمَادِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ الْمُؤْولِ وَلَا الْمُعَلِي الْمُؤْولِ وَلَا الْمُؤْولِ وَلَا الْمُؤْولِ وَلَا الْمُؤْولِ وَلَا الْمُؤْولِ وَلَا الْمُؤْولِ وَلَا الْمُؤْمَاءُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْولِ وَلَا الْمُؤْمِلِ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُولِ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَالِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَلَامُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُ

الرُّوحُ الْبَدَنَ، وَانْفَصَلَ إلى عَالَمِ الْأَرْوَاحِ.

وَالدَّلِيلُ على ذَلِكَ قوله تعالى: ﴿ أَلَّهُ يَتُونَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا ﴾ [الزمر:٤٢]، فَفِيهَا الْإِخْبَارُ بِتَوَفِّيهَا وَإِمْسَاكِهَا وَإِرْسَاهِاً. وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي خَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمُلَتِهِ كُهُ بَاسِطُوا آيَدِيهِ مُ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٩٣]، فَفِيهَا بَسْطُ الْمَلَائِكَة أَيْدِيَهُمْ لِتَنَاوُهِا، وَوَصْفُهَا بِالْإِخْرَاجِ وَالْخُرُوجِ، وَالْإِخْبَارُ بِعَذَابِهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَالْإِخْبَارُ عَنْ مَجِيئِهَا إلى رَبِّهَا. وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰ كُم بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُ مِ إِلنَّهَادِ ثُمُ يَبْعَثُ حُمَّ فِيهِ ﴾، الآية [الأنعام: ٦٠]. فَفِيهَا الْإِخْبَارُ بِتَوَفِّي النَّفْسِ بِاللَّيْلِ، وَبَعْثِهَا إلى أَجْسَادِهَا بِالنَّهَارِ، وَتَـٰوَفِّي الْمَلاثِكَة لَها عِنْدَ المَوْتِ. وقول و تعسالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ﴿ ٱلْرِجِينَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿ فَأَدْخِلِي فِي عِبَدِي اللهُ وَأَدْ خُلِجَنِّنِي ﴾ [الفجر: ٢٧ ـ ٣٠]، فَفِيهَا وَصْفُهَا بِالرُّجُوعِ وَاللُّوخُولِ وَالرِّضَا. وَقَالَ ﷺ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَه الْبَصَرُ»<sup>(۱)</sup>. ففيه وَصْفُه بِالْقَبْض، وَأَنَّ الْبَصَرَ يَرَاه. وَقَالَ ﷺ في حَدِيثِ بِلَالٍ: «قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ»(٢). وَقَالَ ﷺ: «نَسَمَة الْمُؤْمِن طَائِرٌ تَعْلَقُ فِي شَجِرِ الْجَنَّة»(٣).

وَسَيَأْتِي فِي الْكَلَامِ على عَذَابِ الْقَبْرِ أَدِلَّة كثيرة مِنْ خِطَابِ مَلَكِ المَوْتِ لَهَا،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٢٠) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٥) من حديث أبي قتادة ١٠٠٠.

وَأَنَّهَا تَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَة مِنْ فِي السِّقَاءِ، وَأَنَّهَا تَصْعَدُ وَيُوجَدُ مِنْهَا مِنَ الْكُافِرِ كَأَنْتَنِ رِيحٍ، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصَّفَاتِ. وعلى المُؤْمِنِ كَأَطْيَبِ رِيحٍ، وَمِنَ الْكَافِرِ كَأَنْتَنِ رِيحٍ، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصَّفَاتِ. وعلى ذَلِكَ أَجْمَعَ السَّلَفُ وَدَلَّ الْعَقْلُ، وَلَيْسَ مَعَ مَنْ خَالَفَ سِوَى الظَّنُونِ الْكَاذِبَة، وَالشُّبَه الْفَاسِدَة، التي لَا يُعَارَضُ بِهَا مَا دَلَّ عليه نُصُوصُ الْوَحْي وَالْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة.

## قال الشيخ:

كلمة الروح والنفس الصحيح أنّهما مترادفتان، فالروح هي النفس، وقد اختلف في حقيقة الروح ما هي. إذا مات الميت وخرجت روحه لا نبصرها، مع أَنَّنَا نَتِيقِّن أَنَّهَا خرجت، والملائكة أرواح ينزلون ويقبضونها ونحن لا نراهم لأنَّهم أرواح، كذلك الشياطين، أرواح شريرة، يقول تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَرَكُمُ مُوَوَقِّيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرُوْنَهُمْ ﴾ [الأعراف:٢٧]، نحن لا نرى الشياطين، مع أنّ الشيطان يدخل في الإنسان، ويجري منه مجرى الدّم، ويوسوس له، ولا نراه، لكنّه ينخنس إذا ذكر الله، ولهذا سمّاه الوسواس الخنّاس. وأقرب مثال: الجنّ وهي أرواح، يسلّط الله الجنّي على الإنسي، فيلابسه حتى يغلب على جسده، ويصير كأنّه هو روحه، ونحن لا نرى الجني إذا أتى أو إذا خرج، لا نراه، ولكننا نسمعه مثلًا إذا تكلُّم وهو ملابس ذلك الإنسي، وأنَّه ينطق ويتكلَّم، ثم يخرج عندما يعذَّب، ولا نراه يدخل، ولا نراه خرج. فإذن هو روح بلا جسد، ولعلَّه يأتينا كلام في حقيقة الروح وماهيّتها.

### الكلام هنا عن الروح هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟

دعوى الفلاسفة أنها غير مخلوقة، وأنها قديمة، والفلاسفة هم الذين يقولون: إنّ هذا الإنسان ليس له مبدأ، ينكرون أنّ الله خلق آدم من تراب، ويقولون: إنّ الإنسان قديم، وهذه الأرض قديمة لم يسبقها عدم، وينكرون الحشر والمعاد، ويقولون: ليس هناك حشر ولا نشر، ولا قيامة، ولا جنّة ولا نار، إنّا هذا البشر يتوالد ويبقى على الأرض دائمًا وأبدًا، كما أنّه عليها منذ الأزل، هؤلاء الفلاسفة ينكرون خلق الروح، ويقولون: الروح ليست مخلوقة وليست محدثة، بل هي باقية، وقديمة، وليس لها مبدأ ويستدلّون بهذه الآية في سورة الإسراء: ﴿ وَيَسْتَلُونَكُ عَنِ ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ [الإسراء: ﴿ وَيَسْتَلُونَكُ عَنِ ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ [الإسراء: ٥٥].

والسؤال هو: ماهية الروح، ما هي؟ ولَيَّا كانت حقيقتها بأنها لا ترى ولا توصف، أجابهم بأنها من أمره، ولا يمكن أن نتصوّروها؛ لهذا قال تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُهُ مِن الْمِلْهِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]. وليس المراد بأنها صفة من صفاته، بل المراد أنها من أمره، أي: مخلوقة بأمره، وكذلك إضافتها إلى الله في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي ﴾ [الحجر: ٢٩]، ليس المراد أنّ الرّوح صفة من صفات الله، أو أنها من ذات الله، بل المراد من الروح التي خلقتها، وكذلك قوله في عيسى عليه السلام : ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى اَبَنُ مَرّيمَ رَسُوكُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَلَقُهُمْ إِلَى مَرْيمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١]، أي: روح من الأرواح التي خلقها، أي ليس من ذات الله، تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوًّا كبيرًا.

وبكلّ حال، نعرف أنّ هذه الروح التي بين جنبي الإنسان مخلوقة كسائر المخلوقات، ولكن لا ندرك كيفيّتها ولا ماهيّتها.

قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّى وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥].

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه عبدالله بن مسعود هذه قال: بَيْنَا أنا أَمْشِي مع النبي يَ اللهِ في خَرِبِ المَدِينَة، وهو يَتَوَكَّأُ على عَسِيبِ معه، فَمَرَّ بِنَفَرٍ من النَّهُودِ، فقال بَعْضُهُمْ لِبَعْضُهُمْ لِبَعْضُهُمْ: لَسَمَّالُوهُ عن الرُّوحِ، وقال بَعْضُهُمْ: لَا تَسَالُوهُ لَا يَجِيءُ الْيَهُ فقال بَعْضُهُمْ: لَسَمَّالُقَهُ، فقال بَعْضُهُمْ: لَسَمَّالُقَهُ، فقال بَعْضُهُمْ: لَسَمَّالَتَهُ، فقال بَعْضُهُمْ: لَسَمَّالَتَهُ، فقال بَعْضُهُمْ: لَا أَبَا الْقَاسِم، ما الرُّوحُ؟ فَسَكَت، فقلت: إنه يُوحَى إليه، فقُمْتُ، فلها انْجَلَى عنه فقال: ما الرُّوحُ؟ فَسَكَت، فقلت: إنه يُوحَى إليه، فقُمْتُ، فلها انْجَلَى عنه فقال: أَمَا الرُّوحُ مِنْ أَمْدِرَنِي وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ إِلَّا فَلِيلًا لَهُ اللهُ وعلى عجيب قدرته، حيث نوع المخلوقات، أجابهم الله تعالى بأنّ الروح غير معروفة لكم، ولا تدرون ماهيتها، ولا يمكنكم وجعل منها مأ وذلك دليل على عظمة الله، وعلى عجيب قدرته، حيث نوع المخلوقات، وجعل منها ما يُرى وما لا يُرى، وجعل منها أجرامًا، وجعل منها أرواحًا، وجعل منها جادًا، وجعل منها متحرّكًا حيًا متقلّبًا في أمره، فهذا دليل على كمال قدرة الله على العلوم، وأنّه لا يطّلع على المغيّبات، وأنه لا يصل بفكره، ولا بأمره، وقصر باعه في العلوم، وأنّه لا يطلع على المغيّبات، وأنه لا يصل بفكره، ولا بأمره،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٦٢)، ومسلم (٢٧٩٤).

ولا ببحثه إلى الأمور التي أخفاها الله عنه، فعلى هذا ليس عليه أن يتدخّل في أمور الغيب، وليس له أن يتخرّص فيها.

وقد استدلّ العلماء بأمر الرّوح أنّ الإنسان لا يستطيع أن يتدخّل في أمر صفات الله، مسموا وتعالى؛ لأنّ الكثير من الذين تدخّلوا في صفات الله، وقالوا: كيف يتصف بأنّه حيّ، وبأنّه سميع بصير، متكلّم بكلام مسموع ونحو ذلك، هذا مما يخالف الخيال ويخالف العقول ويخالف الفكر، ويخوضون في مثل هذا خوضًا زائدًا، فيقول لهم العلماء: أنتم قد عجزتم عن إدراك الروح التي بين جنوبكم، كلّ منكم خلقه مكوّن من جسد وروح، هذه الروح التي يحيا بها البدن ويموت بخروجها، هل أدركتم ماهيتها؟ هل قدرتم على معرفة كنهها؟ هل عرفتم من أيّ شيء هي؟ هل هي جسم أو عرض أو جوهر؟ هل هي صافية أو كدرة؟ وإذا خرجت أين تذهب وأين تكون؟ وكذلك الأرواح الأخرى التي تتحقّقونها وتؤمنون بها كيف لا ترونها؟

فإذا عجزتم عن إدراك ماهيتها، فأنتم عن إدراك صفات الربِّ بطريق الأولى أن تعجزوا، أنتم تتحقّقون أنّ هناك نوعًا من المكلّفين، وهم الجنّ الذين خلقهم الله من نار السّموم، نتحقّق أنّهم موجودون معنا، وأنّهم ينطقون ويتكلّمون، وأنّهم يقدرون على أن يتشكّلوا بأشكال متعدّدة، يتشكّلون بأشكال الحيوانات، أو الجهادات، أو يتصوّرون بصورة إنسان، وبصورة حشرة، وبصورة هامّة، ونحو ذلك، وكذلك يلابسون الإنس، يدخلون في جسد الإنسى ويلابسونه، ولا يشعر

بهم أحد، ولا يعرف أحد من أي شيء أجسامهم، بل نقول: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْسِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]، إذا حجزنا وعجزنا عن إدراك ماهية هذه الأرواح التي هي أقرب شيء إلينا، والتي نشاهد أن الميت تخرج روحه ومع ذلك لا نراها، كما قال تعالى: ﴿ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ المُعْلَقُومَ اللهُ وَأَنتُهُ حِنْبَإِن نَظُرُونَ وَمَع ذلك لا نراها، كما قال تعالى: ﴿ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ المُعْلَقُومَ اللهُ وَأَنتُهُم عَيْرَ مَدِينِن الله وَمَع ذلك لا نراها، كما قال تعالى: ﴿ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ المُعْلَقُومَ الله وَالتي نشاهد أن الميت تخرج روحه ومع ذلك لا نراها، كما قال تعالى: ﴿ فَلَوْلا إِذَا بَلَعْتِ المُعْلَقُومَ الله وَالله عَلَيْ وَلَا أَنْ الله عَلَى الله والله الله الله والله الله والله والل

وكذلك أيضًا لا يخوض في أمر المخلوقات التي لم يرها، لا يقول مثلًا: ما كيفيّة خلق الملائكة؟ ومن أي شيء أجسامهم؟ وكيف تركيب أعضائهم؟ وكيف يسجدون؟ على أي أعضاء، وهل لهم يدان ورجلان كها لنا؟ وهل لهم وجوه مثل وجوهنا؟ وكيف ينطقون ويتكلّمون؟

نقول: الله أعلم، لا علم لنا إلا أنّهم مخلوقون، وأنّ لهم أرواحًا مستغنية عن أجساد ظاهرة، فينزلون ولا نراهم كما أخبر الله تعالى بأنّهم ينزلون إلى الأرض في ليلة القدر في قوله: ﴿ نَنَزَلُ ٱلمَلَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّم ﴾ [القدر:٤]. إذا تنزّلوا نحن لا نراهم.

وكذلك أخبر النبي الله بتنزّلهم أو باجتماعهم عند صلاة العصر وعند صلاة الفجر، بقوله: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَة بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَة بِالنَّهَارِ، وَيَبْتَمِعُونَ فِي

صلاة الصَّبْحِ وَصَلَاة الْعَصْرِ، فَيَصْعَدُ إليه الَّذِينَ كَانُوا فِيكُمْ... "(١). هل نراهم؟ نحن لا نراهم، فهم عالم ونحن عالم.

حتى الشياطين الذين سلّطهم الله على الإنسان، يقول تعالى في وصفه: ﴿ اللَّهِ عَلَى الْإِنسان، يقول تعالى في وصفه: ﴿ اللَّهِ عَلَى وُوسُوسُ فِ صُدُورِ النَّاسِ ﴾ [الناس: ٥]، وقال النبي ﷺ: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي عروقه، ويصل إلى الشَّيْطَانَ يَجْرِي في عروقه، ويصل إلى جميع جسده، ولا يمنعه شيء إلّا إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الشيطان ينخنس؛ ولذلك سمّي بالوسواس الخنّاس، ونحن مع ذلك لا نراهم.

فإذًا هم عالم ونحن عالم، فليس لنا أن ننكرهم ولا أن نجحدهم؛ لأنّ الله أخبر بهم، وخبر الله حقّ، وأخبر أنّهم يروننا في قوله تعالى: ﴿ إِنّهُ يَرَسَكُمُ هُو وَفَيِيلُهُۥ وَنِي قَوله تعالى: ﴿ إِنّهُ يَرَسَكُمُ هُو وَفَيِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لا نَرْوَبُهُمْ ﴾ [الأعراف: ٢٧]، يعني: أنّ الشياطين يرونكم هم وأمشالهم كالجنّ ونحوهم، يرونكم دون أن تروهم. في دمنا متحقّقين أنّ لنا أرواحًا لا نراها، وبأنّ هناك أرواحًا مخلوقةً كالجنّ والشياطين، نعرف بذلك قصر علمنا عن إدراكها وعن معرفة تركيبها.

وقد مرّ معنا أنّ العلماء قد تكلّموا فيها وأطالوا، وعرّفوها بتعريفات مختلفة، وكان من جملة من عرّفها تعريفًا مناسبًا ابن القيّم ـ رحمه الله ـ في كتابه الذي سماه «الروح»، وهو كتاب مطبوع مشهور، تكلّم فيه عن الأرواح وعذاب القبر

<sup>(</sup>۱) تقدم تمخريجه (۳/ ۱۶۱).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (١/ ٤٠٤).

ونعيمه، وتكلّم فيه عن حقيقة الروح، وما ورد فيها من صفاتها، وبيّن فيه الردّ على الذين أنكروها، أو وصفوها بصفات غريبة، وعرّفها بأنّها جسم خفيف شفاف علويٌّ نوراني متحرّك، يسري في جسد الإنسان كها يسري الدّهن في الورد وكها تسري النار في الفحم، فها دام ذلك الجسد قابلًا لتلك الإفاضات منه، فإنه يبقى فيها، وإذا تغيّرت ماهيّة هذا الجسم، وبقي لا يصلح لفيضاناتها، أمر الله بفراق هذه الروح لهذا الجسم، فبقي جسم الإنسان جمادًا لا حركة فيه، وذلك هو الموت الذي نشاهده، نشاهد خروج الروح ويبقى الجسد جثّة هامدة.

فإذًا لا حاجة إلى كثرة الخوض فيها وإطالة الكلام فيها، مع أنّ الله تعالى قد حجز أنظار العباد عنها، وفوض أمرها إليه جل وعلا.

وقد كتب بعض العلماء كالمحلّى أحد صاحبي كتاب «تفسير الجلالين»، الذي ألّف آخره جلال الدين المحلّى، وأوله جلال الدين السيوطي، فجلال الدين المحلّى لَمّا أتى على قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ، وَنَفَحْتُ فِيهِمِن رُّوحِى فَفَعُوا لَهُ، سَيجِدِينَ ﴾ المحلّي لَمّا أتى على قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ، وَنَفَحْتُ فِيهِمِن رُّوحِى فَفَعُوا لَهُ، سَيجِدِينَ ﴾ [ص:٢٧]، عرف الروح: بأنها جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه، ولكن السيوطي لما أتى على قوله تعالى: ﴿ إِنّي خَلِقُ بَسَكُرا مِن صَلَصَالِ مِنْ مَلٍ مَسَنُونِ ﴿ وَ السيوطي لما أتى على قوله تعالى: ﴿ إِنّي خَلِقُ بَسَكُرا مِن صَلَصَالٍ مِنْ مَلٍ مَسَنُونِ ﴿ اللهُ وَلَهُ مَا اللهُ مَن مَلُوحِهِ فَقَعُوا لَهُ، سَيجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٢٨، ٢٩]، لم يذكر هذه الجملة التي هي تفسير الروح؛ لأنّه أتى على هذه الآية في قوله تعالى: ﴿ قُلِ الجملة التي هي تفسير الروح؛ لأنّه أتى على هذه الآية في قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللهُ وَلُ مِنْ أَمْرِ رَقِي ﴾ [الإسراء: ٨٥]، فتوقف عن تفسيرها، وبكلّ حال فالأولى التوقف، فالذين خاضوا فيها من العلماء وأطالوا القول فيها عذرهم أنّهم يريدون

بذلك إقناع أولئك الكاذبين الذين ضاروا يعرّفونها بتعريفات بعيدة عن الواقع، فها حمل ابن القيّم على الإطالة في تعريفاتها وفي صفاتها إلا أنه يناقش فيها أقوامًا ينكرون وجودها، أو ينكرون خصالها أو ينكرون تميّزها، ولهم أقوال عجيبة كها حكاها في ذلك الكتاب، كالفلاسفة ونحوهم الذين يسمّونها مثلًا النفس الناطقة، أو يزعمون أنّها الكون كلّه أو هذا الهواء أو النّفس، أو ما أشبه ذلك ممّا لا أصل له، والأولى أنّنا نكِل علمها وعلمَ الغيب إلى الله تعالى.

قال الشارح:

وَأَمَّا اخْتِلَافُ النَّاسِ فِي مسمى النَّفْسِ وَالرُّوحِ: هَلْ هَمَّا مُتَغَايِرَانِ، أَوْ مُسَيَّاهُمَا وَاجِدٌ؟ فَالنَّحْقِيقُ: أَنَّ النَّفْسَ تُطْلَقُ عَلَى أُمُّورٍ، وَكَذَلِكَ الرُّوحُ، فَيَتَّحِدُ مَدْلُو لُهَمَا تَارَة، وَيَخْتَلِفُ تَارَة.

فَالنَّفْسُ تُطلَقُ على الرُّوحِ، وَلَكِنْ غَالِبُ مَا تُسَمَّى نَفْسًا إِذَا كَانَتْ مُتَّصِلَة بِالْبَدَنِ، وَأَمَّا إِذَا أُخِذَتْ مُجَرَّدَة فَتَسْمِيَة الرُّوحِ أَغْلَبُ عَلَيْهَا. وَتُطْلَقُ على الدَّمِ، ففي الْحَدِيثِ: «مَا لَا نَفْسَ له سَائِلَة لَا يُنَجِّسُ اللَّهَ إِذَا مَاتَ فيه»(١).

وَالنَّفْسُ: الْعَيْنُ، يُقَالُ: أَصَابَتْ فُلَانًا نَفْسٌ، أَي عَيْنٌ.

وَالنَّفْسُ: الذَّاتُ، ﴿ فَسَلِمُوا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ ﴾ [النور: ٦١]، ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]، ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]، وَنَحْو ذَلِكَ.

وَأَمَّا الرُّوحُ فَلَا تُطْلَقُ على الْبَدَنِ، لَا بِانْفِرَادِه، وَلَا مَعَ النَّفْسِ، وَتُطْلَقُ الرُّوحُ على الْبَدَنِ، لَا بِانْفِرَادِه، وَلَا مَعَ النَّفْسِ، وَتُطْلَقُ الرُّوحُ على الْقُرْآنِ، وعلى جِبْرِائيلَ، ﴿ وَكَانَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِيَا ﴾ [الشورى: ٥٦]، ﴿ نَزَلَ إِدِاللَّهِ مُالْوَحُ اللَّهُ عِراء: ١٩٣].

<sup>(</sup>۱) أخرج نحوه الدارقطني (۱/ ۳۳)، والبيهقي (۱/ ۲۵۳) من قول إبراهيم النخعي. وقال ابن القيم في زاد المعاد (٤/ ١١): «وأول من حُفِظ عنه في الإسلام أنَّه تكلم بهذه اللفظة فقال: "ما لا نفس له سائلة": إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء». انظر: المغني (١/ ٤١). ويروى في هذا الباب حديث سلمان في عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله وشربه ووضوؤه». أخرجه الدارقطني (١/ ٣٧)، وقال: «لم لها دم فهات فيه فهو حلال، أكله وشربه ووضوؤه». أخرجه الدارقطني (١/ ٣٧)، وقال: «لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف».

وَتُطْلَقُ الرُّوحُ على الْهَوَاءِ الْمُتَرَدِّدِ فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ أَيْضًا.

وَأَمَّا مَا يُؤَيِّدُ الله به أَوْلِيَاءَه، فهي رُوحٌ أخرى، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿ أُولَتِهِكَ صَحَنَبَ فِي قُلُومِهِمُ آلْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوحِ مِنْهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

وَكَذَلِكَ الْقُوَى التي في الْبَدَنِ، فَإِنَّهَا أَيْضًا تُسَمَّى أَرْوَاحًا، فَيُقَالُ: الرُّوحُ الْبَاصِرُ، وَالرُّوحُ السَّامِعُ، وَالرُّوحُ الشَّامُّ.

وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ فِي هذه الْأَرْوَاحِ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَغْلِبُ عليه هذه الْأَرْوَاحُ فَيَصِيرُ رُوحَانِيًّا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْقِدُهَا أَوْ أَكْثَرَهَا فَيَصِيرُ أَرْضِيًّا بَهِيمِيًّا.

وَقَدْ وَقَعَ فِي كَلَامِ كَثِيرِ مِنَ النَّاسِ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ ثَلَاثَة أَنْفُسٍ: مُطْمَئِنَة، وَلَوَّامَة، وَلَوَّامَة، وَأَمَّارَة، قَالُوا: وَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ عليه هذه، كَمَا قَالَ تَعْلَلُ عَلَيه هذه، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿ يَكَا يَّتُهُمُ النَّقَسُ اللَّوَاسَةِ ﴾ [القيامة: ٢]، ﴿ وَلَا أَقْيَمُ إِلنَّقْسِ اللَّوَاسَةِ ﴾ [القيامة: ٢]، ﴿ وَلَا أَقْيَمُ إِلنَّقْسِ اللَّوَاسَةِ ﴾ [القيامة: ٢]، ﴿ إِنَّ النَّقْسَ اللَّوَاسَةِ ﴾ [القيامة: ٢]،

وَالنَّحْقِيقُ: أَنَّهَا نَفْسٌ وَاحِدَة، لَهَا صِفَاتٌ، فهي أَمَّارَة بِالسُّوءِ، فَإِذَا عَارَضَهَا الْإِيمَانُ صَارَتْ لَوَّامَة، تَفْعَلُ الذَّنْبَ ثُمَّ تَلُومُ صَاحِبَهَا، وَتَلُومُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، فَإِذَا قَوِي الْإِيمَانُ صَارَتْ مُطْمَئِنَّة؛ وَلَهَذَا قَالَ قَلْ: «مَنْ سَرَّتْه حَسَنَتُه، وَسَاءَتْه سَيَّتُه،

فَهُوَ مُؤْمِنٌ »(١). وقوله: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ »(٢)، الحَدِيثَ.

#### قال الشيخ:

تكلّم الشارح ـ رحمه الله ـ على تعريف النفس وتعريف الروح بهذا الكلام السابق؛ وذلك لاختلاف العلماء: هل الروح النفس، أو الروح غير النفس؟ لأنّ كلمة النّفس قد تطلق على بعض الأشياء، كما في هذه التعريفات التي مرت معنا، فتطلق على اللّم، وفي الأثر: «مَا لَا نَفْسَ له سَائِلَة لَا يُنَجّسُ المَاءَ إِذَا مَاتَ فيه» ""، يعني: كالذباب والبعوض والفراش إذا مات في الماء فإنّه لا ينجّسه؛ لأنّه ليس له نفس، أي ليس له دم إذا ذبح.

فإذًا النفس في الأصل هي ماهيّة الشيء وذاته، وأمّا الإنسان الذي كلّفه الله تعالى، فقد ناداه بنداء الإنسان: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِكَ كَدَّمًا فَمُلْقِيهِ ﴾

تقدم تخریجه (۳/ ۱۲).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (٤/ ١٢٧).

[الانشقاق: ٦]، والإنسان هو هذا الجنس من بني آدم، ومعلوم أنّه مؤلّف من جسد وروح، وهذا النّفَس الذي يدخل ويخرج ويجتذب الهواء، هذا نَفَس وهو ملازم للإنسان، ونَفْسُه يعني ذاتُه توصف بصفات، كما مرّ معنا أنها توصف أنّها نفس لوّامة، وأنّها نفس مطمئنة، وأنّها نفس أمّارة بالسوء.

وبناءً على ذلك، فمن العلماء من يقول: إنّ للإنسان ثلاثة أنفس: نفس لوّامة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس مطمئنة.

والصحيح أنّها نفس واحدة: تارة يغلب عليها الاطمئنان، فتوصف بأنّها مطمئنّة، فنقول: هذا الإنسان نفسه مطمئنّة، وتارة يغلب عليها وصف اللوم، يفعل الشيء فتلومه نفسه على فعله، فيُقال: هذا الإنسان نفسه لوّامة، وتارة يغلبُ عليه بالسوء، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ لِالسُّوءِ ﴾ [يوسف:٥٣]، فهي نفس واحدة تتصف بهذه الصفة تارة، وبهذه الصفة تارة، ولا تكون ثلاثة أنفس، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء.

فيا دامت الروح في الجسد، فإنها تسمّى نفسًا وتسمّى روحًا، وإذا خرجت الروح من الجسد فإنها لا تسمّى نفسًا غالبًا، وإن كانت قد تسمّى، في مثل قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَكَيْكَةُ بَاسِطُوۤا أَيَدِيهِم ٓ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُم ﴾ [الأنعام: ٩٣]، يعني: أخرجوا أرواحكم، فإذا خرجت فإنها روح تقبضها الملائكة وتكفّنها. وكذلك قوله تعالى: ﴿ اللّهُ يُتَوَفّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِها وَاللّهِ يَلُم تَمُت فِي مَنامِها ﴾ [الزمر: ٤٢]، فسمّاها هُنا أنفسًا؛ لأنها ما دامت في الجسد فإنها تسمّى نفسًا، والله يتوفّاها يعني فسمّاها هُنا أنفسًا؛ لأنها ما دامت في الجسد فإنها تسمّى نفسًا، والله يتوفّاها يعني

يقبضها، أما بعد قبضها، فإنّها يغلب عليها اسم الروح.

وكذلك في النوم، نفس النائم تخرج، ولكنّها لا تخرج خروجًا كليًّا، بل يبقى تأثيرها على البدن؛ ولهذا إذا نام الإنسان ذكروا أنّ روحه تخرج وتصعد إلى السّماء وترى كذا وكذا من الرّؤيا، ونحو ذلك.

وفي الحديث في الدعاء عند النّوم: «بِاسْمِكَ ربي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِن أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَالْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِسَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِينَ »(1). أفاد بأن النفس قد تمسك و لا ترجع إلى صاحبها إذا أراد الله، وقد ترجع، فهو يقول: «إن أَمْسَكُتَ نَفْسِي» ولم تردّها عليّ «فَارْحَمْهَا»، «وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا». «وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا».

كلمة الروح هي مادة الحياة، وكلّ شيء تحصل به الحياة فإنّه يسمّى روحًا، فالله تعالى سمّى القرآن روحًا: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: ٥٦]، لماذا سمّي القرآن روحًا؟ لأنّ به الحياة المعنويّة، حياة القلوب، التي هي حياة صحيحة، وإن كان أهلها لا يشعرون بها، أو لا يهتمون بها؛ لأنّ القرآن إذا تأثّرت به القلوب، فإنّه روح لها، وحياة القلوب أعظم حياة وأعظم منفعة لها، ولذلك سمّاه الله روحًا، فكما أنّ الأبدان تحيا بالأرواح، فكذلك القلوب تحتاج إلى أرواح معنويّة وهي هذا القرآن، وما فيسمّر به وما يتبعه من السنّة.

كذلك سمّى الله جبريل - عليه السلام - روحًا ي قوله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّفِّحُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٢٠)، ومسلم (٢٧١٤) من حديث أبي هريرة ١٠

آلاًمِينُ ( الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلمُنافِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٣، ١٩٤]، الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، هو الذي نزل به؛ لأنّ الملائكة كلّهم أرواح، وجبريل عليه السلام من جملتهم، ولا ينافي ذلك أنّهم يصعدون وينزلون، وأنّ لهم أجنحة، وأنّ لهم أجسادًا معنويّةً لا نراها، فهم أرواح وجبريل عليه السلام منهم، ولكن لجبريل عليه السلام خصوصيّة بهذه التسمية، حتى قال بعضهم: إنّ الروح في لحبريل عليه السلام. ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرَّفِحُ وَٱلْمَلَةِكَةُ صَفًا ﴾ [النبأ: ٣٨]، هو جبريل عليه السلام.

وقيل: إنّ المراد بالروح هذا هو الأرواح، سواء كانت أرواح الملائكة، أو أرواح الملائكة صفوفًا، أو البشر، أو أرواح الجنّ، أو الشياطين؛ تقوم الأرواح وتقوم الملائكة صفوفًا، وبها أيضًا فُسّرت الروح التي في سورة القدر: ﴿ نَنَزَلُ ٱلْمَكَتِهِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا ﴾ [القدر: ٤]، أنّ الروح هي أرواح بني آدم، أو أرواح الملائكة تتنزّل في تلك الليلة.

أيضًا لكلّ شيء روحٌ تحيا به، تلك هي الماهيّة، فكما مرّ في كلام الشارح، أنّ القرآن يسمّى روحًا، فالإسلام له روح، والإيبان له روح، كذلك التوكّل له روح، والعبادة لها روح، والاستعانة لها روح، وكذلك المحبّة والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادات لها روح، أي: لها حقيقة معنويّة تتأكّد فيها وتؤكّدها، وتصير بها حيّة مؤثّرة نافعة، فقد عُرف بذلك أنّ الروح هي الذي تحصل به الحياة، وسُمّيت بذلك؛ لأنّ فيها حياة البدن ولأنّها حيّةٌ.

وقد رجّح العلماء المحقّقون أنّ الأرواح بعد خروجها من الأجساد باقية، كما

يقول السفاريني في منظومته(١):

وَأَنَّ أَرْوَاحَ الوَرَى لَمْ تُعْدَمُ مَعَ كَوْنِهَا تَخْلُوقَةٌ فَاسْتَفْهِمِ فَهَده حقيقتها: أنّ أرواح بني آدم ما عُدمت بعد خروجها من أجسادهم، مع اعتقادنا أنّها مخلوقة مكوّنة بعد أن كانت معدومة، أوجدها الله وكوّنها.

وقد تقدّم الخلاف في وقت خلقها، متى خلقت؟ وأنّ الراجح أنّها تخلق مع خلق الإنسان، وتبقى بعد موته، وعلى كل حال فأمر هذه الأرواح وحقائقها يختلف باختلاف الإنسان وقوّة معنويّته وضعفها.

والراجح أنها نفسٌ واحدة، تغلب عليها صفات الإيهان، فتسمّى نفسًا مطمئنّة، وتغلب عليها المعاصي، فتسمّى النفس اللوّامة، وتغلب عليها صفة الكفر والبدع ونحوها، فتسمّى نفسًا أمّارة بالسوء، وهي نفس واحدة. هذا هو الصواب.

<sup>(</sup>١) انظر: العقيدة السفارينية (ص٧٥).

قال الشارح:

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ: هَل تَمُوتُ الرُّوحُ أَمْ لا؟

فَقَالَتْ طَائِفَة: تَتُوتُ؛ لِأَنَّهَا نَفْسٌ، وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَة المَوْتِ، وَقَدْ قَال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ لَكُنْ مَنْ عَلَيْهُ وَبَهُ مُرَيِّكَ ذُو لَلْكُلُلُ وَالْإِكْرَادِ ﴾ [السرحن: ٢٦، ٢٧]، وقسال تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَا لِكُ إِلَا وَجَهَهُ هُ ﴾ [القصص: ٨٨]. قالُوا: وَإِذَا كَانَتِ المَلاثِكَة تَمُوتُ، فَالنَّفُوسُ البَشَرِيَّة أُولَى بِالمَوْتِ.

وَقَال آخَرُونَ: لا تَمُوتُ الأَرْوَاحُ، فَإِنَّهَا خُلقَتْ للبَقَاءِ، وَإِنَّهَا تَمُوتُ الأَبْدَانُ. قَالُوا: وَقَدْ دَل على ذَلكَ الأَحَادِيثُ الدَّالة على نَعِيمِ الأَرْوَاحِ وَعَذَابِهَا بَعْدَ المُفَارَقَة إلى أَنْ يُرْجِعَهَا الله في أَجْسَادِهَا.

وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: مَوْتُ النُّفُوسِ هُوَ مُفَارَقَتُهَا لأَجْسَادِهَا، وَخُرُوجُهَا مِنْهَا، فَإِنْ أُرِيدَ بِمَوْمِهَا هَذَا القَدْرُ، فهي ذَائِقَة المَوْتِ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهَا تُعْدَمُ وَتَفْنَى مِنْهَا، فَإِنْ أُرِيدَ بِمَوْمِهَا هَذَا القَدْرُ، فهي ذَائِقَة المَوْتِ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهَا تُعْدَمُ وَتَفْنَى بِالكُلْيَة، فهي لا تَمُوتُ بِهَذَا الاعْتِبَارِ، بَل هي بَاقِيَة بَعْدَ خَلقِهَا في نَعِيمٍ أَوْ في عَذَابِ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ الله تعالى.

فَالْمُرَادُ: أَنَّهُمْ كَانُوا أَمْوَاتًا وَهُمْ نُطَفٌ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ وَفِي أَرْحَامِ أُمَّهَا بِمْ، ثُمَّ أُعْدِيهِمْ يَوْمَ النُّشُورِ، وَلَيْسَ فِي أَمَّهَا بِمْ، ثُمَّ أَمَاتَهُمْ، ثُمَّ يُحْيِيهِمْ يَوْمَ النُّشُورِ، وَلَيْسَ فِي ذَلَكَ إِمَاتَةَ أَرْوَاحِهِمْ قَبْل يَوْم القِيَامَة، وَإِلا كَانَتْ ثَلاثَ مَوْتَاتٍ.

وَصَعْقُ الأَرْوَاحِ عِنْدَ النَّفْخِ فِي الصُّوَرِ لا يَلزَمُ منه مَوْثَهَا، فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَة إِذَا جَاءَ الله لفَصْل القَضَاء، وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِه، وَليْسَ ذَلكَ بِمَوْتٍ. وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلكَ، إِنْ شَاءَ الله تعالى.

وَكَذَلكَ صَعْقُ موسى . عليه السَّلامُ - لم يَكُنْ مَوْتًا ('') والذي يَدُلُّ عليه أَنَّ نَفْخَة الصَّعْقِ . والله أَعْلَمُ ـ مَوْتُ كُل مَنْ لم يَذُقِ المَوْتَ قَبْلهَا مِنَ الخَلائِقِ، وَأَمَّا مَنْ ذَاقَ المَوْتَ، أَوْ لم يُكْتَبْ عليه المَوْتُ مِنَ الحُورِ وَالوِلدَانِ وَغَيْرِهِمْ، فَلا تَدُلُّ الآية على أنه يَمُوتُ مَوْتَة ثَانِيَة. والله أَعْلمُ.

قال الشيخ:

تكلم الشارح ـ رحمه الله ـ هنا على مسألة موت الأرواح، وهل تموت أو لا؟ فقال بعض العلماء: إنّها تموت، فإذا خرجت من الأجساد، فإنّها تحسّ إذا صعدت

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي هريرة ﷺ الذي أخرجه البخاري (٣٤٠٨).

ولأهل العلم في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَخَرَ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ قولان: أحدهما: مغشيًا عليه، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، والحسن، وابن زيد. والثاني: ميتًا، قاله قتادة، ومقاتل.

والأول أصح؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ ﴾، وذلك لا يُمِّنْ للميت.

انظر: تفسير الطبري (٩/ ٥٣، ٥٣)، وزاد المسير (٣/ ٢٥٧)، وتفسير ابن كثير (٦/ ٢٤٥).

إلى السماء، ويخرج منها ريح طيّبة أو حبيثة ، وتتألّم أو تتنعّم، فهي لا تزال حيّة في هذا العالم في البرزخ بعد فراق الجسد، وأمّا الجسد فإنّه يفني ويصير ترابًا ؛ كما قال تعالى: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ [طه: ٥٥].

وهناك من يقول: إنّ الأرواح بعد خروجها تبقى مدّة ثمّ تموت، فإنّها لا بدّ أن يأتي عليها الموت الذي كتبه الله على كلّ شيء؛ لأنّها أنفس وكلّ نفس ذائقة الموت، ولأنّها لا بدّ من فنائها؛ لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ [الرحمن:٢٦]. هذا دليل من قال إنّها تفنى وتموت، وقاسوها على الملائكة؛ لأنّ الملائكة لا بدّ لهم أن يموتوا، وكذلك الجنّ، فهم يموتون مع كونهم أرواحًا، فلا بدّ أن يكون موتهم شيء يحسّون به، ويحصل بذلك عدم الحياة لهم. فإذا كان الجنّ يموتون والملائكة يموتون، فكذا الأرواح التي هي أرواح الإنسان فكيف لا تموت؟

والقول الآخر: أنّها بعد خروجها لا تموت، بل تبقى إما منعّمة، وإمّا معذّبة، كما ذكر في أحاديث عذاب القبر، وأنّ موتها هو مفارقتها لهذا الجسد، فإنّها كانت عامرة لهذا الجسد، وكانت منعّمة فيه فنزعت منه وخرجت منه، كما في الحديث البراء بن عازب الوارد في نعيم القبر وعذابه(۱).

فهذا دليل على أنّ خروجها ومفارقتها لهذا الجسد هو الذي يسمّى الموت، وهو الموت الذي كتب الله عليها، فإذا خرجت فإنّها ماتت، ولو كانت بعد ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٧). وقد تواترت الأحاديث عن النبي على في إثبات عذاب القبر ونعيمه ؛ كما جاء في حديث أنس الله الذي أخرجه البخاري (١٣٣٨، ١٣٧٤)، ومسلم (٢٨٧٠).

تبقى حيّة، أو متحرّكة، أو متلذّذة، أو متألّة، والآيات التي فيها: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ اللّهِ وَجُهَهُ ﴿ كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ [السرحن: ٢٦]، ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ اللّهِ وَجُهَهُ ﴾ [العصص: ١٨٥]، ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ [السرحن: ٢٦]، ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ اللّهُ عَمِران: ١٨٥]، المراد بها أنّها يأتي عليها الموت الذي هذه صفته، فقد أتى على هذه الروح الموت الذي هو مفارقة الجسد.

وعند بعض الفلاسفة أنّ الروح قديمة ليست مخلوقة وعبّر عن ذلك شاعرهم ابن سينا في قصيدته التي في أوّ لها(١):

هَبَطَتْ إِلَيْكَ مِنَ المَحَلِّ الأَرْفَعِ وَرْقَاءُ ذَات تَقَلَّبٍ وَتَفَجَّعِ وَصَلَتْ عَلَى كُرْهِ فَلَمَّا وَاصَلَتْ أَلْفَتْ مُرَافَقَةِ الخَبرَابِ البَلْقَيْمِ فَصَلَتْ عَلَى كُرْهِ فَلَمَّا وَاصَلَتْ أَلْفَتْ مُرَافَقَةِ الخَبرَابِ البَلْقَيْمِ فَمَثّلُها بِأَنّها هبطت من المحلّ الأرفع، وهو السهاء، وشبّهها بالورقاء وهي: طير من الطيور الورق، وأنّها وصلت إلى هذا الجسد وهي كارهة، ولكنّها بعدما وصلت تمكّنت، وألفت مرافقته مع كونه خرابًا من دونها.

لكن لا يسلَّم لهم أنّها قديمة، وإنها هي مخلوقة مكوّنة بعد أن كانت عدمًا؟ فإنّ الله تعالى هو خالق كلّ شيء، فأمّا فناؤها، فإنّه يحصل بمفارقة هذا الجسد، والله تعالى أخبر بأنّ كلّ شيء هالك إلا وجهه، فهلاكُها معناه خروجها من أجسادها، فهذا موت.

وبعضهم يقول: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾، المراد به كلّ من خُلق للفناء، أما الذي خلق للبقاء فإنّه لا يفني، ويقول ـ فيما خلق الله في الجنّة من الحور ونحوها ـ: إنّها

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الإسلام (٢٩/ ٢٣٠).

خلقت للبقاء فلا تفني، ولا يأتي عليها الموت. ومنهم من يقول: إنَّها تبقى، ثم بعد ذلك تموت.

وأمّا السعق الدي ذكره الله في قولسه: ﴿ وَنَفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءً الله في الله وكذلك عن الفزع: ﴿ وَيَوْمَ لِيَامَ هُوَ فَا السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءً ٱلله وكُلُّ ٱتَوَهُ دُخِينَ ﴾ يُفخُ فِي الصَّورِ فَفَنعَ مِن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءً ٱلله وكُلُّ ٱتَوَهُ دُخِينَ ﴾ [النمل: ٨٧]. فهذا الفزع فزعٌ أولًا، ثم صعقٌ ثانيًا، فهذا الصّعقُ إن كان على الأحياء فإنّه موت، يعني: أنّ الناس متى سمعوا النفخ في الصور ماتوا كلّهم، عبر بالصعق عن الموت، فالناس الذين تدركهم الساعة، إذا نفخ في الصور ماتوا كلّهم موتة واحدة، ثم ينفخ فيه أخرى، وقال النبيّ ﷺ: ﴿ وَيَنْ النَّهُ حَتَىنٍ أَرْبَعُونَ ﴾ أن قبل: الأرواح ليس موتًا في حقّ الأحياء، ولكن الأرواح ليس موتًا في حقّ الأحياء، ولكن الأرواح هي موتًا في حقّ الأحياء، ولكن الأرواح، ومثل حير موتًا في حقّ الما الله عنه عنه المناق الله عنه عنه المناق الله عنه أَن المناق الله عنه عنه الله المناق المناق المناق الله المناق الله المناق المناق المناق المناق الله عنه عنه المناق المناق المناق الله المناق الله المناق ا

وبكلّ حال، نؤمن بأنّ هذا الكون يفني، وأنّ هناك مخلوقات خلقت للبقاء كالأرواح، والله هو الذي خلقها، وقدّر لها مقاديرها، فإذا حصل النفخ في الصور، فإنّها لا يأتي عليها هذا الفناء والفزع والصعق الذي يأتي على غيرها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨١٤)، ومسلم (٢٩٥٥) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

أخبر النبي على عن الصعق بعد البعث: وكأنّه صعق وفزع يأتيه، فيقول: «النّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي، أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ؟»(١). وهي صعقة الطور المذكورة في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَعَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَحَلَهُ وَحَلَّا وَحَرَّ مَعْنَا في يوم القيامة، وهذا مُوسَىٰ صَعِقًا في يوم القيامة، وهذا الصعق ليس بموت، وإنّا هو غشيةٌ تحصل من هذا الفزع، ثم يحصل بعدها إفاقة، ويكون النبي على أوّل من يفيق، فيجد موسى عليه السلام عقد أفاق قبله، أو لم يصعق جزاء له على صعقته يوم الطور.

تكلّم الشارح أيضًا على قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَاۤ أَمَّنَا ٱثْنَاَنِ وَأَحْيَلْتَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾ [غافر:١١]، والصحيح في هاتين الموتتين والحياتين أنّها في الدنيا والآخرة:

الموتة الأولى: هي الموت في الأرحام وفي الأصلاب، فإنّه في حال كونه في الرّحم شبه ميت، لا حركة فيه مثل حركة الحيّ، حتّى ينفخ فيه الروح بعد الشهر الرابع.

والموتة الثانية: خروجه من هذه الدنيا.

والحياة الأولى: خروجه إلى هذه الدنيا من الرحم، فإنَّها حياة مشاهدة.

والحياة الثانية: هي حياته بعد البعث يوم القيامة، وبعد النفخ في المصور، وهي حياته الأُخرويّة الباقية.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱/ ۲۱۸).

هاتان الموتتان: موتة في الرحم وموتة في الدنيا، والحياتان: الحياة الدنيا، والحياتان: الحياة الدنيا، والحياة الآخرة، وهي مفسّرة في قوله: ﴿ وَكُنتُمْ أَمُواتًا ﴾، يعني: في الأرحام، ﴿ فَأَحْيَكُمْ ﴾، يعني: الموتة الأولى، ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ﴾، يعني: الموتة الأولى، ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ﴾ والبقرة: ٢٨]، للآخرة.

كذلك أخبار الأنبياء ورسل الله عليهم الصلاة والسلام عمم الصادقون المصدّوقون، الذين ائتمنهم الله تعالى على وحيه، وأمرهم بتبليغه: ﴿ فَهَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلشِّيئَ ﴾ [النحل: ٣٥].

وكذلك نصب الأدلة على الأمور الغيبيّة والأمور الأخرويّة، وأمر العباد أن يتفكّروا فيها بين أيديهم وفيها خلفهم، ومن نظر في ذلك اعتبر وتذكّر واتعظ، إذا نظر إلى خلق الإنسان ومبدأ أمره، عرف أنّ الذي خلقه قادر على أن يعيده، وليس بدء الخلق أهون من إعادته، نظر إلى الأفلاك العلوية والسفلية أخذ منها آية دلّ الله عليها بقوله: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكُمُ مَنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِئَ أَكُمُ اللهُ الله والأرض، مع اتساعها وثباتها، وتنوع موجوداتها، أكبر من خلق النّاس.

وكذلك فالآيات التي أمر الله عباده بأن يتعظوا فيها وينظروا فيها، كقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِن تُرَابٍ ﴾ [الروم: ٢٠]، ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسِكُمْ أَزْوَنِهَ وَإِنْ خَلَقَ لَكُم مِن اَيْنيهِ عَلْقَ السَّمَوَةِ وَأَنْ خَلَقَ لَكُم

أَلْسِ نَنِكُمْ مُ وَأَلُونِكُمْ ﴾ [الروم: ٢٢]، ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ مَنَامُكُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [الروم: ٢٣]، ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ مَ أَلَوَيْكُمُ ٱلْبَرْقَ ﴾ [السروم: ٢٤]، ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ مَ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّياحَ ﴾ [الروم: ٤٦]، وفي هذه الآيات عبرةً لمن اعتبر وعظةً لمن اتّعظ.

فلأجل ذلك أصبح اليوم الآخر يقينًا عند أهل الإيمان؛ لأنّها قامت عليه البراهين، بعدما كان المشركون ينكرونه، ويقولون: ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِدَا مِتَنَا وَكُنّا تَرُابًا وَعَظْمًا أَءِنّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ الْوَاقِعَةِ:٤٧، ٤٧] يستنكرون ذلك، فأقام الله عليهم الحجّة، وبيّن لهم الأدلّة.

ومعلوم أنّ الإنسان يتكوّن من جسد وروح، فبعد الموت تخرج هذه الروح من جسده، ويبقى الجسد ليس به حركة، فيفنى ويكون ترابًا، ولكن قدرة الله أعلى من كلّ شيء، فهو قادر سبحانه أن يوصل إليه الألم أو النّعيم أو العذاب ولوكان ترابًا أو رمادًا، قادر على كلّ شيء فها شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

أمّا روحُه التي كانت تعمر جسده، فقد ذكرنا أنّ الروح لا تعدم، وأنّها باقية، وأنّها في هذا البرزخ بين الدنيا والآخرة إمّا في نعيم وإما في عذاب، وإن كنّا بعقولنا لا ندرك ماهيّتها، ولا ندري أين مستقرّها، بل نتحقّق بأنّ الروح إذا خرجت من البدن لا تنعدم كما ينعدم البدن، بل تبقى والدليل على بقائها الأحاديث التي فيها أنّها تحضر، وأنّها يُعرج بها، وأنها ترى من يقبضها، ونحو ذلك. فهي إذًا باقية في هذه المدّة بين الدنيا والآخرة، وفي يوم القيامة يأمر الله الأرض فتجمع ما فيها من رفات الأموات، وتتجمّع عظامُهم حتّى تتكامل، ويكسوها الله لحمًا ثمّ بعد ذلك

يعيدها ويرسل إليها أرواحها.

وقد وقع مثل ذلك في الدنيا، فحكى الله قصّة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية، فقال تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قُرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾، فاستبعد إعادتها وقال: ﴿ أَنَّ يُمْجِي مَنذِهِ ٱللَّهُ بَعَدَمَوْتِهَا ﴾ ، فاستبعد أن تحيا بعد أن فنيت، فأراه الله الآية في نفسه، ﴿ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِأْنَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُۥ ﴾، وكان معه حمارٌ وكان معه سلة طعام وفاكهة، فلمّا أنْ بعثه بعد مئة عام ونفخ فيه الروح، أراه الله كيف يحيي الموتى، ﴿ قَالَ كُمْ لَبِنْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾، فقال الله: ﴿ بَل لَّهِ مُن مَائلَةَ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَا بِكَ لَمْ يَتَكَنَّهُ ﴾، أي: لم يتغــــتر، ﴿ وَأَنظُرُ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكَةً لِلنَّاسِ ﴾، يقولون: إنَّه بقي ينظر إلى عظام الحمار كيف تجتمع ويلتئم بعضها على بعض ﴿ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمًا ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، أولًا: التأمت العظام، ثم كساها الله لحمًّا، ثم نبت عليها جلدها، تم نفخ فيها الروح، وقام الحمار ونهق، فأراه الآية في نفسه وفي ما كان معه، وذلك بلا شكّ آية وعبرة على أننَّ الله تعالى قادر على أن يحيي الموتى ﴿ أَلِيْسَ ذَاكِ مِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمُؤَتَى ﴾ [القيامة: ٤٠]، فإذا أيقن الإنسان بذلك فإنّ يقينه بحمله على أن يستعدّ للموت.

#### تمليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي:

وبِعَذَابِ القَبْرِ لَمِنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، وسُؤَالُ مُنْكَرٍ ونَكِيْرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ ونَبِيِّهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَى، وعَنِ الصَّحَابَةِ رِضْوانُ الله عَلَيْهِم. والقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النِّيرانِ.

## قال الشارح:

قَسَالَ تَعَسَالَ: ﴿ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَلَابِ ﴿ النَّادُ يُمَّرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدًا ٱلْمَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٥، ٤٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَذَرْهُمْ حَقَى يُلَنَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلذِى فِيهِ يُصَّعَقُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يُعْفِى حَنْهُمْ كَمَّدُ مُ مَنَا لَا يَعَالَمُونَ كَ اللّهُ مُنْ يَعَالَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا حَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَذِكِنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا حَذَابُهُمْ بِالْقَتْلِ وَعَيره فِي الدُّنْيَا، وَأَنْ يُرَادَ بِهِ عَذَابُهُمْ بِالْقَتْلِ وَعَيره فِي الدُّنْيَا، وَأَنْ يُرَادَ بِهِ عَذَابُهُمْ فِي الْمَرْزَخِ، وَهُو أَظْهَرُ، لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَاتَ وَلَمْ يُعَذَّبُ فِي الدُّنْيَا، أَوِ المُرَادُ أَعَمُ مِنْ ذَلِكَ .

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ مُنَا فِي جِنَازَة فِي بَقِيعِ الْفَرْ هَدِ، فَأَتَانَا النبي وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ مُنَا فَي جِنَازَة فِي بَقِيعِ الْفَرْ هَدِ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهُ وَهُوَ يُلْحَدُ لَه، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ اللَّهْ مِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ اللَّهْ مِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنَ اللَّخِرَة وَانْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، نَزَلَتْ إليه اللَّائِكَة، كَأَنَّ على وُجُوهِمُ الشَّمْسَ، مَعَهُمْ كَانَ مِنْ كَنُوطِ الجَنَّة، وَحَنُوطِ الجَنَّة، وَحَنُوطِ الجَنَّة، وَحَنُوطِ الجَنَّة، وَحَلَسُوا منه مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ

قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُه فَي جَسَدِه، فَيَأْتِيه مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِه، فَيَقُولَانِ له: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: دِينِي الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ له: مَا هَذَا الرَّجُلُ الذي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُو رَسُولُ الله، فَيَقُولَانِ له: مَا عِلْمُك؟ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ لِلهِ مَا عِلْمُك؟ فَيَقُولُ: فَيَ وَصَدَّقْتُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، قَرَأْتُ كِتَابَ الله فَآمَنْتُ به وَصَدَّقْتُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوه مِنَ الجَنَّة، وَافْنَحُوا له بَابًا إلى الجَنَّة، قَالَ: فَيَأْتِيه مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، فَنَفُسمُ له فِي قَبْرِه مَدَّ بَصَرِه، قَالَ: وَيَأْتِيه رَجُلُ حَسَنُ الْوَجْه، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الرَّيحِ، فَيَقُولُ له: مَنْ الرَّيحِ، فَيَقُولُ له: مَنْ الرَّيحِ، فَيَقُولُ له: مَنْ الفَرْجُه الذي يَجِيءُ بِالْخِيْرِ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُولُ له: مَا رَبُّهُ وَمَالِي. المَا الذي يَجِيءُ بِالْخِيْرِ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُولُ : يَارَبُّ، أَقِم السَّاعَة حتى أَرْجِعَ إلى أَهْلِي وَمَالِي.

قَالَ: وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَة، نَزَلَ إليه مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَة سُودُ الْوُجُوه، مَعَهُمُ الْمُسُوحُ، فَيَجْلِسُونَ منه مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ المَوْتِ حتى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِه، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الخبيئة، اخْرُجِي إلى سَخَطٍ مِنَ الله وَغَضَب، قَالَ: فَتَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِه، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السُّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ المَنْلُولِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِه طَرْفَة عَيْنٍ، حتى يَجْعَلُوهَا في تِلْكَ الْسُوح، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيح خَبِيثَة وُجِدَتْ على وَجْه الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا على مَلَإْ مِنَ المَلَائِكَة إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الخبِيثُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ التي كَانُ يُسَمِّى بِهَا في اللَّذْنيَا، حتى يُنتَهَى بِهَا إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ له، فَلَا يُفْتَحُ له، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ لَا نُغَنَّحُ لَهُمْ أَبُونِهُ الشَّمَاءِ وَلَا يَنْمُنُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَقَّ بَلِيحَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّ ٱلَّذِياطِ ﴾ [الأعراف: ٤٠]، فَيَقُرولُ الله . عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُنُوا كِتَابَه فِي سِجِّينٍ، فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، فَتُطْرَحُ رُوحُه طَرْحًا، نُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَهَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ ﴾ [الحج: ٣١].

فَتُعَادُرُوحُه فِي جَسَدِه، وَيَأْتِيه مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِه، فَيَقُولَانِ له: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: هَاه هَاه، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ له: مَا هَذَا الرَّجُلُ الذي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاه هَاه، لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّهَاءِ: أَنْ كَذَبَ، فَافْرِشُوه مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا له بَابًا إلى النَّارِ، فَيَأْتِيه مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، وَيَضِيقُ عَلَيه قَبْرُه، حتى تَخْتَلِفَ فيه أَضْلَاعُه، وَيَأْتِيه رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْه، قَبِيحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيح، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِاللَّذِي أَضْلَاعُه، وَيَأْتِيه رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْه، قَبِيحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيح، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِاللَّذِي

يَسُوءُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الذي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ، فَوَجْهُكَ الْوَجْه يَجِيءُ بِالشَّرِّ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الخَبِيثُ، فَيَقُولُ رَبِّ لَا تُقِم السَّاعَة».

رواه الْإِمَامُ أَحْمَلُ<sup>(۱)</sup> وَأَبُو دَاوُدُ<sup>(۱)</sup>، وروى النسائي<sup>(۱)</sup> وَابْنُ مَاجَه (۱) أَوَّلَه، ورواه الْحَاكِمُ<sup>(۵)</sup> وَأَبُو عَوَانَة الْإِسْفِرَائينِي<sup>(۱)</sup> في صَحِيحَيْهِمَا، وَابْنُ حِبَّانَ<sup>(۷)</sup>.

وَذَهَبَ إِلَى مُوجَبِ هَذَا الحَدِيثِ بَحِيعُ أَهْلِ السنة وَالحَدِيثِ، وله شَوَاهِدُ مِنَ السَّهِ وَالْحَدِيثِ، وله شَوَاهِدُ مِنَ السَّهِ السَّهِ وَالْحَدِيثِ، وله شَوَاهِدُ مِنَ الله الله السَّحِيدِ عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله وَ الصَّحِيدِ عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله وَ الله عَنْ قَالَ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِه وَتَوَلَّى عنه أَصْحَابُه، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِمِمْ، فَيَا أَنْ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِه وَتَولَّى عنه أَصْحَابُه، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِمِمْ، فَيَأْتِيهِ مَلكَانِ، فَيُقُولُ إِن له: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، مُحَمَّدٍ عَلَى اللهُ ورسوله، فَيَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، مُحَمَّدٍ عَبْدُ الله ورسوله، فَيقُولُ له: انْظُرْ إلى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ اللهُ بِه مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ اللهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّة، فَهَرَاهُمَا بَحِيعًا (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) في المسند (٤/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) في المجتبى (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٤) برقم (١٥٤٩).

<sup>(</sup>٥) في المستدرك (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٦) كما في إتحاف المهرة (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>٧) أشار إليه عقب حديث أبي هريرة ﴿ ٣٨٧)، وقال: «زاذان لم يسمعه من البراء، فلذلك لم أخرجه».

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (١٣٣٨)، ومسلم (٢٨٧٠).

قَالَ قَتَادَة: وَرُوِي لَنَا: أَنه يُفْسَحُ له فِي قَبْرِه، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وفي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رضي الله عَنْهُمَا مَا أَنَّ النبي عَلَيُّ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُمُا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبرُئُ مِنَ الْبَوْلِ، وَقَالَ: وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَبرُئُ مِنَ الْبَوْلِ، وَقَالَ: وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَة»، فَدَعًا بِجَرِيدَة رَطْبَة، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، وَقَالَ: «لَعَلَّه يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» (١).

وفي «صَحِيحٍ أَبِ حَاتِمٍ» (" عَنْ أَبِ هريسرة، قَالَ: قَالَ النبي اللهُ: "إِذَا قُبِرَ أَحدكم، أَوِ الْإِنْسَانُ، أَتَاه مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَدُ، وَلِلْآخَرِ: النَّكِيرُ»، وَذَكَرَ الحَدِيثَ ... إِلَخْ.

## قال الشيخ:

الإيان بالبرزخ وبما يكون فيه ثبت تفصيلًا بالسنّة، وثبتت أدلّته مجملة من القرآن، وقد روي أنّ امرأة من اليهود دخلت على عائشة رضي الله عنها، فكان من جملة ما قالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فاستغربت عائشة - رضي الله عنها - أن يكون في القبر عذاب، فلمّ اجاء النبيّ الله سألته عن عذاب القبر، فقال: «نَعَمْ، عَذَابُ القَبْر حَقُّ »(").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢).

<sup>(</sup>Y)(Y\VAT).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٧٢)، ومسلم (٩٠٣).

وقد استدلَّ على عذاب البرزخ بآيات؛ منها الآية التي ابتدأ بها الشارح ـ رحمه الله تعالى ـ وهبي قصة آل فرعون: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ اللهُ تَعَالَى ـ وهبي قصة آل فرعون: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ اللهُ الله

وإذا كان هذا في حقّ آل فرعون، فكذلك كلّ كافر، وكلّ خارج عن الإسلام وكلّ مبتدع، يثبت له هذا العذاب الذي ثبت لآل فرعون.

والآية الثانية التي يُستدل بها على عذاب القبر في آخر سورة الطور ﴿ فَذَرْهُمْ حَتَى بُكُنْهُواْ يَوْمَهُمُ اللّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾ [الطور: ٤٥]، يعني: يوم القيامة، قال: ﴿ وَإِنَّ لِلّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الطيور: ٤٧]، فُسسر ﴿ دُونَ

<sup>(</sup>۱) في تفسيره (۲۶/ ۷۱).

ذَلِكَ ﴾: - أي قبل ذلك - بأنه إنّه عذاب القبر، وقيل: إنّه عذاب في الدنيا، ورجّح الشارح أنّه عذاب القبر، وذلك أنّ كثيرًا منهم مات ولم يعذّب في الدنيا، فدلّ على أنّه لا بدّ أنْ يأتيهم عذاب قبل عذاب يوم القيامة، ولا يكون إلا عذاب البرزخ.

وقد استدلّ أيضًا بقوله تعالى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ [السجدة: ٢١]، العذاب الأدنى: فُسِّر بعذاب القبر، وهو قبل العذاب الأكبر وهو العذاب الأخروى.

واستدلّ أيضًا عليه بقوله تعالى في سورة التوبة، لما ذكر المنافقين قال: ﴿ السَنْعَلَمْ مُم مَّرَتَيْنِ ثُمَّ يُردُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: ١٠١]، المرتان: مرّة في الدنيا، ومرّة في البرزخ، أو مرّتين في البرزخ، وهما: عذاب على الأرواح، وعذاب على الأبدان.

هذه الآيات تدلُّ على أنَّه وجد ذكر عذاب القبر في القرآن.

وقد تكلّ العلماء على القبور وما يكون فيها، فكتب المتقدّمون كتبًا كبيرة مثل ابن أبي الدنيا الذي ألّف كتاب «القبور»، وكذلك ابن القيم تكلّم على عذاب القبر في كتاب «الروح»، ذكر الأدلّة عليه، وذكر أنواعه، وكذلك تلميذه ابن رجب في كتابه «أهوال القبور» تكلّم فيه على عذاب القبر وأنواعه، وتوسّع في ذلك، وذكروا أدلّة وأمثلة على ذلك.

وقد وردت أحاديث كثيرة تدلّ على إثبات عذاب القبر، ذكر الشارح بعضها كما مرّ معنا، وذكر ابن كثير في «التفسير» عند قوله تعالى: ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِ فِ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَسَاءُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، أنها نزلت في عذاب القبر، وقد أورد عندها أحاديث طويلة وقصيرة فيها ذكر ما يعرض على الميت في قبره وما يناله من العذاب، ومنها هذا الحديث الطويل الذي ذكره الشارح، فنتأمّل في هذا العذاب ونأخذ منه العبرة.

فمثلًا: اشترك المؤمن والكافر في أن ملك الموت يجلس عند رأس كل واحد منها، إلَّا أنّه يقول للمؤمن: «يَا أَيّتُهَا النّفْسُ الطّيِّبَة، اخْرُجِي إلى مَغْفِرَة مِنَ الله وَرِضْوَانٍ». ويقول للكافر: «أَيَتُهَا النّفْسُ الخبِيثَة، اخْرُجِي إلى سَخَطٍ مِنَ الله وَغَضَب».

أمّا روح المؤمن، فتخرج كما تسيل القطرة من فيّ السّقاء، وأمّا روح الكافر فتتفرّق في جسده، فينتزعها بقوّة كما ينتزع السُّفّود من الصوف المبلول. والسفّود: هو الذي له أطراف محددة إذا أدخل في الصوف المبلول، فلا يخرج إلّا بعد أن يتقطّع ما علق به. فمثلًا إذا أردت أن تخرج شوكة من وسط صوف أو قطن لا تخرج إلّا بعد أن يتقطّع ما يحيط بها، فهذا لأنّه ينتزعها بقوّة فتتقطع العروق وتتقطّع الشرايين، ولا تخرج إلّا بقوة، وهذا دليلٌ على أنّ هذا أولُ عذابه.

بعدما تخرج الروح تأخذها الملائكة، فملائكة المؤمن كأن وجوههم الشمس، وملائكة الكافر سود الوجوه، ومع ملائكة المؤمن أكفانٌ من اجنة، وحنوطٌ من الجنّة، والحنوط: هو الطيب الذي يطيّب به الميّت، فهذا الحنوط

تطيّب به روح المؤمن. وأمّا الكافر فإنّ روحه تجعل في تلك المُسوح، وهي خشن الثياب.

بعدما يُصعد بها يخرج من المؤمن كأطيب ريح مسك وجدت على الأرض، ويخرج من الكافر كأنتن ريح جيفة وجدت على الأرض، مع أنّها روحه كذلك المؤمن يسمّى بأحسن أسهائه في الدنيا، والكافر بأسوأ أسهائه في الدنيا. والمؤمن تفتح له أبواب السهاء، ويُرحَّب به، وتصل روحه إلى السهاء السابعة، فعندئذ يقول تعالى: «اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي في عِلِيِّينَ، وَأَعِيدُوه إلى الأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَة أخرى»، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴾ [المنفين: ١٨]، وهو مشتق من العلو.

وأما الكافر، فيقول تعالى: «اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ»، قال تعالى: ﴿ إِنَّ كِنَبَ الْفَجَارِ لَغِي سِبَعِينِ ﴾ [المطففين: ٧]، قالوا: إنّه مشتق من السجن، يعني: كأن أرواحهم مسجونة في جب في أسفل الأرض السفليّة. فهذا مستقر أرواحهم ومحل كتابهم، روح الكافر لا تفتح لها أبواب السهاء، كها قال تعالى: ﴿ لاَنْفَنَحُ لَهُمُ أَبُونُ السَّمَاءَ وَلا يَدْخُلُونَ البَّمَاءَ وَلا يَعْلَى السَّمَاء وَلا يَعْلَى المَّاء وَلا الله والله الله والله والمعلى في يَتْجُلُونَ البَّمَاء وَلا يَعْلَى الله والله والمنافرة، فكيف يتصوَّر أنَّ الجمل يدخل في ثقب الإبرة، والمعنى: أنهم لا يدخلون الجنة، وكذلك فإن روح الكافر تطرح طرحًا من السهاء إلى الأرض كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِن السَّماء في مكانٍ المَّامِنُ أَوْ تَهُوى يِهِ الرِّيحُ في مكانٍ سَجِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١].

والمؤمن والكافر كلّ منها تعاد روحه إلى جسده، وينزل به ملكان يقال لهما: منكر ونكير، يسألانه عن ثلاث مسائل: عن ربّه، ونبيّه، ودينه. فيثبّت الله المؤمن، ويُنطقه بالصواب، ولو كان أمِّيًا لا يقرأ، ولكن تكون عقيدته التي مات عليها يبقى عليه أثرها، فيقول: ربّي الله، وديني الإسلام، ونبيّ محمد عليه.

أما الكافر ولو كان قارئًا، ولو كان عالمًا، فلا يدري بالجواب، ويزيغه الله، فيقول: هاه هاه لا أدري، وفي بعض الروايات أنّه يضرّبُ بمرزبّةٍ من حديد، والمرزبة: هي حديدةٌ كبيرةٌ لها رأس كبير يضرب بها، وفي بعض الروايات: «لو ضُرِبَ بها جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا»(۱)! ماذا يتحمّل هذا الإنسان، يُضرب بهذه المرزبة، ولكن لَمَّا أنّ الله ما أراد إفناءه لا يفني، ولكن يتألمّ بذلك، ولو كنّا لا نشعر بذلك، ولا تدركه أفهامنا.

ولكن إذا سئل المؤمن وأجاب بالجواب الصحيح، "فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوه مِنَ الجَنَّة، وَافْتَحُوا له بَابًا إلى الجَنَّة، قَالَ: فَيَأْتِيه مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ له في قَبْرِه مَذَّ بَصَرِه"، وينظر إلى منزله من الجنّة، وفي بعض الروايات: "يُفْتَحُ له بَابٌ إلى النَّارِ، فيقول: هذا كان مَنْزِلُكَ لو كَفَرْتَ بِرَبِّكَ، فَأَمَّا إِذْ آمَنْتَ فَهَذَا مَنْزِلُكَ، فَيُفْتَحُ له بَابٌ إلى الجَنَّةِ"(")، فينظر إليه فيراهما جميعًا، فيقول: ربِّ أقِم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، ويفسح له في قبره مدّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٧٥٣) من حديث البراء بن عازب ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/٣) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٠٠

بصره، ويكون قبره روضة من رياض الجنّة، وإن كنّا لا ندرك ذلك.

كذلك الكافر والعياذ بالله، «فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ، فَافْرِشُوه مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا له بَابًا إلى النَّارِ، فَيَأْتِيه مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، وَيَضِيقُ عليه قَبْرُه، حتى تَخْتَلِفَ فيه أَضْلَاعُه»، ويكون عليه حفرة من حفر النار، وإن كنّا لا ندرك ذلك؛ لأنّه في عالم ونحن في عالم.

وقد وردت الأدلّة توضّح مثل هذا، وتثبت عذاب القبر، مثل ما في حديث أنس الله الذي مرّ معنا قوله الله الله المعبد إذَا وُضِعَ في قَرْرِه وَتَوَلَّى عنه أَصْحَابُه، إنّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِم، فَيَأْتِيه مَلَكَانِ، فَيُقْعِدَانِه ... الله آخره.

فإذا قال قائل: أين هذا؟ فنحن قد نحفر القبر بعد يومين أو ثلاثة، فنجده كما وضعناه لم يتغيّر، ويقول بعضُهم: إنّنا نضع على صدره الزّئبق الذي هو خفيف الحركة، فنجده لا يتغيّر عن موضعه، كيف يكون ذلك؟

الجواب: أنّكم في عالم، وهم في عالم، العالم الذي هم فيه هو عالم الأرواح، التي يكون عليها الحساب وعليها العذاب، وهي التي تتعذّب وتتنعّم ونحن لا نشعر بذلك ولا تدركه أفهامنا. ولذلك يقول في الحديث: «يَسْمَعُ صَوْمَهَا كُلُّ شَيْءٍ إلا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ»(٢). لو أسمعنا الله ما يكون من أهل القبور، ليًا استقرّ الناس في الدنيا، ولما تهنّوا في مأكل ولا مشرب، ولما عمرت هذه

 <sup>(</sup>١) تقدم تخریجه (٤/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣١٤) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٠٠.

الدّنيا بأهلها؛ لأنّهم لو كانوا يسمعون عذاب هؤلاء وبكاءهم وعويلهم وأنّهم سيصيرون إلى مثل ذلك تنكّدت عليهم الحياة، وتكدّر عليهم صفوها. ولذلك للّا أراد الله عمارة هذه الدنيا حجب عنهم الأمور الأخرويّة التي أوّلها ما بعد الموت فلا يسمعون شيئًا ممّا فيها، ولا يعلمون ما فيها.

لكن قد يطلع الله أفرادًا منهم على شيء من ذلك، فمن أراد أن يعرف شيئًا من ذلك، فليرجع إلى الكتب التي ذكرنا، مثل: كتب ابن أبي الدنيا، وكتاب «أهوال القبور» لابن رجب، وكتاب «الروح» لابن القيم؛ فقد ذكروا أُناسًا أطلعوا على بعض من الأمور الأخرويّة، منها ما هو أحلام ورؤى، ومنها ما هو رأيُ عين، فقد روي أن شابًا مات فدفن، فرآه رجل من جيرانه في المنام وقد شاب، فقال له: ما قصتك؟ قال: دُفن بشر المريسي في مقبرتنا، فزفرت جهنم زفرة شاب منها كل من في المقبرة (۱).

معلوم أنّ الاثنين قد يكون أحدهما سعيدًا والآخر شقيًّا، ويدفنان في قبرين متجاورين، فيكون هذا قبره روضة من رياض الجنّة، وهذا قبره حفرة من حفر النار، وهما متلاصقان ولا يتألم هذا بعذاب هذا، ولا يتنعم هذا بنعيم هذا، والله قادر على كلّ شيء؛ لأنّه يقدر على إيصال كلّ ما يستحقّه، ولا يستبعد في قدرة الله أمثال هذه الأمور.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٧/ ٦٦). وأخرج نحوه الخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ٤٣٣)، وابن الجوزي في المنتظم (٢١/ ٢٧٨).

وأمّا الحكايات الدنيويّة، فقد ذكروا منها أشياء كثيرةً: ذكروا أنّ رجلًا من النّاس لما دفنوه وسوّوا عليه لَبِنَهُ، سقطت قلنسوة واحد منهم، فخفض رأسه ليأخذها، فرأى القبر قد مدَّ وقد وسِّع في نظر عينه، ولو لم ير ذلك غيره، وهذه بشرى للميت.

وكذلك أيضًا ما يحكى عن كثير من الذين يُشهد لهم بالخير، أنّه يخرج من قبورهم رائحة المسك، وأنّهم يشمّ منهم قبل أن يدفنوا روائح طيّبة على الأبدان، فكيف بالأرواح؟! والله تعالى أخبر على لسان رسله بهذه الأمور، وبيّن منها علامات؛ لتكون شاهدًا ودليلًا للأمّة على مثل هذه الأمور التي لم يروها.

وكذلك يُطلع اللهُ نبيَه عَلَيْ على ما لا يطّلع عليه غيره، فقد أخرج مسلم في الصحيحه (() عن زَيْد بن ثَابِتٍ على قال: بَيْنَمَا النبي عَلَيْ في حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ على بغْلَةٍ له وَنَحْنُ معه، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وإذا أَقْبُرُ سِتَّةٌ أَو خَسَةٌ أَو أَرْبَعَةٌ، فقال: ومن يَعْرِفُ أَصْحَابَ هذه الْأَقْبُرِ؟ وهن فقال رَجُلٌ: أنا، قال: وفَمَتَى مَاتَ هَوُ لَاءِ؟ وهن يَعْرِفُ أَصْحَابَ هذه الْأَقْبُرِ؟ وفقال رَجُلٌ: أنا، قال: وفَمَتَى مَاتَ هَوُ لَاءِ؟ وهن قال: مَا تُوا في الْإِشْرَاكِ، فقال: وإنَّ هذه الْأَمَّةَ تُبْتَلَى في قُبُورِهَا، فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافِ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ من عَذَابِ الْقَبْرِ الذي أَسْمَعُ منه ». فأطلعه الله على ما لم يطلع عليه غيره، ولا يلزم من ذلك أن يكون مطردًا، فليس كلّ من ركب حمارًا ومرّ على قبر يشعر بذلك الحمار.

والدوابّ قد يكون لها سماع وانتباه لشيء لا يسمعه الإنسان، ولكن قد

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۸۹۷).

لا يظهر عليها أثر هذا السماع، وقد أخبر النبي الله بأن الدواب في صباح كلّ يوم جمعة تصيخ قرب الصباح أو بعد الصباح إلى طلوع الشمس، تخشى أن يكون ذلك يوم القيامة. يقول في الحديث في فضل يوم الجمعة: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فيه الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعة، فيه خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عليه، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وما من دَابَّةٍ الا وهي مُسِيخَةٌ (الله يوم الجُمُعةِ من حِينِ تُصْبِحُ حتى تَطُلُعَ الشَّمْسُ شَفَقاً مِنَ السَّاعَةِ إلا الجِنَّ والأنس (الله ونحن لا نشعر بهذه الإصاخة التي فيها هذا الوجل وهذا الخوف، وكذلك أيضًا لا نشعر بها يحصل لها من الحوف، أو من السماع المفزع أو نحو ذلك.

أما الرسل، فإنّ الله سبحانه قد يطلعُهم على بعض الأمور الغيبيّة؛ فمن ذلك أنّ الله تعالى أطلع نبيّه على هذين القبرين الذين يعذّبان، وقد مرّ بنا حديثهم في قوله: «إِنّهُمَّا لَيُعَذّبَانِ، وَمَا يُعَذّبَانِ في كَبِيرٍ» (٣). وهذا من خصائص الرسول على فالله تعالى هو الذي يطلعه على ما يشاء، ولا يجوز لغيره أن يغرز جريدة، أو عصًا رطبةً على أيّ قبر، ولا يمكن أن تكون تلك الجريدة تؤثّر كغيرها، ولا يمكن أن يقاس على الجريدة التي غرزها الرّسول على على ها.

(١) قبال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٤٣٣): «مسيخة: أي مصغية مستمعة، ويروى بالصاد وهو الأصل».

وقد ذُكر أن بعض الناس يستدلون بهذا الحديث على مشروعية أن يُغرز على كلّ قبر جريدة، وكلّما يبست نزعت وغرز مكانها أخرى، وهذا لم يفعله النبيّ على مع كلّ أحد، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، فلا يجوز، ولا وزن لمه ولا دلالة، ولكن علينا أن نعمل الأعمال الصالحة التي تُنجي من عذاب القبر، وعلينا أن ننصح المسلمين بأن لا يعملوا عملًا يدخلهم في العذاب، أو يؤهّلهم في العذاب، ونحتهم على الأعمال الصالحة التي يستحقّون بها نعيم البرزخ، وينجيهم الله بها من عذاب النار وعذاب القبر.

واستحبّ العلماء في الصلاة على الجنازة أن يُدعى للميّت بالنجاة من عذاب القبر، كأن يُقال في الدعاء له ـ بعد ما يُدعى له بالمغفرة وتكفير الخطايا ـ: اللهمّ افسح له في قبره، ونوِّر له فيه. هذا مما يُرجى إجابته، أن يُفسح له في قبره. ويقال أيضًا: اللهمّ أنجه من عذاب القبر، ومن عذاب النار. هكذا يستحبّ أن يُدعى للميّت.

ويُدعى كذلك لكل المسلمين، أن ينجيهم الله من عذاب القبر، ومن فتنة القبر، ومن فتنة ما بعد الموت... وهكذا

أجمع المسلمون على الدعاء بذلك، بل أوجبه بعضهم في آخر الصلاة، فهو دليل على أنّهم موقنون بذلك، ويدلّ على وجوبه قوله ﷺ: "إذا فَرَغَ أَحَدُكُم مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِالله من أَرْبَعِ: من عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ المَسِيحِ الدَّجَّالِ»(١). فجعل من جملتها عذاب القبر، فد فدلّ على أنّه عقيدة راسخة عند المسلمين أنّ القبر فيه عذاب، ولو لم يقبر، قد يقال: إنّ هناك أمم لا يدفنون أمواتهم بل يحرقونهم، وهناك من يموت في الصحراء ولا يُدفن بل تأكله الطيور، وتقطّعه السباع ولا يبقى له جثة أبدًا؟

نقول: يأتيه عذابه ولو كان رمادًا، ولو كان ترابًا؛ فقدرة الله تأتي على كلّ شيء، يعذّب أيًّا كانت حياته وحالته، لكن الأصل شرعيّة الدفن للأموات، فالإسلام شرع التدافن. يقول تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَانَهُ, فَأَقَبُرُهُۥ ﴾ [عبس:٢١]، أي: فشرع أن يقبر. ويقول النبي الله الأثمّة تُبْتَلَى في قُبُورِهَا، فَلَوْلاَ أَنْ لاَتَدَافَنُوا لَن يقبر. ويقول النبي الله المناب القبر الذي أسمع من عذاب القبر الذي أسمع منه الله التدافنون، وأنهم يقولون السمعهم ما يسمع من عذاب القبر خُرشِي أنهم لا يتدافنون، وأنهم يقولون لا حاجة إلى الدفن؛ فإنّه يعذّب في قبره، ولكن شرع الله التدافن، وقدّر أن يصل العذاب أو النعيم إلى كلّ واحد، سواء أدفن أم لم يدفن.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٨٨) من حديث أبي هريرة على.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/ ١٥٥).

## قال الشارح:

وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي ثُبُوتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِه لَمِنْ كَانَ لِلَالِكَ أَهْلًا، وَسُوَّالِ الْمَكَيْنِ، فَيَجِبُ اعْتِقَادُ ثُبُوتِ ذَلِكَ وَالْإِيهَانُ به، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي كَيْفِيَّتِه، إِذْ لَيْسَ لِلْمَقْلِ وُقُوفٌ على كَيْفِيَّتِه، لِكَوْنِه لَا عَهْدَ له به في هذه الدَّارِ، في كَيْفِيَّتِه، إِنَّ لَيْسَ لِلْمَقْلِ وُقُوفٌ على كَيْفِيَّتِه، لِكَوْنِه لَا عَهْدَ له به في هذه الدَّارِ، وَالشَّرْعُ لَا يَلْ يَبِا تَحَوْدُ له به في هذه الدَّارِ، وَالشَّرْعُ لَا يَلْ يَبِا تَحُولُ فيه الْعُقُولُ. فَإِنَّ عَوْدَ الرُّوحِ إِللهَ إِعَادَة غَيْرَ الْإِعَادَة اللهُ وَقَ الدُّنيَا، بَلْ تُعَادُ الرُّوحُ إليه إِعَادَة غَيْرَ الْإِعَادَة المَلْلُوفَة في الدُّنْيَا.

### قال الشيخ:

قد كثرت الأدلة في إثبات عذاب القبر، فأخبر النبي الله به، وعلينا أن نصدق به، وقد كتب العلماء في ذلك وتوسعوا فيه، كتب في ذلك ابن القيم وحمه الله ـ في كتاب «الروح» وأورد الأدلة، ثم إنه أورد شبهات من الفلاسفة ونحوهم الذين يكذبون بذلك، ويقولون: كيف يُجلس في قبره، وكيف يوسع عليه، وكيف يُضيق عليه، ويقولون: إننا وضعنا على صدره الزئبق الذي هو أخف شيء حركة، وفتحنا عليه بعد ثلاثة أيام فوجدناه كما وُضع لم يتحرك أية شيء منه، ونحو ذلك من شبههم.

فنحن نصدق بها جاء في الأحاديث ونقول: سمعنا وأطعنا، نعتقد أن ذلك حق.

قوله: (وَسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ)، أي: سؤالهم لكل ميت من ربك؟ وما دينك؟

#### ومن نبيك؟

ونظرًا لتواتر الأخبار عن الرسول الشي في ثبوت عذاب القبر ونعيمه كان ذلك مما يجب تصديقه، وإن لم تدركه العقول، وإن لم يكن في متناول الأنفس، بل إن هذا من الأمور الغيبة التي نؤمن بها وإن لم نرها.

يقول: (وَالشَّرْعُ لَا يِأْتِي بِهَا تُحِيلُه الْعُقُولُ، وَلَكِنَّه قَدْ يِأْتِي بِهَا تَحَارُ فيه الْعُقُولُ)، تتحير العقول وتسلم أمرها لله، ولا تكيف، ولا تنكر الأشياء التي جاءت الأدلة عليها يقينًا.

ثم قال: (فَإِنَّ عَوْدَ الرُّوحِ إلى الجَسَدِ لَيْسَ على الْوَجْه المَعْهُودِ في الدُّنْيَا)، ما جاء في الحديث: (وَتُعَادُ رُوحُهُ في جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ... الله إلى آخره، ليس معناه أن روحه تعود إليه كما كانت في الدنيا بحيث يستيقظ ويحتاج إلى أكل ويحتاج إلى شراب، وإلى حركة طبيعية، ولكنه اتصال الله تعالى أعلم بحقيقته.

قوله: (بَلْ تُعَادُ الرُّوحُ إِليه إِعَادَة غَيْرَ الْإِعَادَة الْمُأْلُوفَة فِي الدُّنْيَا)، أي: كما يشاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱٤٦).

قال الشارح:

فَالرُّوحُ لَهَا بِالْبَدَنِ خَمْسَة أَنْوَاعٍ مِنَ التَّعَلُّقِ، مُتَغَايِرَة الْأَحْكَامِ: أَحَدُهَا: تَعَلُّقُهَا به في بَطْن الْأُمِّ جَنِينًا.

الثاني: تَعَلُّقُهَا به بَعْدَ خُرُوجِه إلى وَجْه الْأَرْضِ.

التَّالِثُ: تَعَلُّقُهَا به في حَالِ النَّوْم، فَلَهَا به تَعَلُّقٌ مِنْ وَجْه، وَمُفَارَقَة مِنْ وَجْه.

الرَّابِعُ: تَعَلُّقُهَا به في الْبَرْزَخِ، فَإِنَّهَا وَإِنْ فَارَقَتْه وَتَجَرَّدَتْ عنه فَإِنَّهَا لَمْ تُفَارِقْه فِرَاقًا كُلِّنَا بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لَمَا إليه الْتِفَاتُ أَلْبَتَّة، فإنه وَرَدَ رَدُّهَا إليه وَقْتَ سَلَامِ الْمُسَلِّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلِّمِ الْمُسَلِّمِ الْمُسَلِّمِ الْمُسَلِّمِ الْمُسَلِّمِ اللهِ اللَّهُ اللَّ

الخَامِسُ: تَعَلَّقُهَا به يَوْمَ بَعْثِ الْأَجْسَادِ، وَهُوَ أَكْمَلُ أَنْوَاعِ تَعَلَّقِهَا بِالْبَدَنِ، وَهُو أَكْمَلُ أَنْوَاعِ تَعَلَّقِهَا بِالْبَدَنِ، وَهُو تَعَلَّقٌ لَا يَقْبَلُ الْبَدَنُ مَعه مَوْتًا وَلَا نَوْمًا وَلَا نَوْمًا وَلَا نَوْمًا وَلَا نَوْمًا وَلَا نَوْمًا وَلَا نَوْمًا وَلَا فَسَادًا، فَالنَّوْمُ أَخُو المَوْتِ. فَتَأَمَّلُ هَذَا يُزحُ عَنْكَ إِشْكَالَاتٍ كثيرة.

قال الشيخ:

قوله: (فَالرُّوحُ لَهَا بِالْبَدَنِ خَمْسَة أَنْوَاعٍ)، كما ذكر ذلك ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتاب «الروح»، وتوسع في ذلك، في نحو عشرين صفحة.

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي هريرة ﷺ الذي أخرجه أبو داود (٢٠٤١)، وأحمد (٢/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) كما في حديث أنس ﷺ الذي أخرجه البخاري (١٣٣٨، ١٣٧٤)، ومسلم (٢٨٧٠).

قوله: (أَحَدُهَا: تَعَلَّقُهَا به في بَطْنِ الْأُمِّ جَنِينًا)، فإذا كان في بطن أمه فإن فيه روح، ولكن تلك الروح لا نعلم كيفيتها؛ ولذلك لا يتنفس ولكنه يتحرك في بطن أمه مما يدل على حياته.

قوله: (الثاني: تَعَلُّقُهَا به بَعْدَ خُرُوجِه إلى وَجْه الْأَرْضِ)، وهـو هـذا التعلـق المشاهد، إذا ولد البشر فساعة ما يخرج يُسمع له صوت، يعني: صيحة تدل على حياته، وكذلك أيضًا حركة، ثم بعد ذلك يبقى في هذه الحياة الدنيا يتنفس التنفس العادي، ويأكل ويشرب، ويحتاج إلى إخراج فضلات الأكل والشرب، وينام ويستيقظ، ويذهب ويجيء، ويسعى ويمشي، ويصعد وينزل، فهو حيي كما هو مشاهد، يتكلم، ويتحرك، وينطق، ويسمع، ويبصر على ما هو معروف. قوله: (النَّالِثُ: تَعَلُّقُهَا به في حَالِ النَّوْم، فَلَهَا به تَعَلَّقٌ مِنْ وَجْه، وَمُفَارَقَة مِنْ وَجْهُ)، النائم لم يفقد الحياة؛ ولأجل ذلك يتنفس التنفس العادي، ولكن ليس به الحركة، وليس به اليقظة، وقد جاء في حديث أبي قَتَادَة ره أنه قال: سِرْنَا مع النبي الله كَيْلَةً، فقال بَعْضُ الْقَوْمِ: لو عَرَّسْتَ بِنَا يا رَسُولَ الله، قال: "أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا حن الصَّلاةِ"، قال بلالٌ: أنا أُوقِظُكُمْ، فَاضْطَجَعُوا، وَأُسْنِدَ بِلالٌ ظَهْرَهُ إلى رَاحِلَتِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النبي عَلَى وقد طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فقال: «يا بِلالُ، أَيْنَ ما قُلْتَ؟» قال: ما أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ، قال: «إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حين شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حين شَاءَ...» الحديث (۱). إلى آخر ما ذُكر، فمفارقتها له بالنوم ليست بمفارقة كاملة كالملة كالملة على المؤرقة بعد الموت، ولكن خرجت وبقي أثرها، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه.

قوله: (الرَّابِعُ: تَعَلَّقُهَا به في الْبَرْزَخِ)، وهذا هو ما يحصل به عذاب القبر أو نعيمه، فنعتقد أنه إذا مات فإن روحه تبقى حية، وموتها خروجها من هذا الجسد ومفارقتها له، ولكنها باقية؛ ولهذا توصف بأنها تصعد وتنزل، وتذهب وتجيء، وتوصف بأنها حية تتحرك كما يشاء الله، ونحن نعجز عن أن ندرك ماهية الروح التي كانت في البدن وخرجت منه، ولكن نعلم أنها مخلوقة، ونعلم أن لها حركة وانتقال وذهاب ورجوع، فإذا مات وفارقته هذه الروح لا يُقال: إنها فارقته فراقًا كليًا، بل لا يزال لها تعلق به، يبقى لها إليه التفات، لا تفارقه فراقًا كاملاً أبدًا، وقد ورد أنها تُرد إليه وقت سلام المسلم، ثبت ذلك في حق النبي على أنه قال: «ما من أَحَدٍ يُسَلِّمُ عليّ إلا رَدَّ الله عليّ رُوحِي حتى أرُدَّ عليه السّلمَ» "، وورد أيضًا كذلك في حق غيره أن الإنسان إذا سلم على أردَّ عليه السّلمَ» "، وورد أيضًا كذلك في حق غيره أن الإنسان إذا سلم على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٥). قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٦٧): «هو كقوله تعالى: ﴿ اللهُ يَتَوَفَّ ٱلأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَ اوَالِّنِي لَمَ تَمُت فِي مَنَامِهَ ﴾ [الزمر:٤٤]، ولا يلزم من قبض الروح الموت، فالموت: انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرًا وباطنًا، والنوم: انقطاعه عن ظاهره فقط».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٠٤١)، وأحمد (٢/ ٥٢٧) من حديث أبي هريرة ١٠٠٥)

الميت أو على أهل القبور يسمعون سلامه، ولما وقف النبي على جثث القتلى في بدر، أخذ يخاطبهم مخاطبة الأحياء، ويوبخهم على أعمالهم وردهم لرسالته، وقال لأصحابه: «ما أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ منهم، غير أَنَهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُرُدُّوا عَلَيَّ شيئًا»(۱)، ويريد بذلك أرواحهم التي قد فارقت أحسادهم، هكذا أخر.

وورد أن الميت إذا انصرف أصحابه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وفي حديث عن أنس الله الذي أخرجه البخاري ومسلم: "إِنَّ الْعَبْدَ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عنه أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِمِم، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ»(٢).

ثم قال: (وَهَذَا الرَّدُّ إِعَادَة خَاصَّة، لَا يُوجِبُ حَيَاة الْبَدَنِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَة)، فترد عليه الروح مع أن البدن قد فني وصار ترابًا أو رمادًا، أو أُحرق، أو أكلته الطيور أو السباع، ومع ذلك فإن الروح باقية إذا سلم عليه أحد يرد عليه السلام.

قوله: (الخَامِسُ: تَعَلُّقُهَا به يَوْمَ بَعْثِ الْأَجْسَادِ)، فعندما يعيد الله الأجساد وتنبت إلى أن تتواصل وتكمل ولو كانت قد أُحرقت الأبدان، ولو أكلها الدود، ولو أكلها التراب يعيدها الله، وهو سبحانه على كل شيء قدير؛ كما في قصة ذلك الرجل الذي مر على قرية فقال: ﴿ قَالَ أَنَّ يُحْيِء هَنذِهِ الله بُعُدَ مَوْتِها أَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٧٠) بنحوه، ومسلم (٢٨٧٣) واللفظ له، من حديث عمر ١٠٠٠)

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/ ١٤٦).

فَأَمَاتَهُ اللهُ مِأْتُهُ عَامِرُ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴾ ومعلوم أنه بعد موته مئة عام يصير ترابًا، وكان معه أيضًا حمار فأحيا الله أيضًا ذلك الحمار، وقال له: ﴿ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمًا ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، فكل ذلك دليل على قدرة الله تعالى، وأنه في الآخرة يعيد الأجسام حتى تتكامل، ثم تدخلها الأرواح، ثم يقوم حيًا سويًا، وهذه الإعادة هي أكمل الإعادات.

ثم قال: (وَهُوَ أَكْمَلُ أَنْوَاعٍ تَعَلَّقِهَا بِالْبَدَنِ، وَلَا نِسْبَهَ لِمَا قبله مِنْ أَنْوَاعِ التَّعَلَّقِ اللهِ، إِذْهُوَ تَعَلُّقُ لَا يَقْبَلُ الْبَدَنُ معه مَوْتًا وَلَا نَوْمًا وَلَا فَسَادًا، فَالنَّوْمُ أَخُو المَوْتِ. فَتَأَمَّلُ هَذَا يُزِحُ عَنْكَ إِشْكَالَاتٍ كثيرة).

## قال الشارح:

وَلَيْسَ السُّؤَالُ فِي الْقَبْرِ لِلرُّوحِ وَحْدَهَا، كَمَا قَالَ ابْنُ حَرْمٍ وغيره، وَأَفْسَدُ منه قَوْلُ مَنْ قَالَ: أنه لِلْبَدَنِ بِلَا رُوح! وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَة تَرُدُّ الْقَوْلَيْنِ.

وَكَذَلِكَ عَذَابُ الْقَرْرِ يَكُونُ لِلنَّفْسِ وَالْبَدَنِ بَمِيمًا بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السنة وَالجَهَاعَة، تَنْعَمُ النَّفْسُ وَتُعَذَّبُ مُفْرَدَة عَنِ الْبَدَنِ وَمُنَّصِلَة به.

وَاعْلَمْ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ هُو عَذَابُ الْبَرْزَخِ، فَكُلُّ مَنْ مَاتَ وَهُو مُسْتَحِقُّ لِلْعَذَابِ نَالَه نَصِيبُه منه، قُبِرَ أَوْ لَمْ يُقْبَرُ، أَكَلَتْه السِّبَاعُ أَوِ احْبَرَقَ حتى صَارَ رَمَادًا وَنُسِفَ فِي الْهَوَاءِ، أَوْ صُلِبَ، أَوْ عَرِقَ فِي الْبَحْرِ، وَصَلَ إلى رُوحِه وَبَدَنِه مِنَ الْعَذَابِ مَا يَصِلُ إلى المَقْبُورِ.

## قال الشيخ:

أخبر النبي بن السؤال في القبر للبدن والروح، فقد جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي أن النبي أن قال: (وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ البراء بن عازب أن النبي أن قال: (وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولانِ له: من رَبُّك؟ فيقول: هَاهُ هَاهُ هَاهُ الله الدن لا يتحرك، فالله تعالى لا نسمع ذلك السؤال والجواب، وإن كنا نتيقن أن البدن لا يتحرك، فالله تعالى على كل شيء قدير، قادر على أن يعيد إليه الحياة حياة برزخية، كما أخبر الله عن حياة الشهداء في قوله: ﴿ بَلَ أَحْيَلَهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَفُونَ ﴾ [آل عمران:١٦٩]، وقال حياة الشهداء في قوله: ﴿ بَلَ أَحْيَلَهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَفُونَ ﴾ [آل عمران:١٦٩]، وقال

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١٤٦/٤).

النبي ﷺ: "أَرْوَاحُهُمْ في جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لها قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ من الجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إلى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ... "(1) مع أن أجسادهم قد دُفنت، فقد دفنهم أهلوهم، حفروا لهم ودفنوهم مما يدل على أنهم ما توا الموتة التي كتبها الله عليهم، وأخبر الله أن أهل الجنة لا يموتون بقوله تعالى: ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا اللهُ عَلَيْهِم عَلَيْهُ الْمُوتَةَ ٱلْأُوكَ ﴾ [الدخان:٥٦]، فهكذا يكون عذاب يكون عذاب القبر للروح وحدها ولا للبدن بلا روح بل لها كها يشاء الله.

وكذلك العذاب يكون على البدن ولوكان ترابًا، ويكبون على الروح، باتفاق أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يقولون: (تَنْعَمُ النَّفْسُ وَتُعَذَّبُ مُفْرَدَة عَنِ الْبَدَنِ وَمُتَّصِلَة به)، كما يشاء الله.

ثم يقول ـ رحمه الله ـ: (وَاعْلَمْ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ هُوَ عَذَابُ الْبَرْزَخِ)، البرزخ هو: ما بين الدنيا والآخرة، فالعذاب الذي يُسمى (عذاب البرزخ) هو العذاب الذي قيل: إنه عذاب القبر، ولكن عُبر بعذاب القبر؛ لأنه هو الغالب.

قوله: (قُبِر أو لم يُقبر، ولو أكلته السباع، أو احترق حتى صار رمادًا...)، هذا هو الصحيح عند أهل السنة أنه يصل إليه ما كتب الله عليه من العذاب ولو لم يكن مدفونًا، هكذا يعتقد أهل السنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٨٧) من حديث ابن مسعود ١٠٠٠

## قال الشارح:

وَمَا وَرَدَمِنْ إِجْلَاسِه وَاخْتِلَافِ أَضْلَاعِه وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيَحِبُ أَنْ يُفْهَمَ عَنِ الرَّسُولِ وَلَا تَقْصِيرٍ، فَلَا يُحَمَّلُ كَلَامُه مَا لَا يَخْتَمِلُه، الرَّسُولِ وَلَا يُقَصَّرُ به عَنْ مُرَادِ مَا قَصَدَه مِنَ الْهُدَى وَالْبَيَانِ، فَكَمْ حَصَلَ بِإِهْمَالِ ذَلِكَ وَلا يُقَصَّرُ به عَنْ مُرَادِ مَا قَصَدَه مِنَ الْهُدَى وَالْبَيَانِ، فَكَمْ حَصَلَ بِإِهْمَالِ ذَلِكَ وَالْعُدُولِ عَنه مِنَ الضَّلَالِ وَالْعُدُولِ عَنِ الصَّوَابِ مَا لَا يَعْلَمُه إِلَّا الله. بَلْ سُوءُ وَالْعُدُولِ عنه مِنَ الضَّلَالِ وَالْعُدُولِ عَنِ الصَّوَابِ مَا لَا يَعْلَمُه إِلَّا الله. بَلْ سُوءُ الْفَهُمِ عَنِ الله ورسوله أَصْلُ كُلِّ بِدْعَة وَضَلَالَة نَشَأَتْ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُو أَصْلُ كُلِّ خَطَأٍ فِي الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ، وَلَا سِيَّا إِنْ أُضِيفَ إليه سُوءُ الْقَصْدِ. والله المُسْتَعَانُ.

## قال الشيخ:

صح أن الميت يجلس في قبره، ويأتيه ملكان فيجلسانه، ونحن نعلم أنه ليس الإجلاس الحقيقي؛ لأننا نعلم أن القبر يضيق به لو جلس في حياته الدنيا، وورد أيضًا أنه إذا كان شقيًا ينضم إليه القبر حتى تختلف أضلاعه، يعني: من شدة ضم القبر، هذا أيضًا ليس كالضم الذي نعرفه، بل هو كما يشاء الله، وكذلك أيضًا أن القبر يوسع عليه مد بصره، ليس كما ندركه نحن؛ لأننا في عالم وهم في عالم.

قوله: (فَيَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ عَنِ الرَّسُولِ اللَّهِ مُرَادُه مِنْ غَيْرِ غُلُوٍ وَلَا تَقْصِيرٍ)، أي: يجب أن نفهم مراد النبي الله ونقول: هذا كله صحيح، ولكن لا نقول: إنه كحالته في الدنيا، فإن ذلك معلوم أنه ليس بصحيح، فالذين غلوا وقالوا: إن الأموات في قبورهم كأنهم أحياء، كما يعتقد ذلك أهل الغلو، الذين يغلون في

الأولياء ونحوهم، فهذا خطأ؛ لأنهم قد ماتوا كما يموت غيرهم، وما ورد من إحياء الشهداء ونحوهم أمر لا يعرف كيفيته إلا الله، ولا نقصر كما فعلت الفلاسفة الذين أنكروا ذلك إنكارًا حقيقًا.

قوله: (فَلَا يُحَمَّلُ كَلَامُه مَا لَا يَحْتَمِلُه)، أي: لا نحمل كلام النبي ﷺ ما لا يحتمله، فنقول: إنه حقيقي وأنه يصوت وأنه يُسمع ونحو ذلك.

قوله: (وَلَا يُقَصَّرُ به عَنْ مُرَادِ مَا قَصَدَه مِنَ الْهُدَى وَالْبَيَانِ)، وكذلك لا نقصر به عن مراده، إذا أراد شيئًا فلا نقصر به عنه، ولا عما قصده من الهدى والبيان فإن له قصد أن يهدي الناس ويُبين لهم.

قوله: (فَكَمْ حَصَلَ بِإِهْمَالِ ذَلِكَ وَالْعُدُولِ عنه مِنَ الضَّلَالِ وَالْعُدُولِ عَنِ اللهِ اللهَ عَنِ الله ورسوله أَصْلُ كُلِّ بِدْعَة الصَّوَابِ مَا لَا يَعْلَمُه إِلَّا الله. بَلْ شُوءُ الْفَهْمِ عَنِ الله ورسوله أَصْلُ كُلِّ بِدْعَة وَضَلَالَة نَشَأَتْ فِي الْإِسْلَامِ)، حيث إنهم صدوا عن سبيل الله، وفهموا عن الله فهمًا بعيدًا خاطئًا، ثم أدى بهم ذلك إلى أن ابتدعوا بدعًا ما أنزل الله بها من سلطان، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.

قوله: (وَهُوَ أَصْلُ كُلِّ خَطَأٍ فِي الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ)، يعني: كل من أخطأ في الفروع التي هي: العقائد، أصلها سوء الفهم، فأصل كل خطأ سرء الفهم عن الله ورسوله.

قوله: (وَلَا سِيَّمَا إِنْ أُضِيفَ إليه سُوءُ الْقَصْدِ)، يعني: أن يكون قصده شيئًا كحالة المبتدعة ونحوهم.

# قال الشارح:

فَالْحَاصِلُ أَنَّ الدُّورَ ثَلَاثَة: دَارُ الدُّنْيَا، وَدَارُ الْبَرْزَخِ، وَدَارُ الْقَرَادِ. وَقَدْ جَعَلَ الله لِللهَ لِكُلِّ دَارٍ أَحْكَامًا تَخُصُّهَا، وَرَكَّبَ هَذَا الْإِنْسَانَ مِنْ بَدَنٍ وَنَفْسٍ، وَجَعَلَ أَحْكَامَ الدُّنْيَا على الْأَبْدَانِ، وَالْأَرْوَاحُ تَبَعَا لَهَا، وَجَعَلَ أَحْكَامَ الْبَرْزَخِ على الْأَرْوَاحِ، الدُّنْيَا على الْأَبْدَانِ، وَالْأَرْوَاحُ تَبَعَا لَهَا، وَجَعَلَ أَحْكَامَ الْبَرْزَخِ على الْأَرْوَاحِ، وَالْأَبْدَانُ تَبَعالَهَا، فَإِذَا جَاءَ يَوْمُ حَشْرِ الْأَجْسَادِ وَقِيَامِ النَّاسِ مِنْ قُبُورِهِمْ صَارَ المُكْمُ وَالنَّعِيمُ وَالْعَذَابُ على الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَادِ جَمِيعًا.

فَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا المعنى حَقَّ التَّأَمُّلِ، ظَهَرَ لَكَ أَنَّ كَوْنَ الْقَبْرِ رَوْضَة مِنْ رِيَىاضِ الجَنَّة أَوْ حُفْرَة مِنْ حُفرِ النَّارِ مُطَابِقٌ لِلْعَقْلِ، وأنه حَقُّ لَا مِرْيَة فيه، وَبِذَلِكَ يَتَمَيَّرُ المُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ غَيْرِهِمْ.

وَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ النَّارَ التي في الْقَبْرِ وَالنَّعِيمَ، لَيْسَت مِنْ جِنْسِ نَارِ الدُّنْيَا وَلَا نَعِيمِهَا، وَإِنْ كَانَ الله تعالى يَحْمِي عليه التُّرَابَ وَالْحِبَارَة التي فَوْقَه وَتَعْتَه حتى تَكُونَ أَعْظَمَ حَرًّا مِنْ بَهْرِ الدُّنْيَا، وَلَوْ مَسَّهَا أَهْلُ الدُّنْيَا لَمْ يُحِسُّوا بِهَا. بَلْ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّ الرَّجُلَيْنِ يُدْفَنُ أَحَدُهُمَا إلى جَنْبِ صَاحِبِه، وَهَذَا فِي حُفْرَة مِنَ النَّارِ، وَهَذَا فِي مُفْرَة مِنَ النَّارِ، وَهَذَا فِي مُفْرَة مِنْ النَّارِ، وَهَذَا فِي مُؤْمَة مِنْ رِيَاضِ الجَنَّة، لَا يَصِلُ مِنْ هَذَا إلى جَارِه شَيْءٌ مِنْ حَرِّ نَارِه، وَلَا مِنْ هَذَا إلى جَارِه شَيْءٌ مِنْ حَرِّ نَارِه، وَلَا مِنْ هَذَا إلى جَارِه شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَأَعْجَبُ، وَلَكِنَّ النَّفُوسَ إلى جَارِه شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَأَعْجَبُ، وَلَكِنَّ النَّفُوسَ مُولَعَة بِالتَّكُودِيب بِهَا لَمْ تُحِطْ به عِلْهًا.

وَقَدْ أَرَانَا الله فِي هذه الدَّارِ مِنْ عَجَائِبِ قُدْرَتِه مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْ هَذَا بِكَشِيرٍ. وَإِذَا شَاءَ الله أَنْ يُوَالَى عَلَى ذَلِكَ بَعْضَ عِبَادِه أَطْلَعَه وَغَيْبَه عَنْ غيره، وَلَوْ أَطْلَعَ الله على ذَلِكَ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ لَرَالَتْ حِكْمَة التَّكْلِيفِ وَالْإِيهَانِ بِالْغَيْبِ، وَلَمَا تَدَافَنَ النَّاسُ، كَمَا في «الصَّحِيح» عنه ﷺ: «لَوْ لَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا أَسْمَعُ»(١). وَلَـاً كَانَتْ هذه الْحِكْمَة مُنْتَفِيَة في حَتَّى الْبَهَائِمِ سَمِعَتْ وَأَدْرَكَتْ.

#### قال الشيخ:

قوله: (فَالْحَاصِلُ أَنَّ الدُّورَ ثَلَاثَة: دَارُ الدُّنْيَا، وَدَارُ الْبَرْزَخِ، وَدَارُ الْقَرَارِ)، كما يشاء الله، دار الدنيا: معروفة، ودار البرزخ: بين الدنيا والآخرة، ودار القرار: هي الآخرة التي ليس بها ظعن ولا ارتحال.

قوله: (وَقَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ دَارٍ أَحْكَامًا تَخُصُّهَا)، فدار المعنيا لها أحكام، ودار البرزخ الذي هو بعد الموت لها أحكام تخصها، وهكذا دار الآخرة.

قوله: (وَرَكَّبَ هَذَا الْإِنْسَانَ مِنْ بَدَنٍ وَنَفْسٍ)، والمراد بالنفس الروح، أي: أنه بدن الذي له ثقل، ونفس التي ليس لها ثقل، فإن الإنسان إنها ثقله ووزنه هو بهذا البدن الذي هو دم وجلد وعظم وعصب ولحم وأمعاء.. ونحو ذلك؛ ولهذا إذا خرجت منه الروح لا يخف وزنه بل هو كها كان عليه.

قوله: (وَجَعَلَ أَحْكَامَ الدُّنْيَا على الْأَبْدَانِ)، أي: جعل الله أحكام الدنيا على الأبدان: الجلد والعقوبات والطعن والقصاص ونحو ذلك على هذه الأبدان، التي هي الجسد واللحم والعظم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١٥٥/٤).

قوله: (وَالْأَرْوَاحُ تَبَعالَهَا)؛ لأنها هي التي تتألم؛ لأن بها الحياة، فالأرواح تابعة للأبدان، وإلا فالأحكام في الدنيا كلها على الأبدان.

قوله: (وَجَعَلَ أَحْكَامَ الْبَرْزَخِ على الْأَرْوَاحِ، وَالْأَبْدَانُ تَبَعالَمَا)، بحيث إن الروح هي التي تُعذب وتُنعم، وهي التي تخرج وترجع، والأبدان تبع لها قد يوصل إليها الله تعالى شيئًا من النعيم، ومن العذاب، وإن كنا لا ندرك ذلك.

قوله: (فَإِذَا جَاءَ يَوْمُ حَشْرِ الْأَجْسَادِ وَقِيَامِ النَّاسِ مِنْ قُبُورِهِمْ صَارَ الحُكُمُ وَالنَّعِيمُ وَالْعَذَابُ على الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَادِ بَهِيعًا)، أي: إذا رُدت الأرواح إلى أجسادها في الآخرة فإن الأحكام تتعلق بالبدن والروح جميعًا؛ لأنها اتصلت بالبدن اتصالاً كليًا بحيث إنها لا تفارقه أبدًا لا في موت ولا في نوم ونحو ذلك، فإذا قام الناس من قبورهم وردت إليهم أرواحهم، فالحكم حينئذ والنعيم أو العذاب عليهما جميعًا: الروح والجسد.

ثم قال: (فَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا المعنى حَقَّ التَّأَمُّلِ، ظَهَرَ لَكَ أَنَّ كُوْنَ الْقَبْرِ رَوْضَة مِنْ رِيَاضِ الجَنَّة أَوْ حُفْرَة مِنْ حُفَرِ النَّارِ مُطَابِقٌ لِلْعَقْلِ) أي: عليك أن تتأمل اتصالات أو تعلق الروح بالبدن، وكذلك أيضًا تتأمل الدور الثلاثة، وتعرف بذلك أن النبي على لما أخبر أن القبر روضة من رياض الجنة على المؤمنين أن ذلك صحيح، أو كذلك حفرة من حفر النار(۱) أن ذلك مطابق للعقل، وأن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤٦٠) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٠٠

الذين أنكروا ذلك قصرت عقولهم.

قوله: (وأنه حَقٌّ لَا مِرْيَة فيه)؛ لأنه أخبر به الصادق المصدوق؛ (وَبِلَاكَ يَتَمَيَّزُ اللَّهُ مِنْ فَنْ بِالْغَيْبِ مِنْ غَيْرِهِمْ)، فنحن نؤمن بالغيب الذي مدح الله تعالى به المتقين، قال تعالى: ﴿ هُدَى لِللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وأخبر به نبيه ﷺ مما يكون بعد الموت كعذاب القبر ونعيمه ونحو ذلك.

ثم يقول: (وَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ النَّارَ التي في الْقَبْرِ وَالنَّعِيمَ، لَيْسَت مِنْ جِنْسِ فَارِ اللَّنْيَا وَلَا نَعِيمِهَا، وَإِنْ كَانَ الله تعالى يَعْمِي عليه التُرَّابَ وَالْجِجَارَة التي فَوْقَه وَتَى تكُونَ أَعْظَمَ حَرًّا مِنْ بَمْرِ الدُّنْيَا، وَلَوْ مَسَّهَا أَهْلُ الدُّنْيَا لَمُ يُحِسُوا بِهَا)، وَعَنْ حتى تكُونَ أَعْظَمَ حَرًّا مِنْ بَمْرِ الدُّنْيَا، وَلَوْ مَسَّهَا أَهْلُ الدُّنْيَا لَمُ يُحِسُوا بِهَا)، أي: ليست محسوسة، والتي لها حرارة، والله تعالى قادر على أن يجعل التراب الذي عليه يشتعل حرارة شديدة، ولكن ذلك ليس بمحسوس؛ لأننا لا نحس به ولا نشعر بشيء من ذلك، وكذلك لو كان عليه حجارة فالله قادر على أن يجعلها حارة شديدة الحرارة، ولكن لا نحس بشيء من ذلك، نحن نجعل فوقه هذه اللبنات، وقد يُجعل فوقه أيضًا حجارة على فم من ذلك، نحن نجعل فوقه هذه اللبنات، وقد يُجعل فوقه أيضًا حجارة على فم حرارة من جمر الدنيا، ولكن أهل الدنيا لو لمسوه ما اللحد، وكذلك لأن هذا شيء من الأمر الأخروي الذي لا يصل إليه فهم أحسوا بذلك؛ لأن هذا شيء من الأمر الأخروي الذي لا يصل إليه فهم الناس، ولا معرفة أذهانهم ولا ما هم عليه.

يقول: (بَلْ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّ الرَّجُلَيْنِ يُدُفَنُ أَحَدُهُمَا إلى جَنْبِ صَاحِبِه، وَهَذَا فِي رَوْضَة مِنْ رِيَاضِ الجَنَّة، لَا يَصِلُ مِنْ هَذَا إلى جَارِه شَيْءٌ مِنْ نَعِيمِه)، أي: إذا كان جَارِه شَيْءٌ مِنْ نَعِيمِه)، أي: إذا كان جَارِه شَيْءٌ مِنْ نَعِيمِه)، أي: إذا كان أحدهما شقبًا كافرًا فاسقًا خارجًا عن طاعة الله أو مبتدعًا، والآخر مؤمنًا نقبًا عقيدته سليمة يجب الله ورسوله، ويحب صحابة رسوله رضوان الله عليهم، ويحب العمل الصالح ويعمل بها، فالله تعالى قادر على أن يجعل هذا كأنه في حفرة من حفر النار، والآخر في روضة من رياض الجنة، وكل منهما إلى جنب صاحبه لا يحس هذا بحرارة النار التي على صاحبه، ولا هذا بالنعيم والزهور والروح والريحان الذي فيه الآخر، فالله تعالى على كل شيء قدير، (وَقُدْرَة الله والروح والريحان الذي فيه الآخر، فالله تعالى على كل شيء قدير، (وَقُدْرَة الله والروح والريحان الذي فيه الآخر، فالله تعالى على كل شيء قدير، (وَقُدْرَة الله والروح والريحان الذي فيه الآخر، فالله تعالى على كل شيء قدير، (وَقُدْرَة الله والرهو من عن ذَلِكَ وَأَعْجَبُ).

قوله: (وَلَكِنَّ النَّفُوسَ مُولَعَة بِالتَّكْذِيبِ بِمَا لَمْ تُحِطْ به عِلْمًا)، كما يقول ذلك ويفعله الفلاسفة والمكذبون، كأنهم يقولون: لا نصدق إلا بما نشاهد، وهذه حالة كثير من الفلاسفة ونحوهم الذين لا يقرون إلا بما يشاهدونه بالحواس، أي: بما يرونه وبما يسمعونه وبما يلمسونه، فالفلاسفة كذبوا بما لم يروه، وقالوا: إنا وضعنا على الميت زئبقًا ووجدناه لم يتحرك ولم يتغير.

يقول: (وَقَدْ أَرَانَا الله في هذه الدَّارِ مِنْ عَجَائِبِ قُدْرَتِه مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْ هَذَا بِكَثِيرٍ)، بمعنى أننا رأينا عجائب قدرة الله في أنه يتصرف في عباده، فيكون هذا مؤمنًا وأهله كفار، وبعكس ذلك، وهذا من العجائب، وقدرة الله أوسع من ذلك كله.

وقد ذكر العلماء الذين كتبوا في هذا الباب وقائع كثيرة، فذكر ابن أبي الدنيا في كتاب (القبور) أمثلة تدل على عذاب هذا ونعيم هذا، عما اطلع الله عليه العباد، وكذلك أيضًا ذكره ابن القيم في كتاب (الروح) فقد توسع في مثل ذلك، وكذلك أيضًا ابن رجب في كتابه (أهوال القبور)، أمثلة كثيرة نما أطلعهم الله على بعض الأموات المعذبين أو المنعمين، هذا كله نما قدره الله، ونما أطلع به عباده على المغيبات.

قوله: (وَإِذَا شَاءَ الله أَنْ يُطْلِعَ على ذَلِكَ بَعْضَ عِبَادِه أَطْلَعَه وَغَيَه عَنْ غيره)، كما وقع ذلك لكثير حتى ذكروا أن إنسانًا رأى إنسانًا يخرج ثم يشتعل نارًا ثم يغيب، وغير ذلك من الأمثلة. ثم قال: (وَلَوْ أَطْلَعَ الله على ذَلِكَ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ لَزَالَتْ حِكْمَة التَّكْلِيفِ وَالْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ، وَلَمَا تَدَافَنَ النَّاسُ)، يعني: لو أنهم اطلعوا على هذه الأحوال لزالت حكمة الإيمان بالنيب.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱/ ۱٤۷).

من يَلِيهِ إلا النَّقَلَيْنِ "(1)، وقال على: "إذا وُضِعَتْ الجِنازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ على أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كانت صَالِحَةً قالت: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كانت غير صَالِحَةٍ قالت لأَهْلِهَا: يا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بها؟ يَسْمَعُ صَوْبَمَا كُلُّ شَيْءٍ إلا الإِنْسَانَ، وَلَوْ للَّهُ الْهُلِهَا: يا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بها؟ يَسْمَعُ صَوْبَمَا كُلُّ شَيْءٍ إلا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمع الإِنْسَانُ لَصَعِقَ "(1)، ولكن الله أخفى عن الإنسان هذه الأمور الغيبية، وليحصل الإيان بالغيب الذي قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ اللّهِ يَعْنُونَ اللّهُ يَعْنُ وَيُقِيمُونَ الشَّلَاةَ ﴾ [البقرة: ٢، ٣]، ومن جملة الغيب أن يؤمنون بِالغيب أن يؤمنون النَّه به، وبها أخبرهم رسوله، ولو لم تدرك ذلك أذهانهم، ولا أعينهم، ولا أيديهم، بل يصدقون بذلك.

ثم قال: (وَلَكَمَ كَانَتُ هذه الحِكْمَة مُنْتَفِيَة في حَقِّ الْبَهَائِمِ سَمِعَتْ وَأَذْرَكَتْ)؛ لأنها تسمع شيئًا من عذاب القبر، كها رُوي في ذلك أمثلة، رُوي أن بعض الدواب تحيص بصاحبها، ويُقال: إنها تسمع ولا نسمع ونحو ذلك كثير.

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين؛ كالاسماعيلية والنصيرية وسائر القرامطة من بنى عبيد وغيرهم، الذين بأرض مصر والشام وغيرهما، فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك، كما يقصدون قبور اليهود

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٣٨) من حديث أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣١٦) حديث أبي سعيد الخذري ﷺ.

والنصارى، والجهال تظن أنهم من ذرية فاطمة، وأنهم من أولياء الله، وإنها هو من هذا القبيل، فقد قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها من الحرارة ما يذهب بالمغل»(١).

وقال أيضًا: «وطلبت طائفة من سياس الخيل، فقلت: أنتم بالشام ومصر إذا أصاب الخيل المغل أين تذهبون بها؟ فقالوا: في الشام يُذهب بها إلى قبور اليهود والنصارى، وإذا كنا في أرض الشهال يُذهب بها إلى القبور التي ببلاد الإسهاعيلية كالعليقة والمنيقة ونحوهما، وأما في مصر فيُذهب بها إلى دير هناك للنصارى، ونذهب بها إلى قبور هؤلاء الأشراف وهم يظنون أن العبيديين شرفاء؛ لما أشروا أنهم من أهل البيت فقلت: هل يذهبون بها إلى قبور صالحي المسلمين، مثل: قبر الليث بن سعد، والشافعي، وابن القاسم، وغير هؤلاء؟ فقالوا: لا، فقلت لأولئك: اسمعوا، إنها يذهبون بها إلى قبور الكفار والمنافقين، وبيّنت لهم سبب ذلك، قلت: لأن هؤلاء يُعذبون في قبورهم، والبهائم تسمع أصواتهم، فإذا سمعت ذلك فزعت، فبسب الرعب الذي حصل لها تنحل بطونها فتروث، فإن الفزع يقتضي الإسهال، فيعجبون من ذلك، وهذا المعنى كثيرًا ما كنت أذكره للناس ولا أعلم أن أحدًا قاله، ثم وجدته قد ذكره بعض العلماء»(\*).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۶/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>۲) الرد على البكري (٥٠١ ـ ٥٠٣).

# قال الشارح:

وَلِلنَّاسِ فِي سُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ: هَلْ هُوَ خَاصٌ بِهَذِه الْأُمَّة أَمْ لَا؟ ثَلَاثَة أَقْوَالٍ: الثَّالِثُ التَّوقُفُ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَة، مِنْهُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، فَقَالَ: وفي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النبي عَلِيْ، أنه قَالَ: «إِنَّ هذه الْأُمَّة تُبْتَلَى في قُبُورِهَا»(١)، مِنْهُمْ مَنْ يَرْدِيه «تُسْأَلُ»، وعلى هَذَا اللَّفْظِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هذه الْأُمَّة قَدْ خُصَّتْ بِذَلِك، وَهَذَا أَمْرٌ لَا يُقْطَعُ به، وَيَظْهَرُ عَدَمُ الإخْتِصَاصِ، والله أَعْلَمُ.

# قال الشيخ:

قوله: (وَلِلنَّاسِ فِي سُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ: هَلْ هُو خَاصَّ بِهَذِه الْأُمَّة أَمْ لَا؟ ثَلَاثَة أَقْوَالٍ)، القول الأول: إنه خاص، والقول الثاني: إنه عام، القول الثالث: التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر.

ثم ذكر حديث زيد بن ثابت عن النبي أنه قال: «إِنَّ هذه الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي أَنه قال: «إِنَّ هذه الأُمَّةَ تُبْتَلَى، فإن في قُبُورِهَا»، فأخبر أنها تُبتلى، ولكن لا ينفي ذلك أن الأمم الأخرى تُبتلى، فإن الحكم واحد، وأن عذاب القبر يستحقه كل كافر من هذه الأمة ومن غيرها، فالصحيح والأقرب أن عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ليس خاصًا بهذه الأمة، بل يكون أيضًا للأمم كلها، الأمم السابقة، وهذه الأمة وغيرها.

وهذا الحديث فيه: «إِنَّ هذه الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا»، ويرويه بعضهم:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ١٥٥).

(تُسأل)، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خُصت بذلك، وهذا أمر لا يُقطع به، ويظهر عدم الاختصاص، وهذا هو الصحيح، أن عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ليس خاصًا بهذه الأمة، بل الأمم السابقة يجيئهم مثل هذا، وكذلك أيضًا الأمم اللاحقة المعاصرون ولو كانوا يحرقون أمواتهم، ولو كانوا لا يدفنونهم، فإن عذاب القبريأي كل من قدر الله أن يعذب ولو كان رمادًا، ويقدر الله أن يوصل إليه العذاب ولو كان ترابًا، ولو كان لحمه في أجواف السباع أو نحو ذلك.

قال الشارح:

وَكَذَلِكَ اخْتُلِفَ فِي سُؤَالِ الْأَطْفَالِ أَيْضًا. وَهَلْ يَدُومُ عَذَابُ الْقَبْرِ أَوْ يَنْقَطِعُ ؟

جَوَابُه أنه نَوْعَانِ: منه مَا هُوَ دَائِمٌ، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿ ٱلنَّارُيُعُرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُواً وَعَشِيًا عَدُواً وَكَلَمُ اللَّهُ وَعَشِيًا وَكَلَمُ اللَّهُ وَعَشِيًا وَيَعْمُ اللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُومَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُومُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُومُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ واللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

وَالنَّوْعُ الثاني: أنه مُدَّة ثُمَّ يَنْقَطِعُ، وَهُو عَذَابُ بَعْضِ الْعُصَاة الَّذِينَ خَفَّتْ جَرَائِمُهُمْ، فَيُعَذَّبُ بِحَسَبِ جُرْمِه، ثُمَّ يُخَفَّفُ عنه، كَمَا تَقَدَّمَ ذكره في المُمَحِّصَاتِ الْعَشْر.

قال الشيخ:

قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتُلِفَ فِي سُؤَالِ الْأَطْفَالِ أَيْضًا)، كما بحث ذلك ابن القيم في كتاب «الروح» (أ)، ولعل الأقرب أنهم لا يُسألون؛ وذلك لأنهم لم يُكلفوا، والسؤال إنها يكون على المكلف الذي يُعذب أو يُنعم، أما الأطفال فقد اختُلف في أطفال الكفار الذين يموتون وهم صحار، والراجح أنهم

<sup>(</sup>١) في المسند (٤/ ٢٩٥).

<sup>(7)(3/097, 597).</sup> 

يمتحنون في الآخرة كالذين لم تبلغهم الرسالة وهم أهل الفترات.

يقول: (وَهَلْ يَدُومُ عَذَابُ الْقَبْرِ أَوْ يَنْقَطِعُ ؟)، هذا أيضًا فيه خلاف، ثم ذكر أنه نوعان: الأول: ما هو دائم، والثاني: ما هو مدة ثم ينقطع.

وقد ذكر الله عذاب آل فرعون بقوله تعالى: ﴿ ٱلنَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْبَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]، دل على أنه دائم عرضهم على النار، وهذا في الدنيا قبل يوم القيامة، تُعرض أرواحهم على النار، وقد ذُكر في بعض الروايات أنها تـذهب في أول النهار وهي. صحيحة، وترجع وهي محترقة كأنها صور طير أو نحو ذلك، وهي أرواحهم، وأخرج الطبري" أن رجلاً سأل الأوزاعي فقال: رحمك الله، رأينا طيورًا تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب بيضًا فوجًا فوجًا، لا يعلم عددها إلا الله، فإذا كان العشى رجع مثلها سودًا، قال: وفطنتم إلى ذلك؟ قالوا: نعم، قال: إن تلك الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون، يُعرضون على النار غدوًا وعشيًا، فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداء، فتنبت عليها من الليل رياش بيض وتتناثر السود، ثم تغدو، ويعرضون على النار غدوًا وعشيًا، ثم ترجع إلى وكورها، فذلك دأبها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قال الله: ﴿ لَا زَيْفُوا عَالَ فِرْعَونَ أَشَدً ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ١٤].

<sup>(</sup>١) في تفسيره (٢٤/ ٧١).

وذُكر في حديث البراء بن عازب و الطويل في قصة الكافر: "ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بابٌ إلى النَّارِ، فَيَنْظُرُ إلى مَقْعَدِه منها حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»، هذا الحديث مشهور أخرجه الإمام أحمد وغيره، وقد سبق قريبًا، فهكذا أخبر بأنه يُفتح له بابٌ إلى النار، وأنه يأتيه من طبها، ويأتيه من حرها، وأنه ينظر إلى ذلك المقعد ويقول: رب لا تقم الساعة؛ لأنه يعرف أنه إذا قامت الساعة جاء إلى ذلك المكان من النار الذي هو أشد عذابًا، فهؤلاء لا ينقطع عذابهم، عذاب القبر يستمر إلى قيام الساعة.

والنوع الثاني: ما هو مدة ثم ينقطع عذاب القبر في حقهم، وهذا عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم، فإذا ماتوا وهم على هذه المعاصي، فقد يُعذب بقدر جرمه، ثم يخفف عنه.

قوله: (كَمَا تَقَدَّمَ ذكره في المُمَحِّصَاتِ الْعَشْر)، يعني: المكفرات، يعني: أن هناك مكفرات للذنوب وهي عشرة، كالتوبة، والابتلاء في الدنيا، والحسنات الماحية، وكذلك عذاب القبر، والألم الذي في الموقف ونحو ذلك، وعلى كل حال فالأصل أن عذاب القبر قد اعترف به أهل السنة، وكذلك غيرهم وأنكره هؤلاء الفلاسفة ونحوهم، ولا عبرة بإنكارهم، والله تعالى على كل شيء قدير، والله تعالى أعلم.

قال الشارح:

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْوَاحِ مَا يَيْنَ المَوْتِ إلى قِيَامِ السَّاعَة:

فَقِيلَ: أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةَ، وَأَرْوَاحُ الْكَافِرِينَ فِي النَّارِ.

وَقِيلَ: إِنَّ أَرْوَاحَ المُؤْمِنِينَ بِفِنَاءِ الجَنَّة على بَابِهَا، يَأْتِيهِمْ مِنْ رَوْحِهَا وَنَعِيمِهَا وَرِذْقِهَا.

وَقِيلَ: على أَفْنِيَة قُبُورِهِمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: بَلَغَنِي أَنَّ الرُّوحَ مُرْسَلَة، تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ.

وَقَالَتْ طَائِفَة: بَلْ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَمْ يَزِيدُوا على ذَلِكَ.

وَقِيلَ: إِنَّ أَرْوَاحَ المُؤْمِنِينَ بِالجَابِيَة مِنْ دِمَشْقَ، وَأَرْوَاحَ الْكَافِرِينَ بِبَرَهُوتَ بِئْرٍ بِحَضْرَمَوْتَ!

وَقَالَ كَعْبٌ: أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي عِلِّيِّينَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَة، وَأَرْوَاحُ الْكَافِرِينَ فِي سِجِينَ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَة تَحْتَ خَدِّ إِبْلِيسَ!

وَقِيلَ: أَرْوَاحُ المُؤْمِنِينَ بِبِئْرِ زَمْزَمَ، وَأَرْوَاحُ الْكَافِرِينَ بِبِئْرِ بَرَهُوتَ.

وَقِيلَ: أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ يَمِينِ آدَمَ، وَأَرْوَاحُ الْكُفَّارِ عَنْ شِمَالِه.

قَالَ ابْنُ حَزْم وغيره: مُسْتَقَرُّهَا حَيْثُ كَانَتْ قَبْلَ خَلْقِ أَجْسَادِهَا.

وَقَالَ أَبُو عُمَّرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي الجَنَّة، وَأَرْوَاحُ عَامَّة المُؤْمِنِينَ على أَفْنِيَة قُبُورِهِمْ.

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أنه قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ كَطَيْرٍ خُضْرٍ مُعَلَّقَة بِالْعَرْشِ، تَغْدُو وَتَرُوحُ إِلَى رِيَاضِ الجَنَّة، تأتي رَبَّهَا كُلَّ يَوْمٍ تُسَلِّمُ عليه. وَقَالَتْ فِرْقَة: مُسْتَقَرُّهَا الْعَدَمُ المَحْضُ. وَهَذَا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ النَّفْسَ عَرَضٌ مِنْ أَعْرَاضِ الْبَدَنِ، كَحَيَاتِه وَإِدْرَاكِهِ! وَقَوْلُهُمْ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ والسنة.

وَقَالَتْ فِرْقَة: مُسْتَقَرُّهَا بَعْدَ المَوْتِ أَبْدَانٌ أُخَرُ تُنَاسِبُ أَخْلَاقَهَا وَصِفَاتِهَا التي اكْتَسَبَتْهَا فِي حَالِ حَيَاتِهَا، فَتَصِيرُ كُلُّ رُوحٍ إلى بَدَنِ حَيَوَانٍ يُشَاكِلُ تِلْكَ الرُّوحَ! وَهَلَ الْمَعَادِ، وَهُوَ قَوْلٌ خَارِجٌ عَنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ كُلِّهِمْ. وَيَضِيقُ هَذَا لَمُ خُتَصَرُ عَنْ بَسْطِ أَدِلَّة هذه الْأَقْوَالِ وَالْكَلَامِ عَلَيْهَا.

وَيَتَلَخَّصُ مِنْ أَدِلَّتِهَا: أَنَّ الْأَرْوَاحَ فِي الْبَرْزَخِ مُتَفَاوِنَة أَعْظَمَ تَفَاوُتٍ:

فَمِنْهَا: أَرْوَاحٌ فِي أَعْلَى عِلِّيِّنَ، فِي الْمَلَا الْأَعْلَى، وهي أَرْوَاحُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ وَسَلَامُه، وَهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِي مَنَازِلِهِمْ.

وَمِنْهَا: أَرْوَاحٌ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَسْرَحُ فِي الجَنَّة حَيْثُ شَاءَتْ، وهي أَرْوَاحُ بَعْضِ الشُّهَدَاءِ، لَا كُلِّهِمْ، بَلْ مِنَ الشُّهَدَاءِ مَنْ تُحْبَسُ رُوحُه عَنْ دُخُولِ الجَنَّة لِدَيْنٍ عليه. كَمَا فِي «المُسْنَدِ» (١) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَحْشٍ: «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلى النبي ﷺ لِلَّهُ فَقَالَ: «أَبَّا وَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: «الجَنَّة»، فَلَمَّا وَلَى، قَالَ: «إِلَّا لَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: مَا لِي إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ الله؟ قَالَ: «الجَنَّة»، فَلَمَّا وَلَى، قَالَ: «إِلَّا الله؟ قَالَ: «مَا رَبُونَ الله عَبْرِيلُ آنفا».

وَمِنَ الْأَرْوَاحِ مَنْ يَكُونُ تَحْبُوسًا على بَابِ الجَنَّة، كُمَا فِي الحَدِيثِ الذي قَالَ فيه رَسُولُ الله وَ الله وَالله وَاله

<sup>(1) (3/ 179/201).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه: أجمد (٥/ ١١، ١٣)، والطبراني في الكبير (٦٧٥٠، ٦٧٥١)، والحاكم

وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَحْبُوسًا فِي قَبْرِه، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَحْبُوسًا فِي الْأَرْضِ، وَمِنْهَا أَرْوَاحٌ فِي نَهْرِ الدَّمِ تَسْبَحُ فيه وَتُلْقَمُ الْحِجَارَة، كُلُّ وَاحٌ فِي نَهْرِ الدَّمِ تَسْبَحُ فيه وَتُلْقَمُ الْحِجَارَة، كُلُّ ذَلِكَ تَشْهَدُ له السنة، والله أَعْلَمُ.

#### قال الشيخ:

ذكر الشارح - رحمه الله - أن الأرواح باقية بعد الموت، وأن الفناء يكون على الأجساد. وإذا عرفنا أن الأرواح باقية، فأين تكون مصيرها؟ ذكر الشارح كثيرًا من الأقوال في مستقر الأرواح، وهذه الأقوال الغالب أنها مبنية على الظن، وقد يكون بعضها له دليل من الكتاب والسنة، ولكن يظهر أن الأرواح تتفاوت بحسب الأعمال.

فقد ثبت في «الصحيح» أن أرواح الشهداء «في جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لها قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ من الجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ...» (١). فدل على أن أرواحهم تكون في الجنة.

وثبت في القرآن أن أرواح آل فرعون تعرض على النار: ﴿ ٱلنَّارُيُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٢٦]. وعلى هذا فأرواح آل فرعون في النار يعرضون

(٢/ ٢٥)، والبيهةي (٦/ ٢٧) من حديث سمرة بن جندب ﷺ.

(١) تقدم تخريجه (٤/ ١٦٧).

عليها غدوًا وعشيًا.

وقد ورد في القرآن أيضًا قول الله تعالى: ﴿إِنَّ كِنَبَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِينِ ﴾ [المطففين: ٧]، وسجّين: فسر بأنه في الأرض السابعة، أو تحت الأرض السابعة، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ كِنَبَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴾ [المطففين: ١٨]، وعليّون: فوق السياء السابعة في أعلى ما شاء الله. ومعناه كتاب أعمالهم، وقيل إن أرواحهم كذلك.

وقد سبق في حديث البراء الطويل (۱): أنّ الله يقول: «اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي في عِلِيِّينَ، وَأَعِيدُوه إلى الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَعَلَيْنَ، وَأَعِيدُوه إلى الْأَرْضِ السِّفْلَى، تَعَارَة أُخرى، في الْأَرْضِ السُّفْلَى، تَعَارَة أُخرى، في الْأَرْضِ السُّفْلَى، فَتُطُوحُ رُوحُه طَرْحًا، ثُمَّ قَرَأَ النبي فَي قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَكَأَنَما خَنَ مِن السَّماء فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيحُ في مَكَانِ سَحِقِ ﴾ [الحج: ٣١]. فدلً على أنه يطرح من السهاء ويتألم جذا الطرح.

ومعلوم أن الروح بعد خروجها من الجسد ليست مرئية فلا يراها البشر، ولا تدركها الأبصار، كما لا يرون الشياطين، ولا يرون الجنق، فكذلك لا يرون أرواحهم عند خروجها.

فأما مستقرّها، فلم يرد نص صريح في أنها تستقرّ في مكان كذا وكذا، فالذين قالوا: إنّها تنعدم، العدم المحض؛ هؤلاء ينكرون عذاب القبر وينكرون نعيمه

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱۶۲/۶).

وينكرون تألَّم الروح، وينكرون إعادتها في الجسد؛ لأنها إذا عدمت كما عدم الجسد لا يبقى لها حياة، ولا بقي لها تألم ولا عذاب، ولا يبقى القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما تقدّم. فهذا قول باطل.

وكذلك القول الذي هو أبشع منه، وهو قول الفلاسفة: أنها تكون في أجساد تلائمها؛ فروح الكافر إذا مات جعلت في كافر آخر، وروح المؤمن إذا مات جعلت في مؤمن آخر جديد، إذا مات هذا وولد هذا أخذت روح هذا ونفخت في هذا. يسمّى هؤلاء بأهل التناسخ، أو التناسخيون؛ لأنهم يقولون: نسخت روح هذا وجعلت في هذا. وينكرون أيضًا بعث الأجساد، فهم يقولون الأجساد لا تعود، وكذلك ينكرون بدء الخلق، فيقولون: الخلق ليس له مبدأ، وينكرون فناء الدنيا ويقولون: هذه الدنيا مستمرّة، وليس لها نهاية، بل تستمرّ هكذا إلى غير نهاية، بل ينكرون الحشر والجزاء في الآخرة والنفخ في الصور وما أشبه ذلك.

أما الأقوال الأخرى؛ فالذين يقولون: إن هذه في الجنة وهذه في النار. والذين يقولون: إن أرواح المؤمنين على أبواب الجنة، وأرواح الكفار على أبواب النار. أو يقولون: إن أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم، وكذلك أرواح الكافرين. أو يقولون: إنها بداخل القبور، أو يقولون: إن أرواح المؤمنين في بئر زمزم، وأرواح الكافرين في بئر برهوت، وهي بئر منتنة يبذكرها بعضهم، وهي في ببلاد حضر موت. كل هذه أقوال ظنية ليس عليها دليل قطعي.

نحن تحقّقنا أنّ الأرواح تخرجُ من الأبدان، وأنّ أرواح المؤمنين منعّمة، وأرواح الكفار معذّبة. وأمّا مقرّها، فلا علم لنا بها. وكذلك إذا خرجت الأرواح، وقلنا إنها باقية فكيف مع ذلك تتعارف؟ ورد في الحديث أنّ «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، في تعارَف منها ائتلَف، وما تَنَاكرَ منها اخْتَلَفَ الله الله المُتَلَفَ الله المعضّا، فكيف يعرف اخْتَلَف الله إذا كانت أرواحًا مجردة، ومع ذلك يلقى بعضها بعضًا، فكيف يعرف هؤلاء أنّ هذه روح فلان؟ لابد أنهم يعرفونه بميزة يتميّز بها مع أنّها أرواح؛ لأنّ الأجساد فيها علامات ظاهرة يتميّز فيها النّاس في صورته، وفي طوله وشعره وقصره، وفي بياضه أو سواده. وأما الروح، فليس لها ميزة. فهذا هو الصحيح: أنّها باقية وأنّها تتعارف وتتآلف، وأنّهم يلقى بعضهم بعضًا، وأنّهم يسألونه.

وقد ورد في الحديث أنه: "إذا حُضِرَ المُؤْمِنُ أَتَنْهُ مَلَاثِكَةُ الرَّهُمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ، فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ إلى رَوْحِ الله وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ، حتى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حتى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هذه الرِّيحَ التي جَاءَتُكُمْ من الأرض، فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هذه الرِّيحَ التي جَاءَتُكُمْ من الأرض، فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ المَّوْمِنِينَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ من أَحَدِكُمْ بِعَائِيهِ يَقْدَمُ عليه، فَيَسْأَلُونَهُ: مَاذَا فَعَلَ المُؤْمِنِينَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ من أَحَدِكُمْ بِعَائِيهِ يَقْدَمُ عليه، فَيَسْأَلُونَهُ: مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ فإنه كان في غَمِّ الدُّنْيَا، فإذا قال: أَمَا أَتَاكُمْ؟ قالُوا: ذُهِبَ بِهِ إلى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ» (""، إذا كان كافرًا ولم يأتهم، عرفوا أنه بعد موته قالوا: ذُهِبَ بِهِ إلى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ» (""، إذا كان كافرًا ولم يأتهم، عرفوا أنه بعد موته

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٣٦) من حديث عائشة رضي الله عنها، ومسلم (٢٦٣٨) من حديث أبي هريرة الله.

وكونه لم يأتهم، فلا بدّ أنه شقيٌّ، وأنّه ذُهِب به إلى دارٍ غير دارهم. فدلّ على أن أرواح المؤمنين تجتمع ويأتي بعضهم بعضًا، ويعرف بعضهم بعضًا، ويتفقّد بعضهم بعضًا، ويفرحون بمن جاءهم إذا مات، وصار معهم في أرواح المؤمنين، ويحزنون إذا مات أحد أقاربهم ولم يأتهم، ويعرفون أنه ذُهِب به إلى غير موضعهم ومحلّهم، وهو الهاوية التي هي دار العذاب. فكلّ ذلك دليل على أنّهم يتلاقون.

أمّا مقرّهم، فالله أعلم، هل هم في السماء أو في الأرض؟ وهل هم على أفنية القبور أو في الجنة أو في النار، أو في بئر زمزم، أو في بئر برهوت، أو في أي مكان؟ وكلّ ذلك ليس عليه دليل يقينيّ، ولكنّهم متحقّق بقاؤهم وتلاقيهم.

# قال الشارح:

وَأَمَّا الْحَيَاةِ التي اخْتُصَّ بِهَا الشَّهِيدُ وَامْتَازَ بِهَا عَنْ غيره، في قوله تعالى: ﴿ وَلَا مَعَنَا اللَّهِ الْمَوْتَ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

فَإِنَّهُمْ لَيَّا بَذَلُوا أَبْدَانَهَمْ للهُ. عَزَّ وَجَلَّ . حتى أَتَلَفَهَا أَعْدَاؤُه فيه، أَعَاضَهُمْ مِنْهَا فِي الْبَرْزَخِ أَبْدَانًا خَيْرًا مِنْهَا، تَكُونُ فِيهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَة، وَيَكُونُ نَعَيْمُهَا بِوَاسِطَة تِلْكَ الْأَبْدَانِ أَكْمَلَ مِنْ تَنَعَّم الْأَرْوَاحِ الْمُجَرَّدَة عَنْهَا.

وَلَهَذَا كَانَتْ نَسَمَةُ المُؤْمِنِ فِي صُورَة طَيْرٍ، أَوْ كَطَيْرٍ، وَنَسَمَة الشَّهِيدِ فِي جَوْفِ طَيْرٍ. وَتَأَمَّلُ لَفُظَ الْحَدِيثَيْنِ، ففي «المُوطَّالِ» (٤) أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ طَيْرٍ. وَتَأَمَّلُ لَفُظَ الْحَدِيثَيْنِ، ففي «المُوطَّالِ» (٤) أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ

<sup>(</sup>١) في المسند (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۵۲۰).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (٤/ ١٦٧).

<sup>(3)(1/+37).</sup> 

رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: "إِنَّ نَسَمَة المُؤْمِنِ طَائِرٍ يَعْلَقُ فِي شَجِرِ الْجَنَّة، حتى يُرْجِعَه الله إلى جَسَدِه يَوْمَ يَبْعَثُه»؛ فقوله: «نَسَمَة المُؤْمِنِ» تَعُمُّ الشَّهِيدَ وغيره، ثُمَّ خَصَّ الشَّهِيدَ وغيره، ثُمَّ خَصَّ الشَّهِيدَ وَغيره، ثُمَّ خَصَّ الشَّهِيدَ وَغيره، ثُمَّ خَصَّ الشَّهِيدَ وَغيره، ثُمَّ خَصَّ الشَّهِيدَ وَعَيره وَمُعْلُومٌ أَنَهَا إِذَا كَانَتُ فِي جَوْفِ طَيْرٍ صَدَقَ بِأَنْ قَالَ: «هي في جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ»، وَمَعْلُومٌ أَنَهَا إِذَا كَانَتُ في جَوْفِ طَيْرٍ صَدَقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا طَيْرٌ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْحَدِيثِ الْآخَرِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ، فَنَصِيبُهُمْ مِنَ النَّعِيمِ فَي الْبَرْزَخِ أَكْمَلُ مِنْ نَصِيبِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَمْوَاتِ على فُرُشِهِمْ، وَإِنْ كَانَ اللَّيْتُ على فراشه أَعْلَى دَرَجَة مِنْ كَثِيرٍ مِنْهُمْ، فله نَعِيمٌ يَخْتَصُّ به لَا يُشَارِكُه فيه مَنْ هُوَ دُونَه، والله أَعْلَمُ.

وَحَرَّمَ الله على الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، كَمَا رُوِي فِي السُّنَنِ (١٠. وَأَمَّا الشُّهَدَاءُ فَقَدْ شُوهِدَ مِنْهُمْ بَعْدَ مُدَدٍ مِنْ دَفْيه كَمَا هُو لَمْ يَتَغَيَّرْ، فَيُحْتَمَلُ بَقَاؤُه كَذَلِكَ فِي تُرْبَتِه إِلَى يَوْمِ مَحْشَرِه، وَيُحْتَمَلُ أَنه يَبْلَى مَعَ طُولِ المُدَّة، والله أَعْلَمُ. وَكَأَنّه ـ والله أَعْلَمُ. وَكَأَنّه ـ والله أَعْلَمُ. كُلَّمَا كَانَتِ الشَّهَادَة أَكْمَلَ، وَالشَّهِيدُ أَفْضَلَ، كَانَ بَقَاءُ جَسَلِه أَطْوَلَ.

#### قال الشيخ:

ما تقدم عن الأرواح عمومًا، وهذا الكلام عن أرواح الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وأخبر الله بحياتهم فقال: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمَوَنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَرَةِ فِي مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَرَةِ فِي مَنْ اللهُ عَنْدَرَةِ فِي اللهُ عَنْدَرَةِ فِي مَنْ اللهُ عَنْدَرَةِ فِي مَنْ اللهُ عَنْدَرَةً فِي اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدَرَةً فِي اللهُ اللهُ عَنْدَرَةً فَي اللهُ عَنْدَرَةً فِي اللهُ اللهُ عَنْدَرَةً فِي اللهُ عَنْدَرَةً فَي اللهُ عَنْدَرَةً فِي اللهُ عَنْدَرَةً فِي اللهُ عَنْدَرَةً فِي اللهُ عَنْدَرَةً فَي اللهُ عَنْدَرَةً فَي اللهُ عَنْدَرَةً فِي اللهُ عَنْدَا اللهُ اللهُ عَنْدَرَةً فِي اللهُ عَنْدَرَةً فِي اللهُ اللهُ عَنْدَا اللهُ اللهُ عَنْدَادًا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَادِهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدَادُ عَنْدُ اللهُ عَنْدَادُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَادُ عَلَيْدَادُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَادُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۰٤۷)، والنسائي (۱۳۷٤)، وابن ماجه (۱۶۳۱)، وأحمد (۱/۸)، والنسائي (۱۳۷۶)، والبيهقي ﴿ (۱/۸)،

يُلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهِ يَسَتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٦٩].

وكونهم أحياء هي حياة برزخية: معلوم أنهم أموات، أي: أرواحهم خرجت من أبدانهم، ومعلوم أن أبدانهم بقيت لا إحساس فيها ولا حياة كحياة أهل الدنيا، ومعلوم أنهم ليسوا كما كانوا في حياتهم قبل أن يموتوا أو يقتلوا، فلا يحتاجون إلى أكل ولا شرب ولا تخل ولا تنقل. فإذًا هي حياة برزخية، وقد فارقوا الدنيا، وقسمت أموالهم على الورثة، وحلّت نساؤهم لغيرهم.

ذكر الله أنهم أحياء عنده، وهذه العنديّة تفيد مزيّة وفضيلة، فهم عند ربّهم يرزقون. ولو كانوا في الجنّة فهم عند ربّهم، فلو كانوا في قبورهم فأرواحهم عند ربّهم. وقد أخبر بأنّهم يرزقون، والرزق قد يكون حسيًّا وقد يكون معنويًا، فإن كان حسيًا: فمعناه أنهم يحتاجون إلى ما يحتاج إليه أهل الدنيا من الأكل والشرب، ولكن معلوم أن ذلك ليس للأرواح وإنها هو للأجساد. ففي الأحاديث الواردة أن أرواحهم نقلت إلى أجساد طير خضر تعلق في شجر الجنّة، وتأوي إلى قناديل معلقة في الجنّة. معلوم أن الطير تشاهد بالعين، ولذلك وصفها بأنها خضر، فكأن روح هذا الشهيد أدخلت في هذا الطير، فأصبح حيًا يطير ويتقلّب ويدخل الجنّة، ويعلق في شجرها، يعني: يأكل، ويأوي إلى قناديل يعني: سرج معلّقة في الجنّة. فهذه هي أرواحهم.

وذكر الله أنّهم يستبشرون بأصحابهم الذين يأتونهم، كلّم جاءهم شهيد

فرحوا به، ويستبشرون بمن جاءهم من الأحياء، ويستبشرون أيضًا بنعمة الله، التي أنعم عليهم.

لا شكّ أنّ الشهداء لهم هذه المزيّة، وأنّ أرواحهم باقية، وأنّما في أجساد، وأنّما تتنعّم. أما أرواح غيرهم، فلم يذكر أنها تكون في أجساد، بل تكون روحًا من غير جسد، هذه أرواحهم كأرواح الشياطين وأرواح الجنّ التي لا تكون لهم أجساد تقوم بها.

ومعلوم أن أبدانهم تدفن في الأرض، وقد يكون بعضها لا يستطاع دفنه، فمعلوم أنّ هناك الكثير من الوقائع التي تكون بين المسلمين والمشركين، فيُقتل فيها الجمّ الغفير، الذين يصعب دفنهم، فتطول مدتهم وهم باقون من غير دفن وقد لا تطول، ومن غير شكّ أنهم يفنون بالعيان، وتأكلهم الأرض أو الطيور وما أشبه ذلك. وأما الذين يدفنون فقد ورد أنّهم يبقون مدة.

وفي «الصحيح»(١) عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنها - قال: لَمَّا حَضَرَ أُحُدُّ دَعَانِي أَبِي من اللَّيْلِ فقال: ما أُرَانِي إلا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ من يُقْتَلُ من أَصْحَابِ النبي وَعَانِي أَبِي من اللَّيْلِ فقال: ما أُرَانِي إلا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ من يُقْتَلُ من أَصْحَابِ النبي عَلَيْ وَإِنِّي لا أَتُرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غير نَفْسِ رسول الله عَلَيْ فإن عَلَيْ دَيْنًا فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخُواتِكَ خَيْرًا، فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ معه آخَرُ فِي فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخُواتِكَ خَيْرًا، فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ معه آخَرُ فِي قَيْرٍ، ثُمَّ لَم تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتُرُكَهُ مع الْآخَرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فإذا هو كَيُوْم وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غير أُذُنِه».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٥١).

وكذلك ذُكر لنا عن بعض الإخوان الذين قُتلوا في سنة سبع وثلاثين وثلاثين وثلاثيات وثلاثيات وثلاثيات وثلاثيات وثلاثيات وثلاثيات وثلاثيات وألف، في الوقعة التي تسمّى (تربة)، أنّهم حفروا في بعض الأماكن، فعثروا على جثة أحد الإخوان الذين قتلوا، وإذا هو لم تأكله الأرض، أي بعد خسين أو ستين سنة، وهو لا يزال بدنه باقيًا.

وكذلك ذكر لنا من القتلى الذين قتلوا في أفغانستان في أول القرن الخامس عشر أن كثيرًا منهم نُبشوا بعد أيام، ووجدوا كما هم لم تأكلهم الأرض. ويذكرون أيضًا أنهم يجدون القتلى من الشيوعيين رائحتهم نتنة خلال يومين، لا يستطيع أحد أن يقربهم، والقتلى من المسلمين من الشهداء يؤتون بعد خمسة أيام ويدفنون ولا يحسّ برائحتهم، بل تكون منهم رائحة المسك.

فهذا دليل على أن الحياة يصل أثرها إلى البدن، ﴿ بِلَ أَحْيَاءُ عِندَ رَيِهِمْ يُرْزَفُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]؛ ولأجل ذلك قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّه عمران: ١٥٤]؛ ولو كانت حياة برزخيّة، ولو كانت حياة على الأرواح ولكن يصل أثرها إلى الأجساد، ولو أنّها فنيت بعد مدّة، ولو أنّها قنيت بعد مدّة، ولو أنّها تقرقت فصارت أشلاءً، لكن لا بدّ أنّ أثر هذه الحياة ونعيمها ينال الجسد كما ينال الروح، وهذه كرامة الله لأوليائه الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله، لَيًا رخصت عندهم هذه الحياة، ولَيًا آثروا الحياة الآخرة، على الحياة الدنيا، وقدّموا رضا الله تعالى على شهوات نفوسهم، عجّل لهم الثواب، عاجلاً يعني يُرى أثره في الدنيا، ويراه أهل الدنيا، ولعلّ في ذلك ما يحمل أهل الدنيا على المنافسة، وعلى الدنيا، ويراه أهل الدنيا، ولعلّ في ذلك ما يحمل أهل الدنيا على المنافسة، وعلى

بذل المهج في سبيل الله، وعلى بذل كل شيء فيه إعزاز دين الله ونصره.

فهذا معنى الحياة التي وصف الله بها الشهداء من عباده، وقد سهاهم شهداء في قوله: ﴿ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاءً ﴾ [آل عمرانه: ١٤]، الشهداء: هم الذين يقتلون في سبيل الله، وصفهم الله بذلك، قيل: لأنهم يشاهدون الآخرة كرأي عين، وقيل: لأنهم شهداء على غيرهم، وشهداء على الأمّة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَتَكُونُواْ شُهُداءً عَلَى النّسِهِ إلى أرواح الشهداء.

أمّا الأنبياء، فهم أعلى مقامًا من الشهداء؛ لأنّ الله ميّزهم بميزة، وحصّهم بكرامة، وهي الوحي والرسالة والفضيلة التي فضّلهم بها على غيرهم، ومعلوم أنّهم يموتون، قال تعالى: ﴿ إِنّكَ مَيْتُ وَإِنّهُم مَّيَتُونَ ﴾ [الزمر: ٣]. وإذا كانوا يموتون فلابد أنّ لهم حياة أكمل من حياة الشهداء، ولكن حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، أي: أجسادهم قد ذكر أنّها لا تبلى، بل تبقى في قبورهم لا تأكلها الأرض. وقد ذكر في الحديث الصحيح أنه وقي قال: "إنّ من أفضل أيّامِكُمْ يوم الحُمعة، فيه خُلِقَ آدم، وفيه قبض، وفيه النّفخة، وفيه الصَّعْقَة، فَأَكْثِرُوا عَلَيَ من الصَّكَة فيه، فإن صَلاتكم معروضة عَلَيّ، قالوا: يا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنا عَلَيْكَ وقد أرمت؟ \_ أي: بَلِيتَ \_ فقال: «إِنَّ الله ـ عز وجل - حرَّمَ على الأرض ولا تبلى، ولو أنّهم الأرض ولا تبلى، ولو أنّهم

تقدم تخريج (٤/ ١٩١).

دفنوا في الأرض، أو لم تعرف أماكنهم.

ومن العلماء من يقول: إنهم يرفعون. ولذلك رأى النبي الأنبياء في السهاء؛ فرأى آدم عليه السلام . في السهاء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى عليها السلام . في السهاء الثانية، ورأى يوسف عليه السلام . في السهاء الثالثة، ورأى إدريس عليه السلام . في السهاء الثالثة، ورأى إدريس عليه السلام . في السهاء الرابعة، ورأى هارون عليه السلام . في السهاء الخامسة، وموسى . عليه السلام . في السابعة. ولكن وموسى . عليه السلام . في السابعة . ولكن الصحيح أن الذي رآه هو أرواحهم، ولكنها مُثلّت في أجساد حتى رأوه وعرفوه، وسلّموا عليه، وقالوا: «مَرْحَبًا بِالنّبِيّ الصّالِحِ وَالِابْنِ الصّالِحِ» (١) . أما أجسادهم فيمكن أن تكون رفعت، ويمكن أنها دفنت في الأرض، وهو المتبادر.

وبكلّ حال فشهادتهم كونهم شهداء لا شكّ أنهم أكمل من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. وبلا شكّ أنّ بعضًا من الشهداء قد يكون عليه شيء من الذنوب التي لا تكفّرها الشهادة. ففي الحديث أنّ رجلًا سأل رسول الله وقال: أرَايَّتَ إن قُتِلْتُ في سَبِيلِ الله، تُكفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فقال له رسول الله والله والله والله الله الله والله وا

<sup>(</sup>١) حديث الإسراء تقدم تخريجه (٢/ ٣٣٤).

جِبْرِيلَ عليه السَّلَام قال لي ذلك الألك فإذًا مَنْ كان عنده شيء من حقوق الآدميين لا تغفر له، بل لا بدّ فيها من المحاصّة والمقاصّة في الآخرة، إذا لم يوفّها عنه أولياؤه في الدنيا، فإنها تؤخذ من حسناته في الآخرة، وأما ذنوبه التي بينه وبين ربه فالقتل في سبيل الله يمحوها كلّها ولا يبقى عليه ذنب.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٨٥) من حديث أبي قتادة الأنصاري ١٠٠٠

قال الطيحاوي:

وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَة، وَالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ، وَقِرَاءَة الْكِتَابِ، وَالثَّوَابِ، وَالصَّرَاطِ وَالْمِزَانِ.

### قال الشارح:

الْإِيمَانُ بِالمَعَادِ مِمَّا دَلَّ عليه الْكِتَابُ والسنة، وَالْعَقْلُ وَالْفِطْرَة السَّلِيمَة. فَأَخْبَرَ الله سبحانه عنه في كِتَابِه الْعَزِيزِ، وَأَقَامَ الدَّلِيلَ عليه، وَرَدَّ على المُنْكِرِين، في خَالِبِ شُوَر الْقُرْآن.

وَذَلِكَ: أَنَّ الْأَنِيَاءَ عليهم السلام - كُلَّهُمْ مُتَفِقُونَ على الْإِيمَانِ بِالله، فَإِنَّ الْإِقْرَارَ بِالرَّبِّ، إِلَّا مَنْ عَانَدَ، الْإِقْرَارَ بِالرَّبِّ، إِلَّا مَنْ عَانَدَ، كُلُّهُمْ يُقِرُّ بِالرَّبِّ، إِلَّا مَنْ عَانَدَ، كَفِرْعَوْنَ، بِخِلَافِ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَإِنَّ مُنْكِرِيه كَثِيرُونَ، وَمُحَمَّدُ وَلَيْ لَكَا كَانَ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ، وَكَانَ هُو الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَإِنَّ مُنْكِرِيه كَثِيرُونَ، وَمُحَمَّدُ وَلَيْ لَكَا كَانَ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ، وَكَانَ هُو الْمَاشِرُ المُقَفِّيُ وَالسَّاعَة كَهَاتَيْنِ (١٠ وَكَانَ هُو الحَاشِرُ المُقَفِّيُ الْمُعَلِيمِ وَالسَّاعَة كَهَاتَيْنِ (١٠ وَكَانَ هُو الحَاشِرُ المُقَفِّي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَالْقُرْآنُ بَيَّنَ مَعَادَ النَّفْسِ عِنْدَ المَوْتِ، وَمَعَادَ الْبَدَنِ عِنْدَ الْقِيَامَة الْكُبْرَى، في غَيْرِ

<sup>(</sup>١) كما في حديث سهل بن سعد ﷺ الذي أخرجه البخاري (٤٩٣٦)، ومسلم (٢٩٥٠).

<sup>(</sup>٢) كيا في حديث جبير بن مطعم ١ الذي أخرجه البخاري (٤٨٩٦)، ومسلم (٢٣٥٤).

مَوْضِعٍ. وَهَوُ لَاءِ يُنْكِرُونَ الْقِيَامَة الْكُبْرَى، وَيُنْكِرُونَ مَعَادَ الْأَبْدَانِ، وَيَقُولُ مَنْ بَقُولُ مَنْ بَقُولُ مَنْ بَقُولُ مَنْ بَقُولُ مَنْ بَقُولُ مَنْ بَقُولُ اللهِ مِنْهُمْ: إنه لَمْ يُخْبِرْ به إِلَّا مُحَمَّدٌ عَلَا على طَرِيقِ التَّخْيِيلِ!! وَهَذَا كَذِبٌ، فَإِنَّ الْقِيَامَة الْكُبْرَى هي مَعْرُوفَة عِنْدَ الْأَنبِيَاءِ، مِنْ آدَمَ إلى نُوحٍ، إلى إِبْرَاهِيمَ وموسى وَعِيسَى وَعَيسَى وَعَيْسَى وَعَيْسَى

وَقَدْ أَخْبَرَ الله بِهَا، مِنْ حِينِ أُهْبِطَ آدَمُ، فَقَالَ تعالى: ﴿ قَالَ ٱهْبِعُلُوا بَمَضُكُو لِيَعْنِي عَلَيْ وَقَدْ أَخْبَرَ الله بِهَا، مِنْ حِينِ أُهْبِطَ آدَمُ، فَقَالَ تعالى: ﴿ قَالَ ٱهْبِعُلُوا بَمَضُكُو لِيَعْنِي عَنَى عَلَيْ وَلَكُونِ وَفِيهَا تَعْبُونَ وَمِنْهَا عَنَى وَلَيْهَا تَعْبُونَ وَمِنْهَا مَعْبُونَ وَمِنْهَا مُعْتُونَ ﴾ الأعراف: ٢٥]، وَلَمَا قَالَ إِبْلِيسُ اللَّمِينُ: ﴿ رَبِّ فَأَنظِرْفِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ﴾ الله عَنْ وَلَمُ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَا الله عَلْهُ الله اللّه عِنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَ

وَأَمَّا نُوحٌ - عليه السَّلَامُ - فَقَالَ: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُونَ فِيهَا وَيُمَا نُوحٌ اللَّهُ اللَّهُ الْبَعَكُمْ إِنْوَاللَّهُ اللَّهُ الْبَعَكُمُ إِنْوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عليه السَّلَامُ .. ﴿ وَٱلَّذِي ٱطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَتَ فِي يَوْمَ ٱلدِّيْنِ ﴾ [الشعراء: ٨٧]، إلى آخِرِ الْقِصَّة. وَقَالَ: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِينَ يَوْمَ يَعُومُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ وَقَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِ أَرِنِ كَيْفُومُ اللّهُ وَقَالَ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَ

وَأَمَّا موسى عليه السَّلَامُ، فَقَالَ الله تعالى لَـنَّا نَاجَاه: ﴿ إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ مَالِيَـةُ أَكَادُ الشَّ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ فَلَا يَصُدَّلُكَ عَنَهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱثَّبَعَ هَرَيـنهُ فَتَرْدَىٰ ﴾ [طه:١٦،١٥]. بَلْ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ كَانَ يَعْلَمُ الْمَعَادَ، وَإِنَّهَا آمَنَ بِمُوسَى، قَالَ تعالى حِكَايَة عنه: ﴿ وَيَنْعَوْمِ إِنِي آخَافُ عَلَيْكُو بَوْمَ النَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ عَاصِيمٍ عنه: ﴿ وَيَنْعَوْمِ إِنِي آخَاهُ مَنَ اللّهِ مِنْ عَاصِيمٍ وَمَن يُعْمَلِلِ اللّهُ فَاللّهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [غافر: ٣٦]، إلى قول ه: ﴿ يَعَوْمِ إِنَّمَا هَذِو الْحَيَوَةُ اللّهُ نَيْا مَتَلَعٌ وَإِنَّ الْاَحْرِ وَ الْعَرَادِ ﴾ [غافر: ٣٦]، إلى قول ه: ﴿ وَاصَعَتْبُ لَنَا فِي هَذِو اللّهُ نَيْا فَرْعَوْنَ أَلْلَا فَعَلَمُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَالَوْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مِ

وَقَدْ أَخْبَرَ الله فِي قِصَّة الْبَقَرَة: ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي اللهُ ٱلْمَوْقَ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ مَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٧٣].

## قال الشيخ:

هذا الكلام وما بعده يتعلّق بالبعث بعد الموت، الذي هو بعث الأجساد وحشرها، والنشر، وإعادة الأرواح إلى الأجساد، وجمع الأجساد بعد أن بليت، وبعد أن كانت ترابًا، وبعد أن تمزّقت وتفرّقت، يبعثها الله، ويعيد إليها الحياة، وتعود كما كانت، وتتصل بها أرواحها اتصالًا أبديًا محكمًا ليس فوقه اتصال، وليس كاتصالها في هذه الدنيا الذي يعتريه شيء من الانفصالات.

هذا هو البعث بعد الموت، ويكون يوم القيامة عندما ينفخ في الصور، وقيل: إن الصور هو قرن واسع كبير، فيه ثقوس بعدد أرواح بني آدم، ينفخ فيه إسر افيل، فتخرج كل روح على ثقب وتصل إلى جسدها، وأنه قبل النفخ في الصور ينزل الله

مطرًا فتنبت منه أجسادهم، والله قادر على أن ينبتها من دون مطر وغيره كما في هذا هذه الآية: ﴿ وَاللهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ [نوح:١٧]، يعني: أخرجكم إلى هذا الوجود.

والإيمان بالبعث وما بعده، والإيمان باليوم الآخر ويوم القيامة ركن أساسي من أركان الإيهان. وقد يكون هو الركن الأكيد؛ ولأجل هذا كثيرٌ ما يقتصر عليه مع الإيمان بالله في كثير من الأحاديث، كقوله ﷺ: «من كان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِرِ فلا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أو لِيَصْمُتْ»(١)، وقوله ﷺ: « ﴿ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ نَحِدُّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلا على زَوْج "". لم يذكر مع الإيمان بالله إلا الإيمان باليوم الآخر؛ لأنَّ الإيمان باليوم الآخر وقع فيه الخلاف بين الأمم ورسلهم، وأنكره المشركون، وبالغوا في إنكاره، واعتقدوا أن الأجساد بعد موتها تضمحلُّ ولا تعود، وأنه ليس هناك حياة، وأنَّ هذه الدنيا باقية وليس لها فناء، وقد حكى الله عنهم أنَّهم يقولون: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحَيا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ [الجاثبة:٢٤]، أي: الزمان. ومعنى قولهم: ﴿ نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ أي: يموت قوم ويحيا آخرون، وهـو معنى قـولهم: أرحـامٌ تـدفع وأرض تبلع. هـذه عقيدة أولئك المشركين، وهي أيضًا عقيدة الدهريين.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۳/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٣/ ٤٠١).

ولَمَّا كان الإيمان بالله واليوم الآخر آكد الأركان، وهو آكد من الإيمان بالكتب والرسل والملائكة؛ لأن الخلاف في الإيمان بها قليل، بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن المنكرين له كثير، فلما كان كذلك؛ جاءت الأدلة عليه كثيرة، في الآيات التي تؤكّد البعث بعد الموت، وسيأتي شيء من الآيات التي توضح البعث بعد الموت، والتي ردّ الله بها على المشركين الذين أنكروا البعث بعد الموت، وكيف احتج عليهم بحجج عظيمة، فإذا آمن العباد باليوم الآخر وبالبعث بعد الموت فإنهم يستعدون لذلك بالأعمال الصالحة التي يكونون بها سعداء، وإذا لم يؤمنوا به، فإنهم لا يهتمون إلا بهذه الحياة؛ لأنه ليس هناك في ظنهم . حياة بعد هذه الحياة.

والإيهان باليوم الآخر من آكد أركان الإيهان، وهو يعمّ البرزخ والحشر، ولكن أكثر ما يركّز على الحشر، الذي هو حياة الأجساد وحشرها وحسابها، وجمع الناس في الدار الآخرة وما أشبه ذلك؛ حتى يحصل الجزاء على الأعهال، وإدخال أهل الجنّة في الجنّة، وأهل النار في النار. هذا هو الذي اتفقت عليه دعوة الرسل. وهذه الآيات التي مرت معنا تدل على أن الرسل مجمعون على أن اليوم الآخر لابدّ منه، وأنه سيأتي، كما في هذه الآيات من قول نوح - عليه السلام -: ﴿ وَاللّهُ الْبِحْرَاجُا ﴾ [نوح:١٨،١١]. هـ أنبت كُم قَن الأرض نَا تال على أنهم سيخرُجون منها مثل قوله: ﴿ مِنهَا خَلَقَنكُمُ كُلام نوح لقومه، ينبههم على أنهم سيخرُجون منها مثل قوله: ﴿ مِنهَا خَلَقَنكُمُ وَفِيهَا فَعِيمُ الْمِحْرِجُون منها مثل قوله: ﴿ مِنهَا خَلَقَنكُمُ وَفِيهَا فَعِيمُ أَخْرَى ﴾ [طه: ٢٠]. وكدذلك بقية الرسل ذكروا ذلك لأقوامهم يحثونهم على الإيهان بالله، وعلى الإيهان بالبعث بعد الموت،

وعلى الاستعداد له.

كذلك غير الأنبياء؛ ذكر الله عن مؤمن آل فرعون، الذي قال: ﴿ وَيَعَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّبَادِ ﴾ [غافر: ٣٢]، أي: يوم القيامة إلى آخر الآيات حيث قال: ﴿ فَأُولَكَيْكُ يَدْ خُلُونَ الْمُعَنَّةُ يُرْزَفُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [غافر: ٤]. فكل ذلك دليل على أنّ أتباع الأنبياء أيضًا صرّحوا على أنهم يؤمنون باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة وما بعده.

الإيمانُ باليوم الآخر خبر الله. فالله سبحانه هو الذي أخبر باليوم الآخر، وبها يكون فيه، فمن آمن بالله آمن بأخبار الله.

واليومُ الآخر يشمل البعث وما بعده. بل يشمل الموت وما بعده، ولكن أكثر ما يذكرون البعث بعد الموت، وما بعده من الجزاء والحساب والثواب والحوض والميزان، وجزاء الأعمال، ومحاسبة الله تعالى للعباد، وما يكون في عرصات القيامة من طول الوقوف، ومن طلب الشفاعة، ومن الأهوال وطول ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبًا. يؤمن بذلك أهل السنة على التفصيل الذي ذكره الله تعالى، ويكون من آثار إيانهم الاستعداد ليوم المعاد. فإنّ الذي يؤمن بالشيء ويصدّق به تظهر عليه آثاره فيستعدّ له ويتهيّأ لذلك اليوم ويعرف أنّه لا نجاة له إلا بالأعمال الصالحة التي كلّف بها.

إذا قرأنا القرآن وجدنا فيه الأدلة الكثيرة على الإيمان بالبعث، وضرب الأمثلة على ذلك، ولعلّ السبب في ذلك، كثرة المنكرين له من المشركين، اللذين

يستبعدون إعادة الموتى من القبور بعد التفرُّق وذهاب الأشلاء وصيرورة الأجسام ترابًا، ويقولون: ﴿ أَوَذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ذَلِكَ رَجِّعٌ بَعِيدٌ ﴾ [ق:٣]، يستبعدون ذلك، ويطلبون شططًا، فيقولون: ﴿ أَتْتُوانِكَا بَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [الجاثية: ٢٥]، أي: ابعثوا آباءنا الذين ماتوا من قبل حتى نعرف صدقكم.

ولَـَّا كان هذا تكذيبهم، فإن الله سبحانه ضرب لهم الأمثلة، وذكر الأدلّة، وبيّن لهم كمال القُدرة، ولأجل ذلك يقول العلماء: إنه لم يشتمل كتاب من الكتب السابقة على تقرير البعث وذكر أدلّته مثل ما اشتمل كتاب الله المنزّل على محمّد على. ففيه التصريح به تصريحًا بليعًا لا يحتمل أن يتطرّق إليه تأويل، أو حمل على محمل بعيد، ومع هذه الأدلَّة وقوَّتها وصراحتها وكثرة ضرب الأمثلة عليها، فإن كشيرًا ممن تسمُّوا بأنِّهم مسلمون ينكرون هذا البعث الجسمان، ويقال لهؤلاء: الفلاسفة الإلهيون؛ وهم الذين ينكرون أولًا: بدء الخلق، ويقولون إنّ جنس الإنسان لم يزل قديمًا، وليس له أول، وينكرون أن يكون أبو البشر آدم، وينكرون أن يكون بده خلقه من طين، وينكرون أن يكون هناك وقت للإنسان لم يكن شيئًا مذكورًا. وثانيًا: ينكرون نهاية الدنيا ويقولون: الدنيا ليس لها آخر، وهذه الحياة تستمرّ أبدًا إلى غير نهاية، ويعبّرون بقولهم: أرحام تدفع وأرض تبلع. ينكرون عودة الأجساد وجمعها بعد تفرّقها، ويجعلون الجزاء على الأرواح، ويدّعون أنّ هذه الأرواح هي التي أهبطت من السهاء، واتصلت بالجسد، ثم بعد ذلك خرجت منه إلى حيث كانت. ويقول رئيسهم ابن سينا ـ وهو من أكابرهم ـ في مطلع قصيدته العينية:

84 Y.O

هَبَطَتْ إِلَيْكَ مِنَ الْمَحَلِّ الأَرْفَعِ وَرْقَسَاءُ ذَات تَقَلَّسٍ وَتَفَجُّعِ وَصَلَتْ عَلَى كُرْهِ فَلَمَّا وَاصَلَتْ أَلْفَتْ مُرَافَقَةِ الْخَرَابِ البَلْقَعِ"

يصف الروح بأنها هبطت من المكان الأرفع، واتصلت بجسدك إلى أن ألفته، ثم صارت جزءًا منه، ثم بعد ذلك تنفصل وتعود كما كانت. فهؤلاء ما آمنوا بالله حقّ الإيمان؛ فإن الإيمان بالله يستدعي الإيمان بخبره، ومن خبره حشر الأجساد، و بعثها، وجمعها بعدما تتفرّق، وهذا لم يكن من هؤلاء.

<sup>(</sup>١) زاجع (٤/ ١٣٧).

## قال الشارح:

وَقَدْ أَخْبَرَ الله أنه أَرْسَلَ الرُّسُلَ الرُّسُلَ المُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، فِي آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَخْبَرَ عَنْ أَهْلِ النَّارِ أَنَّهُمْ إِذَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنَكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ وَأَخْبَرَ عَنْ أَهْلِ النَّارِ أَنَّهُمْ إِذَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنَكُمْ وَيُنذِرُ وَفَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَذَا قَالُواْ بَلَى وَلَذَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى النَّكُوفِينَ ﴾ [الزمر: ٧١]. وَهَذَا اعْتِرَافٌ مِنْ أَصْنَافِ الْكُفّارِ الدَّاخِلِينَ جَهَنَمَ أَنَّ الرُّسُلَ أَنْذَرُوا بِهَا أَنْذَرُ بِه خَامَتُهُمْ مِنْ الرُّسُلِ أَنْذَرُوا بِهَا أَنْذَرَ بِه حَامَتُهُمْ مِنْ عُقُوبَاتِ اللَّهُ نَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، فَعَامَة سُورِ الْقُرْآنِ الذي فِيهَا ذِكْرُ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، يُذْكَرُ ذَلِكَ فِيهَا: فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة.

وَأَمَرَ نَبِيّهُ أَنْ يُقْسِمَ به على المَعَادِ، فَقَالَ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ اللهَ عَلَى وَرَقِي لَتَأْتِينَا كَفُرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ اللهِ اللهَ عَلَى وَرَقِي لَتَأْتِينَا اللهَ عَلِيمَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُل

وَذَمَّ المُكَذِّبِينَ بِالمَعَادِ، فَقَالَ: ﴿ قَدْخَسِرَ الَّذِينَ كَنَّبُواْ بِلِقَلَهِ اللَّهِ حَقَى إِذَا جَآهَ تَهُمُ السَّاعَةُ بَعْمَةً قَالُوا يَحَسَّرَ لَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾ [الأنعام: ٣١]، ﴿ أَلَا إِنَّ اللَّيِنَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ

لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾ [الشورى:١٨]، ﴿ بَلِ أَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَ هُمْ فِي شَلِي مِنْهَٱ بَل هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴾ [النمل:٦٦]، ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبَعَثُ ٱللَّهُ مَن يَصُوثُ بَكَنْ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ [النحل: ٣٨]، إلى أَنْ قَلَالَ: ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْهُمْ كَانُوا كَنْدِينَ ﴾ [النحل:٣٩]، ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكَّ أَلْنَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [غافر:٥٩]، ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُكَّا وَصُمَّا عَالْوَتُهُمَّ جَهَنَّمُ ۚ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ۞ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِعَايَدِيْنَا وَقَالُوٓا أَوِذَا كُثَّا عِظْنَمَا وَرُفَنَتًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا الله أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِلمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴾ [الإسراء:٩٧. ٩٩]، ﴿ وَقَالُواْ لَوذَا كُنَّا عِظْلَمَا وَرُفَلنَّا لَوِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ الْ أَقُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلْقَامِمَا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمَّ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلُ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّقَّ فَسَيْنُوضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُو ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا الله يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِمُعَمْدِهِ وَوَتَظَنُّونَ إِن لَّهِنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٤٩ ـ ٥٧]. فَتَأَمَّلْ مَا أُجِيبُوا بِهِ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ على التَّفْصِيلِ: فَإِنَّهُمْ قَالُوا أَوَّلًا: ﴿ لَوَذَا كُنَّا عِظْلُمَا وَرُفَانًا لَوَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾. فَقِيلَ لَهُمْ في جَوَابِ هَـذَا السُّؤَالِ: إِنْ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ أنه لَا خَالِقَ لَكُمْ وَلَا رَبَّ لَكُمْ، فَهَلَّا كُنْتُمْ خَلْقًا لَا يُفْنِيه المَوْتُ، كَالْحِجَارَة وَالْحَدِيدِ وَمَا هُوَ أَكْبَرُ فِي صُدُورِكُمْ مِنْ ذَلِكَ؟! فَإِنْ قُلْتُمْ: كُنَّا خَلْقًا على هذه الصِّفَة التي لَا تَقْبَلُ الْبَقَاءَ، فَهَا الذي يَحُولُ بَيْنَ خَالِقِكُمْ وَمُنْشِيِّكُمْ وَبَيْنَ إِعَادَتِكُمْ خَلْقًا جَدِيدًا؟! وَلِلْحُجَّة تَقْدِيرٌ آخَرُ، وَهُو: لَوْ كُنتُمْ مِنْ حِبَارَة أَوْ حَدِيدٍ أَوْ خَلْقٍ أَكْبَرَ مِنْهُمَا، فإنه قَادِرٌ على أَنْ يُفْنِيَكُمْ وَيُحِيلَ ذَوَاتَكُمْ، وَيَنْقُلَهَا مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ، وَمَنْ يَقْدِرُ على فإنه قَادِرٌ على أَنْ يُفْنِيكُمْ وَيُحِيلَ ذَوَاتَكُمْ، وَيَنْقُلَهَا مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ إلى حَالَة، فَمَا الذي التَّصَرُّفِ في هذه الْأَجْسَامِ. مَعَ شِدَّبَا وَصَلَابَتِهَا . بِالْإِفْنَاءِ وَالْإِحَالَة، فَمَا الذي يُعْجِزُه فِيهَا دُوبَهَا؟ ثُمَّ أَخْمَرَ أَنَّهُمْ يَسْأَلُونَ سُؤَالًا آخَرَ بِقَوْهِمْ: ﴿ مَن يُعِيدُنَا ﴾، إِذَا يُعْجِزُه فِيهَا دُوبَهَا؟ ثُمَّ أَخْمَرَ أَنَّهُمْ يَسْأَلُونَ سُؤَالًا آخَرَ بِقَوْهِمْ: ﴿ مَن يُعِيدُنَا ﴾، إِذَا اسْتَحَالَتْ جُسُومُنَا وَفَنِيتْ ؟ فَأَجَابَهُمْ بقوله: ﴿ قُلِ ٱلّذِى فَطَرَكُمْ أَوَلَ مَرَّمَ ﴾، فَلَمَا أَخَذَمْهُمُ الْحُرَبُهُمْ الْحُرَبُة مِنْ اللّهُ وَلَا آخَرَ يَتَعَلّلُونَ به بِعِلَلِ المُنْقَطِعِ، وَهُو فَوْهُمْ: مَتَى هُو ؟ فَأُجِيبُوا بقوله: ﴿ عَسَى أَن يَكُوبَ قَيِهًا ﴾

## قال الشيخ:

قد ذكرنا أنّ القرآن قد اشتمل على الأدلّة الكثيرة على تقرير البعث والنشور، وعلى تعظيم قدرة القادر، وعلى أنّه لا يعجزه شيء، وعلى أنّ الرسل أوّلهم وآخرهم بلّغوا هذا البيان، الذي هو اليوم الآخر والبعث والجزاء في الدار الآخرة، وذكروا ما يكون بعد الموت، فقد اتفقت دعوة الرسل كلهم على ذلك. والحكمة تقتضي ذلك، فإنّ هذه الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء، فالناس في هذه الدنيا يعملون، وفي الآخرة يلقون جزاء أعماهم. ولذلك صار اهتمام العقلاء بها بعد الموت، وذلك بعمارة الدار الآخرة، عمارة ما سيفدون إليه، وقد انتبهوا إلى أنهم مأمورون بالعمارة، مأمورون بالبناء، ولكن البناء هو الذي يبقى، وليس الذي يفنى، فإن بناء الدنيا يفنى ويفنى ساكنوه، تفنى الدار ويموت صاحبها. وأما

العمارة في الآخرة فإنها هي الباقية، يقول بعضهم (١):

لَا دَارَ لِلْمَسْرَءِ بَعْدَ الْمَسُوْتِ يَسْكُنُهَا فَ إِنْ بَنَاهَا بِخَدْرٍ طَسَابَ مَسْكُنُهُ السَّفَنُهُ السَّفْشُ تَرْغَبُ فِي السَّذُنْيَا وَقَدْ عَلِمَتْ فَاغْرِسْ أُصُولَ التَّقَى مَا دُمْتَ مُجْتَهِدًا

إِلَّا الَّتِي كَانَ قَبْلَ الْمُوْتِ يَبْنِيهَا وَإِنْ بَنَاهَا بِشَرِّ خَابَ بَانِيهَا أَنَّ الزَّهَادَةَ فِيهَا تَرْكُ مَا فِيهَا وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَ الْمُوْتِ لَاقِيهَا

فإذا أن الآخرة هي دار الجزاء، فالمؤمنون يعملون لها، بمعنى أنهم يقدّمون ما تعمرُ به مساكنُهم في الجنّة. روي في بعض الآثار: أن الملائكة يبنون القصور لبني آدم، فإذا توقّف الجنّة. روي في بعض الآثار: أن الملائكة يبنون القصور لبني آدم، فإذا توقّف المناء، وقالوا: نتوقّف حتى تأتينا النّفقة. ومعلوم ان من يبني في الدنيا يتوقّف العيّال حتى يعطيهم أجرتهم، وكذلك في الآخرة لا تُبنى الغرف التي فوقها غرف إلا بالأعمال الصالحة.

مرّت بنا هذه الأدلّة، ومنها: أنّ الرسل كلّهم أخبروا باليوم الآخر، واعترفت الأمم التي تدخل النار بأنّ رسلهم قد بلّغوهم، واعترفوا بأنّهم لم يصدّقوا بذلك لنقص في عقولهم، وحكى الله عنهم ذلك بقوله تعالى: ﴿ كُلَّما أُلْقِي فِيها فَقِ مُ سَأَلَهُمُ مَن عَنهم ذلك بقوله تعالى: ﴿ كُلَّما أُلْقِي فِيها فَقَ مُ سَأَلَهُمُ مَن أَلَا اللهُ عَنهم هذا التكذيب بالعذاب، حتى قالوا: ﴿ لَوَ كُنّا وَتَعهم هذا التكذيب بالعذاب، حتى قالوا: ﴿ لَوَكُنّا لَهُمُ مُن اللهُ عنهم: ﴿ وَقَالَ لَهُمُ اللّه عنهم: ﴿ وَقَالَ لَهُمُ

<sup>(</sup>١) انظر: الإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا (ص١٧١).

خَرَنَهُما آلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِن مُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا فَوله تعالى: قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتَ كِلْمَهُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الزمر: ٧١]، وكذلك قوله تعالى: ﴿ الْمَرَ يَأْتُكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ [الأنعام: ﴿ اللّه يَعلَى هُمْ هذه المقالة، فيقولون: بلى، ويعترفون بأنهم جاءتهم الرسل الذين أنذروهم لقاء يومهم هذا، ولكنّهم لم يتقبّلوا، بل كذّبوا الرّسل، واستبعدوا أن يكون هناك بعث بعد الموت، وظنوا أنه ليس هناك إلا هذه الدنيا، وأنبّم إنّها خلقوا لكي يأكلوا ويشربوا ويُمتّعُوا أنفسهم، وأجسامهم، وأنهم بعد أن يخرجوا من الدنيا، لا يعودون للحياة مرة أخرى. هذه عقيدةٌ أوبقتهم، وأهلكتهم، وأنستهم ما خُلقوا له.

ومن الأدلة ـ ما مر بنا ـ أن الله أمر نبيّه على اليوم الآخر في قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَنْ عُونَكَ أَحَقُ هُو فَلَ إِي وَرَقِيّ إِنَّهُ لَحَقٌ ﴾ [يونس:٥٣]. الضمير في ﴿ إِنَّهُ لَحَقٌ ﴾ ، يعود على البعث وما بعد الموت، من الجزاء على الأعمال، أي: أحقّ ثابت ما أخبرتنا به من البعث والجزاء؟ قل: إي وربّي؛ أمره أن يحلف بالله رب المخلوقات جميعًا.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَكَ وَرَبِي ﴾ [سبأ: ٣]، ﴿ بَكَ وَرَبِي ﴾ هذه الساعة، ﴿ بَكَ وَرَبِي ﴾ هذا حلف أيضًا، ﴿ لَتَأْتِينَ كَفُرُواْ أَن لَن بَعْتُ وَأَقُلُ بَكَ وَرَبِي لَنْبَعَثُنَ ﴾ [التغابن: ٧]، هذا وكذلك قوله تعالى: ﴿ زَعُمُ اللَّيْنَ كَفَرُواْ أَن لَن بُعْمُ وَأَقُلُ بَكَ وَرَبِي لَنْبَعَثُنَ ﴾ [التغابن: ٧]، هذا أيضًا قسم ثالث، ﴿ بَلَي وَرَبِي لَنْبَعَثُنَ ﴾ أي: لابد من البعث.

وكذلك قول تعالى: ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَتَكُمْ لَسَطِقُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٣]، ونحو ذلك من الآيات التي يأمر الله بها نبيّه أن يقسم بأنّهم لابدّ أن يبعثوا.

أمّا المشركون فإنّم ينكرون هذا، بل ويحلفون عليه، فيقول تعالى في سورة النحل: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ [النحل: ٢٨]. هذا على حسب نظرهم، فالله تعالى يقيم عليهم الحجج بعد جزمهم هذا، ويخبرهم بأنه هو الذي بدأ خلقهم، فلا بدّ أن يعيدهم، وهو الذي خلق هذه المخلوقات التي هذه عظمتها، فلابد أن يعيد الإنسان الذي هو أحقر وأصغر وأذل من هذه المخلوقات العظيمة. فيقول تعالى: إنّ خلق السموات والأرض بها فيها أكبر من خلق الناس، والله تعالى هو الذي خلقها، والإنسان لا شكّ أنّه من أفضل المخلوقات، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرّمَنَا بَنِي ءَادَمُ وَمُمّلّنَاهُم فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِن الْفُول على الله السمع والبصر والفؤاد، وخصّه بالعلم والمعرفة، وأمره بأن يتعبّد لربّه ويطيع، وأمره بأن يستعدّ للقاء الله، وأخبره بأنه لا بدّ من لقاء بأن اللقاء حتم لا بدّ منه.

فمن حقّق ذلك الإيمان وذلك الرجاء استعدّ له، فقال تعالى: ﴿ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَل عَلَى عَ وقد أخبر الله تعالى بأنّ هذه الدنيا وما عليها حقيرةٌ مهينةٌ، لا تستحقّ أن يهتم لها هذا الاهتهام، فقال تعالى: ﴿ اعْلَمُواْ أَنْمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمْوَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ الله يَنكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمُولِ وَالْأَوْلَا ﴾ [الحديد: ٢٠]، هذه أكثر ما يشتغلُ به أهلها. ثم ضرب لها مثلًا في أنها سوف تنقضي وجعلها: ﴿ كَمَثُلِ عَيْثٍ أَعْبَ الْكُفّارَ نَبَالُهُ ﴾ الكافرون بالله هم الذين تعجبهم زهرة الدنيا، وهم الذين تُعجبهم زينتها وزينة ما عليها؛ لأنهم لهم رغبة في الدنيا، وليس لهم رغبة في الآخرة.

وقيل: إن الكفار هنا هم الزرّاع.

ولكن الأولى أنّهم الكفار بالله، فهم الذين يعجبهن نباته، وبعد مدة ما يكون هذا النبات؟ لا شكّ أنه ييبس، ويصير حطامًا، وتذروه الرياح. وهكذا هذه الدنيا: تزهر لأهلها وتخضر، ثم بعد ذلك تدبر عنهم، ولا تقبل، ويذوقون الضرّ كها ذاقوا الخير، وتنزع عنهم، أو ينزعون عنها، ولسان حالها يقول، كها أنشد بعضهم (۱):

هِ يَ اللَّهُ نْيَا تَقُولُ بِمِلْءِ فِيهَا حَذَارِ حَذَارِ مِنْ بَطْشِي وَفَتُكِي فَكَ يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَا ا

فهذه حالة هذه الدنيا، إذا فكّر العباد فيما عليها، علموا أنها متاع، وقنعوا منها باليسير، وشمّروا للدار الآخرة، ونصبوا الآعدام، وهجروا التواني والتكاسل، الذي يعوقهم عن السير إلى الآخرة، وهجروا الفتور الذي يثني هممهم، وأنصبوا

<sup>(</sup>١) البيتان لأبي الفرج الساوي قالهما في مرثبة فخر الدولة. انظر: يتيمة الدهر (٣/ ٥٥٨).

أبدانهم في طاعة الله تعالى، وعلموا أنّ الدنيا فانية، وجعلوا رغبتهم في الآخرة، ووثقوا بقول الله تعالى: ﴿ لِيُوفِيّيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ، عَمْ فُورٌ شَكُورٌ هُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ، عَمُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٠]، هذه حال المصدّقين.

أما المكذّبون فقد مرّ معنا ما ذكر الله من حالهم في قوله عز وجل من هُو إِذَ مُم عَوَى إِذَ يُقُولُ الظّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلّا رَجُلاً مَسْحُورًا ﴿ اللّهُ انظُر كَيْفَ ضَرَيُواْ لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُواْ أَوْذَا كُنّا عِظْمًا وَرُفَانًا أَوَنَا لَمَبْعُوثُونَ ضَرَيُواْ لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُواْ أَوْذَا كُنّا عِظْمًا وَرُفَانًا أَوْنَا لَمَبْعُوثُونَ عَلَيْهُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلُ اللّهُ عَظْمًا وَرُفَانًا أَوَنَا لَمَبْعُوثُونَ عَن يُعِيدُنَا قُلُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَوَّلُ مَرَّةً ﴾ [الإسراء: 8]. ثم يقول تعالى: ﴿ وَقُلْ كُونُواْ حِبَادَةً أَوْلَ مَرَةً ﴾ [الإسراء: 6] وَمَا يَعْمِدُنَا قُلُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَيُقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ اللّهِ عَلَيْهُمْ أَوَّلُ مَرَةً ﴾ [الإسراء: 6] . فهذه حجّة عليهم أنّ الذي يعيدهم هو الذي فطرهم أوّل مرة، هو الذي فطرهم أوّل مرة، هو أَنّ الذي يعيدهم هو الذي فطرهم أوّل مرة، هو فَسَيْخُونُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو ﴾، متى هذا البعث؟ ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَلَيْ قَلْكُونُ إِلّا قَلِيلًا كَا قَلِيلًا كَا الإسراء: ٢٥].

إذا دعاهم الله وأخرجهم، تذكّروا حياتهم الأولى، ويقولمون: كم لبشتم؟ فيظنون أنّهم ما لبثوا في الدنيا إلاّ أيامًا قليلة، ويظنون أنّهم ما لبثوا إلا يومًا أو بعض يوم، كما قال الله تعالى عنهم ﴿ يَتَخَفّتُونَ يَنْهُمْ إِن لِيَشْمُ إِن لِيَشْمُ إِن لِيَشْمُ إِن لِيَشْمُ إِن لِيَشْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عنهم ﴿ يَتَخَفْتُونَ يَنْهُمْ إِن لِيَشْمُ إِن لِيَشْمُ إِن لِيَشْمُ إِن لَيْشُمُ إِن لَيْشُمُ إِن لَيْشُمُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

الحديث أنه على قال: «يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن أَهْلِ النَّارِيومِ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يا بن آدمَ، هل رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هل مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فيقول: لَا والله يا رَبِّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِن أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ فيقول: لَا والله يا رَبِّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا قَطُّ؟ هل مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ مَن النَّي المَن شِدَةً فَطُّ؟ هل مَرَّ بِكَ شِدَةً فَطُّ؟ فيقول: لَا والله يا رَبِّ، ما مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، ولا رأيت شِدَّةً قَطُّ الذي النعمة التي في الدنيا؛ لأن لحظة واحدة تنسيه ما كان فيه من النعيم الذي كان في الدنيا، ويضرب ذلك بعضهم مثلًا فيقول (1):

مَسَرَّةُ أَحْقَابٍ تَلَقَّيْتُ بَعْدَهَا مَسَاءَةَ يَوْمٍ إِنَّمَا شِبْهُ أَنْصَابِ فَكَيْفَ بِأَنْ تَلْقَى مَسَرَّةَ سَاعَة وَرَاءَ تَقَصَّيَهَا مَسَاءَة أَحْقَابِ

لو أن إنسانًا نُعِّم في الدنيا عشرات السنين، وهو أنعم ما يكون، وألذُ ما يكون من الحياة والبهجة، ثم بعد ذلك ناله عذاب ساعة واحدة، فإنه سينسي ذلك النعيم والسرور والبهجة، أنساه إياه عذاب ساعة أو بعض ساعة. فكيف إذا كان نعيم الدنيا بأسرها قليلًا، والذي تناله أنت في عمرك أقل من القليل، فكيف إذا تعقب هذا النعيم العذاب المستمر الذي لا انقضاء له ولا انقطاع، ومو عذاب الأخرة، عذاب النار وبئس القرار. فإنه الذي لا انقضاء له أبدًا. فهذا يبين لك أن الدنيا قليل متاعها، وأنّ حظّ الإنسان منها أقلّ من القليل.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٠٧) من حديث أنس بن مالك ﷺ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٢٨٢).

وذكر الشارح أيضًا الآيات التي تدلّ على قرب قيام الساعة.

فالآيات التي يذكر الله تعالى فيها أن الساعة قريبة مثل قوله تعالى: ﴿ أَفْتَرَبَتِ
السَّاعَةُ ﴾ [القمر: ١]، أو: ﴿ آفَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١]، أو ﴿ أَنَ آمَرُ اللهِ
فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل: ١]، تدل على أنها قريبة.

والنبي ﷺ أخبرَ بأنّها قريبة، وأنّ الناس عليهم أن ينتظروها، فقد جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: متى الساعة؟ قال ﷺ: «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»،

قال: كيف إضاعتها؟ قال: هإِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إلى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ»(١). فإذا رأينا أماراتها أو أشراطها؛ فإنّ علينا أن ننتظر الساعة بغتةً، أو يأتي أمر الله.

أولها: النفخ في الصور، وهي نفخة الصعق، ثم تموت الأجساد وتفنى، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى هي نفخة البعث، وهي نفخة القيام من القبور. فيبعث الناس، ويجتمعون في دار الجزاء للآخرة، وليس دون ذلك إلا أيامٌ قليلة، فالمسلم يكون متأهبًا لذلك، فإذا جاءه أمر الله، يكون على أهبة لذلك، وقد أعد للساعة عدّتها، وقد وثق بعمله، عمل عملًا صالحًا يكون سببًا في نجاته.

وقد كان السلف يهتمّون للآخرة، حتى ولو قيل لأحدهم: إنّك ميّتُ هذا اليوم، لم يستطع أن يزيد في عمله؛ إذ قد بلغ الغاية القصوى من العمل، ومن الاجتهاد في الأعمال الصالحة؛ لأنه يترقّب الموت في كلّ حالة، ويمتثل قول النبيّ الاجتهاد في الدُّنيًا كَأَنَكَ غَرِيبٌ أو عَابِرُ سَبِيلٍ»، وكان ابن عُمَر درضي الله عنها يقول: «إذا أَمْسَيْتَ فلا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ، وإذا أَصْبَحْتَ فلا تَنْتَظِرُ المَسَاء، وَخُذْ من صِحَّتِكَ لَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لَوْتِكَ»("). أي: ترقّب الموت بينك وبين الصباح، أو بينك وبين المساء، مخافة أن يأتيك أمر الله. ومن مات فقد قامت قيامته.

<sup>(</sup>١) أخرجهه البخاري (٥٩) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤١٦).

# قال الشارح:

وَمِنْ هَذَا قوله: ﴿ وَضَرَبُ لَنَا مَثَلًا وَيَبِي خَلْقَهُ وَالْ مَن يُخِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيعُ ﴾ [بس:٧٨]، إلى آخِرِ السورة. فَلَوْ رَامَ أَعْلَمُ الْبَشَرِ وَأَفْصَحُهُمْ وَأَقْدَرُهُمْ على الْبَيَانِ، أَنْ يأتِي بِأَحْسَنَ مِنْ هذه الحُجَّة، أَوْ بِمِثْلِهَا، بِأَلْفَاظٍ تُشَابِه هذه الْأَلْفَاظَ فِي الْإِيجَازِ وَوَضْعِ الْأَدِلَّة، وَصِحَّة الْبُرْهَانِ، لَمَا قَدَرَ. فإنه سبحانه افْتَتَحَ هذه الحُجَّة بِسُوّالٍ أَوْرَدَه مُلْحِدٌ، اقْتَضَى جَوَابًا، فَكَانَ فِي قوله: ﴿ وَنِي خَلْقَهُ ﴾ مَا وَفَى بِالجَوَابِ، وَأَقَامَ الحُجَّة وَزِيَادَة تَقْرِيرِهَا، فَكَانَ فِي قوله: ﴿ وَنِي خَلْقَهُ وَزِيَادَة تَقْرِيرِهَا، فَكَانَ فِي قوله: ﴿ وَنِي خَلْقَهُ وَزِيَادَة تَقْرِيرِهَا، فَكَانَ فِي قوله: ﴿ وَنِي خَلْقُهُ وَزِيَادَة تَقْرِيرِهَا، فَكَانَ فِي قوله: ﴿ وَلَي خَلْمُ عَلَى الْمُؤَلِّ وَلَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الله

وَلَمَّا كَانَ الخَلْقُ يَسْتَلْزِمُ قُدْرَة الخَالِقِ على المَحْلُوقِ، وَعِلْمَه بِتَفَاصِيلِ خَلْقِه، أَتْبَعَ ذَلِكَ بقوله: ﴿ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ [يس:٧٩]، فَهُوَ عَلِيمٌ بِتَفَاصِيلِ الخَلْقِ الْمُؤْلُ وَجُزْئِيَّاتِه، وَمَوَادِّه وَصُورَتِه، فَكَذَلِكَ الثاني. فَإِذَا كَانَ تَامَّ الْعِلْمِ، كَامِلِ النَّانُ وَجُزْئِيَّاتِه، وَمَوَادِّه وَصُورَتِه، فَكَذَلِكَ الثاني. فَإِذَا كَانَ تَامَّ الْعِلْمِ، كَامِلِ النَّانُ يَعْنِي الْعِظَامَ وهي رَمِيمٌ؟.

ثُمَّ أَكَّدَ الْأَمْرَ بِحُجَّة قَاهِرَة، وَبُرْهَانٍ ظَاهِرٍ، يَتَضَمَّنُ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِ مُلْحِدٍ آخَرَ يَقُولُ: الْعِظَامُ إِذَا صَارَتْ رَمِيًا عَادَتْ طَبِيعَتُهَا بَارِدَة يَابِسَة، وَالْحَيَاة لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَاذَّتُهَا وَحَامِلُهَا طَبِيعَتُه حَارَّة رَطْبَة، بِمَا يَدُلُّ على أَمْرِ الْبَعْثِ، ففيه الدَّلِيلُ

وَالْحَوَابُ، فَقَالَ: ﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُو مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا آنتُ مَمِنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ [يس. ١٨]، فَأَخْبَرَ سبحانه بِإِخْرَاجِ هَلْ الْعُنْصُرِ، اللذي هُوَ في غَايَة الحَرَارَة وَالْيُبُوسَة، مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضِرِ اللَّمْتَلِيّ بِالرُّطُوبَة وَالْبُرُودَة، فالذي يُخْرِجُ الشَّيْءَ مِنْ وَالْيُبُوسَة، مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ اللَّمْتَلِيّ بِالرُّطُوبَة وَالْبُرُودَة، فالذي يُغْرِجُ الشَّيْءَ مِنْ ضِلَّه، وَتَنْقَادُ له مَوَادُ المَحْلُوقَاتِ وَعَنَاصِرُهَا، وَلا تَسْتَعْصِي عليه، هُوَ الذي يَفْعَلُ مَا أَنْكَرَه المُلْحِدُ وَدَفَعَه، مِنْ إِحْيَاءِ الْعِظَامِ وهي رَمِيمٌ.

ثُمَّ أَكَّدَ هَذَا بِأَخْذِ الدِّلَالَة مِنَ الشَّيْءِ الْأَجَلِّ الْأَعْظَمِ، على الْأَيْسَرِ الْأَصْغَرِ، فَإِنَّ كُلَّ عَاقِلٍ يَعْلَمُ أَنَّ مَنْ قَدَرَ على الْعَظِيمِ الجَلِيلِ فَهُوَ على مَا دُونَه بِكَثِيرٍ أَقْدَرُ وَأَقْدَرُ، فَمَنْ قَدَرَ على حَمْلِ قِنْطَارٍ، فهو على حَمْلِ أُوقِيَّة أَشَدُّ اقْتِدَارًا، فَقَالَ: ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَعْلَقَ مِثْلَهُم ﴾ [يس:٨١]، فَأَخْبَرَ أَنَّ الذي أَبْدَعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، على جَلَالَيْهِمَا، وَعِظَم شَنْفِهَا، وَكِبرِ أَجْسَامِهِمَا، وَسَعَتِهِمَا، وَعَجِيبِ خَلْقِهِمَا، أَقْدِرُ على أَنْ يُحْيِي عِظَامًا قَدْ صَارَتْ رَمِيمًا، فَيَرُدَّهَا إلى حَالَتِهَا الأولى. كَمَا قَالَ في مَوْضِع آخَرَ: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱكْحَبُّرُ مِنْ خَلْقٍ ٱلْتَاسِ وَلَكِنَّ أَحْتُ ثُرُ ٱلنَّامِ لَا يَسْلَمُونَ ﴾ [غافر:٥٧]، وَقَالَ: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِحَلْقِهِنَّ بِعَلِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْقَ ﴾ [الأحقاف:٣٣]. ثُمَّ أَكَّدَ سبحانه ذَلِكَ وَبَيَّنَه بِبَيَانِ آخَرَ، وَهُوَ أَنه لَيْسَ فِعْلُه بِمَنْزِلَة غيره، الذي يَفْعَلُ بِالْآلَاتِ وَالْكُلْفَة، وَالنصبِ وَالمَشَقَّة، وَلَا يُمْكِنُه الِاسْتِقْلَالُ بِالْفِعْلِ، بَلْ لَأَبُدَّ معه مِنْ آلَة وَمُعِينٍ، بَلْ يَكْفِي فِي خَلْقِه لِمَا يُرِيدُ أَنْ يَخْلُقَه وَيُكَوِّنه نَفْسُ إِرَادَتِه، وقوله ئِلْمُكَوَّنِ: «كُنْ»، فَإِذَا هُوَ كَائِنٌ كَمَا شَاءَه وَأَرَادَه.

نُمَّ خَتَمَ هذه الحُجَّة بِإِخْبَارِه أَنَّ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ بِيَدِه، فَيَتَصَرَّفُ فيه بِفِعْلِه وقوله: ﴿ وَإِلَيْهِ رُرُحُهُونَ ﴾ [يس:٨٣].

## قال الشيخ:

هذه الآيات في آخر سورة يس احتج الله بها على بعض المشركين. روي أنّ الوليد بن المغيرة، أو العاص بن وائل، جاء ومعه عظم ميت قد بلي وجعل يحتّه، وقال: أتزعم يا محمّد أنّ ربّك قادر على أن يعيد هذا حيًا بعد أن صار فتاتًا وترابًا. فقال: «نعم، يميتك الله ثم يحييك، ثم يحشرك إلى جهنّم». نزلت فيه هذه الآيات، وهي قولم تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَكُنُ أَنَا خَلَقْتُنهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيهُ مُبِينٌ ﴾ وهي قولم تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَكُنُ أَنَا خَلَقْتُنهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيهُ مُبِينٌ ﴾ [يس:٧٧].

فهذه هي الحجّة الأولى يذكّرهُ بأنّه خُلق من نطفة، والنطفة: ماء قذرٌ لو تُرك لخظةً لَفَسَدَ، والله هو الذي أوجدَ الإنسان من هذه النطفة، ثم طوّره إلى أن أخرجه إنسانًا سويًا، وجعله بشرًا متكامل الخلق، فإذا هو يخاصم ربّه ويجادله، كما قصال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَةٌ أَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيكُ ﴾ ويسال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي خَلْقَةٌ أَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيكُ ﴾ [يس:٧٨].

فهذا المثل كأنَّه أتى بهذا العظم يفتّه. نسي مبدأ خلقه، نسي أنَّ الله هو الذي أوجده من تلك النطفة إلى أن صار رجلًا، نسي قولَ الله تعالى لهُ ولغيره: ﴿ أَلَرَ نَعْلَمُ مِن مَلْوَ مَهِ مِن مَلْوَ مَهِ مِن مَلْوَ مُعَمِّنَهُ فِي قَرَارِ مَكِينٍ ﴾ [المرسلات: ٢١، ٢١]. نسسي خلقه

فقال: من يحيي العظام وهي رميم.

الآيات التي بعدها في تقرير الحياة، وفيها عدة حجج:

الحجّة الأولى: ﴿ قُلْ يُحْمِيمَا اللَّذِى آنشَاهَا آوَلَ مَرَّوَ ﴾ [بس: ٧٩]، فإنّ من ابتدأ الخلق قادر على أن يعيده، وليس بدء الخلق أهون من إعادته. هذه حجّة قاطعة لكلّ خصومة، وذلك لأنّ الذي ابتدأ خلق الإنسان وأحياه في هذه الدنيا، وكذلك سائر المخلوقات، قدّر الله أنها تتوالد وأنّها تنشأ على هذه الحياة شيئًا فالذي أوجده وخلقه وكوّنه وقدّره ما يقدر عليه؟ لا شكّ أنه قادر على أن يعيده كما كان.

الحجّة الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَهُوَيِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ ﴾ [يس: ٧٩]، فهو عالم بكلّ شيء، ولا يخفى عليه شيء، يعلم عدد المخلوقات، علم عدد الرمل والتراب، وأبصر فلم يستر بصره حجابٌ، وسمع جهر القول وخَفيّ الخطاب، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، علم عددهم قبل أن يخلقهم، وعلم آجالهم، وعلم أوقاتهم التي يولدون فيها، فهو بكل خلق عليم، فإذا كان عليمًا فلا يليق به أن يهمل الخلق.

الحجة الثالثة: قول الله تعالى: ﴿ اللَّذِي جَمَلَ لَكُو مِنَ الشَّحَرِ الْأَخْصَرِ نَارًا فَإِذَا الله تعالى: ﴿ اللَّهِ مَعَالُ اللَّهِ مَعَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ مَنَ الشَّمَ مِنْهُ لُو قِدُونَ ﴾ [يس: ٨٠]. يقولون: هناك شجر اسمه المرخ، وشجر اسمه العفار، يعرفه أهل البوادي، إذا أرادوا أن يقدحوا نارًا قطعوا عودين أخضرين وحزّوا في أحدهما حزًّا، ثم إنهم يحركونه تجريكًا جيدًا فتنقدح منه النار، ثم

يجعلون الشرارة التي تنقدح منه في خرقة، ثم بعد ذلك ينفخونها ثم يشعلونها نارًا، ويعني هذا عن الكبرين الذي نستعمله، وهذا كانت تعرفه العرب، ويعرفه أهل البوادي إلى القريب. يقولون:

في كلِّ شجـرٍ نار يستنجد المرخَ والعفار

الله تعالى يخرج النار من هذا العود الأخضر، مع أنّ طبيعة النار حارة، وطبيعة هذا العود أنه رطب وأنه مائي، فتنقدح منه هذه الحرارة؛ أليس ذلك دليلًا على أن الذي أوجد هذه الحرارة في هذا العود قادر على أن يعيد إلى الإنسان حياته، ولو كان ترابًا، فهو قادر على أن يجمع أشلاءه، ولو كانت متفرّقة، فهو لا يصعب عليه أن يعيد إليه حرارته وحياته وطبيعته، كما لم يستعص عليه أن يخرج النار من ذلك الشجر الأخضر، الذي توقدون منه.

الحجّة الرابعة: قوله تعالى: ﴿ أُولِيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَلْدٍ عَلَىٰٓ أَنَ السَّمُوات، مع ارتفاعها، وما فيها من الأفلاك، وما فيها من النجوم السائرة والثابتة، وما فيها من الشمس والقمر وهذه الأجرام العلوية، وكذلك هذه الأرض وما فيها من الشعاب والجبال والوهاد، أكبر من خلق الإنسان. فإن المخلوق العظيم يدلّ على عظمة خالقه، فإذًا القادر على أن يخلق الإنسان مع صغره ومع حقارته، وقادر على أن يخلق الإنسان مع صغره ومع حقارته، وقادر على أن يعيده كما كان. وقد قال الشارح: من يقدر أن يحمل قنطارًا، لم يصعب عليه حمل أوقية. والقنطار ملء الثوب من الذهب أو الفضة، والأوقية

ملء اليد. ومن يستطيع أن يخلق هذه المخلوقات العلوية العظيمة، لا يستطيع عليه أن يوجد الإنسان.

الحجة الخامسة: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [بس: ٢٨]. ليس كالذي يحتاج إلى حرفة وإلى صنعة وإلى عمل وإلى مواد يجمعها. فإن أراد الصانع أن يصنع طاولة، فإنه يحتاج إلى خشب ومسامير ومنشار ومطرقة ودهان، وكذلك من يريد صنع الزجاج، فإنه يحتاج إلى مواده التي يصنع منها. أما الربّ تعالى فلا حاجة به إلى مواد ولا إلى أعوان ولا إلى أجهزة، بل يأمر مجرّد أمر، ويريد مجرّد إرادة، إذا أراد فإنها يقول له: كن فيكون. فأمره بين الكاف والنون. فهذه أدلة واضحة على أن الله تعالى قادر على إعادة الإنسان كها كان، فإذا عرف الإنسان ذلك استعدّ لما بعد الموت.

والإيهان بالحساب والجزاء والحوض والميزان، كلّ ذلك داخلٌ في الإيهان باليوم الآخر، وأنّ الشريعة الإسلامية قد فصّلت ذلك في الكتاب والسنّة، ما لم يكن مفصلًا في الشرائع قبلها، وأنّ الإيهان باليوم الآخر قد توافقت عليه الشرائع، شرائع الأنبياء المنزلة عليهم متّفقة على أنّ هناك بعثًا بعد الموت، وجزاء على الأعهال، خيرها وشرّها، وكذلك هناك حساب عسير أو يسير كها أخبر الله، وهناك وقوف في الموقف الذي هو موقف الناس يوم يقوم الناس لربّ العالمين، وتضمّنت إثبات البعث الذي هو بعث الأجساد وإعادتها بعد أن كانت ترابًا ورميمًا، وأنّ ذلك يسير على الله تعالى. ووردت آيات كثيرة في القرآن في تقرير هذا

البعث. ومرّت بنا آیات توضّح ذلك. وأنّ الله تعالی بحتج علی البعث بحجج عقلیة معقولة مشاهدة، و یحتج علیه للمنكرین بإحیاء الأرض بعد موتها. فیقول تعلی: ﴿ يُحْرِجُ الْمَیْ مِنَ الْمَیْتِ وَیُحْجُ الْمَیْتِ مِنَ الْمَیْتِ وَیُحْجُ الْمَیْتِ مِنَ الْمَیْ وَیُحْیِ الْاَرْض بعد موتها، أخبر بأنهم كذلك تُحْرجون من الأرض، ویقول تعالی: ﴿ وَهُو اللّهِ عَنِي الْأَرْض بعد موتها، أخبر بأنهم كذلك يخرجون من الأرض، ویقول تعالی: ﴿ وَهُو اللّهِ عَنِي اللّهِ الرّبَعَ اللّهُ اللهُ وَاعَادَةِ مِنْ اللهُ وَاعَادَةُ مَا اللهُ ال

ويحتج أيضًا ببدء الخلق، فيقول تعالى: ﴿ وَهُو اَلَّذِى يَبْدَوُا اَلْحَلَقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ وَهُو اَلَّذِى يَبْدَوُا اَلْحَلَقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ وَهُو اَلَّهِ بِدَأَ خَلَقَ الإنسان وأحياه بعد أن كان عدمًا، وكذلك يعيده بعد أن يكون ترابًا، فالذي أخرج الإنسان بعد أن كان ماءً مهينًا، وبعد أن كان نطفةً قَذِرةً، أخرجه بشرًا سويًا حيًا عاقلًا متكلّمًا له حركاته وله حواسه، فلا شكّ أنّه قادر على أن يعيده ولو تفرّقت أشلاؤه، ولو أكلته الدود أو أكله التراب وانعدم، فلا يعجز الله أن يعيده كما كان، فهذا من حجّة الله على خلقه، كذلك يحتج الله بمخلوقاته العلويّة والسفليّة التي هي أعظم من خلقه، خلقه، كذلك يحتج الله بمخلوقاته العلويّة والسفليّة التي هي أعظم من خلقه،

فيقول تعالى: ﴿ لَحَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧]، ويقول تعالى: ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَىٓ اَن يَعْلَقَ مِثْلَهُمْ بَلَى ويقول تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ وَهُوَ الْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [يسس: ٨١]. ويقول تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِعَلْقِهِنَ بِقَدِدٍ عَلَى أَن يُعْتِى الْمَوْقَ ﴾ [الأحقاف: ٣٣]. ونحو ذلك من الأدلة.

ويخبر أنّه سبحانه لا يحتاج في خلقه ولا في تصرفه إلى حركة ولا إلى عمل، ولا إلى معين ولا مساعدٍ ولا شريك. وإنّها يأمر أمرًا لا يُرَدّ، ﴿ إِنّهَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيّعًا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]. فالذي تذلّ له المخلوقات وتطيعه كلها، ولا تستعصي عليه، إنّها إذا أمرها انقادت لأمره، لا يستعصي عليه أن يعيد خلق الإنسان كها كان، فهذه من الأدلّة التي سمعنا إيضاحها، ودلالتها على إعادة الخلق.

والإنسان العاقل الذي يسمع هذه الأدلة يقنع أشدّ القناعة، ويصدّق بذلك غاية التصديق، ويستسلم لذلك ولا يبقى في قلبه شكّ ولا ريب، ولكن لا يكتفي بذلك، لا يكتفي بأن يقول: أنا مؤمن وأنا مصدّق وأنا موقن بذلك كلّه، وأنا لا أشكّ ولا أتردّه، بل يطلب منه فوق ذلك العمل الذي يلقى به ربه في ذلك اليوم، فلا بدّ أن يعمل العمل الذي ينجو به في ذلك اليوم. فإذا علم أنّ ذلك يوم عسير، ويوم طويل، كألف سنة مما تعدّون، وأنّه لا يخفّ إلا على أهل الإيمان، وأمّل وعلم أنّ فيه الحساب، وأنّ الحساب يكون عسيرًا إلا على أهل الإيمان، وأهل

الأعمال الصالحة، فإنّ الله يحاسبهم حسابًا يسيرًا، وعلم أنّ فيه الوزن للأعمال، وأمّا تخفّ و تثقل، وأنّ الذي تثقل موازينه هم أهل الأعمال الصالحة، وأنّ فيه الحساب على الأعمال، وأنّ الله سريع الحساب، وأن الله يحاسبهم على الأعمال في طرفة عين، ولا يشغله شأن عن شأن، وعلم أيضًا أنّ فيه تطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله، وآخذ كتابه من وراء ظهره. لاشكّ أنه يستعدّ لمثل هذه الأشياء، فيعلم أنّها لا تحصل إلا بعمل، فيسأل عن العمل ويتقرب بذلك العمل.

#### قال الشارح:

وَمِنْ هَذَا قوله سبحانه: ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتُركُ سُعُهُ الْآلِ يَصُّفُ الْمَا يَعْنَى الْكَوْنَ الْمَالِيَةُ اللَّهِ الْمَالَّةُ عَلَى الْكَوْنَ اللَّهُ الْمَالِيَ الْكَوْنَ الْمَالِيَ الْمُعْمَلًا عَنِ الْأَمْرِ وَالنَّهُ عِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْ

فَانْظُرْ إِلَى هَذَا الِاحْتِجَاجِ الْمَجِيبِ، بِالْقَوْلِ الْوَجِيزِ، الذي لَا يَكُونُ أَوْجَزَ منه، وَالْبَيَانِ الْجَلِيلِ، الذي لَا تَقَعُ الظُّنُونُ على أَقْرَبِ، الذي لَا تَقَعُ الظُّنُونُ على أَقْرَبَ منه.

وَكُمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ مِنْلِ هَذَا الِاحْتِجَاجِ، كَمَا فِي قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيْهَا النَّاسُ إِن كُمْ مِن ثُلْمَهُ فِي الْفُرْآنِ مِنْ مِنْلِ هَذَا الله حَتِجَاجِ، كَمَا فِي قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ مَن فِي الْفُهُورِ ﴾ [الحج: ٧]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَمْدُ خَلَتْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن

سُكُلُة مِن طِينِ ﴾ [المؤمنون: ١٦]، إلى أَنْ قَدالَ: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِينَ مَا قَبَّ مَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٦]، وَذَكرَ قِصَّة أَصْحَابِ الْكَهْفِ، وَكَيْفَ أَبْقَاهُمْ مَوْتَى ثَلَاثُمِاتَة سنة شَمْسِيَّة، وهي ثَلَاثُمِائَة وَتِسْعُ سِنِينَ قَمَرِيَّة، وَقَالَ فِيهَا: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَعَمَ نَاعَتَيْمَ لِيعَلَمُوا أَتَ وَعَدَالِكَ أَعَمَ نَاعَلَيْهِمْ لِيعَلَمُوا أَتَ وَعَدَالِلَهُ وَقَالَ السَاعَة لَارَبْ فِيها ] ﴾ [الكهف: ٢١].

وَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْأَجْسَامَ مُرَكَّبَة مِنَ الجَواهِرِ الْفُرَدَة، لَهُمْ فِي المُعَادِ حَبْطُ وَاضْطِرَابٌ. وَهُمْ فيه على قَوْلَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: تُعْدَمُ الجَواهِرُ ثُمَّ تُعَادُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: تُعْدَمُ الجَوَاهِرُ ثُمَّ تُعَادُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: تُعْدَمُ الْإِنْسَانُ اللّهِ يَأْكُلُه حَيَوانٌ، مَنْ يَقُولُ: تُفَرَّقُ الْأَجْزَاءُ ثُمَّ مُجُمَعُ. فَأُورِ دَعَلَيْهِمُ الْإِنْسَانُ اللّهِ يَأْكُلُه حَيَوانٌ وَفَلَى الْأَجْزَاءُ مِنْ هَذَا، لَمْ تُعَدْ مِنْ هَذَا؟ وَذَلِكَ الجَيوَانُ أَكُلُه إِنْسَانٌ، فَإِنْ أَعِيدَتْ تِلْكَ الْأَجْزَاءُ مِنْ هَذَا، لَمْ تُعَدْ مِنْ هَذَا؟ وَأُورِ دَعَلَيْهِمْ: أَنَّ الْإِنْسَانَ يَتَحَلَّلُ دَائِمًا، فَهَاذَا اللّهَ يُعَادُ؟ أَهْوَ اللّه ي كَانَ وَقْتَ وَقُورِ حَلَافُ مَا جَاءَتْ به المُؤْتِ؟ فَإِنْ قِيلَ بِذَلِكَ، لَزِمَ أَنْ يُعَادَعلى صُورَة ضَعِيفَة، وَهُو خِلَافُ مَا جَاءَتْ به المُؤْتِ؟ فَإِنْ قِيلَ بِذَلِكَ، لَزِمَ أَنْ يُعادَعلى صُورَة ضَعِيفَة، وَهُو خِلَافُ مَا جَاءَتْ به المُؤْتِ؟ فَإِنْ قِيلَ بِذَلِكَ، لَزِمَ أَنْ يُعَادَعلى صُورَة ضَعِيفَة، وَهُو خِلَافُ مَا جَاءَتْ به النَّيْ مُنُ فَلِ اللّهُ مُعْمُ أَنَّ فِي الْإِنْسَانِ أَجْزَاءً أَصْلِيَة لَا تَتَحَلَّلُ ، وَلاَ يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فَلِكَ الحَيْوانِ الذِي أَكُلُ الثاني! وَانْعُقَلَاءُ يَعْلَمُونَ أَنَّ بَدَنَ الْإِنْسَانِ نَفْسَه كله يَتَحَلَّلُ ، وَلاَ يَكُونُ فِيهَا المُنَعْ فِي إِنْكَارِ مَعَادِ النَّي وَالْمَادِ عَمَارَ مَا ذَكَرُوه فِي المَعَادِعِمَّا قَوَّى شُبْهَة المُتَفَلِّهُ فِي إِنْكَارِ مَعَادِ النَّالِ.

وَالْقَوْلُ الذي عليه السَّلَفُ وَجُمْهُورُ الْمُقَلَاءِ: أَنَّ الْأَجْسَامَ تَنْقَلِبُ مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ، فَتَسْتَحِيلُ ثُرابًا، ثُمَّ يُسْشِئُهَا الله نَسْأَة أخرى، كَمَا اسْتَحَالَ في النَّشْأَة الأولى، فَتَسْتَحَالَ في النَّشْأَة الأولى، فإنه كَانَ نُطْفَة، ثُمَّ صَارَ عَلْقَة، ثُمَّ صَارَ عَلْقَة، ثُمَّ صَارَ عِظَامًا وَلَـحُمَّا، ثُمَّ أَنْشَأَهُ

خَلْقًا سَوِيًّا. كَذَلِكَ الْإِعَادَة: يُعِيدُه الله بَعْدَ أَنْ يَبْلَى كله إِلَّا عَجْبَ الذَّنبِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النبي عَلَيْ، أنه قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَبْلَى إِلَّا عَجْبَ الذَّنبِ، منه خُلِقَ ابْنُ آدَمَ، ومنه يُرَكَّبُ "('). وفي حَدِيثٍ آخَرَ: «إِنَّ السماء تُمْطِرُ مَطَرًا كَمَنِي الرِّجَالِ، يَنْبُونَ فِي الْقُبُورِ كَمَا يَنْبُتُ النبَاتُ "(').

## قال الشيخ:

الاحتجاج الأوّل لتكميل الأدلّة، يقول تعالى: ﴿ أَيُعْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُرَّكُ سُدًى ﴾ [القيامة: ٣٦]، قيل: إن المراد أن يهمل في الدنيا فلا يؤمر ولا يُنهى، مع أنّه قد أكملت عليه النعم، فيهمل دون أن يكلّف أو أن يؤمر بعبادة يدين بها لمن خلقه، ولمن تكفّل برزقه؛ هذا لا يليق، فلا يليق بعاقل أن يعتقد أن الإنسان في هذه الحياة مهمل بمنزلة البهائم التي لا عقول لها، لا يليق بحكمة الحكيم أن يهمل الإنسان على هذا، ولا بدّ أن جنس الإنسان الذي منّ الله عليه بالعقل والإدراك أن يكون قد خلق لحكمة وهي طاعة من خلقه وعبادته والامتثال لما أمر، فلا يليق أن يكون مهملًا دون أن يكلّف وأن يؤمر وينهى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨١٨)، ومسلم (٢٩٩٥) عن أبي هريرة الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥١١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٨/ ٢٧٨٤)، والطبراني في الكبير (١٩ (٩٧٦)، موقوفًا على ابن مسعود شه، وصححه الحاكم (٤/ ٥٩٨)، وانظر: عمم الزوائد (١٠/ ٣٢٩).

والقول الثاني: أن المراد: أن يهمل فلا يبعث، وأن يترك سدى، فإذا مات لا يُبعث ولا يُحاسب، بل يكون آخر عهده إذا مات وصار ترابًا، فلا يكون بعد موته جزاء ولا حساب، ولا ثواب ولا عقاب، فهل يعتقد العاقل مثل هذا؟ لا يليق بالخالق الرازق المتصرّف المالك العالم بأحوال عباده، أن يتركه فلا يثيب من أطاع، ولا يعاقب من عصى، ولا يبعثهم ويجمعهم ليوم الحساب وجزاء الأعمال، بل لا بدّ وأن يحاسبهم وأن يثيب من يستحقّ وأن يعاقب من يستحقّ.

ثمّ إن مثل هذه الآية: قول الله تعالى: ﴿ أَفَكَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ الله وَأَنَّكُم الله وَأَنَّكُم الله وَأَنَّكُم عَبَثَا وَأَنَّكُم الله وَأَنَّكُم عُبُونَ ﴾ [النور:١١٥]، يعني: أتحسبون أنكم مهملون في الدنيا، وأنكم مخلوقون كالبهائم السائمة، لا تحاسب ولا تكلّف، أحسبتم أنّكم إلينا لا ترجعون رجوعًا حقيقيًا تحاسبون فيه على أعمالكم، هذا ظنّ خاطئ بعيد.

ومثل هذه الآية قول الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ فَلَنَّ ٱلْذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [ص: ٢٧]. وأنّ الإنسان ما خلق هملًا وسدى . احتج عليه بأول خلقه، ألم يك نطفة . يعني ألم يكن خلق ابن آدم أوّله نطفة من ماء مهين، وجعله الله في قرار مكين وهو الرحم، ثم خلقه وطوّره من حال إلى حال، من نطفة، ثم من علقة، وهي قطعة من الدم، ثم من مضغة، وهي قطعة اللحم الصغيرة بقدر ما يمضغها الماضغ، ثم خلق هذه المضغة عظامًا، ثم صوّرها على هذه العظام التي تكون في الإنسان؛ الرأس والعنق والمنكب واليدان بها فيهها من مفاصل والظهر والرجلان، ثم كسيت هذه العظام لحمًا وجلدًا

وعروقًا ومفاصل وأعضاء، وشدها سبحانه وأحكمها، وخلق ما في جوف الإنسان من كبده ورئتيه وكليتيه وأمعائه وأعضائه الداخلة، وأحكم خلقه على هذا الخلق، أيحسب بعد ذلك أن يتركه مهملًا، لا يؤمر ولا ينهى، أليس أوله نظفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوّى، فجعل منه الزوجين، هل يستطيع الإنسان أن يخلق نفسه؟ أو يخلق ولده؟ أو يتحكم في جنسه ذكر أو أنثى، بل الله هو الذي يخلقهم فيجعل هذا ذكرًا وهذا أنثى، حتى تتم حكمته التي شاء أن يكون الإنسان مكونًا من الزوجين الذكر والأنثى ﴿ فِهَمَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرُ وَٱلأَنْيَ اللهُ وَنحن على ذلك من الشاهدين، نشهد بأنه قادر على أن يحيي الموتى بعد موتهم وتفرقهم، وهو على كلّ شيء قدير.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِن ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن أَلْفَةِ ثُمَّ مِن أَلْفَةِ ثُمَّ مِن أَلْفَةِ ثُمَّ مِن أَلْفَةِ وَعَلَيْ مِن أَلْفَةِ وَعَيْ التي يتم خلقها، وتارة تكون مُخلقة، وهي التي يتم خلقها، وتارة تكون غير مخلقة وهي التي يقذفها الرحم ولا يتم خلقها. ثم ذكر بعد ذلك حالة الإنسان وتطوّره، ثمّ ذكر أن القادر على هذا قادر على أن يحيي الموتى. بقوله: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُو الْحُنِّ مَن فِي ٱلْقَبُورِ ﴾ [الحج: ٢ ، ٧].

كذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَنَ مِن سُلَالَةٍ مِن عَلِينٍ ﴾ [المؤمنون:١٢]،

خلق الله آدم من طين، وخلق زوجه منه، أما أولاده فقد ذكر الله خلقهم فقال: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نَطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينِ ﴿ ثُلَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مَمُعَمِينَ اللهُ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مَعَمَّا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلَّا الْعَلَقَةَ مَعْمَا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلَّا الْعَلَقَةَ عَظَنما فَكَسَوْنَا ٱلْعِظنَمَ لَحَمًا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلَّا الْعَلَقَةَ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَا فَكُسُونَا ٱلْعِظنَمَ لَحَمًا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلَّا الْعَلَقَةَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا كُنا الْعَلَقَةَ عَلَيْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ ثَلَ اللهُ مَن اللهُ وَلِلهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ ثَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ ا

والذي أوجَدَ الإِنسانَ عَلَى هذا لا يُهمل خلقه، ولا يليق به أن يتركهم هملًا وسُدَى، لا يؤمرون ولا ينهون. وعلى هذا فالإنسان لا بدّ وأنّه مكلّفٌ، ولا بدّ وأنّه مأمورٌ ومنهيٌّ، وأنّ فرضًا عليه أن يفعل ما أُمر به، وأن يجتنب ما نُهي عنه، حتى يصدُق عليه أنّه ممتثل، وأنه مستحقّ للجزاء في الآخرة.

وقد مرّ معنا أنّ الفلاسفة والمتكلّمين يقولون: إن الإنسان مكوّنٌ من الجواهر المفردة، وأنّه تكوّن وتجمّع حتى صار على هذه الحالة، والجوهر عندهم هو أصغر شيء في الوجود يُدرك بالبصر، فكأنهم يقولون إنّ الإنسان مجموعة من هذه الحواهر تجمّعت هذه على هذه حتى أصبح بهذه الصورة، كما في سارية المسجد المكوّنة من حبات التراب الصغيرة، قد تجمّعت حبّة مع حبّة مع حبّة، إلى أن صارت سارية، كذلك السقف وكل الأشياء الموجودة مكوّنة من هذه الجواهر المفردة. وذلك أنّا نشاهد أنّ الإنسان يولد وهو طفل صغير، غاية في الصغر، ثمّ ينعو ويكبر، فمن أين تأتيه هذه الجواهر، أليس ذلك إنّا نموّه ونباته وكبره،

بسبب ما يغدقه الله عليه وما يعطيه إياه، وما يتولَّد منه.

ومن ذلك أن نشاهد أنّ الشجرة تنبت من الأرض وهي ورقة صغيرة كالنخلة مثلًا، ثم بعد ذلك تصبح نخلة صغيرة، فمتى جاءت هذه الجواهر وتركّبت منها حبّات حبّات، إلى أن صارت نخلة سويّة؟ ومن أين جاءت الجواهر إلى جسم الإنسان ودخلت في أعضائه وكبرت منها أعضاؤه؟ فهذا قول يستنكره كلّ عاقل.

وأيضًا قالوا: إنّ الإنسان إذا تُوفي، فإنّ تلك الأجزاء تتفرق وتصير ترابًا، ثم تعود تلك الحبّات كها كانت. معلوم أنّ الإنسان الذي يطول عمره حتى يبلغُ مئة سنة يضعف خلقه، ويموت وهو أضعف ما يكون، كها قال تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ [الروم: ٤٥]. فيموت وهو في غاية الضعف، فهل يليق أنّه إذا أعيد بعد الموت أن يحيا في هذه الحالة من الضعف؟! هذا يخالف ما ذكر الله؛ فقد ذكر الله أنّه يحيهم أقوى ما يكونون، ويعيد إليهم قوّتهم، وأنّهم يكمل خلقهم، فيعود هذا الإنسان أكمل ما كان، ويعاد إليه ما فقد من أجزاء، قال النبي الله عُفَاةً عُرَاةً عُرُلًا (١٠). فهذا يبيّن ضعف مقالاتهم.

وضرب الشارح لذلك مثلًا: لو أنّ إنسانًا أكلته سمكة، وأصبح في بطنها، ثم إن تلك السمكة اصطادها إنسانٌ، فأكلها شيئًا فشيئًا وأصبحت غذاءً له. أين يكون الإنسان الأول؟ اضمحل في جوف تلك السمكة ولم يبق منه شيء، وأين تلك السمكة؟ فإن تلك السمكة، ولو كانت كبرة. قد يأكلها الإنسان في سنة أو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٤٩)، ومسلم (٢٨٦٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

أكثر، شيئًا فشيئًا، أو يأكلها عدة أناس، فأين ذلك الذي أكلته؟ لا شكّ آنّه أصبح غذاء لها، ولكن الله تعالى قادر على أن يعيده حيًا سويًا، ولو أكلته السمك أو السباع أو الطيور وما أشبه ذلك.

فهؤلاء الفلاسفة الإلهيون ونحوهم، يدّعون أنّ الذي يعاد إنّها هو الأرواح، وهناك كثير من المتكلّمين يدّعون أنّ الإنسان مركّب من جواهر مفردة، وأنّ تلك الجواهر هي التي تعاد، وذلك كلّه قول باطل. فالإنسان قد أخبر الله أنّه مركّب من هذه الخلقة الظاهرة التي نقلها طورًا بعد طور من نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظام، ثم كسيت العظام لحمًا. ولم يذكر أنّه مكوّن من جواهر تواردت عليه في الرحم شيئًا فشيئًا إلى أن تكوّن منها هذا الإنسان.

فبطلت بذلك أقوالهم، وصحّ أنّ الله هو الذي يحيي الإنسان ويعيده كها كان عليه، وأنّه يعيد خلق الإنسان كها يشاء، دون أن يقال: إنّه مكوّن من جواهر مفردة أو غير مفردة، أو أعراض. وذلك لأنّ المتكلّمين يقسّمون الموجودات إلى جواهر وأعراض، ويقولون: كل ما تركّب من الجواهر المفردة هو ما يدركه البصر وما تدركه الحواس. وأما الأعراض: فهي التي ليس لها جرم، وإنها هي صفات أو أعراض كالبياض والسواد، والظلمة والنور، والألوان كالحمرة والخضرة، وما أشبه ذلك. وكذلك الأعراض من الأعمال كالأقوال والأفعال هذه أيضًا يسمّونها أعراضًا، وهذا مما توّغلوا فيه، ولا حاجة لأهل السنّة إلى مناقشتهم في ذلك، بل يقولون: إنّ هذه المخلوقات خلق الله عرضها وجوهرها، وهو الذي يجسّد هذا ويجمع هذا متى شاء وكيف شاء.

#### قال الشارح:

فَالنَّشْأَتَانِ نَوْعَانِ تَحْتَ جِنْسٍ، يَقَفَانِ وَيَتَهَاثَلَانِ مِنْ وَجْه، وَيَفْتَرِقَانِ وَيَتَنَوَّعَانِ مِنْ وَجْه، وَالْمَادُ هُوَ الْأَوَّلُ بِعَيْنِه، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ لَوَازِمِ الْإِعَادَة وَلَوَازِمِ الْبَدَاءَة فَرُقٌ، مِنْ وَجْه، وَالْمَادُ هُوَ اللّهِ يَبْقَى، وَأَمَّا سَائِرُه فَيَسْتَحِيلُ، فَيُعَادُ مِنَ المَادَّة التي اسْتَحَالَ فَعَجْبُ الذَّنَبِ هُوَ الذي يَبْقَى، وَأَمَّا سَائِرُه فَيَسْتَحِيلُ، فَيُعَادُ مِنَ المَادَّة التي اسْتَحَالَ إلَيْهَا. وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ رأى شَخْصًا وَهُو صَغِيرٌ، ثُمَّ رَآه وَقَدْ صَارَ شَينَحًا، عَلِمَ أَنَّ مَنْ رأى شَخْمًا وَهُو صَغِيرٌ، ثُمَّ رَآه وَقَدْ صَارَ شَينَحًا، عَلِمَ أَنَّ مَنْ مَا أَنْ مَنْ رأى شَخْمَا وَهُو صَغِيرٌ، ثُمَّ رَآه وَقَدْ صَارَ شَينَحًا، عَلِمَ أَنَّ مَنْ مَا أَنْ مَعْ أَنه دَائِمًا فِي ثَكَلُّلٍ وَاسْتِحَالَة. وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْحَيوَانِ وَالنَّبَاتُ، فَمَنْ رأى شَخِرَة وهي صَغِيرَة، ثُمَّ رَآها كَبِيرَة، قَالَ: هذه تِلْكَ مَا يُلْكَنَ مَعَ أَنه دَائِمًا فِي مَعْرَة النَّانِية مُعَرَّة وهي صَغِيرَة، ثُمَّ رَآها كَبِيرَة، قَالَ: هذه تِلْكَ. وَلَيْسَتْ صِفَة تِلْكَ النَّشَأَة النَّانِية مُعَائِلَة لِصِفَة هذه النَّشَأَة، محتى يُقالَ: إِنَّ الصِّفَاتِ هي المُغَيَّرَة، لَاسِيبًا أَهُلُ الْجَنَة إِذَا دَخَلُوهَا فَإِنَّهُمْ بَدْخُلُوبَهَا على صُورَة آدَمَ، طُولُه سِتُّونَ ذِرَاعًا، كَمَا ثَبَتَ مُعَرَّضَة لِلْآفَاتِ، وهذه النَّشَأَة بَاقِيَة مُعَرَّضَة لِلْآفَاتِ، وهذه النَّشَأَة بَاقِيَة مُعَرَّضَة لِلْآفَاتِ، وهذه النَّشَأَة بَاقِيَة مُعَرَّضَة لِلْآفَاتِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٢٦)، ومسلم (٢٨٣٤) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِن فَزَع يَوْمَهِذِ عَامِنُونَ ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي التَّارِ هَلْ تَجَدُّ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَع يَوْمَهِذِ عَلِم أَوْنَ ﴿ وَمَن جَاءً فَالْمَدَ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَاءً عَمْرُونَ ﴾ [النمل: ٩٠، ٩٠]، ﴿ مَن جَاءً بِالْسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهُا وَمَن جَاءً بِالشَّيِعَةِ فَلَا يُجْرَفَى النَّي عَمْدُونَ ﴾ [النمل: ٩٥، ٩٠]، وَأَمْنَالُ بِالسَّيِعَةِ فَلَا يُجْرَفَى النَّي كَا مُؤَا السَّيَعَاتِ إِلَّا مَا كَاثُوا يَهْمَدُونَ ﴾ [القصص: ١٤]، وَأَمْنَالُ ذَلِكَ.

وَقَالَ ﷺ فِيهَا يروي عَنْ رَبِّه عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِي ۞: «يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ الله، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَه» (١١).

وَسَيَأْتِي لِذَلِكَ زِيَادَة بَيَانٍ عَنْ قَرِيبٍ، إِنْ شَاءَ الله تعالى.

#### قال الشيخ:

ما سبق يتعلّق ببقيّة الردّعلى الفلاسفة والمتكلّمين الذين يزعمون أنّ الإعادة هي الإعادة لتلك الجواهر المفردة، ويزعمون أنّ الإنسان مركّب من تلك الجراهر.

فيقول الشارح: إننا نرى أنّ الإنسان يتغيّر من حال إلى حال، فيتغيّر من مرضٍ إلى صحّة، ومن صحّة إلى مرض، ويتغيّر من صغر إلى كبر. والتغير الظاهر: بأن يشاهد أنّه رضيع طفل، ثم بعد ذلك يكون شابًا، ثم يكون كهلًا، ثم يكون شيخًا كبيرًا، ثم يكون هرمًا. تقلّبه من هذه الحال إلى هذه الحال؛ هل يكون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٧٧).

قد تغير، واكتسب روحًا غير روحه الأولى، أو اكتسب اسمًا غير اسمه الأول؟ لم يتغير، فإذا رُؤي، قيل: هو هذا الطفل، الذي رأيته قبل خمسين سنة وهو رضيع، قد أصبح كهلًا كبيرًا، ما تغيّر منه شيء إلا أنه نها جسمه وكبر وترعرع.

وكذلك مثّل الشارح بالشجر؛ من غرس شجرة وهي عود، ثم جاءها بعد سنتين، وقد أصبحت شجرة كبيرة ذات عروق وساق وأغصان وأوراق وثمر، فيقول: هذه هي تلك الشجرة التي غرسها فلان قبل كذا وكذا، وهي عود دقيق. فعلى هذا يقال: كيف تركّبت من جواهر؟ ومن أين جاءت هذه الجواهر حتى اتصلت بها، مع أنّا نشاهدها فقط تنمو وتكبر بواسطة غذائها الذي تتغذّى به، وهو ماؤها الذي تشربه.

كذلك الحيوانات كلّها، فيشاهد مثلًا أنّ السخلة تولد وهي صغيرة، ثم بعد ذلك تنمو بسبب الغذاء الذي تتغذى به، وكذلك بقية الأنعام، كلّها تنمو بسبب الغذاء الذي تتغذّاه دون أن تأتي جواهر لتلتصق بها، وتزيدها كبرًا. فهذا دليل على بطلان قول هؤلاء.

وعلى الرغم من هذا فإن كلامهم قد انتشر وتمكّن من كثير من العقلاء، وصاروا يغالون في كتب الفلاسفة، ويرجعون إليها مع ما فيها من هذا التهافت والتناقض. وبذلك يعلم أن هؤلاء الفلاسفة الإلهيين الذين يُمدحون ويُثنى عليهم ويُعظّم شأنهم، ويتعجّب من أفكارهم، ومن ابتكاراتهم، أنّهم ليسوا على شيء، وأنّ كلامهم متهافت، لا أصل له.

أما الكلام على جزاء الأعمال، فقد مر بنا أنّ الله سبحانه يُجازي عباده على

أعلى من فكثيرًا ما يقول تعالى: ﴿ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]، ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٨]، ﴿ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْخَالِيَةِ ﴾ [الحاقة: ٢٤]. فيذكر الله تعالى أن الثواب الذي يحصل لعباده وأوليائه في الجنّة هو جزاء على أعالهم. وكذلك في الأحاديث.

ففي القرآن يقول تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُهُ، ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُهُ، ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُهُ، ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ يَعْمَلُ مِثْقَالُ خَبَاتٍهُ مِّنْ خَرْدُلٍ ٱلْيَنَا الْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَاتٍهِ مِنْ خَرْدُلٍ ٱلْيَنَا يَهِمُ أُوكُونِ يَنا حَسِينِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]. يحاسبهم على حبّة الخردل، يعني: على مثقال هذه الحبّة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا.

كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ وَالسَّيِّنَاتِ مُ فَوَهُمَّ مِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً اللَّهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً اللَّهُ لَهُ مَا مَنْ اللَّهُ لَهُ مَيْتَةً وَاحِدَةً اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مَيْتَةً وَاحِدَةً اللَّهُ لَهُ عَلَيْمٍ اللَّهُ لَهُ مَا إِلَيْ اللَّهُ لَهُ مَا مُنْ اللَّهُ لَهُ مَا مِلَةً اللَّهُ لَهُ مَا مَنْ اللَّهُ لَهُ مَا مَنْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مَا مَنْ اللَّهُ لَهُ مَا مُنْ اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَهُ مَا مَنْ اللَّهُ لَهُ مَا مُنْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مَا مُنَا اللَّهُ لَلْهُ مَا مُنْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مَا مُنْ اللَّهُ لَهُ مَا مُنْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مَلْهُا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ لَهُ اللِّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ لَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ لَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ

والحاصل: أنّ القرآن مشتمل على أنّ الإنسان يُجازى على عمله، وأنّ الإنسان يُجازى على عمله، وأنّ أعاله التي يعمل في الدنيا يلاقي جزاءها، ولا يضيع منها شيء، فهو: أوّلا: قد كُتب عليه قبل أن يُخلق أنه يفعل كذا وكذا. وثانيًا: تكتبها الملائكة في صحفهم، ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]. وثالتًا: يشبت الله مما في صحف الملائكة ما فيه حساب وعليه ثواب أو عقاب، ويمحو غير ذلك؛ كما في قوله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِتُ وَعِندَهُ وَاللّهُ الْسَاكِ الرعد: ٣٩].

والإنسان إذا علم أنّه مجازئ على عمله، اهتمّ بهذا العمل، فيحمله على أن يخلص فيه حتى يثاب عليه، فإنّه إن لم يكن خالصًا بطل ثوابه، ثم يحرص على أن يستكثر من الأعمال الصالحة حتى يتضاعف له أجرها ويكثر، فإنّه كلّم كثرت الحسنات كثر الثواب عليها. فهذا هو جزاء الأعمال حيث أخبر الله بأن الإنسان يجازى على أعماله في الآخرة.

وقد عرفنا أنّ من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان، وسمّي باليوم الآخر؛ لأنه ليس بعده يوم،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۳/ ۳۱۵).

والدار الآخرة هي يوم القيامة. اليوم الأول هو الدنيا وتُعدّ كأنها يوم. ثمّ اليوم الآخر هو الذي يكون بعد البعث. فعندنا يومان: الدنيا يوم، والآخرة يوم. الدنيا سمّيت بذلك؛ لأنها دنية، أو لأنها دانية، وهي اليوم الأول. والآخرة سمّيت بذلك؛ لأنها متأخّرة عن هذه الدنيا، أو لأنها آخر ما يمرّ به الإنسان، وليس بعدها يوم، بل هي مستمرّة دائيًا وأبدًا. وأوّل ما يكون في اليوم الآخر هو البعث، الذي هو: إعادة الناس وإحياؤهم بعد تفرّق أشلائهم، وبعد صيرورتهم ترابًا ورفاتًا، فإعادتهم هو أوّل ما يكون في هذا اليوم، ثم بعده الحشر، الذي هو سوقهم إلى الموقف. وقد أخبر الله تعالى بأنهم يحشرون على هذه الأرض، وأنهم يحشرون زرقًا الموقف. وقد أخبر الله تعالى بأنهم يحشرون على هذه الأرض، وأنهم يحشرون زرقًا إلى يَتَخَفَتُون يَنتَهُم إِن لِيَتْمُ إِلَّا عَشْراً ﴾ [طه: ١٠٣، ١٠٢]، يقول بعضهم لبعض: ما لبتم في الدنيا إلا عشرة أيام، ويقول أمثلهم طريقة: ما لبثتم إلا يومًا واحدًا. فالحشر هو سوقهم إلى الموقف.

والموقف هو موضع خصصه الله على الأرض، وقد أخبر الله بأنّ الأرض تبدّل: ﴿ يَوْمَ تُبِدُلُ الْأَرْضُ عَيْرَ الْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، وأخبر بأنّها تمدّ مدًا: ﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتُ ﴿ وَالْفَتْمَا فِيهَا وَخَلَتْ ﴿ وَإِذَا لَا نَشْقَاقَ: ٣ ـ ٥]، وذكر بأنّه يزال ما فيها، أي تمدّ كها يمدّ الأديم، كذلك يزال ما عليها من بنيان وجبال، ﴿ وَتَكُونُ اللَّهِ بَاللَّهُ عَلَى الْمَنْفُوشِ ﴾ [القارعة: ٥]، وتتفتت. تصير أولًا كالرمل، كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَتِ الْجِبَالُكِيبًا مَهِيلًا ﴾ [المزمل: ١٤]؛ يعني: رملًا ينهال. ثم بعد ذلك تكون كالهباء الذي يسير: ﴿ وَتَرَى الْجِبَالُ تَعْسَبُهُ جَامِدَةً وَهِي مَثَرُ مَرً

السَّمَابِ ﴾ [النمل: ٨٨]، أي: كأنّها السحاب الذي هو هباء وغيم. وبعد ذلك يزال ما عليها، فيقول تعالى: ﴿ لّا تَرَىٰ فِيهَاعِوَجًا وَلا آمْتًا ﴾ [طه: ١٠٧]، مستوية ليس فيها منخفض ولا مرتفع، تزال الجبال والأبنية والمرتفعات والكثب ونحو ذلك ويقوم الناس عليها أوّهم وآخرهم، يجمعهم الله تعالى كلّهم، كما في قولمه تعالى: ﴿ إِنّ ٱلْأَوْلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَنَ المَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ مَعَلُومٍ ﴾ [الواقعة: قولمه تعالى: ﴿ إِنّ ٱلْأَوْلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴾ المحمعون في ذلك اليوم الذي هو يوم الجمع.

والعرض يكون على الله تعالى، ولكن ذلك بعد أن تطول المدّة في ذلك الموقف، وبعد أن يلحقهم التّعب والعناء، ويستشفعون بالأنبياء ونحوهم، ويشفع محمّد ولله لينزل الله تعالى لفصل القضاء، وبعد ذلك العرض الذي هو عرض الناس، يقول تعالى: ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًا ﴾ [الكهف: ٤٨]، أي: صفوفًا، صفًا بعد صفّ ليحاسبهم.

وأخبر تعالى بأنّه يحاسبهم، وكذلك أخبر النبي الله أن الناس يحاسبهم الله ويناقشهم ويذكّرهم بها عملوا، فيقول الله الله عن أحد إلا سَيُكلّمُهُ الله ليس بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ "()، وقد أخبر الله تعالى بأنه سريع الحساب، لا يشغله شأن عن شأن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٩٥)، ومسلم (١٠١٦) من حديث عدي بن حاتم،

وكذلك من الأهوال التي تكون يوم القيامة نصب الميزان، وتطاير الصحف، فإنّ الناس يأتيهم الهول عندما تنصب الموازين، حتّى يعلم من يخفّ ميزانه ومن يثقل. وعندما تتطاير الصحف حتّى يعلم من يأخذ كتابه بيمينه، ومن يأخذ كتابه بشماله. فإذا ثقلت موازينه نودي: سعد فلان سعادةً لا يشقى بعدها أبدًا. وإذا أوتي كتابه بيمينه: عندئذ يفوز فوزًاعظيًا، ويقرأ كتابه، ويعرضه على من يعرفه، ويقول: ﴿ هَاوَمُ أَفُرَ عُوا كِنَبِيدٌ ﴾ [الحاقة: ١٩].

ونعرف أنّ ذلك كلّه مفصّل في القرآن بعبارات لا يعتريها الشكّ والرّيب. ولكن الفلاسفة الذين ينكرون هذه الأشياء حقيقة يتسلّطون على تأويلها رفها عن ظاهرها، حتى تسلم لهم عقيدتهم، كما تسلّط إخوانهم من المعتزلة على نصوص الصفات فتأوّلوها، وفتحوا للناس باب التأويل.

وبكل حال؛ فهذه الأمور التي وردت في القرآن، لا يتمّ إيهان العبد إلا بالإيهان بها وتحقّقها وتيقّنها ومعرفة أنّها صحيحة ثابتة، ولا يعلم ذلك إلا بالاستعداد لها والتأهّب؛ لأنّ من آمن باليوم الآخر استعدّ لذلك اليوم، وقدّم العمل الصالح الذي يكون سببًا في نجاته وفوزه. وأما من يصدّق به بلسانه، ولا يستعدّ له فإنّ هذا يقول ما لا يفعل، ولا ينفعه قوله بلسانه ما دام أنّه لا يطبّق ما يقوله. كما يقول بعضهم في مثل هؤلاء المفرّطين: ألسنةٌ تصف، وقلوبٌ تعرف، وأعال تخالف.

121

قال الطحاوي:

وَالعَرْضُ وَالحِسَابُ، وَقِرَاءَةُ الكِتَابِ، وَالنَّوَابُ وَالعِقَابُ.

#### قال الشارح:

قال تعالى: ﴿ فَيَوْمَهِذِ وَقَصَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ وَالشَقَتِ السَّمَاهُ فَهِى يَوْمَهِذِ وَاهِيَةٌ ﴿ وَالْمَلكُ عَلَىٰ أَرْجَآهِهَا وَيَعِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِ فِهُمَائِينَةٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَهِ فِي تَقْرَضُونَ لَا تَغْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٥ . ١٨] إلى آخر السورة.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَكَ كَادِحُ إِلَى رَقِكَ كَدْحًا فَمُلَقِيدِ ﴿ فَأَمَامَنْ أُوقِ كِنْبَهُ. بِيَمِينِهِ ﴿ فَكَ فَعَلَقِيدِ فَا فَأَمَامَنْ أُوقِ كِنْبَهُ. بِيَمِينِهِ ﴿ فَكَ فَسُوْفَ يُعَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَعَلَيْهُ إِلَى آهَلِيهِ مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَامَنْ أُوقِ كِنْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ﴿ فَكَ فَسُوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا إِنَّهُ وَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ مَسْرُورًا ﴿ فَا أَنْ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَسْرُورًا إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَسْرُورًا إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ وَعُرِضُواْ عَلَى مَا فَا لَقَدْ جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَزَّمْ ﴾ [الكهف: ٤٨].

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلُنَنَا مَالِ هَانَا ٱلْكِتَابِ لَا يُشَادِرُ صَفِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنِهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَثُ فَيَبَرَزُواْ بِلَّو ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَارِ ﴾ [إسراهيم: ٨٤]، إلى آخر السورة.

﴿ رَفِيهُ ٱلدَّرَ كُنِّ ذُو ٱلْمَرِّشِ ﴾ [غافر:١٥]، الآية، إلى قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ

ٱلْجِسَابِ ﴾ [غافر:١٧].

﴿ وَالتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ قُوْفَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨١].

وَرَوَى البُخَارِيُّ. رَحِمَهُ اللهُ . في «صَحِيحِهِ» ('')، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَومَ القِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّامَنْ أُونِي كِنْبُهُ بِيَينِهِ ﴿ فَا فَعُلْتُ حَسَابًا بَينِيرًا ﴾ [الانشقان: ٧، اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّامَنْ أُونِي كِنْبُهُ بِيعِينِهِ ﴿ فَأَمَّامَنْ أُونِي كِنْبُهُ بِيعِينِهِ ﴿ فَأَمَّامَنْ أُونِي كِنْبُهُ بِيعِينِهِ وَهُ فَعَاسَبُ حِسَابًا بَينِهُ وَهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ العَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُسَاقَشُ الحِسَابَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا عُذْبُهُ مَ وَهُ وَ عَيْنُ ظَالًم اللهُ عَلَيْ فَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالَى اللهُ اللهُه

## قال الشيخ:

عرفنا من إيراد الآيات السابقة أن القرآن مشتمل بإيضاح على ذكر الدار الآخرة وما يكون فيها، وأنّ أوّل ما يكون هو النفخ في الصور، وقد ذكر في القرآن في عدّة مواضع، فذكر الله تعالى نفختين أو ثلاث نفخات: نفخة سهاها نفخة الفزع حيث ذكر بعدها الفزع في سورة النمل: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ الصُّورِ فَفَزِع ﴾ اللفزع حيث ذكر بعدها الفزع في سورة النمل: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ الصُّورِ فَفَزِع ﴾ [النمل: ٨٧].

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۰۳). ا

وسمّيت في سورة الزمر بنفخة الصعق: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَنوَتِ وَمَن فِي الشَّمَنوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٦٨].

يقول بعض العلماء: إنها نفختان؛ نفخة فزع ونفخة صعق. وقال بعضهم: بل نفخة واحدة، يفزعون في أوّلها، ثم يصعقون في آخرها. وقال بعضهم: إنّ الفزع صعّقٌ، أي موت، أوله فزع ثمّ موت.

أمّا النفخة الثانية فهي نفخة البعث. كما في قوله: ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمّ وَيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمّ وَيكُم مُ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨]. وهي النفخة التي يبعثون بعدها. وقد ورد في الحديث: ﴿ يَبُنُ النَّفَخَتَينِ أَرْبَعُونَ النَّهُ تَوقف الراوي لا يدري: أربعون يومًا، أو أربعون شهرًا، أو أربعون سنة. وجزم بعضهم بأنها أربعون سنة، أي ما بين نفخة الصعق، ونفخة القيام لربِّ العالمين.

بعد ذلك السَّوق: فتسوقهم الملائكة إلى الموقف، ويسمّى أيضًا الحشر في قوله تعالى: ﴿ وَمَعْشَرُنَهُمْ فَكُمْ نَعُلُمْ أَمَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧]. وبعد دَّلُكُ العرض، في قوله: ﴿ وَعُرِضُواْ عَكَى رَبِّكَ صَفًا ﴾ [الكهف: ٤٨]، أي: صفوفًا. وبعده القيام الطويل، ثم ما يكون بعده.

إذا تأمّلنا النصوص وجدنا ما يؤيّد هذه الأشياء في آياتٍ متتابعة متكرّرة؟ كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِ ٱلصَّورِ نَفَخَةٌ وَنِعِدَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٣]، هي نفخة البعث أو

تقدم تخریجه (۶/ ۱۳۸).

نفخة المصعق. ﴿ وَمُحِلَتِ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكُنَا دَكَةً وَحِدَةً ﴾ [الحاقة: ١٤]، أي: جعلت الأرض والجبال شيئًا واحدًا، حتى تكون مستوية صالحة لأن يوقف عليها، ﴿ فَيَوْمَ يِلْو وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ [الحاقة: ١٥]، أي: حصلت الواقعة التي هي يوم القيامة. الله تعالى سمّى يوم القيامة بهذه الأسماء: الواقعة، الحاقة، القارعة، وسمّاه بيوم القيامة، كما في قوله تعالى: ﴿ لاَ أَقْيمُ يِرَو مِ ٱلْقِيامة؛ ﴾ [القيامة: ١]، وسمّاه بالطامّة والسمّاخة: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ [النازعات: ٣٤]، ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّافَةُ ﴾ [عسن ٣٣].

هذه أسماء لهذا اليوم، الذي هو يوم القيامة، وكل اسم له معنى؛ فمعنى كونها الطامّة: أنّها تطمّ ما قبلها وتنسي ما قبلها، والطمّ في الأصل: التغطية، وطمّ البئر: إذا غطّاها. أو أنّها طامّة مذهلة، أو عامّة لكلّ الخلق. وأما تسميتها بالصاخّة: فإنه لثقلها على الناس، والصخُّ: هو الضربُ بقوّة، أو الثقل، ونحو ذلك.

وحَلّ هذه الآيات تَحَوّف بها اسْتملت عليه؛ وذلك أنّ هذا اليوم الذي هو يوم القيامة، اللذي ذكر بقوله: ﴿ وَاتَقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨]، ﴿ وَاتَقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨]، ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا لَا تَمْزِي نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيّاً ﴾ [البقرة: ٤٨]. هذا اليوم هو يوم الجزاء، وهو اليوم الذي يوقف فيه الناس ويقومون ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ وهو البطففين: ٢].

والآيات التي ذكرت فيه ووضّحت معناه متقاربة المعنى، ولو اختلفت الأسماء والألفاظ، فإنّ المعاني متقاربة؛ لأنّ الله تعالى يذكره في كلّ موقع بما يناسبه.

والقصد من تكرار ذكر يوم القيامة تحققه حتى لا يقال إنّه خيال، أو أنّه تقريبي وما أشبه ذلك، وحتى لا تتسلّط عليه التأويلات التي يسلكها النّفاة من الفلاسفة ونحوهم، فإنّهم يعجزون أن يصرفوا الآيات عن معناها إذا جُمِعَتْ.

ولذلك آمن أهل السنة وآمن المسلمون بالبعث بعد الموت. وقالوا: ليس في العقول ما ينكره، والقدرة الإلهية عامة له ولغيره، والعقل يقتضيه لأجل الجزاء على الأعهال، ولأجل الانتقام من الظالم، وأخذ الحق للمظلوم، ولأجل ثواب المطيع، وعقوبة العاصي. وذلك لأنّا نشاهد في الدنيا أنّ هناك ظلمة يموتون وهم مصرّون على الظلم، معهم أموالٌ اغتصبوها، ومنهم من قتل، ومنهم من انتهب مالًا سرقة أو اختلاسًا أو غصبًا. ومنهم من انتهك عرضًا، ومع ذلك لا يؤخذ الحقّ منهم، ويموتون ويبقى الحقّ عندهم، والله تعالى أعدل من أن يذهب صاحب المظلمة دون أن ينتقم منه؛ فلا بدّ أن يكون هناك يوم آخر ينصف فيه الله المظلوم، وينتقم من الظالم بها يستحقّه، فيكون ذلك هو اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة.

كذلك نشاهد من يجد في الأعمال الصالحة، ويتقرّب بالحسنات، فلا يأتيه جزاء في الدنيا إلا ما يجده من لذّة الطاعة ونحوه، فلا بدّ أنّ الله لا يضيع عمله: ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَكُ عَمْلُواْ الصَّلِحَتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠]. فلا يضيع أجره، مادام أنّه لم يتمتّع بشيء من أجره في الدنيا، فأجره يوفّى إليه في الدار الآخرة. ﴿ إِنَّمَا يُوفّى الصَّايِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

كما أنّنا نشاهد الكفرة والفجرة الذين تمتّعوا من الدنيا بملذّات، وهم يظهرون الكفر والفسوق والسخرية بالرسل ويكذّبونهم، ويسخرون من الحقّ، ويفعلون المعاصي، ويتركون الطاعات، ومع ذلك يموت أحدهم وهو على اصراره لم ينله عقوبة في الدنيا، فلا بدّ أن يكون هناك دارٌ أخرى يعاملهم الله فيها بها يستحقونه، أو يعاملهم فيها بعدله، إذا لم يعفُ عن المحسن منهم. فهذه الأمور العقلية تدعو المؤمن أن يؤمن بالبعث بعد الموت، وأن يتحقّق وقوعه.

# قال الشارح:

وفي الصَّحِيحِ عَنِ النبي قَلَّ أَنه قَالَ: «إِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا موسى آخِذٌ بِقَائِمَة الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَيْلِي، أَمْ جُوزِي بِصَعْقَة يَوْمِ الطُّورِ؟»(١) وَهَذَا صَعْقٌ في مَوْقِفِ الْقِيَامَة، إِذَا جَاءَ الله لِفَصْلِ الْقَضَاءِ، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِه، فَحِينَيَّذٍ يَصْعَقُ الخُلائِقُ كُلُّهُمْ.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ تَصْنَعُونَ بقوله في الحَدِيثِ: «إِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عنه الْأَرْضُ، فَأَجِدُ موسى بَاطِشًا بِقَائِمَة الْعَرْشِ»(٢).

قِيلَ: لَا رَبْبَ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ قَدْ وَرَدَ هَكَذَا، ومنه نَشَأَ الْإِشْكَالُ. وَلَكِنَّه دَخَلَ فيه على الراوي حَدِيثُ في حَدِيثٍ، فَرَكَّبَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، فَجَاءَ هَذَانِ الحَدِيثَانِ هَكَذَا: أَحَدُهُمَا: «أَنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ»، كَمَا تَقَدَّمَ، والثاني: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عنه الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَة»، فَدَخَلَ على الراوي هَذَا الحَدِيثُ في الْآخِرِ. وَمِثَنْ نَبَّه على هَذَا أَبُو الحَجَّاجِ الْمِزِّي، وبعده الشَّيْخُ شَمْسُ اللَّينِ ابْنُ الْقَيَمِ، وَشَهُمُ الله.

وَكَذَلِكَ اَشْتَبَه على بَعْضِ الرُّوَاة، فَقَالَ: «فَلاَ أَدْرِي أَفَاقَ قَيْلِي أَمْ كَانَ مِكَّنِ اسْتَنْنَى الله عَزَّ وَجَلَّه؟ وَالمَحْفُوظُ الذي تَوَاطَأَتْ عليه الرِّوَاتِاتُ الصَّحِيحَة هُوَ الْثَنْنَى الله عَزَّ وَجَلَّه الصَّحِيحُ، فَإِنَّ الصَّعْقَ يَوْمَ الْقِيَامَة لِتَبَكِّلِي الله لِعِبَادِه إِذَا جَاءَ الْأُولُ، وعليه المعنى الصَّحِيحُ، فَإِنَّ الصَّعْقَ يَوْمَ الْقِيَامَة لِتَبَكِلِي الله لِعِبَادِه إِذَا جَاءَ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱/۲۲۳).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۱/۲۲۳).

لِفَصْلِ الْقَضَاءِ، فَمُوسَى - عليه السَّلَامُ - إِنْ كَانَ لَا يُصْعَقْ مَعَهُمْ، فَيَكُونُ قَدْ جُوزِي بِصَعْقَة يَوْمَ تَجَلَّى رَبُّه لِلْجَبَلِ فَجَعَلَه دَكًّا، فَجُعِلَتْ صَعْقَة هَذَا التَّجَلِّي عِوَضًا عَنْ صَعْقَة الْخُلَائِقِ لِتَجَلِّي رَّبِّه يَوْمَ الْقِيَامَة. فَتَأَمَّلْ هَذَا المعنى الْعَظِيمَ وَلَا تُهْمِلْه.

وروى الْإِمَامُ أَحْمَدُ (۱) ، والترمذي (۱) ، وَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا موسى الْأَشْعَرِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله وَ الله الله الله عَلَيْ: «يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَة ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ، فَعَرْضَتَانِ جِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ، وَعَرْضَة تَطَايُرِ الصَّحُفِ، فَمَنْ أُوتِي كِتَابَه بِيمِينِه، وَحُوسِبَ حَسِابًا يَسِيرًا، دَخَلَ الجُنَّة، وَمَنْ أُوتِي كِتَابَه بِشِهَالِه، دَخَلَ النَّارَ».

وَقَدْ روى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ: أَنه أَنْشَدَ فِي ذَلِكَ شِعْرًا (٣٠٠:

فِيهَا السَّرَائِرُ وَالْأَخْبَارُ تُطَّلَعُ عَبَّا قَلِيلٍ وَلَا تَدْدِي بِهَا تَقَعُ أَمِ الجَحِيمِ فَلَا تُبْقِي وَلَا تَدَعُ إِذَا رَجَوْا نَحْرَجًا مِنْ غَمِّهَا قُمِعُوا إِذَا رَجَوْا نَحْرَجًا مِنْ غَمِّهَا قُمِعُوا وَطَارَتِ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي مُنَشَّرَة فَكَيْف سَهُوكَ وَالْأَنْبَاءُ وَاقِعَة أَفِي الْجِنَانِ وَفَوْزِ لَا انْقِطَاعَ له تَهْوِي بِسَاكِنِهَا طَوْرًا وَتَرْفَعُهُمْ

<sup>(</sup>١) في المسند (٤/٤١٤).

<sup>(</sup>٢) برقم (٢٤٢٥)، ولكنه من طريق الحسن عن أبي هريرة ، وقال عَقِبَه: "ولا يَصِحُ هذا الْحَدِيثُ من قِبَلِ أَنَّ الْحَسَنَ لم يَسْمَعْ من أبي هُرَيْرَةَ، وقد رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عن عَلِيَّ الرَّفَاعِيِّ عن الْحَسَنِ عن أبي مُوسَى عن النبي ، ولا يَصِحُ هذا الْحَدِيثُ من قِبَلِ أَنَّ الْحَسَنَ لم يَسْمَعْ من أبي مُوسَى ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٩٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ٤٧٣).

فِيهَا وَلَا رِقَيه تُغْنِي وَلَا جَزَعُ قَدْ سَالَ قَوْمٌ بِهَا الرُّجْعَى فَمَا رَجَعُوا طَالَ الْبُكَاءُ فَلَمْ يُرْحَمْ تَضَرُّعُهُمْ لِينْفَع الْمِلْء عُهُمْ لِينْفَع الْعِلْمُ قَبْسُلَ المُوْتِ عَالِمه

#### قال الشيخ:

تحقيق لما مرّ بنا من أمر الحشر والبعث بعد الموت، أخبر النبي الله أوّل من تنشق عنه الأرض. فدلّ على أنهم يجمع خلقهم ويكمّل وهم في جوف الأرض، أما في نفس القبور، وإما في بطن الأرض، ثم بعد ذلك تنشق الأرض عنهم، فتخرج الأرواح والأجساد على وجه الأرض، يقومون من قبورهم، كما في قول تعسالى: ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُون ﴾ [يسس: ٥]؛ الأجداث: القبور. ﴿ قَالُواْ يَنوَيلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرقَدِنَا ﴾، كأنهم شعروا بأنهم قبل بعثهم كانوا نيامًا، قد رقدوا فيُقال: ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّمْ مَن وصد المُرسَلُون ﴾ المُرسَلُون ﴾ السنة م كانوا نيامًا، قد رقدوا فيُقال: ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّمْ مَن وصد الله عنه المُرسَلُون ﴾ وسد السنة من المُرسَلُون ﴾ المُرسَلُون ﴾ المُرسَلُون ﴾ المُرسَلُون ﴾ السنة من المراد المناه الله المناه ا

الأنبياء لهم مزيّة، ونبيّنا على أفضلهم، فهو أوّل من تنشق عنه الأرض، ثم بعد ذلك بقيّة الأنبياء، ولو كانت أرواحهم قد رُفعت في الملأ الأعلى، وأما أجسادهم فبقيت في المأرض، وبعد ذلك يبعثهم الله؛ لأنّه أخبر أن الأرض هي مردّ كل إنسان في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَانُهُ فَأَقَبَرَهُ ﴾ [عس:٢١]، وفي قوله: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا خُلَقْنَكُمْ وَفِيهَا فَعُيدُهُمْ وَمِنْهَا خُلَقْنَكُمْ وَفِيهَا الله في ذلك المحمع، وفي ذلك المكان الله ي يجتمع فيه أوهم، وبعدما يجتمعون في ذلك المجمع، وفي ذلك المكان الله ي يجتمع فيه أوهم وآخرهم،

لا يحصى عددهم إلا الله تعالى. ويطول فيه وقوفهم، أخبر في هذا الحديث بأنهم يصعقون؛ وهذه صعقة جديدة. إمّا أنهم يسمعون صوتًا مزعجًا عندما تتشقّقُ السّماء بالغمام لتنزّل الملائكة، ويكون من أثر تشقّقها أصوات مزعجة، يصعق الناس فيها يعني: يغشون. وقد تطول هذه الغشوة، يكون نبيّنا على أوّل من يفيق، ولكن يجد موسى عليه السلام مأيضًا قد أفاق قبله، ويكون في ذلك مزيّة لموسى عليه السلام، يقول النبي على: «فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَيْلِي، أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ»(١٠)؛ وصعقة الطور: هي المذكورة في سورة الأعراف في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَا تَجَلَقُ رَبُّهُ وَصِعَقَة الطُور: هي المذكورة في سورة الأعراف في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَا تَجَلَقُ رَبُّهُ وَلَيْ اللّهُ وَمِنِي مَوْقَا فَلَمَا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَنَك ثَبِّتُ إِلَيْك وَأَنَا أُوّلُ السّمَةُ وَاللّه عني: كأنّه جوزي بهذا الصعق في الدنيا، يعني: كأنّه جوزي بهذا الصّعق.

وبكلّ حال: فإنّ هذا الصعق يكون في الموقف، وفي الموقف أيضًا أُحُوال عظيمة منها: العرض على الله تعالى، ومنها نصب الموازين، ومنها تطاير الصحف، ومنها نشر كتب الأعمال التي هي دواوين الأعمال، كلَّ ينشر له ديوان فيه أعماله، ومنها نشر كتب الأعمال التي هي دواوين الأعمال، كلَّ ينشر له ديوان فيه أعماله، ويقولون ويقول الله تعالى: ﴿ وَثُغْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ كِتَبُا يَلَقَنُهُ مَنشُورًا إِنَّ اَقْرَأَ كِننبك كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤، ١٤]. ويقرأه من يقرأ ومن لا يقرأ. فيقولون كما أخبر عنهم الله أنهم يقولون: ﴿ وَوُضِعَ الْكِننَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱/ ۱۲۳).

وَيُقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَنِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَأَ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ خَاضِرًا ﴾ [الكهف: ٩٤].

فهذه بلا شكّ حقائقُ يقينيّة دلّ عليها القرآنُ، ودلّ على أنّه يُحضر للإنسان كلّ شيء عمله من خير أو شر، فيسرّه أن يجد الحسنات مضاعفة موفّرة، وأمّا إذا وجد السيّئات، فيستاء لذلك ويجزن. قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتَ مِنْ ضَوْءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ [آل عمران: ٣٠]، فتجد النفس ما عملت من حير محضرًا، وما عملت من سوء تود لو أنه يبعد عنها؛ لأنّ السيّئات تسوء صاحبها، ويخاف من الجزاء عليها. وهذه كلّها حقائق يجب الإيهان بها، والاستعداد والتأهّب لها، ولما بعدها.

## قال الشارح:

وَقُولُهُ: (والصِّرَاط)؛ أَي: وَنُؤمِنُ بِالصِّرَاطِ، وَهُوَ جِسْرٌ عَلَى جَهَنَّم، إِذَا انْتَهَىٰ النَّاسُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِمْ مَكَانَ المَوْقِفِ إِلَى الظُّلْمَةِ التِي دُونَ الصِّرَاطِ، كَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ . رَضِي الله عَنْهَا .: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ شُئِلَ: أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَات؟ فَقَالَ: «هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الجسر»(١). وفي الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَات؟ فَقَالَ: «هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الجسر»(١). وفي هَذَا المَوْضِع يَفْتَرَقُ المُنَافِقُون عَنِ المُؤْمِنِينَ، وَيَتَخَلَّفُونَ عَنْهُمْ، وَيَسْبِقُهُمُ المُؤْمِنُونَ، وَيُحَالُ بَينَهُمْ بِسُورٍ يَمْنَعَهُمْ مِنَ الوصُولِ إِلَيْهِمْ.

وَرَوَى البَيْهُ قِيُّ (") بِسَندِهِ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «يَجَمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيامَةِ»، إِلَى أَنْ قَالَ: «فَيُعْطَوْنَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْهالِمِم، قَالَ: فَمِنْهُم مَنْ يُعْطَىٰ نُورَهُ مِثْلَ النَّخْلَةِ بِيَمِينِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَىٰ نُورَهُ مِثْلَ النَّخْلَةِ بِيَمِينِهِ، وَمَنْهُمْ مَنْ يُعْطَىٰ نُورَهُ مِثْلَ النَّخْلَةِ بِيَمِينِهِ، وَمَنْهُمْ مَنْ يُعُونَ آخِرُ ذَلِكَ مَنْ يُعْطَىٰ نُورَهُ عَلَى الْمَرَهُ وَيُطْفَأُ مَرَّةً، إِذَا أَضَاءَ قَدَّمَ قَدَمَهُ، وَإِذَا طُفِيءَ قَامَ، قَالَ: إِبْهَامٍ قَدَمِهِ، يُضِيءُ مَرَّةً وَيُطْفَأُ مَرَّةً، إِذَا أَضَاءَ قَدَّمَ قَدَمَهُ، وَإِذَا طُفِيءَ قَامَ، قَالَ: فَيُقَالُ: فَيَمُرُّ وَيَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ، وَالصِّرَاطُ كَحَدِّ السَّيْفِ، دَحْض مَزَلَّة، فَيُقَالُ: فَيَمُرُّ وَيَمُرُونَ عَلَى الصِّرَاطِ، وَالصِّرَاطُ كَحَدِّ السَّيْفِ، دَحْض مَزَلَّة، فَيُقَالُ: الْمُضُوا عَلَى قَدْرِ نُورِكُمْ، فَوِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَانْقِضَاضِ الكَوكَبِ، ومِنْهُم مَنْ يَمُرُّ كَانْقِضَاضِ الكَوكِبِ، ومِنْهُم مَنْ يَمُرُّ مَنْ يَمُرُّ كَانْقِضَاضِ الكَوكِبِ، ومِنْهُم مَنْ يَمُرْ

<sup>(</sup>١) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (٣١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مختصرًا بغير سنده في شعب الإيمان (١/ ٣٣٩)، وأشار إلى سنده في كتابه «البعث والنشور» (ص٢٥٢). وأخرجه بطوله الطبراني في الكبير (٩٧٦٣)، والحاكم (٢/ ٣٧٦)، والحادر قطني في رؤية الله (ص١٣٩). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٣٤٠): «رواه الطبراني من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني، وهو ثقة».

كَالرِّيحِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالطَّرْفِ، وَمِنْهُم مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرَّحْلِ، وَيَرْمُلُ رَمَلًا، فَيَمُرُّ وَنَ عَلَى إِبْهَامِ قَدَمِهِ، ثَجُرُّ يَدُ، وَتَعْلَقُ فَيَمُرُّ وْنَ عَلَى إِبْهَامِ قَدَمِهِ، ثَجُرُّ يَدُ، وَتَعْلَقُ يَكُمُ وَثَحُرُّ وَنَ عَلَى إِبْهَامِ قَدَمِهِ، ثَجُرُّ يَدُ، وَتَعْلَقُ يَدُ وَيَعْلَقُ يَكُمُ وَتُعْلِقُ وَيُحِيبُ جَوَانِيَهُ النَّالُ، قَالَ: فَيَخْلُصُونَ، فَإِذَا يَدُ، وَتُعْلَقُ رِجْلٌ، وَتُعْلَقُ وَجُلٌ، وَتُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا خَلَصُوا قَالُوا: الحَمْدُ للَّهِ الذِي نَجَانَا مِنْكِ، بَعْدَ أَنْ أَرَانَاكِ، لَقَدْ أَعْطَانَا اللَّهُ مَا لَمُ يُعْطِ أَحَدًا» الحَدِيث.

### قال الشيخ:

هذا من الأهوال التي ذكرت في يوم القيامة، فذكر الله تعالى أنّ الأرض تبدّل. وقد سئل النبي على: أيْسنَ النَّساسُ يَسوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَسْرٌ الأَرْضِ وَالسَّمَوَات؟ فَقَالَ: «هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الجِسْر». وقال في رواية أخرى: «عَلَى الصِّرَاط»(۱).

وقد تكاثرت الأدلّة بأنّهم يعبرون على الصراط. والصراط: الطريق الذي يسار عليه، وفي الدنيا صراط، قال تعالى: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]، ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِ معنويّ.

وفي الآخرة صراط حسّيٌ يعبر الناس عليه، أي يسيرون عليه. وهذا الصراط منصوب على متن جهنم، يمرّ الناس عليه على قدر أعمالهم. وقد أخبر الله تعالى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٩١) من حديث عائشة رضي الله عنها.

بأنهم يتميزون؛ فميز الله المؤمنين من المنافقين، في قول الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيِأْتَمَنِهِم بَشُرَىكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتُ جَرِي مِن تَعْبَها الْأَنْهَا الْأَنْهَا وَيَها وَيَا الْمُؤْمِنَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلّذِينَ ءَامَنُوا الظَّنُورُ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلّذِينَ ءَامَنُوا الظَّنُورُ وَيَها الْمُؤرِكُمُ ﴾ [الحديد: ١٢، ١٣]؛ إذا أعطوا نورًا وفرِّقت عليهم الأنوار انطفأ نورُ المنافقين، وسار المؤمنون بنورهم، فإذا ساروا تأخر المنافقون في تلك الظلمة، فعند ذلك يحجزون ويمنعون، ويقولون انتظرونا، نأخذ قبسًا من نوركم نستضيء به، فيقال: ﴿ الرَّحِعُوا وَرَاءَكُمُ فَالْنَيسُوا فَرَلَ ﴾، ارجعوا إلى المكان الذي قُسمت فيه الأنوار، فيقال: ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ المُكان الذي قُسمت فيه الأنوار، فيرجعون، فإذا رجعوا ﴿ فَمُرْبَ يَنْهُم بِسُورٍ ﴾، حاجز منيع ﴿ لَهُ بَابُ ﴾، لا يُدخل فيرجعون، فإذا رجعوا ﴿ فَمُرْبَ يَنْنَهُم بِسُورٍ ﴾، حاجز منيع ﴿ لَهُ بَابُ ﴾، لا يُدخل إليه إلا من خلال ذلك الباب، ﴿ بَاطِنْهُ فِيهِ الرَّمَةُ وَظَاهِرُهُ وَن قِبَلِهِ الْمَدَى أَلُومَنين. [الحديث: ١٣]، فهذا الوقت الذي يتميّز فيه المنافقون من المؤمنين.

وقد ورد في الحديث أيضًا: "إذا كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ: لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ ما كانت تَعْبُدُ، فيلا يَبْقَى أَحَدُ كان يَعْبُدُ غير اللَّهِ سُبْحَانَهُ من الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إلا يَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ، حتى إذا لم يَبْقَ إلا من كان يَعْبُدُ اللَّه، من بَرِّ وَفَاجِرٍ وَخُرِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ، فَيُقَالُ لهم: ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قالوا: كنا نَعْبُدُ عُزَيْرَ بن اللَّهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ ما الْخَذَ اللَّهُ من صَاحِبَةٍ ولا وَلَدٍ، فَهَاذَا كنا نَعْبُدُ عُزَيْرَ بن اللَّهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ ما الْخَذَ اللَّهُ من صَاحِبَةٍ ولا وَلَدٍ، فَهَاذَا تَبْعُونَ؟ قالوا: عَطِشْنَا يا رَبَّنَا فَاسْقِنَا، فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ ألا تَرِدُونَ، فَيُحْشَرُونَ إلى النَّارِ كَأَنْهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْ ضُهَا بَعْضَا، فَيَنَسَاقَطُونَ في النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّهُ مَنْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قالوا: كنا نَعْبُدُ المَسِيحَ بن اللَّهِ، فَيُقَالُ اللَّهِ، فَيُقَالُ اللَّهُ مَنْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قالوا: كنا نَعْبُدُ المَسِيحَ بن اللَّهِ، فَيُقَالُ اللَّهُ وَنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ في النَّارِ، ثُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارَى، فَيُقَالُ هم: ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قالوا: كنا نَعْبُدُ المَسِيحَ بن اللَّهِ، فَيُقَالُ

لهم: كَذَبْتُمْ، مِا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن صَاحِبَةٍ ولا وَلَدٍ، فَيُقَالُ لهم: مَا أَتَّخُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا يا رَبَّنَا فَاسْقِنَا، قال: فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَرِدُونَ، فَيُحْشَرُونَ إلى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حتى إذا لم يَبْقَ إلا من كان يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى من بَرِّ وَفَاجِرِ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . في أَدْنَى صُورَةٍ من التي رَأَوْهُ فيها، قال: فها تَنْتَظِرُونَ، تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ ما كانت تَعْبُدُ، قالوا: يا رَبَّنَا فَارَقْنَا الناس في الدُّنْيَا أَفْقَرَ ما كنا إِلَيْهِمْ ولم نُصَاحِبْهُمْ، فيقول: أنا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهَ مِنْكَ، لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شيئًا . مَرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا . حتى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ، فيقول: هل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بها؟ فَيَقُولُونَ: نعم، فَيُكْشَفُ عن سَاقٍ، فلا يَبْقَى من كان يَسْجُدُ لِلَّهِ من تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إلا أَذِنَ اللَّهُ له بِالسُّجُودِ، ولا يَبْقَى من كان يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إلا جَعَلَ اللَّـهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاه، (١١)، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَبُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ كَا خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةً ۖ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴾ [القلم: ٤٢، ٤٣]؛ وقــد كــانوا يُــدعون في الدنيا إلى الصلاة وهم سالمون فلا يسجدون، فكذلك إذا دعوا إلى السجود يوم القيامة وأرادوا أن يسجدوا لم يحصل لهم، ولم يستطيعوا السجود، وحينئذٍ تُقسّم عليهم الأنوار، ويتميّز المؤمنون عن المنافقين، وينادون المؤمنين:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٣٧)، ومسلم (١٨٣) واللفظ له، من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٠٠.

﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾ ، فيقول ون: ﴿ بَلَن وَلَكِكَنَّكُمْ وَنَلَكُمْ وَتَرَبَّضَهُمْ وَأَرْبَبْتُمْ ﴾ [الحديد: ١٤].

وفي الأحاديث التي وردت عن النبي الله الإخبار عن الجسر الذي يُنصبُ على متن جهنّم يوم القيامة، ويعبرونه، ويقول العلماء: إنّ هذا هو المرور أو الورود.

أخبر الله تعالى بأنّ كلا يرد على النار. قال تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُو إِلَا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَا مَقْضِيًا ﴿ ثُمَّ نُنَجِى اللَّذِينَ اتَّقُواْ وَنذَرُ الظّلِمِينَ فِيهَا جِئِيّاً ﴾ [مريم: ٧١، ٤٧]. فمرورهم على هذا الصراط، هو ورودهم المذكور في هذه الآية، فأمّا المؤمنون المتقون فإنّ الله تعالى ينجّيهم: ﴿ ثُمَّ نُنَجِى الّذِينَ اتّقَواْ ﴾، لا تضرّهم، بل كلّم مرّوا على لهبٍ منها طُفئ ذلك اللهب، كما جاء في الحديث: ﴿ وَتَقُولُ النّارُ لللهُ وَيُلُكُ لَمْ مِن اللّه عِدنا للهُ عِدنا وردتُوها وهي هامدةٌ خامدةٌ. هذا هو مرورهم على هذا الصراط.

وقد ورد أيضا في وصف هذا الصراط بأنّه: دحضٌ مزلّة، تزلّ عنه الأقدام إلا من ثبّته الله، وأنّه أدقّ من الشعرة، وأحدّ من السيف الأبتر، وأنّ الناس يمرّون عليه، على قدر أعمالهم، أو على قدر النور الذي أعطاهم الله، فمنهم من يكون

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه.

نوره الذي أعطيه مثل الجبل، ولكن لا يضيء إلاّ له، ومنهم من يكون نوره أقلّ من ذلك، وبعضهم إنّما يعطى نورًا على رأسِ إِبهامِ قدَمِهِ يُضيءُ مرّةً ويطفأ مرّة، إذا أضاء مدّ رجله، وإذا طفئ وقف.

ويصف النبي الله مرورهم على الصراط لَبًا سُئل: وما الجِسْرُ؟ قال: ودَحْضٌ مَزِلَّةٌ، فيه خَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فيها شُويْكَةٌ يُقالُ لها: مَزِلَّةٌ، فيه خَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فيها شُويْكَةٌ يُقالُ لها: السّعْدَانُ، فَيَمُرُّ المُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ، وَكَالْبَرْقِ، وَكَاللّمِيمِ، وَكَالطّيْرِ، وَكَاللّم مَنْ سَلّم العصاة إذا مرّوا على هذا الصراط من الكلاليب التي مثل شوك السعدان، تخطف العصاة إذا مرّوا على هذا الصراط من أهل كبائر الذنوب ونحوهم، فإذا اختطفته وسقط وتكردس في النار، عُذّب فيها على قدرِ عمله، أمّا الذين يعبرون على هذا الصراط إلى أن يتجاوزوه، فأولئك هم الذين يحمدون العاقبة، حتى ولو كان أحدهم يسير زحفًا، ولكن في نهايته أنّه سلم ونجا فيحمد العاقبة ويقول إذا التفت إلى النار: الحمد لله الذي أنجاني منك، لقد أعطاني ما لم يعظِهِ أحدًا من العالمين. فاغتبط حيث نجا من عذاب النار.

يتذكّر المؤمن مثل هذه الأهوال فيستعدّ لها، ويذكّر بها إخوانه الغافلين، ليستعدوا لها، وليعلموا أنّها حقّ ويقين، وأنّه ليس بينك وبين هذا إلا خروج هذه الروح من هذا الجسد، ثم بعد ذلك يلاقي أوّل الحساب.

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بها أخبر الله مما يكون في يوم القيامة، فقد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٣٧)، ومسلم (١٨٣) واللفظ له، من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٠٠.

أخبر الله وأخبر رسوله على بطول الموقف، فنؤمن بذلك اليوم النبي يقوم فيه الناس لربّ العالمين. أخبر النبي على بعرض الناس على ربّهم، وأبّهم يحشرون حفاة عراة غُرُ لاً(۱)، دلّ على ذلك قول مرة. وأخبر تعالى: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَكَقِ نَعُيدُهُ وَ الأنبياء:٤٠٤]، أي: كما خلقهم أوّل مرة. وأخبر تعالى بالحشر كما في قوله - جل وعلا -: ﴿ يَوْمَ نَعْشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدَا الله وَسَلَى الْحَشر كما في قوله - جل الله بعدا في مَعْشُر ٱلمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدَا الله وَسَلَى الله وَالله والحشر : هو الجمع، حشر الناس في يوم القيامة، وأخبر الله تعالى بأنهم يأخذون صحفهم وكتبهم بأيانهم أو بشمائلهم، ومن وراء ظهورهم، وأخبر بأنهم يأخذون صحفهم وكتبهم بأيانهم أو بشمائلهم، ومن وراء ظهورهم، وأخبر نعالى بالحساب: ﴿ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْمَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٧]، ويقول على المَعْن مُعَنْ الحِساب عُذّ بَ " الله المُعْم عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٧]، ويقول الله الحساب عُذّ بَ " الله الحساب عُدّ بَعْن المُعْم عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٧]، ويقول الله الحساب عُدّ بعن المُعْم على المُعْم عَلَيْكُ حَسِيبًا الله الله الحساب عُدّ الله الحساب عُدّ الله الحساب عُدّ الله المُعْم عَلَيْكُ حَسِيبًا الله المُعْم عَلَيْكُ عَلَيْكُ حَسِيبًا المُعْم عَلَيْكُ الله المُعْم الله الحساب عُدّ الله المُعْم عَلَيْكُ حَسِيبًا الله المُعْم المُعْم المُعْم الله المُعْم المُعْم المُعْم الله المُعْم المُعْم الله المُعْم المُعْم المُعْم المُعْم الله المُعْم المُعْم المُعْم الله المُعْم اله المُعْم المُعْم المُعْم المُعْم المُعْم المُعْم المُعْم الله المُعْم المُعْم المُعْم المُعْم المُعْم الله المُعْم الله المُعْم المُعْم

وأخبر ومن يذاد عنه، وأخبر بالحوض المورود يوم القيامة، ومن يرده ومن يذاد عنه، وأخبر بالصراط الذي ينصب على متن جهنم، ليرده الناس، أو يسيرون من فوقه، على قدر أعمالهم وإيهانهم سيرًا سريعًا أو بطيئًا. وكذلك أخبر تعالى بالميزان: ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوْزِينَهُ, فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلمُقْلِحُوب ﴿ وَمَن خَفَتَ مَوْزِينَهُ, فَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ خَيسُوا أَنْهُ مَهُ أَلُمُقْلِحُوب ﴿ وَمَن خَفَتْ مَوْزِينَهُ, فَأُولَيْكِ مُهُ ٱلمُقْلِحُوب ﴿ وَمَن خَفَتَ مَوْزِينَهُ, فَأُولَيْكِ ٱلَّذِينَ خَيسُوا أَنْهُ مَهُمْ فَاللَّهُ مَوْدِينَهُ مَوْلِينَهُ مَوْلِينَهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْهُمْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْهُمْ فَاللَّهُ مِنْهُمْ فَاللَّهُمْ مَا لَمُنْهُمْ فَاللَّهُ مَنْهُمْ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُ اللَّهُ مَنْهُمْ فَاللَّهُ اللَّهُ مَنْهُمْ فَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْهُمْ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَن اللَّهُمْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن مُولِي اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَالِهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

أخبر الله تعالى وأخبر رسوله ﷺ بجملة هذه التفاصيل، ومن جملتها: كون الربّ سبحانه وتعالى ـ يبرز لعبل، ويسجد المؤمنون، ولا يستطيع المنافقون

تقدم تخریجه (٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٣، ٢٥٣٦)، ومسلم (٢٨٧٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

السجود. وأخبر تعالى بأنّ نور المؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وبأنّ نور المنافقين ينطفىء إذا بدؤوا بالسير. وهي تفاصيلُ كثيرة، والإيمان باليوم الآخر يلزمه أن يؤمن المسلم بكلّ هذه التفاصيل، ما فصّل منها وما أجمل، من آمن بهذا اليوم آمن بكلّ ما فيه. والنهاية كما قال تعالى: ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلمّنَةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلمّنَعِيرِ ﴾ السورى:٧].

وأخبرَ الله تعالى ورسولُه على بالأعمال التي تدخل الجنّة، والأعمال التي تدخل الجنّة، والأعمال التي تدخل النار، وأخبر على بمن يُخرَج من النار بشفاعة الشافعين، أو برحمة الله تعالى، ومن لا يخرج منها، بل يخلّد فيها.

فكلّ هذه من التفاصيل التي وردت عن اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، وقد عرفنا أنّ الإيهان باليوم الآخر من أركان الإيهان، وأنّ المؤمنين يصدّقون به، وأنّ من يصدّق به لا يكون تصديقه مجرّد قوله: آمنت بذلك وصدّقت به، بل يكون من آثار تصديقه العمل الصالح الذي يستعدّ به لذلك، فيستعدّ به ليكون نوره كالشمس، ويستعدّ بالعمل الصالح الذي يرجح به الميزان، ويستعدّ بالعمل الصالح الذي يرجح به الميزان، ويستعدّ بالعمل الصالح الذي يسير به على الصراط كالبرق، والعمل الصالح الذي يجعله يعطى كتابه بيمينه، ويقول: ﴿ هَاَوْمُ أَوْرَ وَاكِنْبِيهُ ﴾ [الحاقة: ١٩]، وبقية الأمور التي تكون في هذا اليوم لا بدّ من عمل صالح ينجو به من طريقة أهل الخميم، ويفوز به بطريقة أهل النعيم.

## قال الشارح:

وَاخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْمُرَادِ بِالوُرُودِ المَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم:٧١]. مَا هُو؟ وَالأَظْهَرُ وَالأَقْوَىٰ أَنَّهُ الْمُرُورُ عَلَى الصِّرَاطِ، قَــالَ تَعَــالَى: ﴿ ثُمَّ نُنَيِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَاجِيْتًا ﴾ [مــربم:٧٧]. وَفِي «الصَّحِيح»(١) أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ»، قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيسَ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾، فَقَالَ: «أَلَمْ تَسْمَعِيهِ قَالَ: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِيْتًا ﴾». أَشَارَ عِلَى إِلَى أَنَّ وُرُودَ النَّارِ لَا يَسْتَلْزِمُ دُخُولَهَا، وَأَنَّ النَّجَاةَ مِنَ الشَّرِّ لَا يَسْتَلْزِمُ حُصُولَهُ، بَلْ يَسْتَلْزِمُ انْعِقَادُ سَبَبُهُ، فَمَنْ طَلَبَهُ عَدُقُّه لِيُهْلِكُوهُ وَلَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْهُ، يُقَالُ: نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْهُمْ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَّاجَآهَ أَمْمُنَا خَيَّتُنَا هُودًا ﴾ [هـود: ٥٨]، ﴿ وَلَمَّا جَكَآهَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا ﴾ [هـود: ٩٤]. وَلَم يَكُـن العَذَابُ أَصَابَهُمْ، وَلَكِن أَصَابَ غَيْرَهُم، وَلَوْلَا مَا خَصَّهُمُ اللَّهُ بِهِ مِنْ أَسْبَاب النَّجَاةِ، لَأَصَابَهُمْ مَا أَصَابَ أُولَئِكَ.

وَكَذَلِكَ حَالُ الوَارِدِينَ النَّارَ، يَمُرُّونَ مِنْ فَوْقِهَا عَلَى الصِّرَاطِ، ثُمَّ يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا، ويَذَرُ الظَّالِينَ فِيهَا جِئِيًّا، فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا، ويَذَرُ الظَّالِينَ فِيهَا جِئِيًّا، فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِي حَدِيثِ جَابِر المَذْكُورِ: أَنَّ الوَّرُودَ هُوَ المُرُورُ عَلَى الصِّرَاطِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٩٦) من حديث أم مبشر رضي الله عنها.

وَرَوَى الحَافِظُ أَبُو نَصْر الوَائِلِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ ﷺ: «عَلِّمِ النَّاسَ سُنَّتِي وَإِنْ كَرِهُوا ذَلِكَ، وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ لَا تُوقَفْ عَلَى الصِّرَاطِ طَرْفَةَ عَينٍ حَتَّى تَدْخُلَ الجَنَّة، فَلَا تُحَدِثَنَّ فِي دِينِ اللَّهِ حَدَثًا بِرَأْيِكَ». أَوْرَدَهُ القُرْطُبِي (۱).

وَرَوَى آَبُو بَكُر أَحْمَدُ بْن سَلْمَانِ النَّجَّاد، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَقُولُ النَّارُ لِلْمُؤْمِنِ يَوْمَ القِيامَةِ: جُزْ يَا مُؤْمِنُ، فَقَدْ أَطْفَأَ نُورُكَ لَمْبِي»(٢).

### قال الشيخ:

قال تعالى لَـيَّا ذكر النار: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴾ [مريم: ٧١]، ظاهره أنّ كلّ الناس واردون للنار، في هذا الورود؟ وقد قال ﷺ: «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةُ الْقَسَمِ» (""، والمراد: الورود المذكور في هذه الآية، كأن الله أقسم أنكم لا بدّ أن تردوها.

والورود في الأصل: الإتيان إلى الشيء، ومنه تسمية الإبل التي تأتي إلى الماء ورودًا، يُقال: وردت الإبل أو الدوابّ المياه: جاءت إليه.

<sup>(</sup>١) في كتاب التذكرة (ص٣٣٦، ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٦٨)، والبيهقي في شعب الإيهان (١/ ٣٤٠)، وأبونعيم في الحلية (٩/ ٣٢٩)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٣٩٤)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٣٨ / ٣٣٠). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٣٦٠): « رواه الطبراني وفيه سليم بن منصور بن عهار وهو ضعيف». وانظر: لسان الميزان (٦/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٥١)، ومسلم (٢٦٣٢) عن أبي هريرة ١٠٠٠.

وأخبر تعالى ببعض من يردها كآل فرعون في قوله تعالى عن فرعون: ﴿ فَأَوْرَدُهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ [هود: ٩٨]. فظاهر هذا أنّه أدخلهم فيها، فوردوا إليها وسقطوا فيها، أمّا في يوم القيامة: «يُدْعَى الْيُهُودُ، فَيُقَالُ لهم: ما كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قالوا: كنا نَعْبُدُ عُزَيْرَ بن اللّهِ، فَيُقالُ: كَذَبْتُمْ ما اتّخذَ اللّه من ما حَبةٍ ولا وَلَدٍ، فَهَاذَا تَبْغُونَ؟ قالوا: عَطِشْنَا يا رَبّنَا فَاسْقِنَا، فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ اللّهِ اللّهُ من صَاحِبةٍ ولا وَلَدٍ، فَيُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ من صَاحِبةٍ ولا وَلَدٍ، فَيُقَالُ لهم: مَاذَا تَبْغُونَ؟ اللّهِ مَن عَلْمَ اللّهُ من صَاحِبةٍ ولا وَلَدٍ، فَيُقَالُ لهم: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَاللّهُ من صَاحِبةٍ ولا وَلَدٍ، فَيُقَالُ لهم: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَاللّهِ مَنْ اللّهُ من صَاحِبةٍ ولا وَلَدٍ، فَيُقَالُ لهم: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَلْ جَهَنّمُ فَيْقُولُونَ: عَطِشْنَا يا رَبّنَا فَاسْقِنَا، قال: فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ ألا تَرِدُونَ، فَيُحْشَرُونَ إلى جَهَنّم فَيْقُولُونَ: عَطِشْنَا يا رَبّنَا قَاسْقِنَا، قال: فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ ألا تَرِدُونَ، فَيُحْشَرُونَ إلى جَهَنّم فَيْقُولُونَ فِي النّارِ» ثُمُ عُرْمُ مَعْضُهُ ابَعْضُا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النّارِ» (\*).

فالورود في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث هو الوصول إليها، فكيف يكون ورود الأنبياء والأتقياء والصالحين والصحابة الذين لابد أن يردوها؟ يخاطبنا الله بقوله: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَى رَيِكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴾ [مريم: ٧١]، الحتم: الأمر الذي لابد منه، ﴿ مُمَّ نُنجَى اللَّذِينَ اتَقَوَا وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَاجِئِيًا ﴾ [مريم: ٧٧]، أخبر بأنّه يُنجّى أهل التقوى، ويُبقي أهلَها الظالمين جاثين فيها.

الأشهر أنّ هذا الورود هو المرور على الصراط. وقد تقدّم أنّ الصراط جسر

تقدم تخریجه (۲۵۲/۶).

مزلّة، منصوب على متن جهنّم، أحدّ من السيف، وأدقّ من الشعرة، يمرّ الناس عليه بأعمالهم؛ فإذا مرّ المؤمن فإنّه بنوره وإيهانه لا يحُسّ بحرارة، ولا يحسّ بلهب، ولذلك تقول النار: «جُزْ يَا مُؤْمِنُ، فَقَدْ أَطْفَأَ نُورُكَ لَهَبِي»(۱). النار لها لهب، وهذا اللهيب ينطفي من نور المؤمن، ولا يحسّ بأنّ تحته نارًا، ثم يمرّ على هذا الصراط كالبرق؛ والبرق أسرع من طرفة العين. ويمرّ بعضهم كالريح، ومنهم من يمرّ كأجاود الخيل، ومنهم من يعدو عدوًا، ومنهم من يعشى مشيًا، ومنهم من يزحف زحفًا. فهذا سيرهم على قدر أعمالهم.

فإذًا: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمَا مَقْضِيًّا ﴾، أي: لا بدّ أن تمرّوا عليها مرورًا على الصراط، وإن لم يحسّ بها المؤمنون. ففي بعض الآثار أنّ المؤمنين بعدما يدخلون الجنّة يقولون: أليس قد أخبرنا الله أنّا نرد النار، أين النار؟ ما شعرنا بها؟ فيقال لهم: مررتم عليها وهي خامدة. يعني: بمرور المؤمنين تخمد فلا يحسّون بلهب، ولا يحسّون بحرارة أبدًا، وأمّا المنافقون والعصاة؛ فيخطفون وهم على الصراط. فقد ورد في الحديث أنّ على جنبات الصراط كلاليب، والكلُوب: حديدة محنيّة محدّبة، وهي مثل شوك السعدان، أي: كلاليبها تشيرة، ولكن لا يقدر قدرها إلّا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فتخطف من أمرت بخطفه؛ وتخطف اليد، وتخطف الرجل، وتخطف بعد منتصف الطريق، وتخطف بعد ثلثه، وتخطف عند آخره. فإذا جاوزها الإنسانُ ولو كان مخدوشًا، وأصابه اللهيب، ولو

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٢٥٧).

بعد مئة سنة، فإنه عندما يجوز الصراط يلتفت نحو جهنم ويقول: الحمد لله الذي نجّاني منكِ، لقد أعطاني ما لم يعطِ أحدًا من خلقه؛ لأنّه رأى أنّه نجا مِنها ومن عذابها المستمرّ، ورأى أنّ ذلك سعادة ، وأيُّ سعادة ولو أنّ غيره قد ظفر بالنجاة قبله.

ففي الحديث أنّ حفصة - رضي الله عنها - استشكلت قول الله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُوْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ ولكن النبي الله بين لها أنّ الورود يكون للجميع، ولكن ينجّي الله سبحانه الذين اتقوا. كيف ينجّيهم؟ هل يدخلونها ثم يخرجون منها؟ لا يلزم ذلك، ولكن كل من تجاوزها يقال بأنّه نجا منها، ويقال: لقد أنجاك الله من النار، وسلّمك منها، وأنقذك من دخولها. فكلّ من سلم من شرّ، يقال: هذا قد نجا، ولا يلزم أنّه دخل فيها ثمّ أخرج.

فالنجاة تُستعمل فيمن سَلِمَ من العذاب الذي عذّب به غيره، ولا يلزم أنّ العذاب قد أصابه. فقد قال الله عن لوط عليه السلام وأهل بيته: ﴿ لَنُنَجِينَهُ وَاهَلُهُ عَلَى الله عَن لوط عليه السلام وأهل بيته: ﴿ لَنُنَجِينَهُ وَاهَلُهُ وَالْعَدَاب، وَأَهَدُ إِلّا امْرَأَتَهُ ﴾ [العنكبوت:٣٦]، أي: لنخرجنه حتّى يسلم من العذاب، فلا يحسّ بالعذاب ولا يدخل به. هذه هي النجاة. وأنت دائمًا تدعو وتقول: اللهمّ أنْجِنا من النار. وكذلك حكى الله عن الذين آمنوا بموسى عليه السلام اللهمّ أنْجِنا من النار. وكذلك حكى الله عن الذين آمنوا بموسى عليه السلام من أنقو مِ الكَفِينَ ﴾ [يونس:٨٥، ٨٦]، نجّنا: سلّمنا وأنقذنا، فكلّ من سلم من العذاب فهو ناج.

#### قال الشارح:

وَقَوْلُهُ: (وَالْمِيزَان)، أَيْ: وَنُوُّمِنُ بِالْمِيزَانِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنَعَنَعُ الْمَوَنِينَ الْقِسْطَ لِيُوْمِ الْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَيْةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَلْيْنَا بِهَا وَكُوَلَ بِنَا حَسِيمِنَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَزِينُهُ مَا أُولَيْكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَزِينُهُ مَا أُولَيْكَ هُمُ خَلِلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٣، ١٠٢].

قَالَ القُرْطُبِي: قَالَ العُلَمَاءُ: إِذَا انْقَضَى الجِسَابُ، كَانَ بَعْدَهُ وَزْنُ الأَعْمَالِ؟ لَأَنَّ السَوَزْنَ لِلجَزَاءِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ المُحَاسَبَةِ، فَإِنَّ المُحَاسَبَةَ لِتَقْرِيرِ الأَعْمَالِ، وَالسَوَزْنُ لِإِظْهَارِ مَقَادِيرِهَا ؛ لِيَكُونَ الجَزَاءُ بِحَسَبِهَا، قَالَ: وَقَوْلُهُ: ﴿ وَنَعَمُ ٱلْمُوزُونَ الْمَادُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ: أَنَّ مِيزَانَ الأَعْبَالِ لَهُ كِفَّتَان حِسِّيْتَان مُشَاهَدَتَان، رَوَىٰ الإِمَامُ أَحْدُ (')، مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ الحُبْلِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ الرَّحْنِ الحُبْلِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ الْرَحْنِ الحُبْلِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ الْنِ عَمْرو ﴿ يَعُنُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي ابْن عَمْرو ﴿ يَعُنُولُ مِنْ أُللَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤوسِ الخَلائِقِ يومَ القِيامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيهِ يَسْعَةً وتِسْعِينَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلًا عَلَى رُقُولُ لَهُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ قَالَ: مَدُّ البَصَر، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في المسند (٢/٣١٣).

لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَلَكَ عُذْرٌ أَوْ حَسَنَةٌ؟ فَيُبْهَتُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: لَآ يَا رَبُّ، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاحِدَةً، لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتُحْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَيَقُولُ: أَحْضِرُوهُ، فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتَوُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتَوُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتَوْضَعُ السِّجِلَّاتُ، وَقَالَا السِّجِلَّاتُ، وَقَالَا السِّعِلَاتُ، وَلَا يَنْقُلُ شَيْءٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيم». وَهَكَذَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ الْإِطَاقَةُ وَ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ عَدِيثِ الليثِ، زَادَ التَّرْمِذِيُّ: "وَلَا يَنْقُلُ مَعَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَفِي هَذَا السِّيَاقِ فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ، وَهِي أَنَّ العَامِلَ يُوزَنُ مَعَ عَمَلِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَىٰ البُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. وَقَالَ: اقْرَ وَوا إِنْ شِئْتُم: ﴿ فَلَا نَقِيمُ هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴾ [الكهف: ١٠٥]» (١٠).

وَرَوَىٰ الإِمَامُ أَحْمَدُ (٥)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنَ الأَرَاكِ،

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۲۳۹)

<sup>(</sup>۲) برقم (٤٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٧٢٩)، ومسلم (٢٧٨٥).

<sup>(</sup>٥) في المسند (١/ ٤٢١،٤٢٠).

وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَينِ، فَجَعَلَتِ الرِّيحُ تَكْفَؤُهُ، فَضَحِكَ القَوْمُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقِيقَ السَّاقِيْهِ، فَقَالَ: «وَالَّذِي اللَّهِ وَقَدْ سَاقَيْهِ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَنْقَلُ فِي المِيزَانِ مِنْ أُحُد».

## قال الشيخ:

كما وردت أحاديث كثيرة ذكر فيها النبي ﷺ الميزان، مثل قوله ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ على اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ في الْمِزَانِ، حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَن: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ»(۱). وكذلك في الحديث الصحيح في «صحيح مسلم»(۱):

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٠٦) و (٧٥٦٣)، ومسلم (٢٦٩٤) من حديث أبي هريرة ك.

<sup>(</sup>٢) برقم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأُشْعري ١٠٠٠.

«الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَّكُلُّ الْبِرَانَ»، أي: كلمة (الجمدشه) تملأ الميزان، عايد لله على أنّ الكلمات أيضًا توزنُ. وغير ذلك من الأدلّة.

وقد أنكرت المعتزلة الميزان في الآخرة، وقالوا: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقّال. والله تعالى ليس بحاجة إلى أن ينصب الميزان، وفسّر وا الميزان في هذه الآيات بالعدل؛ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ ﴾، يعني: العدل، ﴿ فَأَمَّا مَن تَقُلَتْ مَوَزِيئَهُ. ﴾، يعني: نجح عندما يعدل بين الناس.

ولا شك أنّ هذا إنكار لخبر الله، ولخبر رسوله ولله تعالى ينصب الموازين ويظهرها؛ حتى لا يكون هناك ظلم، ولذلك أخبر تعالى عن هذه الموازين بأنّها يوزن فيها القليل والكثير، ففي هذه الآية في سورة الأنبياء يقول عز وجل على المنها يوزن فيها القليل والكثير، ففي هذه الآية في سورة الأنبياء يقول عز وجل على أن وان كان وثقال حبت من خردل الله المنها والكنياء في المنتها لله يُظلم بمثقال حبة من خردل وكذلك يقول تعالى: ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ مَن الوزن، أي: إنّ الله تعالى مِثْقَالَ دَرَةٍ مُن الله تعالى وهذه الموازين موازين حقيقيّة، وردت بالجمع، فهو لم يقل ميزانه، فدلّ على أنّ هناك عده، يوزن لهذا ولذاك.

ثم اختلفوا في الموزون ما هو؟ على ثلاثة أقوالٍ:

الأول: أنَّ الذي يوزن الأعمال، ولو كانت أعراضًا، يقلبها الله تعالى أجسامًا،

ثمّ توزن؛ لأنّ الأعراض ليس لها جرم، فكلمة الحمد لله ليس لها جرم تمسك به. وقراءتك وأذكارك وأدعيتك يقلبها الله أجسامًا مثل الخشب والحجر، فهي لها جسم ولها وزن. وكذلك يقلب الله الكلام، فيصبح جسمًا وجرمًا ووزنًا؛ ولذا يقول على اللّه للّه الكلام، فيصبح جسمًا وجرمًا ووزنًا؛ ولذا يقول على اللّه لله مَثَلاً المِيزَانَ». ويقول: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ على اللّسَانِ، تَقِيلَتَانِ فِي المُيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَن: سُبْحَانَ اللّه الْعَظِيم، سُبْحَانَ اللّه وَبِحَمْدِه»؛ يدلّ على أن كلمة سبحان الله وبحمده، تصبح جرمًا وتوزن. ولا يخرج عن قدرة الله شيء، فهو قادر أن يقلب الأعراض أجسامًا.

الثاني: أنّ الذي يوزن هو الصحف، وتثقل الصحف وتخفّ بحسب ما كتب فيها، ودلّ على ذلك الحديث الذي مرّ بنا(۱): عن الرجل الذي كُتبت عليه الملائكة سيّئات كثيرة، حتى بلغت تسعة وتسعين سجلًا، والسجلّ: هو الصحيفة التي تكتب فيها القضايا. هذه السجلاّت تطوى طويًا، ثمّ إذا نشرت كانت مدّ البصر، نهايتها لا يدركها البصر الحديد. فهذه السجلات مليئة بالسيّئات من كلام أو فعل أو غير ذلك، لما وقف على هذه السجلاّت يسأله الله تعالى: هل تنكر شيئًا من هذا؟ لا يستطيع الإنكار. ويسأله: هل ظلمك الكرام الكاتبون؟ فلا يستطيع أن ينكر. ويسأله: هل لك عذر؟ فها له عذر. هل لك حسنة تقابل هذه السيّئات وتمحوها، فإنّ الحسنات يذهبن السيّئات؟ فينبهر وينبهت، ويقول: لا ليس لي حسنات، كأنّه أيس من النجاة، عندما وجد هذه السجلاّت المليئة بالسيّئات

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٢٦٦/٤).

ولا يستطيع أن ينكرها، ولكنّ الله تعالى يقول: بلى لك عندنا حسنة واحدة، فتخرج له هذه البطاقة: وهي ورقة صغيرة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله. ولكن: قالها عن يقين، وتصديق وعقيدة، وختمت بها أيامه وأعماله، وخرج من الدنيا وهو على هذه الحسنة، التي أثّرت فيه وفي قلبه. ولكنّه عندما يرى البطاقة يقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلاّت؟ فيقول الله تعالى: إنّك لا تظلم. فتجعل السجلاّت في كفّة، والبطاقة في كفّة، فعند ذلك تخف السجلاّت وتثقلُ البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فكانت سببًا في نجاته.

معلوم أنّ كثيرًا من الذين يقولونها يعنّبون؛ لأنّهم لم يقولوها عن يقين، ولم تؤثّر في عقيدتهم، ولم تصدر عن قلب مصدّق بها؛ ولذلك تخفّ موازينهم. أما هذا، فقد قالها عن علم ويقين وإخلاص وتقبّل فأثّرت في قلبه، فوقعت موقعًا، فثقلت موازينه، فهو في عيشة راضية.

الثالث: أنّ العامل نفسه يوزن، فيثقل إن كان قلبه ممتلعًا إيهانًا، ويخفّ إن كان قلبل الإيهان. ونستدل على ذلك من قوله تعالى: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ الْقِيكَمةِ وَزْنَا ﴾ قليل الإيهان. ونستدل على ذلك من قوله تعالى: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ الْقِيكَمةِ وَزْنَا ﴾ [الكهف: ١٠٥]. وإن كانت محتملة: لا نقيم لهم قدرًا. ولكن ظاهرها أنهم يوزنون، ولا يكون لهم وزن ظاهر. ويؤيّد ذلك هذا الحديث: ﴿ إِنَّهُ لَيَا أَيْ اللرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ (١٠٠). فإذا جُعل في الميزان كان أخف من جناح الناموسة، فدل على أنّ العامل نفسه يوزن، وأنّه يثقل إذا كان

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٢٦٧).

تقيًّا. كما مرّ بنا من حديث ابن مسعود: فقد صعد مرّة على شجرة الأراك يقطع منها سواكًا، ولمّ اصعد ورآه بعض الصحابة عَجبوا من دقّة ساقيه، فجعلوا يضحكون. فقال لهم النبيّ: «لَهُما أَثْقَلُ فِي المِيزَانِ مِنْ أُحُد»(١) فالعامل نفسه يوزن، فيثقل إن كان من أهل السعادة، ويخفّ إذا كان من أهل الشقاوة.

وقد قال الشارح: إنّ الوزن بعد الحساب، وذلك بأن يقال: حاسب نفسك، هذه صحائفك، هذه حسنة وهذه سيّئة، وبعدما يحاسب، ويقرّ بها له وما عليه، توزن هذه الأعمال حتّى يعرف مقدارها، وحتّى يحقّق في أمرها. فإذا وزنت عرف من يستحقّ أن يكون سعيدًا، وهو الذي حسناته ثقيلة، ومن بخلاف ذلك؛ لأنّ الحساب إنّها هو لتمييز الحسنات من السيّئات.

ولكن الميزان يميّز الحسنات؛ فقد تكون كثيرة وخفيفة، وقد تكون قليلة وثقيلة في الوقت نفسه. فقد يكون هناك إنسان له أذكار وأوراد وقراءات، ولكنها خفيفة. وآخر أذكاره قليلة ولكنها ثقيلة، بسبب صدورها عن الإخلاص والإيمان الراسخ المتمكّن في القلب.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۶/ ۲٦۸).

#### قال الشارح:

وَقَدْ وَرَدَتِ الأَحَادِيثُ أَيْضًا بِوَزْنِ الأَعْمَالِ أَنْفُسِهَا، كَمَا فِي «صَحِيحٍ مُسْلِمٍ» عَنْ أَبِي مَالِك الأَشْعَرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الطَّهُورَ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ للَّهِ عَلاُ المِيزَانِ» (١) الحديث.

وَفِي «الصَّحِيحَينِ»، وَهُوَ خَايَّةُ كِتَابِ البُّخَارِي، قَوْلُهُ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّمَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، شُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيم»(٢).

وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو بَكُر البَيْهَقِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: «يُؤْتَى بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُوقَفُ بَينَ كِفَّتَى المِيزَانِ، وَيُوكَّلُ بِهِ مَلَكٌ، فَإِنْ ثَقُلَ مِيزَانُهُ، نَادَى المَلَكُ بِصَوتٍ يُسْمِعُ الحَلَائِقَ: سَعِدَ فُلَانٌ سَعَادَةً لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبِدًا، وَإِنْ خَفَّ مِيزَانُهُ، نَادَى المَلَكُ بِصَوْتٍ يُسْمِعُ الحَلَائِقَ: شَقِيَ فُلَانٌ شَقَاوَةً لَا يَسْعَدُ مُلَانٌ سَعَدُ مُلَانً سَعَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِصَوْتٍ يُسْمِعُ الخَلَائِقَ: شَقِيَ فُلَانٌ شَقَاوَةً لَا يَسْعَدُ بَعْدَهَا أَبِدًا» (٣).

تقدم تخریجه (۱/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبونعيم في الحلية (٦/ ١٧٤) وقال: «تفرد به داود بن المحبر»، والبزار - كما تفسير ابن كثير ٥/ ٤٩٧، وقال ابن كثير: «إسناده ضعيف، فإن داود بن المحبر متروك». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٣٥٠): «رواه البزار، وفيه صالح المري، وهو مجمع على ضعفه». كما ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ٢٥٥) بصيغة التضعيف، ونسبه إلى البزار والبيهقي.

فَلَا يُلتَفَتُ إِلَى مُلْحِدٍ مُعَانِدٍ يَقُولُ: الأَعْمَالُ أَعْرَاضٌ لَا تَقْبَلُ الوَزْنَ الأَجْسَامُ! الوَزْنَ الأَجْسَامُ! فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبِلُ الأَعْرَاضَ أَجْسَامًا، كَمَا تَقَدَّمَ، وَكَمَا رَوَى يَقْبَلُ الوَزْنَ الأَجْسَامُ! فَإِنَّ اللَّهَ يَقْلِبُ الأَعْرَاضَ أَجْسَامًا، كَمَا تَقَدَّمَ، وَكَمَا رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ (ا)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَكِيْهِ قَالَ: «يُوْتَى بِالمَوْتِ كَبْشًا الْإِمَامُ أَحْمَدُ (ا)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَكِيهِ قَالَ: «يُوْتَى بِالمَوْتِ كَبْشًا أَعْمَ لِ بِالمَوْتِ كَبْشًا أَعْمَ لَهُ وَيَقَالُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيَشْرَ بَبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، وَيَوَوْنَ أَنْ قَدْ جَاءَ الفَرَجُ، فيُذْبَحُ، وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَقُلُ وَيَعْلُونَ وَيَعْفُلُ وَنَ أَنْ قَدْ جَاءَ الفَرَجُ، فيُذْبَحُ، وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشُرَ بَبُونَ وَيَنْظُرُونَ، وَيَرَوْنَ أَنْ قَدْ جَاءَ الفَرَجُ، فيُذْبَحُ، وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشُرَبُ بَنُونَ وَيَنْظُرُونَ، وَيَوَاهُ أَنْ يَعَالُ وَالعَامِلِ فَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَصَحَائِفِ الأَعْمَالِ، وَثَبَتَ أَنَّ المِيزَانَ لَهُ كِفَنَانِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الكَيْفِيَّاتِ.

فَعَلَيْنَا الإِيمَانُ بِالغَيْبِ، كَمَا أَخْبَرَنَا الصَّادِقُ عَيْلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ.

وَيَا خَيِهَ مَنْ يَنْفِي وَضْعَ الْوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ كَمَا أَخْبَرَ الشَّارِعُ، لِخَفَاءِ الحِكْمَةِ عَلَيْهِ، وَيَقْدَحُ فِي النَّصُوصِ بِقَوْلِهِ: لَا بَحْتَاجُ إِلَى المِيزَانِ إِلَّا البَقَّالُ وَالفَوَّالُ!! وَمَا أَحْرَاهُ بِأَنْ يَكُونَ مِنَ الذِينَ لَا يُقِيمُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَزْنًا. وَلَا فَرَاهُ بِأَنْ يَكُونَ مِنَ الذِينَ لَا يُقِيمُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَزْنًا. وَلَو لَمْ يَكُن مِنَ الحِكْمَةِ فِي وَزْنِ الأَعْمَالِ إِلَّا ظُهُورُ عَذْلِهِ سَبْحَانَهُ لِجَمِيعِ عِبَادِهِ، وَلَو لَمْ يَكُن مِنَ الحِكْمَةِ فِي وَزْنِ الأَعْمَالِ إِلَّا ظُهُورُ عَذْلِهِ سَبْحَانَهُ لِجَمِيعِ عِبَادِهِ، فَلَا أَحَد أَحَبُ إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِرِينَ فَكَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ، فَكَيْفَ وَوَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الحِكَمِ مَا لَا اطَّلَاعَ لَنَا عَلَيْهِ. فَتَأَمَّلَ قَوْلَ وَمُنْذِرِينَ، فَكَيْفَ وَوَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الحِكْمِ مَا لَا اطَّلَاعَ لَنَا عَلَيْهِ. فَتَأَمَّلَ قَوْلَ وَمُنْذِرِينَ، فَكَيْفَ وَوَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الحِكْمِ مَا لَا الطَّلاعَ لَنَا عَلَيْهِ. فَتَأَمَّلُ قَوْلَ الْمَعْفِي الْمَالِكُ عَلَى اللَّهُ لَهُ مُنْ أَلُولَ الْمَعْفَلُ فِيهَا مَن

<sup>(</sup>١) في المسند (٢/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) البيخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩).

يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِيَ أَعْلَمُ مَا لَا لَعَلَمُ مَا لَا لَعَلَمُ مَا لَا لَعَلَمُ وَنَعَلَمُ مَا لَا الْعَلَمُ وَمَا أُونِيتُمِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكُ لَا ﴾ [الإسراء: ٨٥].

وَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ ذِكْرِ الْحَوْضِ كَلَامُ القُرْطُيِيّ. رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّ الْحَوْضَ قَبْلَ الْمِزَانِ، وَالْحَرَاطَ بَعْدَ اللِيزَانِ. فَفِي «الْحَسَّحِيحَيْنِ»: «أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا عَبَروا الصِّرَاطَ وُقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِم مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا هُرَّالُو وَفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِم مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا هُرَّالُو وَنُقُواء أُذِنَ لَهُم فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ »(١). وَجَعَلَ القُرْطُبِيُّ فِي «التَّذْكِرَةِ» هَذِهِ القَنْطَرَة صِرَاطًا ثَانِيًا لِلْمُؤْمِنِين خَاصَّة، وَلَيْسَ يَسْقُطُ مِنْهُ أَحَدٌ فِي النَّارِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### قال الشيخ:

من الأقوال الواردة في تفسير وزن الأعمال: أن الأعمال تُجسّد، وأنّها توزن ولو كانت أعراضًا، فالله تعالى قادر على أن يقلب الأعراض أجسادًا كما يشاء، فيقلب التسبيح والتكبير أجسادًا وأجرامًا، ويكون لها ثقل ويكون لها وزن. وقد دلّت على ذلك السنّة كما في الأحاديث التي مرّت، والتي تدلّ على أنّ الأعمال تجسّد، وأنّها توزن، وأنّ الله لا يستعصي عليه شيء، كأن يقلب هذه الأعراض أجرامًا، وأنْ يكون لها وزن يخفّ ويثقل.

وقد أنكر المعتزلة الميزان الذي ينصب يوم القيامة، مع وروده في الآيات

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٣/٣١٣)، ولم يخرجه مسلم في صحيحه.

الصريحة، والأحاديث الصحيحة، ومع ذلك يقولون: (لَا يَعْتَاجُ إِلَى المِيزَانِ إِلَّا الْبَقَّالُ وَالْفَوَّالُ)، تعالى الله عن قولهم. أنكروا أن يكون الميزان حقيقيًا، ولذلك يرد عليهم الشارح، فيقول: إنهم حريّون بأن يكونوا من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنًا.

ولا شكّ أن في وضع الموازين يوم القيامة حكمة عظيمة، ولو لم يكن فيها إلَّا العدل، ولذلك وصفها الله تعالى بالقسط: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْشُ شَيْعًا ﴾ [الانبياء:٤٧]؛ القسط: العدل، يعني: الموازين العادلة.

إذا نُصِبَ الميزان وحضر الموزون وزنَ أعماله، يقال: احضر وزن أعمالك، فإذا رجح ميزانه، نادى ذلك الملك: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدًا. وإذا خفّ ميزانه نادى ذلك الملك: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا. وإذا تساوت الحسنات والسيئات، عومل بها يستحقه، بأن يعذّب بقدر سيّئاته، ثم يخرج إذا كان من أهل التوحيد، أو نحو ذلك مما يشاؤه الله.

وأوّل ما يكون يوم القيامة هو الحساب، ثم بعده الميزان، ثم بعده المرور على الصراط، ثم بعده القنطرة، ثم دخول الجنّة. أمّا الكفار الذين لا حسنات لهم ولا حساب، فلا يحاسبون؛ لأنهم ليس لهم حسنات، فإن كان لهم حسنات فقد استوفوها في الدنيا.

فأوّل شيء تعرض أعمالهم، ويقال: حاسبوا أنفسكم، ثم بعد ذلك تُنصبُ الموازين، ويعرف خفّة الأعمال وثقلها، ثم بعد ذلك ينصب الصراط فيسلكونه إن

كان لهم حسنات وسيئات فيسلم من يسلم، ويخدش من يحدش. ثم بعدما يسلمون ويعبرون الصراط، يوقفون على قنطرة بين الجنّة والنار، وهذه القنطرة يسلمون فيها عن مظالم كانت بينهم، فمن كان عنده مظلمة يُجازى بها، فيُؤخذ من حسناته، ومن كان له حقّ يؤخذ له. فإذا هذّبوا ونقّوا أُذن لهم في دخول الجنّة؛ لأنبّم لا يدخلون الجنّة وفي قلوبهم غلّ، كها قال تعالى: ﴿ وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ عَلَيْ اللهُ التنقية والتصفية، وبعد أن يكونوا متحابّين ليس بينهم إحن ولا بغضاء.

ومن آمن بتفاصيل اليوم الآخر على الحقيقة واليقين، ظهرت آثار ذلك في أعاله وفي سيرته وفي نهجه، وكلّما كان أشدّ يقينًا وأشدّ إيمانًا كان أكثر استعدادًا وتأهّبًا، وهكذا كانت حال المؤمنين الصادقين في إيمانهم، فإيمانهم حملهم على الاستعداد للموت، وللقاء ربّهم وللجزاء، وأن يعملوا الأعمال الصالحة، التي ينجون بها ويكونون بها من أهل السعادة وأهل الفلاح. حتّى إنّ أحدهم لو قيل له: إنّك تموت في هذا اليوم؛ لم يكن له عملٌ يزداد به؛ لأنه لم يضيّع لحظة من لحظاته في غير طاعة، وقد علم أنّ الموت لا بدّ نازل، وأنّه قد يأتي فجأة على غير موعد، وأنّ بعد للوت بعثًا ونشورًا، وجنّة أو نارًا، فاستعدّ لذلك، فصار كل دقيقة تمرّ عليه يشغلها في طاعة الله. هكذا هو حال أولياء الله.

أمّا المفرّطون الذي يقولون آمنا، ولكن يقولونه بالألسن، وقلوبهم كأنّها غير

مصدّقة، ولذلك لا يستعدّون، فهؤلاء إيهانهم ضعيفٌ. ألسنتهم تصف، وقلوبهم تعرف، وأعهاهم تخالف؛ لأنَّ إيهانهم وتصديقهم كان عن تردّد أو كان يقينهم قد أتاه ما يضعفه؛ من أمثال الشهوات، وزينة الدنيا، والركون إليها، ومحبّة التوسّع في الملذّات وعدم استحضار الموت، وما بعد الموت، فكان ذلك حاملًا لهم على كثرة العفلة، والانغهاس في لذّة الدنيا، وعدم التفكّر في عاقبتها، وعدم التفريق بين الحلال والحرام، فحصل التفريط منهم، فجاءهم أمر الله بغتة وهم لا يشعرون، فندموا حين لا ينفع الندم، وقال أحدهم: ﴿ بُحَسِّرَقَنَ عَلَى مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ ٱللّهِ فندموا حين لا ينفع الندم، وقال أحدهم: ﴿ بُحَسِّرَقَنَ عَلَى مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ ٱللّهِ في رَائم الله عنه على المناهم، في المناهم، في المناهم، في المناهم في النه عنه المنهم، في المناهم في النه المنهم، في المنهم في المنهم في المنهم في المنهم في المنهم، في المنهم في النه بنه في المنهم في المنهم في النه بنهم المنهم في المنهم ف

فيجب أن نتفقد أنفسنا، ونتفقد إخواننا، فإذا رأينا الذي شغل وقته كلّه بأعمال الآخرة، قلنا: هذا صادق الإيمان بالآخرة، هذا مؤمن حقًّا، هذا ممن استعدّ للقاء ربّه. وإذا رأينا ضعيف الإيمان، قليل الأعمال، ضعيف الاحتمال؛ قلنا: هذا ضعيف الإيمان، وقليل الاهتمام، وضعيف الإيمان بالآخرة، ولو كان إيمانه قويًا لما فرّط في أيامه، ولما تناسى لقاء ربّه. فنتبت الأول ونحته على الزيادة، ونحذر الثاني، وننبّهه على هذا التفريط، ونخوفه من أن يأتيه الأجل وهو على هذا الإهمال. وبذلك نكون من المؤمنين بالدار الآخرة.

قال الطحاوي:

وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ نَحُلُوقَتَانِ، لَا تَفْنَيانِ أَبَدًا وَلَا تَبِيدَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ قَبْلَ الْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ، ومَنْ شَاءَ مِنْهُم إِلَى الْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ، ومَنْ شَاءَ مِنْهُم إِلَى الْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ، وكُلُّ يَعْمَلُ لِهَا قَد فُرِغَ لَهُ، وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ، وَالنَّرُ مُقَدِّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ.

# قال الشارج:

أَمَّا قَوْلُهُ: (إِنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ تَخْلُوقَتَانِ)؛ اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَوْجُودَتَانِ الآن، وَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ السُّنَّةِ، حَتَّىٰ نَبَغَتْ نَابِغَةٌ مِنَ المُعْتَزِلَةِ وَالقَدَرِيَّةِ، فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: بَلْ يُنْشِئُهُما اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةَ. وَحَمَلَهُم المُعْتَزِلَةِ وَالقَدَرِيَّةِ، فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: بَلْ يُنْشِئُهُما اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةَ. وَحَمَلَهُم عَلَى ذَلِكَ أَصْلُهُمُ الفَاسِد الذِي وَضَعُوا بِهِ شَرِيعَةً لِمَا يَفْعَلُهُ اللَّهُ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ كَذَا، وَقَاسُوهُ عَلَى خَلْقِهِ فِي أَفْعَالِهِمْ، فَهُمْ مُشَبِّهَةٌ فِي الأَفْعَالِ، وَدَخَلَ التَّجَهُمُ فِيهِم، فَصَارُوا مَعَ ذَلِكَ مُعَطَّلَةً! وَقَالُوا: خَلْقُ الجَنَّةِ قَبْلَ الجَزَاءِ عَبَثُ؛ لأَنْهَا تَصِيرُ مُعَطَّلَةً مُدَدًا مُتَطَاوِلَةً. فَرَدُّوا مِن النَّصُوصِ مَا خَالَفَ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ البَاطِلَةَ التِي وَضَعُوهَا للرَّبِ تَعَالَى، وَحَرَّفُوا النَّصُوصِ مَا خَالَفَ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ البَاطِلَةَ التِي وَضَعُوهَا للرَّبِ تَعَالَى، وَحَرَّفُوا النَّصُوصَ عَنْ مَوَاضِعِهَا، وَضَلَّلُوا وَبَدَّعُوا مَنْ خَالَفَ شَرِيعَتَهُم.

فَمِنْ نُصُوصِ الكِتَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَى عَنِ الجَنَّةِ: ﴿ أُمِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: المحمدة عن المحمدة المحمد

الْكَفِرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤]، ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِنْ صَادَا ﴿ النَّبَا ﴾ [النبأ: ٢ ، ٢٢]. وقَدالَ تَعَدالَى: ﴿ وَلَقَدْرَهَا أُنْزَلَةً أُخْرَى ﴿ عِندَ سِلْرَةَ الْمُنْتَعَى ﴿ عَندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ﴾ وقد النجم: ١٣ . ١٥]. وقد رأى النّبِي عَلَيْ سِلْرَةَ المُنْتَهَى، وَرَأَى عِنْدَهَا جَنَّةَ المَأْوَىٰ. كَمَا فِي النّبِي النّبِي عَلَيْ سِلْرَةَ المُنْتَهَى، وَرَأَى عِنْدَهَا جَنَّةَ المَأْوَىٰ. كَمَا فِي السّحِيحَينِ »، مِنْ حَدِيثِ أَنس عَلَى، فِي قِصَّةِ الإِسْرَاءِ، وَفِي آخِرِهُ: «ثُمّ كَمَا فِي الْحَرِهُ: «ثُمّ الْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَنَى سِلْرَةَ المُنْتَهَى، فَعَشِيهَا أَلُوانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِي، قَالَ: ثُمّ دَخَلْتُ الجَنّةَ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللّؤلُو، وَإِذَا تُرابُهَا المِسْكُ »(١٠).

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَرِيسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، إِذْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَىٰ يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٢٠).

وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ وَفِيه: «يُنَادِ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فأَفْرِشُوهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الجَنَّةِ، قَالَ: فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْهَا »(").

وتقدّم حديث أنس بمعنى حديثِ البراء(١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (٤/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه (٤/ ١٤٦).

#### قال الشيخ:

نعلم أنَّ بعد الموقف في يوم القيامة دار الجزاء: جزاء المحسنين جنات النعيم، وجزاء الكافرين نار الجحيم.

الجنّة في الأصل هي البستان الذي يجمع الخضرة والزهور والأنهار والظلال والظلال والأشجار والنُّضرة والبهجة والسرور، وسُمِّي بذلك؛ لأنه يجنّ مَنْ دَخَلَهُ يستتر به، ومنه قول الله تعالى: ﴿ إِنَا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلُونَا أَضَابَ الْجَنَةِ ﴾ [القلم: ١٧]، يَعْنِي: أَصْحابَ البُّسْتانِ. ومِنْهُ قوله تعالى: ﴿ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ ﴾ أصحاب البُّسْتانِ. ومِنْهُ قوله تعالى: ﴿ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ ﴾ [الكهف: ٣٢].

فالجنّة في الدُّنيا هي البساتين التي تبهج وتفرح مَن دخلَها، وسُمَّيت دارُ النَّعيم بهذا الاسم؛ لأنّ فيها ما لاعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطرعلى قلب بشر. فقد ذكر الله ما في الجِنان، كما في قوله تعالى: ﴿ فِهِمَا مِن كُلُ فَكِهَةٍ قلب بشر. فقد ذكر الله ما في الجِنان، كما في قوله تعالى: ﴿ فِهِمَا مَن كُلُ فَكِهَةً وَفَلُ وَهَاكُ وَوَهَانِ ﴾ [السرحن: ٥٠]، ﴿ فِهِمَا فَكِهَةً وَفَلُ وَوَهَانِ ﴾ [السرحن: ٥٠]، ﴿ فِهِمَا فَكِهَةً وَفَلُ وَوَهُ وَهُمَا عَيْنَانِ تَجَرِيانِ ﴾ [السرحن: ٥٠]، ﴿ فِهِمَا فَكِهَةً وَفَلُ وَوَهُ وَمُنَانٌ ﴾ [الرحن: ٢٨]. وكذلك ذكر الكثير من نعيمها في الأحاديث وفي الآيات، كقوله تعالى: ﴿ فِيهَا أَنْهُرُ مِن مَلَهُ عَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهُرُ مِن لَهُ لِمُ لَمَّ يَنْفَيَرُ طَعْمُهُ، وَأَنْهُرُ مِن خَمْ لِلَّذَةِ لِمَا عَنْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلُولُهُ اللهُ طَلِيلًا ﴾ [النساء: ٥٥] وقوله تعالى: ﴿ وَنُدْ خِلُهُمْ ظِلًا ظُلِيلًا ﴾ [النساء: ٥٥] وقوله: [البقرة: ٢٥]. وكما في قوله تعالى: ﴿ وَنُدْ خِلُهُمْ ظِلًا ظُلِيلًا ﴾ [النساء: ٥٥] وقوله:

وضد ذلك الجحيم التي هي: نار تلظّى، نار موقدة، نار حامية، ذكر الله لها عدة أسماء، وقال في وصفها: ﴿ لَمُ اسَبَعَةُ أَبُوبِ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُم جُرَّةٌ مَقَسُومٌ ﴾ [الحجر: ٤٤]، وأخذ العلماء لها سبعة أسماء من الآيات: لظى، والحطمة، وجهنم، والجحيم، وسقر، والسعير، والهاوية، وكلّها موجودة في القرآن بهذه الأسماء، وكلّها دالّة على شدّة الحرارة.

وقد أخبر الله تعالى بشدة العذاب فيها، وأن أهلها كلّم نضجت جلودهم بدّهم الله جلودًا غيرها، وأنّه يحشرهم يوم القيامة على وجوههم، عميًا وصمًّا وبكمًا، كلّم خبت زادهم سعيرًا، أي: كلم انطفأت زيد في حرِّها، وأنّ وقودها النّاس والحجارة، وأنّها تطّلع على الأفئدة، وأنّها عليهم مؤصدة؛ أي: مقفلة. وذلك من أنواع العذاب الذي ذكره الله.

وعندما يذكر الجنَّة يشوِّق إليها، كأنَّه يقول: أيَّها المؤمنون بالجنَّة المصدَّقون

بها! اطلبوها بالأعمال الصالحة، فهذا نعيمها وهذه صفتها. ويا أيّها المؤمنون بالنّار والمصدّقون بها! احذروا منها وابتعدوا عنها، فهذه حرارتها، وهذا عذابها. وأيّها المفرّطون، وأيّها الكافرون! أفلا تتوبون، أفلا تندمون وتبتعدون عن الأعمال السيّئة التي تجعلكم من أهل ذلك العذاب.

هكذا ذكر الله هذا العذاب وهذا الثواب، وسمّى دار الكفار بالنار، والنّار في الأصل: هي هذه النار التي نوقدها في الدّنيا، وننتفع بها، قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ فَي الأَصل: هي هذه النار التي نوقدها في الدّنيا، وننتفع بها، قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الْأَصل عَنْ جَعَلْنَهَا تَذْكِرةً وَمَتَنَعًا النّي تُورُونَ ﴿ اللَّهُ عَنْ جَعَلْنَهَا تَذْكِرةً وَمَتَنَعًا اللَّهُ وَمُتَنَعًا اللّهُ عَنْ جَعَلْنَها تَذْكِرةً وَمَتَنَعًا اللّهُ وَلَيْ فَي الدّنار الأخرى، فسمّى ذلك العذاب نارًا؛ لأنّ فيه نارٌ تشتعل، وتتقد، وقودها النّاس والحجارة.

وقد ورد ذكر الجنّة والنّار كثيرًا في القرآن الكريم، لكي يرغّب الله في هذه الدار التي هي دار الثواب، ويحنّر من تلك الدار التي هي دار العقاب.

عقيدة أهل السنة أنّ الجنة والنّار موجودتان الآن، وإن كنّا لا نعلم جهتهما ولا مكانها، فإنّ علمنا قاصر، لا نحيط إلّا بالأرض وما على الأرض، ولكن الجهات كثيرة لا يعلمها إلّا الله. ففي يوم «يُؤْتَى بِجَهَنَّم يَوْمَتِذٍ لها سَبْعُونَ أَلْفَ وَلَكُن مِع كُل زِمَامٍ مع كُل زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا»(۱)، أولئك الملائكة قد يكون أحدهم لو تمكّن لقلع الجبال، وجرها خفيفة بإذن الله، ومع ذلك هذا عددهم، فها مقدارها؟! فإخبار الله تعالى بأنّه يجاء بها يوم القيامة دليل على أنّها موجودة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٤٢) من حديث عبدالله بن مسعود ﷺ.

وكذلك قوله في الجنة: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدَرَةِ الْمُنتَعَىٰ ﴿ عِندَ سِدَرَةِ الْمُنتَعَىٰ ﴾ والنجم: ١٣ ـ ١٥]، دليل أنّ الجنة فوق السّماء السّاء السّابعة حيث يشاء الله أنّما موجودة الآن. وذكر الله أيضًا سعتها فقال: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْ فِرَةٍ مِن رّبِعَكُمُ وَبَعْنَا مُوجودة الآن. وذكر الله أيضًا سعتها فقال: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْ فِرَةٍ مِن رّبِكُمُ وَبَعْنَا لَكُمْ وَوَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ عَلَى أَمّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

<sup>(</sup>١) تقدم في حديث البراء بن عازب ﷺ الطويل (١٤٦/٤).

وقد ذكر الشارح أنّ قومًا من المعتزلة أنكروا وجود الجنة والنار الآن، وقالوا: لا حاجة إلى وجودها الآن، وما دام أنّه ليس فيها أحد، تبقى مغلقة الأبواب، ومغلقة الغرف، وتحتاج إلى من يسقيها، ويرعاها هذه المدة الطويلة قبل أن يأتي إليها أهلها، فجعلوا أفكارهم متحكّمة في أمر الله، فقالوا: إن الجنة والنار ليستا موجودتين، وزعموا أنها تُنشآن في يوم القيامة، عندما يبعث الله الخلق، ينشئ الجنة وينشئ النار.

ولكن الذي عليه أهلُ السنّة والجهاعة، أنّ الجنّة موجودة الآن، وقد دخلها النبيّ عليه أوان النار موجودة، وقد عرضت عليه الجنّة والنار في صلاة الكسوف، فلمّا عرضت عليه النّار تقهقر وتأخّر (۱). كلّ هذا دليل على أنّه رآها، وأنّها موجودة الآن، ولا يلزم ما يقوله أولئك المعتزلة، من أنّها معطّلة، وأنه لا حاجة إلى وجودها، على أصلهم الفاسد الذي أصّلوه، وهو أنّهم يتحكّمون في أمر الله، ويفرضون على الله ما يريدونه، ويقولون: يجب على الله أن يفعل كذا، فكأنّهم هم الذين يُوجبون بعقولهم ما يشاؤون. فهذه عقيدة ثابتة، ولا يضرّ خلاف من خالفها.

<sup>(</sup>١) انظر: التعليق التالي.

#### قال الشارح:

وَفِي "صَحِيحِ مُسْلِم" (() عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ، وَفِيه: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (رَأَيْتُ فِي حَيَاةِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ بِه، حَتَّىٰ لَقَدْ رَأَيْتُنِي آخُذُ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي أُقَدِّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ مَهِنَّمَ يَعْظِمُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا جِينَ رَأَيْتُمُونِي أَقَدِّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ مَهَنَّمَ يَعْظِمُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا عِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخُرْتُ».

وَفِي «الصَّحِيحَينِ» (")، وَاللَّهُ لِللِّحَارِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيه: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْنَاكَ تَناوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ؟ فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيتُ اللَّهِ! رَأَيْنَاكَ تَناوَلْتُ عُنْقودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ، لَأَكُلْتُم مِنْه مَا يَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ «إِنِّي رَأَيتُ الحَنَة فَتَنَاوَلْتُ عُنْقودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ، لَأَكُلْتُم مِنْه مَا يَقِيتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّيْرَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطَّ أَفْظَعَ، وَرَأَيتُ أَكُثُمَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»، قَالُوا: بِسَمَ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطَّ أَفْظَعَ، وَرَأَيتُ أَكُفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «يَكُفُرْنَ العَشِيرَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَكُفُرْنَ»، قِيلَ: أَيَكُفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «يَكُفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكُفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتُ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَه، ثُمَّ رَأَت مِنْكَ شَيْئًا، وَيَكُفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتُ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَه، ثُمَّ رَأَت مِنْكَ شَيْئًا، وَلَاتْ: مَا رَأَيتُ خَيرًا قَطُّ !!».

وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (٣) مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: «وَايْمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَو رَأَيْتُمْ

<sup>(</sup>١) برقم (٩٠١)، وأخرجه البخاري أيضًا برقم (٩٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٦٦).

مَا رَأَيْتُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وبَكَيْتُمْ كَثيرًا»، قَالُوا: وَمَا رَأَيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ الجَنَّةَ وَالنَّارَ».

وَفِي «المُوطَّا» وَ «السُّنَنِ»، مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقِي «المُوطَّا» وَ «السُّنَنِ»، مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَى اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يوْمَ القِيَامَةِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يوْمَ القِيَامَةِ . (۱). وَهَذَا صَرِيحٌ فِي دُخُولِ الرُّوحِ الجَنَّةَ قَبْلَ يَوْمَ القِيَامَةِ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١١٨/٤).

 <sup>(</sup>٢) لم يحرجه مسلم كما ذكر المصنف، وإنها أخرج حديث أنس ﴿ ٢٨٢٢)، وفيه: «حُقَّتِ الجَنَّةُ بِاللَّمَةِ وَاتِ ».
 بالمكارِه، وَخُفَّتِ النَّارُ بالشَّهَوَاتِ ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود (٤٧٤٤)، والترمذي (٢٥٦٠) وقال: «حديث حسن صحيح»، والنسائي (٣٧٦٣).

<sup>(3)(7/ 777).</sup> 

فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ، لَا يَدْخُلُها أَحَدٌ سَمِعَ بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا، فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ، فَانْظُرَ إِلَيهَا، فَرَجَعَ فَقَالَ: اذْهَبْ، فَانْظُرَ إِلَيهَا، فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ، لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا».

وَنَظَائِرُ ذَلِكَ فِي السُّنَّةِ كَثِيرَةٌ.

#### قال الشيخ:

هذه الأحاديث صريحة في وجود الجنّة وفي وجود النار، وأنّ الرّسول عليه المخنّة، وأنّه تناول رآها أكثر من مرة، ففي صلاة الخسوف ذكر أنّه عرضت عليه الجنّة، وأنّه تناول منها عنقودًا لو أخذه لأكلوا منه ما بقيت الدنيا؛ لأنّ نعيم الجنّة لا ينفد. وعُرضت عليه النّار فتكعكع، يعني: تقهقر وتأخر، وذكر أنّه رأى فيها فلانًا وفلانة، وسمّى فيها عمرو بن لحيّ، وهو أوّل من غيّر دين إبراهيم عليه السلام، ورأى فيها سارق الحاجّ، الذي يسرق المتاع بمحجنه، ورأى المرأة التي تعذّب بهرّة ربطتها حتى ماتت جوعًا، وفي هذا الحديث يقول: «رَأَيتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النّسَاء»؛ لأنّه ن يكفرن الإحسان، إذا أحسن الزوج إلى المرأة غالبًا وليس دائمًا، ثمّ رأت منه شيئًا يكفرن الإحسان، إذا أحسن الزوج إلى المرأة غالبًا وليس دائمًا، ثمّ رأت منه شيئًا غالف ما تشتهيه أنكرت إحسانه، ويكون ذلك سببًا في عذابها.

وكذلك أخبر النبي الله أن أرواح الشهداء في أجواف طير حضر تعلق في شجر الجنّة. حتى يردّها الله إلى أجسادها. وأخبر الله تعالى أن أرواحًا من الكفار ـ كال فرعون ـ تعرض على النّار، فقال تعالى: ﴿ النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا ﴾

[غافر:٤٦]. مما دلّ على أنّها موجودة، وأنّهم يعرضون عليها في الصباح والمساء.

فكل هذه الأدلّة واضحة الدلالة في أنّ الجنّة والنّار موجودتان الآن، ولا يهمّنا ما يقوله المعتزلة من أنّها تبقى معطّلة سنين طويلة، فإنّها تبقى تذكرة، وتعتبر ظاهرة لمن أطلعه الله عليها، وقد ذكر ابن عمر - رضي الله عنها - أنّه رأى رؤيا، وفيها: أنّ رجلين أتيا به النّار، فإذا هي مطويّة كطيّ البئر، يقول: رأيت فيها رجالًا أعرفهم، فقيل: لن تراع.

وكذلك أخبر النبي عَلَيْ في حديث سمرة الطويل (١) في المنام، أنّه دخل الجنّة في المنام مع رجلين هما ملكان، وأنّه رأى فيها كذا وكذا، وهذا كلّه دليل على أنّها معدّة موجودة، وأنّ من مات وصل إليه ألمه إن كان من أهل العذاب، ونعيمه إن كان من أهل الثواب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٤٧، ٧٠٤٧).

### قال الشارح:

وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْجَنَّةَ المَوْعُودُ بِهَا هِيَ الْجَنَّةُ الَّتِي كَانَ فِيهَا آدَمُ ثُمَّ الْخُرِجَ مِنْهَا، فَالقَوْلُ بِوجُودِهِمَا الآن ظَاهِرٌ، وَالخِلَافُ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٍ.

وَأَمَّا شُبْهَةَ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تُخْلَقْ بَعْدُ، وَهِي: أَنَّهَا لَو كَانَتْ بَخْلُوقَةً الآن لَوَجَبَ اضطرارًا أَنْ تَفْنَىٰ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَنْ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ فِيهَا وَيَمُوتُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ مَنْ فِيهَا وَيَمُوتُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ مَنْ فِيهَا وَيَمُوتُ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. و﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا يَعَةُ ٱلْوُتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِهِ»(۱)، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَا اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «لَقِيْتُ إِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَقْرِىء أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبِرُهُم أَنَّ الجَنَّةَ طَيَبَةُ التُّرُبَةِ، عَذْبَةَ المَاء، وَأَنَّها قِيعَانُ، وَأَنَّ عِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ للَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرَ». قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَفِيهِ أَيْضًا (٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبَحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ»، قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَالُوا: فَلُو كَانَتْ يَخُلُوقَةً مَفْرُوعًا مِنْهَا لَمْ تَكُنْ قِيعَانًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهِذَا الْغِرَاسِ مَعْنَىٰ.

وَقَالُوا: وَكَذَا قَوْلَهُ تَعَالَى عَنِ امْرَأَةِ فِرْعَونَ أَنَّهَا قَالَتْ: ﴿ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتُ

<sup>(</sup>۱) برقم (۳٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) برقم (٢٤٤٤، ٣٤٦٥).

## فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ [السحريم:١١].

فَا لَحُوابُ: إِنَّكُمْ إِنْ أَرَدْتُمْ بِقَوْلِكُمْ: إِنَّا الآن مَعْدُومَةٌ بِمَنْزِلَةِ النَّفْحِ فِي الصُّورِ، وَقِيَامِ النَّاسِ مِنَ القُبُورِ، فَهَذَا بَاطِلُ، يَرُدُّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الأَدِلَّةِ وَأَمْثَالَهَا مِمَّا لَمُ يُدْكُرْ، وَقِيَامِ النَّاسِ مِنَ القُبُورِ، فَهَذَا بَاطِلُ، يَرُدُّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الأَدْلَةِ وَأَمْثَالِهَا، وَأَنَّهَا لَا يَزَالُ اللَّهُ وَإِنْ أَرَدْتُم أَنَّهَا لَمْ يَكُمُلُ خَلْقُ جَمِيعٍ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِيهَا لِأَهْلِهَا، وَأَنَّهَا لَا يَزَالُ اللَّهُ فِيهَا فِيهَا عِنْدَدُخُولِمِمْ يُعِينَ اللَّهُ فِيهَا عِنْدَدُخُولِمِمْ أَمُورًا أُخَر، فَهَذَا حَقُّ لَا يُمْكِن رَدُّهُ، وَأَدِلَتَكُمْ هَذِه إِنَّا تَدُلُّ عَلَى هَذَا القَدْرِ.

### قال الشيخ:

هذه الأحاديث وأشباهها دالَّة على أنَّ الجنَّة موجودة، ولكن يحدث الله فيها ما يشاء، ويجدّد فيها ما يشاء.

ففي حديث الإسراء: أخبر عليه أنّه لقي إبراهيم عليه السلام، فقال: «أقرىء أمّنكَ مِنِي السّلام، وأخبر هُم أنّ الجَنّة طَيّبة التُّرْبَة، عَذْبَة المَاء، وَأَنّها قِيعَانُ، وَأَنّ عِراسَها سُبْحَانَ اللّه، وَالحَمْدُ للّه، وَلا إِلَه إِلّا اللّه، وَاللّه أكْبَر»، يعني: أنّ الجنّة موجودة، ولكن كلّ أحد يُغْرَسُ له فيها غراس، أعمال يعملها في الدنيا، تكون مما يُغْرَسُ له في الجنّة، فإذا قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، غرست له شجرة في الجنّة، وإذا كرّرها فكذلك. وأيضًا يبنى له غرف بأعماله الصالحة. ففي بعض الآثار أنّ الملائكة تبني لابن آدم بيوتًا وغرفًا ما دام يعمل الصالحات، يذكر الله ويشكره ويأتي بالحسنات، فإذا توقّف عن العمل يعمل الصالحات، يذكر الله ويشكره ويأتي بالحسنات، فإذا توقّف عن العمل

توقّفوا عن البناء، فإذا قيل: لماذا توقّفتم؟ قالوا: حتّى تأتينا النّفقة. الباني في الدنيا يحتاج إلى نفقة، فالعمال لا يعملون لك من دون نفقة، ونفقة الملائكة الذين يبنون لك في الجنّة هي: ذكر الله وعبادته وعمل الحسنات. والبناء الذي تبنيه في الآخرة هو الذي يبقى، ولذا يقول بعض الشعراء(1):

لَا دَارَ لِلْمَرْءِ بَعْدَ اللَوْتِ يَسْكُنُهَا إِلَّا الَّتِي كَانَ قَبْلَ اللَوْتِ يَبْنِيهَا فَا إِنْ بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكُنُهُ وَإِنْ بَنَاهَا بِشَرِّ خَابَ بَانِيهَا فَا إِنْ بَنَاهَا بِشَرِّ خَابَ بَانِيهَا النَّفْسُ تَرْخَبُ فِي اللَّنْيَا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الزَهَادَةَ فِيهَا تَرْكُ مَا فِيهَا النَّقْسُ تَرْخَبُ فِي اللَّنْيَا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الزَهَادَةَ فِيهَا تَرْكُ مَا فِيهَا فَاغْرِسْ أُصُولَ التَّقَى مَا دُمْتَ مُجْتَهِدًا وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَ المَوْتِ لَاقِيهَا فَاغْرِسْ أُصُولَ التَّقَى مَا دُمْتَ مُجْتَهِدًا وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَ المَوْتِ لَاقِيهَا

فهكذا يكون الإنسان في الدنيا، أعماله تكون بمنزلة الغراس في الجنّة، فكلّم عمل حسنة، غرس له شجرة، أو بني له بيوتٌ ومنازل في الجنّة. مما يدلّ على أنّ الجنّة موجودة، وأنّها تتكامل في يوم القيامة بالأعمال الصالحة. كلّما توفي إنسان بني له بقدر أعماله، وهكذا إلى أن يأذن الله بقيام الساعة.

في حديث عبادة الله الذي في الصحيحين: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ له، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عبد اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ لَا شَرِيكَ له، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عبد اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ الْشَهُ الله وَرَسُولُهُ مَا كَانَ الْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منه، وَالجَنَّةُ حَقِّ، وَالنَّارُ حَقِّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ "". ففي الدار الآخرة جنّة هي دار الجزاء أعدّها الله لأوليائه، ودار

<sup>(</sup>۱) راجع (۶/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/٧).

سهّاها النّار، هي دار العذاب أعدّها لأعدائه ولمن كفر به.

وصفات الجنّة والنّار تؤخذ من الكتاب والسنّة؛ حيث ذكر الله تعالى ما فيها من العذاب وما فيها من الثواب. ولا شكّ أنّ من آمن بذلك حقًا يستعدّ لذلك. وقد قال بعض السلف: عجبت للجنّة كيف ينام طالبها، وعجبت للنّار كيف ينام هاربها؛ يعني: أنّ من تحقّق هذه الجنّة فإنّه يطلبها، وإذا طلبها فإنّه لا يهنأ بالمنام ولا بالمقام. وكذلك من تحقّق وجود النّار وعذابها وما فيها من الأنكال والأكبال فإنّه يهرب منها، ولا يهنأ بالمنام ولا يهنأ بالمقام.

الكلام عن الجنة والنّار يتعلّق بالكلام عن أحقّيتها، وهذا يؤمن به كل من يؤمن بالله، وأما يتعلّق بوجودهما الآن، فهذا يؤمن به أهل السنّة، ويخالف فيه المبتدعة، ويتعلّق ببقائها واستمرارهما، وهذا يؤمن به أهل السنّة أيضًا، فيؤمنون بأنّ الجنّة والنّار موجودتان الآن، وأنّها مخلوقتان، وأنّ النبيّ علي قد رأى الجنّة ورأى النّار رؤيا حقيقيّة، إمّا في المنام، وإما في الإسراء، ويؤمنون بها ذكر الله عنها، وأنّ الجنّة أعدّت للمتقين، وأنّ النّار أعدّت للكافرين، وغير ذلك من الأدلّة من الكتاب والسنة التي أوردها الشارح.

ويدخل في ذلك ردّنا على من أنكر ذلك، كما عرفنا عن المعتزلة ونحوهم الذين أنكروا وجود الجنّة والنار الآن، وقالوا: إنّما يخلقان يوم القيامة، وبيّن أنّ هذا مصادمة لكتاب الله وسنّة رسوله، والتي أخبر فيها بأنّه هيّأ الجنّة وأعدّها لمن آمن، فهي مخلوقة موجودة الآن بها فيها من النعيم، وهيّأ النّار فهي مهيّأةٌ بها فيها من عذاب. وأنّ الميّت في قبره يفتح له بابان؟ باب إلى الجنّة، وباب إلى النّار، فإذا

كان مؤمنًا قيل له: هذا منزلك من الجنّة، وهذا منزلك من النّار لو كفرت. فيزداد فرحًا حيث يرى العذاب الذي سلم منه، والثواب الذي حظي به ويفتح للكافر باب إلى الجنّة، ويقال: هذا منزلك لو آمنت بالله، وباب إلى النّار، ويقال: هذا منزلك و آمنت بالله، وباب إلى النّار، ويقال: هذا منزلك ومقيلك، فيزداد حسرة على ما فاته من الثواب، وما فاته من النعيم. وهذا بلا شكّ دليل على أنّها موجودتان الآن، مهيّئتان كما أخبر الله.

فيؤمن أهل الإيهان بها أخبر الله، ومن هذا: هذه الأخبار الواضحة التي تدلّ على وجود الجنّة والنّار.

قال الشارح:

وَأَمَّا احْتِجَاجُكُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]. فأتيتُمْ مِنْ سُوءِ فَهْمِكُمْ مَعْنَى الآيةِ، وَاحْتِجَاجُكُمْ بِهَا عَلَى عَدَم وُجُودِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ الآن نَظِيرُ احْتِجَاجِ إِخْوَانِكُمْ بِهَا عَلَى فَنَائِهِمَا وَخَرَابِهَا وَمَوتِ أَهْلِهِمَا!! فَلَمْ تُوفَّقُوا أَنْتُمْ وَلَا إِخْوَانُكُمْ لِفَهْمِ مَعْنَى الآيةِ، وَإِنَّا وُفِقَى لِذَلِكَ أَيْمَةُ الإِسْلَامِ، فَلَمْ تُوفَّقُوا أَنْتُمْ وَلَا إِخْوَانُكُمْ لِفَهْمِ مَعْنَى الآيةِ، وَإِنَّا وُفِقَى لِذَلِكَ أَيْمَةُ الإِسْلَامِ، فَمِنْ كَلَامِهِمْ: أَنَّ الْمُرَادَكُلُّ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الفَنَاءَ وَالْحَلاكَ هَالِكُ، فَوِيلَ وَالنَّذُ خُلِقَتَا لِلبَقَاءِ لَا لِلفَنَاءِ، وَكَذَلِكَ العَرْشُ، فَإِنَّهُ سَفْفُ الجَنَّةِ. وَقِيلَ: إِلَّا مُلْكَةُ، وَقِيلَ: إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهَهُ، وَقِيلَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ: ﴿ كُلُّ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَقِيلَ: إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهَهُ، وَقِيلَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ زَلَ: ﴿ كُلُّ مُنْ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَالَى الْمُرْتَى اللَّهُ وَقِيلَ: إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهَهُ، وَقِيلَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ زَلَ: ﴿ كُلُّ مَنْ اللَّهُ وَقِيلَ: إِلَّا مُلْكَةُ مُولُومُ اللَّهُ مَعْلَى الْعَرْضُ وَقِيلَ: إِلَا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهَهُ، وَقِيلَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ أَنْ اللَّهُ وَقِيلَ: إِلَّا مُعْمَوا فِي البَقَاءِ وَعَلَى الْمُؤْمِقُ وَقِيلَ اللَّهُ عَمَالَى عَنْ أَهُ لِللَّهُ مَعْلَى الْمُؤْمُونُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا يُذَكِ وَعَلَى النَّهُ وَلَا أَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَلَى الْمَالِولَ أَيْضَا، عَلَى مَا يُذْكَرَ عَنْ قَرِيبٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ تَعَلَى النَّهُ وَعَلَى مَا يُذْكَرَ عَنْ قَرِيبٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَلَى الْعَلَى وَعَلَى الْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى الْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى الْقَلَامُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

#### قال الشيخ:

الذين يحتجّون بهذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ ﴾ ، هم المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، قالوا: لوكانت موجودة، لأتى عليها الفناء والهلاك، وكذلك النّار لو كانت موجودة لفنيت كما يفني غيرها؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿ كُلُّ

شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ, ﴿ وَالرَّدُّ: أَنَّ اللهُ أَخبر بِأَنَّ الذي خُلق للبقاء فإنّه باق، وذلك أنّ الجنّة والنّار خلقتا للبقاء، يثاب بها ويعاقب بها، أي بعد الموت وبعد البعث من الموت، فهما خلقتا للبقاء وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ, ﴾ أي: كلّ شيء خلقه الله في الدنيا لا بدّ أن يهلك ويفني إلا وجه الله، أي: إلا الله وحده، أو ما أريد به وجهه.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾، الضمير في ﴿ مَنْ عَلَيْهَا ﴾ يعود على الأرض، فإنه فانٍ ويبقى وجه ربّك، ويقال إن المراد: كلّ من على الحياة.

ولا مانع من أن يموت أهل السماء وأهل الأرض، من الملائكة والمخلوقات التي خلقها الله للفناء، ثمّ بعد ذلك يعودون ويبعثون كما كانوا؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْمَحِي ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان:٥٨].

ويقول الرسول ﷺ في الحديث: «أَنْتَ الحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوت، وَالجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوت، وَالجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُون (١)، فأخبر بأنّ الحياة للَّهِ وحده، وأنّ كلّ ما سواه يموت، ولا يلزم أنّ ذلك يعمّ المخلوقات كلّها كالجهادات ونحوها.

وقد ذكر الله أنّ الجبال تكون هباءً، وأنّ الأرض تتغيّر بغيرها ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلْهَ مَكَوَتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، وأنّ الرسموات تتفطّر ﴿ يَوْمَ تَكُنُ السّمَاءُ كَالْهُلِ ﴾ [المعارج: ٨]، ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱/ ۳۸۵).

للآخرة.

ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَنِمِ وَنُزِلَا ٱلْمُلَكِيكَةُ تَنزِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٥]. فذكر أنّ كلّ هذه الأشياء تتغيّر في ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة، ولكن لا يكون ذلك عامًا في كلّ الموجودات. وعلى كلّ حال: لا يلزم من ذلك فناء الجنّة؛ إذ هي من الذي خلقه الله

قال الشارح:

وَقَوْلُهُ: (لَا تَفْنِيَان أَبَدًا وَلَا تَبِيدَان)، هَذَا قَوْلُ جُمْهُ ورِ الأَئِمَّةِ مِنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ.

وَقَالَ بِبَقَاءِ الْجَنَّةِ وَفَنَاءِ النَّارِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَالْقَوْلَانِ مَذْكُورَانِ فِي كَثِيرِ مِنْ كُتُب التَّفْسِيرِ وَغَيْرِهَا.

وَقَالَ بِفَنَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ الْجَهْمُ بْنُ صَفْوَان إِمَامُ الْمُعَطِّلَةِ، وَلَّيْسَ لَهُ سَلَفٌ قَطٌّ، لَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ لَـهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ المسلمِينَ، وَلَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَكَفَّرُوهُ بِهِ، وَصَاحُوا بِهِ وَبِأَتْبَاعِهِ مِنْ أَقْطَارِ الأَرْض، وَهَذَا قَالَهُ لِأَصْلِهِ الفَاسِدِ الَّذِي اعْتَقَدَهُ، وَهُوَ امْتِنَاعُ وُجُودِ مَا لَا يَتَنَاهَى مِنَ الْحَوَادِثِ! وَهُوَ عُمْدَةُ أَهْلِ الكَلَامِ المَذْمُومِ، الَّتِي اسْتَدَلُّوا بِهَا عَلَى حُدُوثِ الأَجْسَام، وَحُدُوثِ مَا لَمْ يَخْلُ مِنَ الْحَوَادِثِ، وَجَعَلُوا ذَلِكَ عُمْدَتُهُمْ فِي حُدُوثِ العَالَم، فَرَأَى الجَهْمُ أَنَّ مَا يَمْنَعُ مِنْ حَوادِثِ لَا أَوَّلَ لَهَا فِي المَاضِي يَمْنَعُهُ فِي المُسْتَقْبَلِ!! فَدَوَامُ الفِعْلِ عِنْدَهُ عَلَى الرَّبِّ فِي المُسْتَقْبَلِ مُمْتَنِعٌ، كَمَّا هُوَّ مُتْنِعٌ عِنْدَهُ عَلَيْهِ فِي المَاضِي!! وَأَبُو الهُذَيلِ العَلَّافِ شَيْخُ المُعْتَزِلَةِ وَافَقَهُ عَلَى هَذَا الأَصْل، لَكِنْ قَالَ: إِنَّ هَذَا يَقْتَضِي فَنَاءَ الْحَرَكَاتِ، فَقَالِ بِفَنَاءِ حَرَكَاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى يَصِيرُوا فِي سُكُونِ دَائِم، لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى حَرَكَةٍ!! وَقَدْ تَقَدَّمَ الإِشَارَةُ إِلَى اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي تَسَلَّسُلِ الْحَوَادِثِ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ دَوَام فَاعِلِيَّةِ الرَّبِّ تَعَالَى، وَهُوَ لَمْ يَزَلْ رَبًّا قَادِرًا فَعَّالًا لِمَا يُريدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَزَلْ حَيًّا عَلِيمًا قَدِيرًا. وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ الفِعْلُ مُمْتَنِعًا عَلَيْهِ لِذَاتِهِ، ثُمَّ يَنْقِلِبُ،

فَيَصِيرُ مُكُئِنًا لِذَاتِهِ، مِنْ غَيْرِ تَجَدُّدِ شَيْءٍ، وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ حَدُّ مَحْدُودٌ حَتَّى يَصِيرَ الفِعْلُ مُمُكِنًا لِذَا لِهَ وَلَكُ الْحَدِّ، وَيَكُونُ قَبْلَهُ مُمْتَنِعًا عَلَيْهِ، فَهَذَا القَوْلُ تَصَوُّرُهُ كَافِعُ فِي الجَزْمِ بِفَسَادِهِ.

فَأَمَّا أَبَدِيَّةُ الجَنَّةِ، وَأَنَّهَا لَا تَفْنَى وَلَا تَبِيدُ، فَهَذَا مِثَا يُعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الرَّسُولَ فَهَذَا مِثَا يُعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ أَخْبَرَ بِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ الرَّسُولَ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآهَ رَبُّكَ عَمَلَةَ عَيْرَ مَعْ ذُونِ ﴾ [هـود: ١٠٨]، أي: عَدين مَقْطُوع، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُ: ﴿ إِلَّا مَا شَآهَ رَبُّكَ ﴾.

وَا خُنَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذَا الاسْتِثْنَاءِ؛ فَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِلَّا مُدَّةَ مُكَثِهِمْ فِي النَّارِ، وَهَذَا يَكُونُ لِمَنْ دَخَلَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ، ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا، لَا لِكُلِّهِمْ.

وَقِيلَ: إِلَّا مُدَّةَ مُقَامِهِم فِي المَوْقِفِ، وَقِيلَ: إِلَّا مُدَّةَ مُقَامِهِمْ فِي القُّبُورِ وَالمَوْقِفِ.

وَقِيلَ: هُوَ اسْتِثْنَاءٌ اسْتَثْنَاهُ الرَّبُّ وَلَا يَفْعَلُه، كَمَا تَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَضْرِبَنَّكَ إِلَّا أَنْ أَرَىٰ غَيْرَ ذَلِكَ، وَأَنْتَ لَا تَرَاهُ، بَلْ تَجْزِم بِضَرْبِهِ.

وَقِيلَ: «إِلَّا» بِمَعْنَى الوَاو، وَهَذَا عَلَى قَوْلِ بَعْضِ النَّحَاةِ، وَهُوَ ضَعِيغٌ، وَسِيبَوِيه يَجْعَلُ «إِلَّا» بِمَعْنَى «لَكِن»، فَيَكُونَ الاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا، وَرَجَّحَهُ ابْنُ جَرِير، وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا خُلْفَ لِوَعْدِه، وَقَدْ وَصَلَ الاسْتِثْنَاءَ بِقَوْلِهِ: ﴿ عَطَلَةُ عَيْرَ مَعَذُونِ ﴾. قَالُوا: وَنَظِيرُهُ أَنْ تَقُولَ: أَسْكَنْتُكَ دَارِي حَوْلًا إِلَّا مَا شِئْتُ. أَي: سُوى مَا شِئْتُ، أَوْ لَكِنْ مَا شِئْتُ مِنَ الزِّيادَةِ عَلَيْهِ.

وَقِيلَ: الاسْتِثْنَاءُ لِإِعْلَامِهِمْ بِأَنَّهُمْ مَعَ خُلُودِهِمْ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ، لَا أَنَّهُمْ مَعَ خُلُودِهِمْ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ، لَا أَنَّهُمْ عَغِرُجُونَ عَنْ مَشِيئَةِهِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ عَزِيمَتَهُ وَجَزْمَهُ لَهُمْ بِالْخُلُودِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ يَعْرَفُهُ لَهُمْ بِالْخُلُودِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ يَعْالَى: ﴿ وَلَيْنَ شِئْنَا لَنَذَهَ مَنَ اللَّهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ تعالى: ﴿ وَلَيْنَ شِئْنَا لَنَذَهَ مَنَ اللَّهُ مَا نَذَهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُورَا كُلَّهَا بِمَشِيئَتِهِ، مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمُ وَلَا لَكُونُ مُنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَقِيلَ: إِنَّ «مَا» بِمَعْنَى «مَنْ»، أَي: إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ دُخُولَهُ النَّارَ بِذُنُوبِهِ مِنَ السَّعَدَاءِ. وَقِيلَ: غيرُ ذَلِكَ.

وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ، فَهَذَا الاَسْتِثْنَاءُ مِنَ الْمُسْسَابِهِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ عَطَلَةً عَثَيرَ مَجَدُونِ ﴾ [هسود: ١٠٨]، مُحْتَحَبُمُ. وَكَلَلْكِ قَوْلُهُ تَعَسَالَى: ﴿ إِنَّ هَنَذَا لَرَبَّقَنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾ [هسود: ٢٠٨]، مُحْتَحَبُمُ وَكَلَلْكِ قَوْلُهُ تَعَسَالَى: ﴿ إِنَّ هَنَذَا لَرَبَّقَنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾ [صنه ٥]. وقوله: ﴿ وَمَا هُم مِنْهَا فِي [الرحد: ٣٥]. وقوله: ﴿ وَمَا هُم مِنْهَا مِنْهَا مَنْهَا كُولُولُهُ وَمُنْ مَنْهَا كُولُولُهُ وَمَا هُم مِنْهَا مَنْهَا مَنْهُمْ مِنْهَا مَنْهُمْ مِنْهَا مَنْهُمْ مِنْهَا مَنْهُمْ مِنْهَا مَنْهُمْ مِنْهَا مُنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهَا مَنْهُمْ مَنْهَا مُنْهُمْ مَنْهَا مُنْهُمْ مَنْهَا مُنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهَا مُنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهَا مُنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهَا مُنْهُمْ مَنْهَا مُنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْم

وَقَدْ أَكَدَ اللَّهُ خُلُودَ أَهْلِ الجَنَّةِ بِالتَّأْبِيدِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنَ القُرْآنِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مِن ﴿ لَا يَكُوفُونَ فِيهَا الْمَوْتَ وَإِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُوكَ ﴾ [الدخان: ٥]. وَهَدذَا الاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ، وَإِذَا ضَمَمْتَه إِلَى الاسْتِثْنَاء فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَا مَا شَكَاهُ وَلَٰكِ ﴾ [هود: ١٠٨]، تَبَيَّنَ لَكَ الْمُرَادُ مِنَ الآيتَينِ، وَاسْتِثْنَاءُ الوَقْتِ الَّذِي لَمْ يَكُونُوا فِيهِ فِي F1 7.1

الجَنَّةِ مِنْ مُدَّةِ الخُلُودِ، كَاسْتِثْنَاءِ المَوْنَةِ الأُوْلَى مِنْ جُمْلَةِ المَوْتِ، فَهَذِهِ مَوْنَةُ تَقَدَّمَتْ عَلَى خَلُودِهِمْ فِيهَا. عَلَى حَيَاتِهِم الأَبْدِيَّةِ، وَذَاكَ مُفَارَقَةٌ لِلْجَنَّةِ تَقَدَّمَتْ عَلَى خُلُودِهِمْ فِيهَا.

وَالأَدِلَّةُ مِنَ السَّنَّةِ عَلَى أَبَدِيَّةِ الْجَنَّةِ وَدَوَامِهَا كَثِيرةٌ، كَقَوْله ﷺ: «مَنْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ يَنْعَمُ فِيهَا وَلَا يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ»((). وَقَوْله: «يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الجَنَّةَ يَنْعَمُ فِيهَا وَلَا يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ»((). وَقَوْله: «يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَأَنْ تَشِبُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَأَنْ تَشِبُوا فَلا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَأَنْ تَشِيبُوا فَلا تَهُوتُوا أَبَدًا»(().

وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَبْحِ المَوْتِ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَيُقَالُ: «يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ»(").

قال الشيخ:

هذا دليل واضح على أبديّة الجنّة ودوامها. أهل السنّة يقولون بأبديّة الجنّة والنّار ودوامهما، وعدم انقطاعهما. وبعض العلماء قالوا: إنّ عذاب النّار ينقطع، أما الجنّة، فنعيمها دائم أبديّ لا ينقطع. وهناك مبتدعة إمامهم الجهم بن صفوان، وهو قالوا: بأنّ الجنّة والنّار تفنيان، أوّل من قال هذا القول: الجهم بن صفوان، وهو

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٣٧) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٠٠

الذي جمع ثلاث بدع: بدعة التعطيل، وبدعة الجبر، وبدعة الإرجاء.

ومرّ بنا أنّ من عقيدته: أنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية لها، ولا بداية لها. وهذا على قاعدة له ابتكرها، ولم يسبق إلى هذا القول، وليس هناك أحد قبله قال بأنّ الجنّة تنقطع وتفنى وتزول، فهو أوّل من قال بذلك، ثم أبو الهذيل العلاّف من رؤوس المعتزلة، ومن رؤوس المتكلّمين، وافقه في أنّ النّار تفنى، وكذلك الجنّة، ولكن يقول: إنّ فناءها بمعنى أنّها تبقى موجودة، وأهلها كأنّهم ليسوا أحياء، أي تذهب حياتهم وتذهب حركاتهم. ولا شكّ أنّ هذا قول بالفناء.

وهناك قول في أنّ أهل النّار يبقون فيها بلا حركة، أو أن طبائعهم تنقلب طبيعة ناريّة، بمعنى أنّهم يبقون في النّار من دون تألّم، أي لا يحسّون بألمها؛ لأنّهم يصبحون ناريّين، كالجنّ والشياطين الذين لا تحرقهم النّار في الدنيا. وكلّ هذه أقوال لا دليل عليها.

الدوام. وكذلك في قوله تعالى: ﴿ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْدِ تَجْرِي مِن تَعْمِهُمَ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾ [البينة: ٨]، أكّد الخلود بالأبديّة، وهذا دليل على البقاء.

وقد ورد التأكيد بثلاثة أشياء في قوله تعالى: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِنْهُ وَرِضْوَنِ وَجَنَّتِ لَمُمْ فِيهَانَعِيمُ مُقِيمًا فَي التربة: ٢١]، مقيم: دائمين، خالدين: دائمين، أبدًا: مؤبدًا. وهذا دليل مهم على الأبديّة والاستمرار.

واستدل الشارح على ذلك أيضًا بقوله تعالى: ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٧٤).

مَّنكِتُونِيَ ﴾ [الزخرف:٧٧]، فيتمنُّون أَنْ يقضي عليهم الله ليموتـوا، فيخـبر الله بـأنّ ذلك لا يكون فيقول: ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا ﴾ [فاطر:٣٦]، ويقول في آية أخرى: ﴿ ثُمَّ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٣]، يتمنّى الموت فلا يموت، ولا يحيا حياة طيّبة يسعد فيها وينعم، هذه حالتهم. و هذا دليل على البقاء، ودليل على دوامهم وعدم انقطاع نعيم هؤلاء وعذاب هؤلاء. ومرّ بنا كلام الشارح على ما يتعلّق بقول الله ـ عز وجل ـ: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْمُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكٌ عَطَآةً غَيْرَ بَحْذُوذِ ﴾ [هود:١٠٨]، أكَّد البقاء بقول على: ﴿ مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾، أي: ما دامت باقية السماء والأرض، ومعلوم أنّ السماء يعيدها الله كما شاء، وأنّ الأرض يبدُّها ﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوْتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، فتبقى السموات وتبقى الأرض التي تبدّل، ولا نهاية لبقائها، وما دامت السموات والأرض باقية، فالجنَّة والنَّار باقيتان. وكذلك قوله: ﴿ عَطَاةً عَيْرَ بَجَذُوذِ ﴾، أي: غير مقطوع ولا مصروم ولا نهاية له، وباقٍ مستمرّ متواصل، ليس له ما يكدِّره ولا ما يقطعه. . فهذا من المحكم؛ أي إن الآيات التبي فيها الخلود والأبديّة والدوام وعمدم الانقطاع هي محكمة تدلُّ على الأبديَّة والاستمرار، وأنَّ أهل الجنَّة إن قيل لهم: إِنَّ نعيمكم سينقطع، ولو بعد مئة ألف سنة، ولو بعد ألف ألف سنة، سيتكدّر نعيمهم ويقولون: لا هناء لنا ما دام أنّه سينقطع، فإنّه سيأتي ذلك اليوم ولو كان بعيدًا. فهذا معلوم. ومما يكدّر نعيم الدنيا على أهلها معرفتهم بأنّ نعيمها يزول،

وأنّه يتبدّل. وأمّا نعيم الجنّة فهو لا يزول، ولذلك بشّرهم ربّهم بأنّهم باقون فيها، وأنّهم لا يحولون ولا يزولون.

والاستثناء في آية هود: ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ ، فقد مر بنا أنّ العلماء قالوا: هذا الاستثناء من المتشابه، ومنهم من حمله على ما قبل دخولها، يعني: أنه قد يقضي عليهم قبل دخولها زمان. وهو وقت الحساب، فيكون فعله لذلك هو الاستثناء، أو يكون ذلك وقت الوقوف يوم القيامة قبل نزول الله لفصل القضاء، فيكون هذا هو زمن الاستثناء، وقيل: إنّه استثناء، ولكن لا يدلّ على أنّه يؤتى أو يقطع عليهم نعيمهم، ومثّله الشارح بقولك: سأكرمك إلا أن أشاء، وأنت عازم على إكرامه. وقد ورد ذلك أيضًا في القرآن، في قوله تعالى: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلّا مَن شَآءَ اللّهُ ﴾ [الزمر: ٤٨].

وعلى كلّ حال فهو من المتشابه، والآيات الدالّة على استمرار النّعيم وبقائه محكمة لس فيها خفاء.

فيؤمن أهل العقيدة السلفيّة بها تتضمّن تلك الآيات ويستعدّون للقاء الله، ويطلبون هذا الثواب الذي لا يحول ولا يزول.

قال الشارح:

وَأَمَّا أَبِلِيَّةُ النَّارِ وَدَوَامُهَا، فَلِلنَاسِ فِي ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ مَنْ دَخَلَهَا لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَبَدَ الآبَادِ، وَهَذَا قَوْلُ الخَوَارِجِ وَالمُعْتَزَلَةِ.

وَالنَّانِي: أَنَّ أَهْلَهَا يُعَذَّبُونَ فِيهَا، ثُمَّ تَنْقَلِبُ طَبِيعَتُهُمْ، وَتَبْقَى طَبِيعَةٌ نَارِيَّةٌ يَتَلَذَّذُونَ جِهَا لِمَوَافَقَتهَا لطَبْعِهِم! وَهَذَا قَوْلُ إِمَامَ الاَثِّحَادِيَّةِ ابْن عَرَبِي الطَّائِي.

الثَّالِينُ: أَنَّ أَهْلَهَا يُعَنَّ أَبُونَ فِيهَا إِلَى وَقْتِ تَحْدُودٍ، ثُمَّ يُخَرَّجُونَ مِنْهَا، وَيَخْلُفُهُمْ فِيهِا قَوْمٌ آخَرُونَ، وَهَذَا القَوْلُ حَكَاهُ اليَهُودُ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأَكُنْ ذَبَهُمْ فِيهِ، وَقَدْ أَكْذَبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَسْكَامًا وَقَدْ أَكْذَبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَسْكَامًا وَقَدْ أَكْذَبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَسْكَامُ اللَّهُ عَهْدَهُمْ أَمْ لَوْلُونَ عَلَى اللَّهُ عَهْدَهُمْ أَمْ لُونُ عَلَى اللَّهُ عَهْدَهُمْ أَمْ لَوْلُونَ عَلَى اللَّهِ عَهْدَا فَلَا يَعْفَى اللَّهُ عَهْدَهُمْ أَمْ لُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا مَعْدَلُهُ وَلَهُ مَا لَا مَعْدَلُهُ مُنْ اللَّهُ عَهْدَهُمْ أَمْ لُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْكُولُونَ عَلَى اللَّهُ مَا لَا مُعَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَمْ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّه

الرَّابِعُ: يَخْرُجُونَ مِنْهَا، وَتَبْقَى عَلَى حَالِهَا لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ.

الخَامِسُ: أَنَّهَا تَفْنَى بِنَفْسِهَا؛ لأَنَّهَا حَادِثَةٌ، وَمَا ثَبَتَ حُدُوثُهُ اسْتَعَالَ بَقَاؤُهُ!! وَهَلَا قَوْلُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، كَمَا تَقَدَّمَ.

السَّادِسُ: تَفْنَى حَرَكَاتُ أَهْلِهَا، وَيَصِيرُونَ جَمَادًا، لَا يُحِسُّونَ بَأَلَمٍ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي الهُذَيْلِ العَلَّاف كَمَا تَقَدَّمَ.

السَّابِعُ: أَنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مِنْهَا مَنْ يَشَاءُ، كَمَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ، ثُمَّ يُبْقِيهَا مَا يَشَاءُ

ثُمَّ يُفْنِيهَا، فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهَا أَمَدًا تَنْتَهِي إِلَيْهِ.

الثَّامِنُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخْرِجُ مِنْهَا مَنْ يَشَاءُ، كَمَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ، وَيَبْقَى فِيهَا الكُفَّارُ، بَقَاءً لَا انْقَضَاءَ لَهُ، كَمَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمُهُ اللَّهُ.

وَمَا عَدَا هَذَينِ القَوْلَينِ الأَخِيرَينِ ظَاهِرُ البُطْلَانِ.

وَهَذَانِ القَوْ لَانِ لِأَهْلِ المُسُّنَّةِ يُنْظُرُ فِي دَلِيلِهِمَا.

فَمِنْ أَدِلَةِ القَوْلِ الأَوَّلِ مِنْهُمَا: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ النَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِينَ فِيهَا إِلَا مَا شَكَةَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّيْنَ شَقُواْ فَنِي مَا شَكَةَ اللَّهُ إِنَّ مَكُونَكُمْ خَلِينَ شَقُواْ فَنِي مَا شَكَةَ اللَّهُ إِنَ مَكُونَ اللَّهُ اللَّيْنَ شَقُواْ فَنِي اللَّهُ اللَّيْنَ شَقُواْ فَنِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَهَذَا القَوْل ـ أَعْنِي القَوْلَ بِفَنَاءِ النَّارِ دُونَ الجَنَّةِ ـ مَنْقُولٌ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَغَيْرِهِمْ.

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ بْنِ مُحَيْدٍ فِي «تَفْسِيرِهِ» المَشْهُودِ، بِسَنَدِهِ إِلَى عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ لَبَثَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ كَقَدْرِ رَمْلِ عَالِحٍ، لَكَانَ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَقُتٌ يَخُرُجُونَ فِيهِ». ذَكَرَ ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: ﴿ لَيَثِينَ فِيهَ آخَمَا أَا ﴾.

قَالُوا: وَالنَّارُ مُوجَبُ غَضَبِهِ، وَالجَنَّةُ مُوجَبُ رَحْمَتِهِ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: «لَجَّا قَضَى اللَّهُ الخَلْقَ، كَتَبَ كِتَابًا، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي خَلَبَتْ

~·∧ Þ

غَضَبِي»، وَفِي رِوَايَةٍ: «تَغْلِبُ غَضَبِي». رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»(۱)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ اللهُ.

### قال الشيخ:

تكلّم الشارح على فناء النار ومن يخرج منها، والأقوال الستّة التي مرّت بنا من أقوال المبتدعة، فمن عقيدة الخوارج والمعتزلة أنّ من دخل النّار لا يخرج منها، وأنّ العصاة وأصحاب الكبائر لا يخرجون منها، فمن دخلها فهو فيها مخلّد، ويستدلون بمثل قول الله تعالى: ﴿ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ النّارِ ﴾ [البقرة:١٦٧]، وبقوله تعالى: ﴿ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ النّارِ ﴾ [البقرة:٢٠]، وبقوله تعالى: ﴿ كُلُمّا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنها أَي يُعدُوا فِيها ﴾ [السجدة: ٢٠]، ونحو ذلك من الآيات. ولكن هذه الآيات يراد بها الكفار، ولا يراد بها أهل الكبائر من المؤمنين، أو من أهل التوحيد، فقد ورد الدليل بأنّهم يخرجون بالشفاعة، أو برحمة أرحم الراحمين، يعذّبون بقدر ذنوبهم ثمّ يخرجون. فهذا القول الذي هو قول الخوارج والمعتزلة بتخليد أهل الكبائر في النهار تخليدًا مؤبدًا، قول يخالف الأدلّة الصريحة.

وأمّا قول اليهود: إنّ أهل النّار الذين يدخلونها هم اليهود، ثمّ يخرجون منها، ويخلفهم فيها هذه الأمّة. لما قال لهم: «مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟»، قالوا: نَكُونُ فيها يَسِيرًا، ثُمَّ غَلْفُونَا فيها، فقال عَلَيْقَ: «اخْسَتُوا فِيهَا، والله لَا نَعْفُلُفُكُمْ فيها أَبَدًا»("). وكذّبهم

<sup>(</sup>١) : قِم (٣١٩٤، ٧٤٠٤)، وأخرجه مسلم أيضًا برقم (٢٧٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٦٩) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.

الله تعالى بقوله: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَنَا النَّكَارُ إِلَّا أَتَكَامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَنَّخَذَتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ﴾ [البقرة: ٨٠]. وقولهم هذا باطلُ أيضًا؛ لأتها لا يدخلها إلا أهلها.

وكذلك قول المعتزلة الذي مرّ بنا، وهو قول أبي الهذيل العلاّف: أنّهم تفنى حركاتهم، وتبقى ليس فيها حركة. قولٌ باطل.

وكذلك القول بأنهم يصبحون فيها ناريّن، وتنقلب طبيعتهم طبيعة ناريّة، يتلذّذون بها كما يتلذّذ أهل الجنّة بالجنّة. هذا قول لا دليل عليه؛ لأنّ الأدلّة دلّت على أنهم يتألّون، وأنهم ينادون، ويقولون: ﴿ يَمَالِكُ لِيقَضِ عَلَيْنَارَبُك ﴾ [الزخرف: على أنهم يتألّون، وأنهم ينادون، ويقولون: ﴿ يَمَالِكُ لِيقَضِ عَلَيْنَارَبُك ﴾ [الزخرف: ٢٧]. ويقولسون: ﴿ رَبُنًا آخَوِ حَنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنّا ظَلِمُون ﴾ [المؤمنون ﴾ [المؤمنون ﴾ [المؤمنون أن المنتوافيها ولا كالمنون أن المنتوافيها ولا ينقطع ألهم، بل أخبر تعالى بتجديد العذاب عليهم على أنهم يتألّون، ولا ينقطع ألهم، بل أخبر تعالى بتجديد العذاب عليهم بقوله: ﴿ كُمّا فَيَوَتَ بُلُودُهُم بَدَلَكُ مُحِد لهم الجلد واللحم حتى يتألّوا من جديد مرّة بعد يصيروا فحيًا، ثم بعد ذلك يجدّد لهم الجلد واللحم حتى يتألّوا من جديد مرّة بعد مرّة. وهذا دليل على بطلان قول من قال بأنّ طبيعتهم تتبدّل فتصبح ناريّة، وغير ذلك من أقوال المعتزلة ونحوهم.

وما بقي غير القولين الأخيرين. قال بعضهم: إنَّهم يبقون فيها مدّة، وبعد

ذلك تفنى، وأنَّهم لو مكثوا فيها ما مكثوا لا بدّ من نهايتها. والقول الآخر: أنّهم يبقون فيها، وأنّهم لا يفنون، وأنّها لا تفنى. فالذين استدلّوا على فنائها بقوله تعالى: ﴿ لَبَثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾ [النبأ: ٢٣]، كأتّهم يقولون: الأحقاب معدودة، ومعروفة، فيدلّ على أنّ لبثهم فيها محدّد، ثم بعد ذلك يفنى ذلك العذاب.

ومرّ بنا هذا الأثر الذي يستدل عليه بهذه الآية، وأنّهم لو لبثوا فيها من السنين عددًا، كثل عدد رَمْلِ عَالِيج؛ لكان لهم يوم يخرجون منها أو يفنون. والصحيح أنّ هذه الآية ليس فيها تحديد الأحقاب، وقد فسر بعضهم الحقب بأنّه: مئة عام، وقد أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لفتاه: ﴿ لاَ أَبْرَحُ حَقَّ اَبَلُغُ مَجَمَعَ الْبَحَرِينِ أَوْ أَمْضِي حُقَّبًا ﴾ [الكهف: ٦٠]، فإذا كان الحقب مئة عام، فالعام اثنا عشر شهرًا، والشهر ثلاثون يومًا، واليوم الواحد كألف سنة ممّا تعدّون، فلو قال الله: مئة حقب، أو ألف حقب، أو مئة ألف حقب؛ لكان للكافر نظر ورغبة وأمل ورجاء في أنّ عذابه سيزول، ولكن لم يحدّدها الله، ولأجل ذلك يقول بعض وأمل ورجاء في أنّ عذابه سيزول، ولكن لم يحدّدها الله، ولأجل ذلك يقول بعض العلماء في قوله تعالى: ﴿ لَيَثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾، أي: «كلّما مضى حقب جاء حقب بعده» الله غير نهاية؛ لأنها لم تحدّد.

فلا دلالة في هذه الآية ولا في الآيات التي فيها استثناء، فهو كالاستثناء الذي في نعيم أهل الجنّة، وليس فيه ما يدلّ على أنّ أهل الجنة يخرجون من نعيمهم، أو

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري (٣٠/ ١١) عن قتادة رحمه الله.

أن أهل النار يخلصون من عذابهم، بل الأصح والمعتقد أنّ الجنّة والنّار دائمتان، باقيتان، لا تفنيان، ولا تبيدان أبدًا. وبذلك يرغب العباد في الدار التي لا ينقطع نعيمها، ويخشون من الدار التي لا ينقطع عذابها.

ومرّ بنا أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بالثواب والعقاب، والجنّة والنّار، في قول النبي ﷺ: «من شَهِدَ أَنْ لَا إِللهَ إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منه، وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منه، وَالجَنّةُ حَقَّ، وَالنّارُ حَقَّ، أَذْخَلَهُ الله الجَنّة على ما كان من الْعَمَلِ "(1)، وفي رواية: «فُتِحَتْ له أَبُوابُ الجَنّةِ الشَّانِيَةُ يَدْخُلُ من أَيِّهَا شَاءَ "(1).

اشترط في هذا الحديث الإيمان بالجنّة والنار. وقد مرّ بنا أنّ من الإيمان بالجنّة والنّار الإيمان بوجودهما الآن، ومرّت بنا الأدلّة على ذلك، ومن الإيمان بهما الإيمان بالأبديّة والدوام والسرمديّة، وأتّهما لا ينقطعان.

والحكمة في ذلك صدق الرغبة. فلو قيل لأهل الجنّة: إنّكم ستزولون عن هذه الحياة، وإنّ نعيمكم سينقطع، ولو بعد مئة ألف عام أو أكثر؛ لتكدّر النعيم، وما صفا العيش، لعلمهم أنّ له انقطاع. كما في هذه الحياة؛ فإنّ الحياة الدنيا ما تكدّرت عند العارفين إلا بسبب زوالها وانقطاعها وانقضائها وتغيراتها، لذلك رغب عنها العارفون، وزهد فيها المؤمنون الأتقياء، ولم ينافسوا في نعيمها، ولا في

 <sup>(</sup>١) تقدم تخریجه (٤/٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٤) من حديث عقبة بن عامر ١٠٠٠

زحرفها، ولا في زينتها. فإذا عرفوا أنّ الجنّة دائمة مستمرّ نعيمها، حملتهم هذه العقيدة على أن يجعلوا المنافسة فيها، وأن يجعلوا فيها تمام الرغبة، وأن يكثروا من العمل الذي يكون مستمرًا ثوابه، ويكون أجره دائيًا، لا يأتي عليه زوال ولا تحوّل ولا انتقال. وأن يهربوا من الألم والعذاب الأبديّ السرمدي. وهذا يظهر بقوة التصديق واليقين، فكلّما كان هذا الإيمان قويًا ويقينيًّا، وكلّما كان أتمّ وأقوى، كان الجدّ والنشاط والمثابرة والمنافسة أشد وأقوى في طلب الجنّة، وكان البعد عن النّار وأعمالها أشد، وكان الهرب منها أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف الطلب.

وقد ذكرنا فيها سبق قول بعض السلف: «عجبت من الجنّة كيف ينام طالبها، وعجبت من الجنّة كيف ينام طالبها، وعجبت من النّار كيف ينام هاربها»(۱). فالمؤمن لا يزال مثابرًا على طلب ذلك النعيم المقيم الدائم، والهارب من النار لا يزال هاربًا منها ومن أسبابها، فاعلًا كلّ سبب يخلّصه منها. فيستدلّ من ذلك على صدقه وإيهانه وإخلاصه.

فها ازدادت منافستنا في هذه الدنيا إلا لضعف إيهاننا، وضعف هذا التصوّر لأبديّة هذا النعيم، وأبديّة هذا العذاب. وقد روي عن بعض السلف أنّه كان كثير البكاء، فقال له رجل: ما لعينك لا تجف؟ قال: «ويحك! إن ربي تواعدني أن يحبسني في جهنم، ولو كان يواعدني أن يحبسني في حمام، لكان ينبغي أن لا يجف لي دمعة» "". والحمّام معروف أنّه بيت فيه حرارة وشدّة وهج يسير، وليس كالنار.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ١١٩) ونسبه إلى هرم بن حيان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٥/ ٣٧٧) ونسبه إلى يزيد بن مرثد.

ورُوي أنّ بعض السلف لَمَّا أُهديت إليه جارية أدخله ابن أحيه الحمام، ثم أدخله بيتًا مطيبًا، فقام يصلى، فقامت فصلت، فلم يزالا يصليان حتى برق الفجر، فأتاه فقال له: أي عم! أهديت إليك ابنة عمك الليلة فقمت تصلى وتركتها؟ فقال: «إنك أدخلتني أمس بيتًا أذكرتني به النار، ثم أدخلتني بيتًا أذكرتني به الجنة، فها زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت»(١).

وفي بعض الأحاديث أن الرسول ﷺ قال لجبريل عليه السلام -: «ما لي لم أَرَ مِيكَائِيلَ ضَاحِكاً قَطُّ؟ قال: مَا ضَحِكَ مِيكَائِيلُ مُنْذُ خُلِقَتِ النَّارُ»(٢).

ورُوي أن جبريل عليه السلام - جاء إلى النبي عَيَّتُ وهو يبكي، فقال له النبي عَيَّتُ وهو يبكي، فقال له النبي عَيَّتُ الله عَيْنُ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ جَهَنَّمَ، خَافَةَ أَنْ أَعْصِيهُ فَيُلْقِينِي فِيهَا»("). مع أنَّ الملائكة من أشرف الخلق وأبعدهم عن المعاصي، ولكن كها قال بعض السلف: من كان بالله أعرف، كان منه أخوف.

فهذا حال الجنّة والنّار وحال العاملين لها.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي في صفة الصفوة (٣/ ٢١٩) ونسبه إلى صلة بن أشيم العدوي.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (٢١٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٥٢١) عن أبي عمران الجوني مرسلًا.

# قال الشارح:

قَالُوا: وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يُخْبِرُ عَنِ الْعَذَابِ أَنَهُ: ﴿ وَذَا كَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ [الأنعام: ١٥]، و﴿ أَلِيمِ ﴾ [هود: ٢٦]، و﴿ عَقِيمٍ ﴾ [الحج: ٥٥]، وَلَمْ يَخْبِرُ وَلَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ عَنِ النَّعِيمِ أَنَّهُ نَعِيمُ يَوْمٍ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ عَذَانِ أَصِيبُ بِهِهِ مَنْ أَشَاهُ وَرَحْمَتِي عَنِ النَّعِيمِ أَنَّهُ نَعِيمُ يَوْمٍ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ عَذَانِ أَصِيبُ بِهِ مَنْ اللَّارِيمَةِ وَرَحْمَتِي كُلُ مَيْهُ ﴾ [الأعراف: ٢٥]. وَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ اللَّارِيمَةِ : ﴿ رَبَّنَا هُو وَيَدْ فَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ اللَّارِيمَةِ فَي وَلِيمَةً وَعِلْمَا ﴾ [الأعراف: ٢٥]. وَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ اللَّرَبُحَةِ : ﴿ رَبَّنَا اللَّهِ وَيَعْمَلُهُ وَالْعَامِةِ بِحَمْدِيمٍ ﴾ [الأعراف: ٢٥]. وَقَالَ تَعَالَى عَلَيْهُمْ وَهُمْ وَهُمْ مُو وَقَدْ ثَبَتَ فِي وَلِيمَةً وَعَلَيْكُ ﴾ [عالمَ اللهُ عَلَيْهِ مُ وَلَيْ سَعْهُمْ وَمُمْتُهُ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْعَذَابِ بَعْمَةً وَعَدْ بُبَتَ وَلَيْ مَنْ وَلَيْ مَنْ وَلَيْ مَا الْمَعْمُ وَقَدْ فَيَهُا مُتَفَاوِتُونَ وَلَهُ اللّهُ وَعَذَابًا سَرْ مَدًا لَا يَهَا مُتَفَاوِتُونَ وَلَيْ وَلَيْنَ عَلَيْ اللّهِ عَذَابًا سَرْ مَدًا لَا يَهِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ مُولِكُمْ وَلَيْ فِي الْعَذَابِ بِحَسَبِ جَرَائِمِهِمْ ، وَلَيْسَ فِي حِكْمَةٍ أَدْحَمِ الرَّاحِمِنَ أَنْ يَغْلُق خَلْقًا يُعَذِّبُهُمْ أَبُدَ اللّهِ الْمَوْمُ مُولَا لَا يَهُ عَلَيْهُمْ مُولَا لَا يَهُ عَلَيْهُمْ مُعَلِيهُمْ مُولِكُمْ اللّهُ وَعَلَى الْمَدَابُ الْمَوْمُ مُولِدُ وَالْمُ مُولَا الْعَرَالُ اللّهُ وَعَلَيْهُمْ مُولِكُومِ اللّهُ وَلَوْلَائِقُومُ مُعَلِيْهُمْ مُولِدُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا الْعَرَفُ مَا الْمُعْلَى الْعَلَالِ الْمُولِقُولُ الْمُولِي وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ مُولِلُهُ اللّهُ وَالْمُ مُولِدُ اللّهُ وَلَا الْعَرَصُ وَلَا الْعَرَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ اللّهُ

قَالُوا: وَمَا وَرَدَمِنَ الْخُلُودِ فِيهَا، وَالتَّأْبِيدِ، وَعَدَمِ الْخُرُوجِ، وَأَنَّ عَذَابَهَا مُقِيمٌ، وَأَنَّهُ غَرَامٌ، كُلُهُ حَتَّ مُسَلَّمٌ، لَا نِزَاعَ فِيهِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْخُلُودَ فِي مُقِيمٌ، وَأَنَّهُ غَرَامٌ، كُلُهُ حَتَّ مُسَلَّمٌ، لَا نِزَاعَ فِيهِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْخُلُودَ فِي دَارِ الْعَذَابِ مَا ذَامَتْ بَاقِيَةً، وَإِنَّهَا يَضُرُحُ مِنْهَا فِي حَالِ بَقِائِهَا أَهْلُ التَّوْحِيدِ. فَفَرْقٌ بَيْنَ مَنْ يَخُرُجُ مِنَ الْحَبْسِ وَهُو حَبْسٌ عَلَى حَالِهِ، وَبَيْنَ مَنْ يَبْطُلُ حَبْسُهُ فَفَرْقٌ بَيْنَ مَنْ يَنْطُلُ حَبْسُهُ

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم (٩٨٧).

بِحَرَابِ الْحَبْسِ وَانْتِقَاضِهِ.

#### قال الشيخ:

هذا يتعلّق بقول من يقول: إنّ عذاب النّار لا يبقى، بل ينقطع وإنّ له حدًّا ونهايةً. وهذا قول قاله بعض العلماء عن اجتهاد. وعلّلوا بهذه التعليلات التي مرّت. ونحن لا نشكّ بأنّ الله رحيم بالعباد، وأنّ رحمته تغلب غضبه، ولكن نعرف أنّه خلق للرحمة أهلًا وخلق للعذاب أهلًا، ولا نشكّ أيضًا بأنّه سبحانه جعل هذا العمل اليسير في الدنيا له ثواب عظيم مضاعف مستمر، وكذلك الكفر اليسير له عذاب دائم مستمر كثير، وذلك لمقتضى حكمته.

فمثلًا: قول النبي عَلَيْهُ: « إِنَّ أَحَدَكُم لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِراعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الْحِتَابُ، فَيَعْمَل بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُها، وإِنَّ أَحَدَكُم لَيَعْمَلُ بِعَمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فيسْبِقُ عليهِ أَحَدَكُم لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَنَّةِ فَيَدْخُلُها» (١). يعني: أنّ بعض النّاس قد يولد الكِتَابُ، فيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُها» (١). يعني: أنّ بعض النّاس قد يولد كافرًا ويعنى عليه عمره وهو على بدعته أو كفره، وقبل كافرًا أو مبتدعًا، ويمضي عليه عمره وهو على بدعته أو كفره، وقبل موته بيوم أو ساعة أو سويعات؛ يمن الله عليه، فيهتدي ويسلم، ويموت على العقيدة وعلى الإسلام، فتكون تلك الساعة أو ذلك اليوم مكفّرًا لما مرّ في عمره، ماحيًا لسيئاته وآثامه وكفره وشركه وذنبه طول حياته، فتكون ساعة واحدة محت

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٣٩).

كل أعماله الكفريّة، ختم له بها.

ومن هؤلاء: رجل مقنع بالحديد أتى النبي ﷺ، فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَاتِلُ وأسلم، قال: «أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ»، فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ، فقال رسول اللَّهِ ﷺ: «عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيرًا»(۱). فعمله هذا القليل، ثوابه عليه دائم لا ينقطع.

وبالمقابل قاتل رجلٌ مع المسلمين قتالًا شديدًا، لَا يَدَعُ لهم شَاذَةً ولا فَاذَةً الا اللَّهِ عَهَا يَضْرِ بُهَا بِسَيْفِهِ، فقالوا: ما أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدُ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ، فقال رسول اللّهِ عَلَيْمَ: «أَمَا إِنَّه مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فتبعه رَجُلٌ من الْقَوْمِ، فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بين تَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ على سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ (٢). حبط عمله بهذه الفعلة.

نقول: العمل اليسير يُؤجر عليه العبد أبد الآباد، والكفر اليسير يعذّب عليه أبد الآباد. فلا بدّ أن نقول: إنّ الله تعالى قدّر هذا العذاب لمن كفر به، وخرج عن طاعته، وجعل ذلك مستمرًا لمن يستحقه بلا نهاية، كما خلق النعيم والأجر والثواب المستمرّ الباقي، ولم يجعل له نهاية، وجعل ذلك ثوابًا لمن عمل صالحًا على عمله بغير نهاية، وهذا كلّه لا يخرج عن حكمة الله.

أمّا الذين خلطوا عملًا صالحًا وآخر سيّمًا، فهؤلاء أمرهم بيد الله، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم، وإن شاء عذّبهم بقدر سيّئاتهم. يدخلون النّار ويبقون فيها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٠٨)، ومسلم (١٩٠٠) من حديث البراء ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٩٨)، ومسلم (١١٢) عن سهل بن سعد الساعدي ١٠٠٠)

# T1V

مدّة طويلة أو قصيرة بقدر ذنوبهم، ثمّ يخرجون منها بعدما يمكثون فيها المدّة التي قدّر الله. فأمّا أنّ النّار تخمد وينقطع عذابها، فهذا على الصحيح لا يكون، بل الله تعالى يقول: ﴿ كُلّما نَعِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [النساء: ٢٥]. وقد ذكرنا قوله تعالى: ﴿ لَبِيثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾ [النبأ: ٢٣]، يقول العلماء: «كلّما مضى حقب جاء حقب بعده (١٠). فالصحيح أنّها دائمة مستمرة.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۶/ ۳۱۰).

# قال الشارح:

وَقَدْ دَلَّتِ السُّنَّةُ المُسْتَفِيضَة أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ، وَأَحَادِيثُ الشَّفَاعَةِ صَرِيحَةٌ فِي خُرُوجٍ عُصَاةِ المُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ، وَأَنَّ هَذَا حُكْمٌ مُخْتَصُّ بِهِمْ، فَلَوْ خَرَجَ الكُفَّارُ مِنْهَا، لَكَانُوا بِمَنْزِلَتِهِمْ، وَلَمْ يَخْتَصَ الْحُرُوجُ بِأَهْلِ مُخْتَصُّ الجُرُوجُ بِأَهْلِ الإِيمَانِ، وَبَقَاءُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ لَيْسَ لِذَاتِهَا، بَلْ بِإِبْقَاءِ اللَّهِ لَهُمَا.

وَقَوْلُهُ: (وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا)، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ صَكَيْبِهُا مِنَ الْأَنِي وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ صَكِيْبُوا مِنَ الْأَنِي وَلَهُ وَلَهُدُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتُ: لَإِنِي وَلَهُ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتُ: دُعِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُعِي رَسُولُ اللَّهِ عَضَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلُ السُّوْءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ، فَقَالَ: طُوْبَى إِنهَ ذَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلُ السُّوْءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) هذه الآية من سورة الحجر وردت في أهل الجنة وليست في أهل النار.

«أَوْ غَيْر ذَلِك يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلجَنَّةِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ
آبَائِهِم، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهُم لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِم». رواه مسلم(١٠)،
وأبو داود(١٠)، والنسائي(٣).

وَقَالَ نَعَالَى: ﴿ إِنَّا خِلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ تَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَيِيعًا بَعِيدًا آنَ إِنَّا هَدَائِهِ الْعَالَةِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

#### قال الشيخ:

مرّت بنا الآيات التي تتعلّق بأبديّة النّار، وهذه الآيات تدلّ على أنّ النّار باقية لا فناء لها، فإنّ قوله: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴾ [المائدة:٣٧]، المقيم: الدائم الذي لا يتحوّل ولا يتغيّر ولا ينقطع. وكذلك التعبير بالخلود والأبديّة، يدلّ على أنّ الخلود مستمرّ وكذلك الأبديّة. وكذلك قوله: ﴿ وَمَاهُم بِحَرْجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧]، ﴿ كُلّما أَرَادُوا أَن يَغَرُجُوا مِنها أَعِيدُوا فِيها ﴾ [السجدة: ٢٠]، صريحة في أنّهم لا خروج لهم منها، بل هم مستمرّ بقاؤهم. وكذلك لمّا قالوا:

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۳ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) في المجتبى (١٩٤٧).

﴿ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَيُّكَ ﴾ ، تمنّوا الموت، فقال: ﴿ إِنَّكُمْ مَنَكِنُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]. وكذلك قوله: ﴿ لَا يُفْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا ﴾ [فاطر: ٣٦]، لا يُقضى عليهم فيستر يحون من هذا العذاب، ولكنّهم دائيًا ماكثون فيها.

فالأدلّة التي مرّت معنا واضحة في أنّ النّار والجنّة باقيتان دائمتان مستمرّتان. وهذه عقيدة أهل السنّة. التي يؤمن بها المسلمون، ويدلّ إيهانهم بها على أنّهم يؤمنون بالغيب وإن لم يروه.

وأما أنّ الله تعالى علم أهل الجنّة، وعلم أهل النّار. فهو سبحانه قدّر من يعمل للجنّة، ومن يعمل للتّار، قبل أن يخلق الجلق، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، أو قبل أن يخلق السموات والأرض. ولا شكّ أنّ خلقهم على هذا ابتدأ منه، وهو بكلّ شيء عليم، فهو يعلم من هم أهل الجنّة، ومن هم أهل النّار. والآية صريحة في أنّهم خُلقوا هؤلاء للجنّة وهؤلاء للنّار: ﴿ وَلَقَدُّ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمُ صَيْبُراً مِنَ لَلِّينِ وَالْإِنسِ ﴾ [الأعراف:١٧٩]، ذرأنا: أي خلقنا، لجهنّم أهلًا. وكذلك في الحديث قوله ﷺ: ﴿ إِنَّ اللّه خَلَقَ لِلجَنّةِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِم، وَخَلَقَ لِلنّارِ أَهْلًا، خَلَقَيُّهم لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِم، وَخَلَقَ لِلنّارِ أَهْلًا، خَلَقَيُّ مَلَى لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِم، وَخَلَقَ لِلنّارِ أَهْلًا، خَلَقَيُّهم

وورد في الحديث: أن النبي عَلَيْقُ سُئل عن قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَن ظُهُودِهِمْ ذُرِّيّةً مَن اللَّهُ أَدْرًيّةً مَن اللَّهُ مُسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرّيَّةً، قَالَ: خَلَقْتُ هَـ وَلُهُ لَاءِ لِلْجَنَّةِ السَّلَامُ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرّيَّةً، قَالَ: خَلَقْتُ هَـ وَلُهُ لَاءِ لِلْجَنَّةِ

PT 1

وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً قَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ (())، فلا يتجاوز أحد ما خُلق له، ومع ذلك فإنهم مأمورون ما داموا في هذه الحياة بأن يستعدّوا وأن يعملوا.

ولَـَّا قَالَ الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لرسول الله ﷺ: أَفَلَا نَتَكِلُ على كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلُ؟ قَال (اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له»(٢).

الله تعالى أمرنا بالعمل، مع أنّه علم من يعمل ومن لا يعمل، وكذلك أمرنا بالدعوة إليه، وأمرنا بأن نعلّم الناس، وأن ندعوهم، وأن نبشّر وننذر، بل لذلك أرسل الرّسل مبشّرين ومنذرين، مع أنّه علم من يطيع ومن يعصي، وعلِمَ من هم أهل النار، ولكنّه جعل لذلك أسبابًا، فجعل رسالة الرسل سببًا من أسباب معرفته، والدّعوة إليه، والإيمان به، وكذلك جعل ورثة الرسل الذين يدعون إليه من أسباب العمل الصالح؛ لأن اللّه يهدي على أيديهم من جعله اللّه من أهل الجنّة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٣٣).

قال الشارح:

فَالَوْجُودَات نَوْعَان: أَحَدُهُمَا مُسَخَّرٌ بِطَبْعِهِ، وَالثَّانِي: مُتَحَرِّكٌ بِإِرَادَتِهِ، فَهَدَى الثَّانِي هِدَايَةً إِرَادِيَّةً تَابِعَةً لِشُعُورِهِ وَهَدَى الثَّانِي هِدَايَةً إِرَادِيَّةً تَابِعَةً لِشُعُورِهِ وَعِلْمِهِ بِهَا يَنْفَعَهُ وَيَضُرُّهُ.

ثُمَّ قَسَّمَ هَذَا النَّوْعَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاع:

نَوْعٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْحَيْرَ، وَلَا يَتَأَتَّى مِنْهُ إِرَادَةُ سُوَاه، كَالْمَلَائِكَة.

وَنَوْعٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الشَّرَّ، وَلَا يَتَأَتَّى مِنْهُ إِرَادَةُ سُوَاه، كَالشَّيَاطِين.

وَنَوْعٌ يَتَأَتَّى مِنْهُ إِرَادَةُ القِسْمَينِ، كَالإِنْسَان. ثُمَّ جَعَلَهُ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ:

صِنْفًا يَغْلِبُ إِيمَانُهُ وَمَعْرِفَتُهُ وَعَقْلُهُ هَوَاهُ وَشَهْوَتَهُ، فَيَلْتَحِقُ بِاللَّائِكَةِ.

وَصِنْفًا عَكْسه، فَيَلْتَحِقُ بِالشَّيَاطِين.

وَصِنْفًا تَغْلِبُ شَهْوَتُهُ البَهِيمِيَّة عَقْلَهُ، فَيَلْتَحِقُ بِالبَهَائِم.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْطَى الوجُودَينِ: العَينِي وَالعِلْمِي، فَكَمَا أَنَّهُ لَا مَوْجُودَ إِلَّا بِإِيجَادِهِ، فَلَا هِدَايَة إِلَّا بِتَعْلِيمِهِ، وَذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى كَمَالِ، قُدْرَتِهِ، وَثُبُوتِ وَحُدَانِيَّتِهِ، وَخَوْقِيقِ رُبُوبِيَّتِهِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَقَوْلُهُ: (فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ، وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ عَذَلًا مِنْهُ) إِلَىٰ الجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ، وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ عَذَلًا مِنْهُ) إِلَخ. مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمْنَعُ الشَّوَابَ إِلَّا إِذَا مَنَعَ سَبَهُ، وَهُو الْعَمَلُ الصَّالِحُ، فَإِنَّهُ: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلُوحَتِ وَهُو مُوْقِينٌ فَلَا يَعَالَى كَاللَّهُ الْمَالُوحَتِ وَهُو مُوْقِينٌ فَلَا يَعَالَى كَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ

العِقَابِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَمَآأَصَلَبَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

وَهُوَ سُبْحَانَهُ المُعْطِي المَانِعُ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعَ، لَكِنْ إِذَا مَنَ عَلَى الإِنْسَانِ بِالإِيمَانِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ، لَا يَمْنَعُهُ مُوجِبُ ذَلِكَ أَصْلًا، بَلْ يُعْطِيهِ مِنَ الثَّوَابِ وَالقُرْبِ مَا لَا عَبِنُ رَأَتْ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر، وَحَيثُ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَلانْتِفَاء سَبَيهِ، وَهُوَ العَمَلُ الصَّالِحُ.

وَلا رَيْبَ أَنَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، لَكِنَّ ذَلِكَ كُلّهُ حِكْمَةٌ مِنْهُ وَعَدْلُهِ، وَأَمَّا وَعَدْلُ، فَمَنْعُهُ لِلأَسْبَابَ الَّتِي هِي الأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ مِنْ حِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ، وَأَمَّا المُسَبِّاتُ بَعْدَ وُجُودِ أَسْبَابِهَا، فَلَا يَمْنَعُهَا بِحَالٍ، إِذَا لَمْ تَكُنْ أَسْبَابًا صَالِحَةً، إِمَّا لِلسَبِ يُعَارِضُ مُوجِبَهُ وَمُقْتَضَاهُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لِعَدَمِ لِفَسَادِ فِي الْعَمَلِ وَإِمَّا لِسَبَبٍ يُعَارِضُ مُوجِبَهُ وَمُقْتَضَاهُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لِعَدَمِ المُقْتَضَى، أَوْ لِوُجُودِ المَانِعِ، وَإِذَا كَانَ مَنْعُهُ وَعُقُوبَتُهُ مِنْ عَدَمِ الإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَهُو لَلْ يُعْوِلِهُ لَلْكَ ابْتِدَاءً حِكْمَةً مِنْهُ وَعُدُلًا، فَلَهُ الحَمْدُ فِي الْحَالَينِ، وَهُو الْصَّالِحِ، وَهُو لَكُلُّ عُقُوبَةٍ مِنْهُ عَدْلًا، فَلَهُ الحَمْدُ فِي الْحَالَينِ، وَهُو النَّالِحِ، وَهُو لَكُلُّ عَطَاءٍ مِنْهُ فَضُلٌ، وَكُلُّ عُقُوبَةٍ مِنْهُ عَدْلٌ، فَإِنَّهُ تَعَالَى الْمَعْمُودُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، كُلُّ عَطَاءٍ مِنْهُ فَضُلٌ، وَكُلُّ عُقُوبَةٍ مِنْهُ عَدْلُ، فَإِنَّهُ تَعَالَى عَمَالَى فَعُمَا الَّتِي تَصْدُحُ لَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَالَ ثَعَالَى: ﴿ وَلِانَا الْمَالَةُ وَلَوْمُ لَا مُنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدُونَ وَهُو لَكُونُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَالَى الْمُؤْلِقُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلِي الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٧٤]. وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَنَاكَ فَتَنَا بَهَ مَهُم بِمَوْنِ لِيُمُّولُواْ أَهَا وُلَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ يَيْنِنَا أَلْيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ وَالشَّعِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٣]، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَسَيَأْنِي لِهَذَا زِيَادَةُ بَيَانٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

## قال الشيخ:

الكلام الأول يتعلّق بخلق الله تعالى أهل الجنّة وأهل النّار وتقسيمهم؛ لأنّه سبحانه خلق الجنّة وخلق لها أهلًا، وخلق النّار وخلق لها أهلًا، وكلّ موفّق وميسّر لما نُحلق له، ولا يتجاوزون ما قدّر لهم. ولكنّه سبحانه جعل بعض الخلق شرًا محضًا، وبعضهم فيه مادّتان؛ مادة خير، ومادة شر.

فالملائكة . كما مرّ بنا . كلّهم خير، ليس فيهم نفوس شريرة، بل كلّهم يعبدون الله. يقول النبيّ ﷺ: «أَطَّتْ السَّمَاءُ وَحُقَّ لها أَنْ تَئِطَّ، ما فيها مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إلا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّهِ»(١).

وعن رجلٍ من أصحاب النبي عَيَّةِ، عن رسول الله عَيَّةِ قال: «إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمْ مِنْ خِيفَتِهِ، مَا مِنْهُمْ مَلَكُ تَقْطُرُ مِنْهُ دَمْعَةٌ مِنْ عَيْنِهِ إِلَّا وَقَعَتْ عَلَى مَلَكٍ يُصَلِّى، وَإِنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً سُجُودًا مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض، لَمْ يَرْفَعُوا رُؤوسَهُمْ وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وإِنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً وَالأَرْض، لَمْ يَرْفَعُوا رُؤوسَهُمْ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وإِنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً رُخُوعًا لَمْ يَرْفَعُوا رُؤوسَهُمْ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَإِذَا رَفَعُوا رُؤوسَهُمْ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَإِذَا رَفَعُوا رُؤوسَهُمْ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَإِذَا رَفَعُوا رُؤوسَهُمْ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَلا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَإِذَا رَفَعُوا رُؤوسَهُمْ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ إِلَى وَجُهِ اللَّهِ عَرَقَ وَجَلَّ . قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا عَنْذَاكَ حَقَّ عِبَادَتَكَ» (").

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۳/ ۱۱۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه محمد بن نصر المروزي كما في تفسير ابن كثير (٤/ ٤٤٦)، وقال ابن كثير: «إسناده

وقد ذكر من عبادتهم واجتهادهم في الطاعات وأنواع القربات، مع أنهم ليس لهم شهوة تحملهم على المعاصي، فلأجل ذلك كانوا كلهم على خير، وأخبر الله بأنهم يخدمون أهل الجنّة، قال تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ ﴿ الله بِأَنّهُم يَخدمون أهل الجنّة، قال تعالى: ﴿ وَاَلْمَلَتَهِكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ ﴿ الله بِأَنّهُم عَلَيْكُم ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤]، وقال: ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَتَهِكَةُ حَاقِينَ مِن حَوْلِ ٱلْعَرَشِ فَيُسَمِّحُونَ بِحَمّد رَبّهِم ﴾ [الزمر: ٧٥].

أمّا القسمُ التّاني: فهم الشياطين، ولا شكّ أنّهم خلقوا للشرّ، وأنّهم خلقوا للنّار، وأنّهم مستعدون للقدوم عليها؛ لأنّهم خلقوا منها. ولهذا لا يتألّون بالنّار في السّدنيا، ومسنهم شياطين الجينّ، في إنّهم أيضًا خلقوا من نيار، قيال تعالى: ﴿ وَلَا إِنّا نَا خَلْقَ مِن قَبْلُ مِن نَادِ السّمُومِ ﴾ [الحجر: ٢٧]، ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَادِجٍ مِن فَادِ ﴾ [الرحن: ١٥]. الشياطين ـ الذين هم إبليس وذريّته ـ كلّهم شرّ محض، ليس فيهم خير أصلًا، وهؤلاء أهل النّار.

القسم الثالث: الإنسان، وقيل: الثقلان: الجنّ والإنس، فهؤلاء فيهم خير، وفيهم شرّ، فمنهم من يغلب خيره، أو يكون كلّه خير وهم الأنبياء، وورثة الأنبياء والأتقياء والعبّاد والزمّاد المؤمنون صادقو الإيان، هؤلاء يحميهم الله عن

لا بأس به»، وأخرجه بنحوه: البيهقي في شعب الإيبان (١/ ١٨٣)، وسمى الصحابي أبا جحش، وأبو الشيخ في العظمة (٣/ ٩٩٣)، وابن بطة في الإبانة (٣/ ٤٧)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٢/ ١/ ٣٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١/٤٠). الذنوب وعن الكبائر فلا يقربونها، ويحفظون أوقاتهم كلّها بالطاعة، ويتقرّبون إلى ربّهم بأنواع العبادة، فهؤلاء يلحقون بالملائكة، ومنهم من يكونون بضدّ ذلك، منهم أشرار وكفرة وفجرة وفسّاق خارجون عن الطاعة، لا يألفون العبادة، ولا يحبّونها، ويألفون الكفر والفسوق والعصيان، ويتلذّذون بالمعصية، وينفرون من الطاعة، فهؤلاء يلحقون بالشياطين، ويكونون منهم ومن أتباعهم، يدخلون في قول الله تعالى لإبليس: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنّمَ مِنكَ وَمَمْنَ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص:٥٨]، وكذلك قول ه: ﴿ فَكُبْرَ كِبُواْفِهَا هُمْ وَالْعَاوُنَ ﴿ وَمُنْوَدُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾ [السعراء:٩٥]،

ومن القسم الثالث نوع تغلب عليهم الحياة البهيميّة: وهم الذين يجعلون عقولهم تبعًا لما يشتهونه، فيسخّرون عقولهم للشهوات البهيميّة الدنيويّة، فهؤلاء ملحقون بالبهائم، ولكن هم أقرب إلى من اتّبع هواه وعَبَده، فإنّ الله تعالى أخبر بأنّه يكون منهم من يعبد هواه، فقال: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اَتَّخِدُ إِلَنْهَهُ هَوَنْهُ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

وفي الأثر: «مَا تَحْتَ ظِلِّ السَّهَاءِ من إِلَهٍ يُعْبَدُ من دُونِ اللَّهِ أَعْظَمُ عِنْدِ اللَّهِ من هَوَى اللَّهِ أَعْظَمُ عِنْدِ اللَّهِ من هَوًى مُتَبَعٍ »(1). الذي يعبد هواه: هو الذي لا يهوى شيئًا ولا يشتهي شيئًا إلَّا ركبه. فانْظر أي الأقسام أحسن، فاختر أن تكون منهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٨)، والطبراني في الكبير (٢٠٥٧)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٨٨): «رواه (١٨/٦) من حاديث أبي أمامة ﷺ. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٨٨): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحسن بن دينار، وهو متروك الحديث».

يقول بعض العلماء: إنَّ نفوس البشر ثلاثة أقسام:

نفوس علويّة ملكيّة، وهي نفوس الأتقياء الأصفياء، عباد الله المخلصين.

ونفوس بهيميّة: بمعنى أنّها ليس لها إلا هواها وشهواتها، وما تميل إليه بطباعها، فهؤلاء ملحقون بالبهائم، أشبه ما يكونون بمن لا عقول لهم، داخلون في قول الله تعالى: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بَهَا ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وقسم نفوسهم سبعيّة: وهم الذين من طبعهم الاعتداء والظلم والتجبّر والتكبّر والتسلّط على الغير وحبّ السلطة والسيطرة والتعدّي، فهؤلاء أشبه ما يكونون بالسّباع الضارية. وأفضل الأقسام: القسم الذين نفوسهم ملكيّة علويّة، همّتهم رفيعة وليست دنيئة.

هكذا اقتضت حكمةُ الله تقسيم الخلق هذه الأقسام الثلاثة. يعني: الملائكة والشياطين وبني آدم، وجعل الله في بني آدم هذه الأقسام الثلاثة. والله تعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار.

وأما تقدير الله تعالى لأهل الجنة ولأهل النار؛ فمعلوم أنّ الله تعالى حكيم في قدرته وفي تدبيره وفي تقديره، وأنّه لو عذّب أهل سمواته وأهل أرضه لما كان ظالًا لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أكبر من أعمالهم، فإنّهم ما عملوا ولا آمنوا ولا اتّقوا إلا بفضله(۱):

مَا لِلعِبَادِ عَلَيْهِ حَتُّ وَاجِبْ كَسَلَّا وَلَا سَعْيٌ لَدَيْهِ ضَائِعُ

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (٢/ ٣٣٩).

من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشرّه. وكلّ منهما يحتاج إلى تفاصيل كثيرة. والمؤمن الذي يؤمن بالله يؤمن بما أخبر به من التفاصيل في هذه الأشياء؛ لأنّه من تمام الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به عمّا هو كائن، ومن علامات الإيمان باليوم الآخر الاستعداد له.

ويوم القيامة: عظيم الهول، عظيم الكرب، سمّاه الله يوم الفزع الأكبر. وأمّا تفاصيله، فإنّها مأخوذة من الأدلّة التفصيلية التي اشتملت عليها الآيات والأحاديث، فإذا عرفها المؤمن؛ ظهر عليه أثرها، فيستعدّ لهذا اليوم إذا آمن به، ويؤمن بأنّ الجنّة دار الكرامة لأولياء الله، وأنّ النّار دار العذاب لأعداء الله. ولكلّ منهما أهل، وقد وعد الله كلّا منهما بملئها، كما في قول النبيّ على : «تَحَاجَتُ الجَنّةُ وَالنّارُ، فقالت النّارُ: أُوثِرْتُ بِالمُتكبّرِينَ وَالمُتَجبّرِينَ، وَقَالَتْ الجَنّةُ: ما لي لَا يَدْخُلُني إلا ضُعَةَاءُ الناس وَسَقَطُهُمْ، قال اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِلِك

من أَشَاءُ من عِبَادِي، وقال لِلنَّارِ: إنها أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ من أَشَاءُ من عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا»(١).

وإذا كان كذلك، فإنّه يستعدّ لما ينجيه من النّار، ويدخله الجنّة، وأمّا صفة ما فيهما فقد فصّلت في الأدلّة، وألّفت فيها المؤلّفات؛ فلابن القيم رحمه الله كتاب قيّم اسمه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»، جمع فيه صفة الجنّة وما ورد فيها، وذكر فيه درجاتها، وأبنيتها وقصورها وأنهارها وأشجارها وثهارها وحورها وسُررها وفرشها، وجميع ما أخبر الله، وفصِّل ذلك. وكذلك لتلميذه ابن رجب رحمه الله كتاب سمّاه «التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار»، تكلّم فيه عن النّار وعذابها وحميمها وزقومها وأغلالها وزمهريرها ودركاتها وحال أهلها وما ورد فيهم. فإن قرأ القارىء هذا الكتاب اشتدّ خوفه، واشتدّ فزعه، وإن لم يكن فيه تفصيل الأعمال التي يستحقّ بها النّار، وإنَّما فيه ذكر العذاب في النّار. وأمَّا الأعمال فهي مذكورة في الأدلّة مبسوطة تجدون مثلًا الأحاديث والآيات التي ذكر فيها أهل النار وأهل الجنَّة، وهي مشروحة وموسّع الكلام فيها، فإذا عرفها المسلم فلا شكَّ أنَّه يهتم بها. ويعرف الأعمال الصالحة التي تصيّر أهلها من أصحاب الجنّة فيعملها، ويعرف الأعمال التي تُوعِّد عليها بالعذاب والنَّار، فيتركها ويبتعد عنها وعن أهلها، حتى يكون من أهل الوعد ويسلم من الوعيد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

## قال الطحاوي:

وَالاَسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الفِعْلُ، مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيقِ الَّذِي لا يُوْصَفِ المَخْلُوقُ بِهِ تَكُونُ مَعَ الفِعْلِ، وَأَمَّا الاَسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَةِ والوُسْعِ والتَّمْكِينِ وَسَلامَةِ الآلاتِ، فَهِيَ قَبْلَ الفِعْلَ، وبِهَا يَتَعَلَّقُ الخِطَابُ، وَهُو كَمَا قَالَ وَالتَّمْكِينِ وَسَلامَةِ الآلاتِ، فَهِيَ قَبْلَ الفِعْلَ، وبِهَا يَتَعَلَّقُ الخِطَابُ، وَهُو كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَعْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

## قال الشارح:

الاَسْتِطَاعَةُ وَالطَّاقَةُ وَالقُدْرَةُ وَالوُسْعُ، أَلْفَاظُ مُتَقَارِبَةٌ، وَتَقْسِيمُ الاَسْتِطَاعَةِ إِلَى قِسْمَينِ. كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ. هُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلُ السُّنَّةِ، وَهُوَ الوَسَطُ، وَقَالَتِ القَدَرِيَّةُ وَالمُعْتَزِلَةُ: لَا تَكُونُ القُدْرَةُ إِلَّا قَبْلَ الفِعْلِ، وَقَابَلَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، فَقَالُوا: لَا تَكُونُ إِلَّا مَعَ الفِعْلِ.

وَالَّذِي قَالَه عَامَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ: أَنَّ لِلعَبدِ قُدْرَةً هِيَ مَنَاطُ الأَهْرِ وَالنَّهْي، وَهَذِهِ قَدْ تَكُونَ قَبْلَهُ، لَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ، وَالقَّدْرَةُ الَّتِي يَكُونُ جَهَا الفِعْلُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ، وَالقُدْرَةُ الَّتِي يَكُونُ جَهَا الفِعْلُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَعَ الفِعْلُ بِقُدْرِةٍ مَعْدُومَةٍ.

وَأَمَّا القُدْرَةُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالوُسْعِ، وَالنَّمَكُّنِ وَسَلَامَةِ الآلَاتِ، فَقَدْ تَتَقَدَّم الأَفْعَالِ، وَهَذِهِ القُدْرَةُ اللَّذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْمَنْ مَنْ السَّعَطِيع، فَلَوْ الشَّعَلَاعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]. فَأَوْ جَبَ الحَجَّ عَلَى المُسْتَطِيع، فَلَوْ لَمُ يَمُن الحَجَّ مَلَى المُسْتَطِيع، فَلَوْ لَمُ يَمُن الحَجَّ مَلْ المُسْتَطِيع، فَلَوْ الْمَن حَجَّ، وَلَمْ يُعَاقَبُ أَحَدٌ لَمَ مَنْ حَجَّ، وَلَمْ يُعَاقَبُ أَحَدٌ

عَلَى تَرْكِ الحَجِّ! وَهَذَا خِلَافُ المَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَنَقُوا اللَّهُ مَا الشَّطَعَمُ ﴾ [التغابن: ١٦]، فَأَوْجَبَ التَّقُوى بِحَسَبِ الاسْتِطَاعَةِ، فَلَوْ كَانَ مَنْ لَمْ يَتَقِ اللَّهَ لَمْ يَسْتَطِعِ التَّقْوَى، لَمْ يَكُنْ قَدْ أَوْجَبَ التَّقُوى إِلَّا عَلَى مَنِ اتَّقَى، وَلَمْ يُعَاقِبْ مَنْ لَمْ يَتَقِ! وَهَذَا مَعْلُومُ الفَسَادِ.

وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن لَرَيَسْتَطِعَ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِمْنَا ﴾ [المجادلة: ٤]. وَالْمُرَادُ مِنْهُ اسْتِطَاعَةِ الأَسْبَابِ وَالآلاتِ.

وَكَذَا مَا حَكَاهُ سُبْحَانَهُ مِنْ قَوْلِ الْمُنَافِقِينَ: ﴿ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَمُزَجْنَامَعَكُمْ ﴾ [النوبة: ٤٢]، وَكَذَّبَهُمْ فِي ذَلِكَ القَوْلِ، وَلَوْ كَانُوا أَرَادُوا الاسْتِطَاعَةَ الَّتِي هِي حَقِيقَةُ قُدْرَةِ الفِعْلِ، مَا كَانُوا بِنَفْيهِمْ عَنْ أَنْفُسِهِم كَاذِبِين، وَحَيْثُ كَذَّبَهَمْ دَلَّ أَنَهُمْ أَرَادُوا بِذَلِكَ المَرضَ، أَوْ فَقْدَ المَالِ، عَلَى مَا بَيَّنَ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ لَيْسَعَلَى الْمُرْضَى ﴾ إلَي أَنْ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الْمَوْلِهِ: ﴿ لَيْسَعَلَى وَمُنَافَعُ الْمُرْضَى ﴾ ، إلَي أَنْ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الْمَرْضَى الْمُومِقِيقِ مِنكُمْ السَّبِيلُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنكُمْ وَمُن المَوْمِقِيقِ اللَّهُ مِنكُمْ مَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١١٧).



#### قال الشيخ:

هذا الكلام يتعلّق بركن من أركان الإيهان وهو القدر. والقدر كها نُقل عن الإمام أحمد: هو قدرة الله. والمعنى: أنّ الله قادر على كلّ شيء، وأنّه يدخل في قدرته أفعال العباد وقدرتهم، وأنّه هو الذي يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء، ومن الإيهان بالقدر الإيهان بأنّ للإنسان قدرة وإرادة على أفعاله وبها أصبح مكلّفًا، وأمّا من فقد القدرة فقد سقط عنه التكليف؛ لأنّ هذا شيء محسوس ظاهر ليس فيه خطأ، فالإنسان الأعمى لا يكلّف أن يقرأ في الكتاب، والإنسان الأعرج لا يكلّف أن يقرأ في الكتاب، والإنسان الأعرج المعلى السعي الشديد في الرّمل أو الطواف أو السعي. وقد أسقط الله الجهاد عن المعذورين، فقال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَ الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْأَعْرَجَ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَعْرَبِ مَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَعْرَبِ مَرَجٌ وَلاَ عَلَى الله عَن الله عَل الله عَن الله عن الله عَن الله عَن

كما مرّ معنا من كلام الشارح: أنّ الاستطاعة تنقسم قسمين: استطاعة بمعنى التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله، واستطاعة بمعنى مزاولة الفعل، وهذه يوصف مها العبد.

فأمّا التوفيق والإلهام والهداية، فهي إلى الله، ولا يستطيعها العباد، وقد نفاها الله تعالى عن نبيّه، فقال: ﴿ إِنَّكَ لَا تَمْدِي، مَنْ أَحْبَبُتَ ﴾ [القصص: ٥٦]. وقال: ﴿ مَن يَهْدِ أَللّهُ فَهُو ٱلْمُهُمَّدُ وَمِن يُضَلِّلُ فَلَن يَجِدَلُهُ، وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴾ [الكهف: ١٧]. وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ اللهُ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُ ﴾ أي: وقال: من أضلّه الله لا أحد يقدر على هدايته. فهذه الهداية تستدعي توفيق الله وإلهامه من أضلّه الله لا أحد يقدر على هدايته.

وإفهامه، وتستدعي الإقبال بقلبه وقالبه إلى الأعمال، وتستدعي هدايته وتوفيقه، هذه هي حقيقة خلق الله وفعل الله، ولكن الإنسان أيضًا له قدرة على بعض الأسباب، فيجعلها الله سببًا لهداية بعض الناس.

ولأجل ذلك قال النبيّ عَلَيْ لعليّ هُذَا اللّه بك رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُمْرُ النّعَمِ الله بك الله بك: أي يجعلك سببًا في الهداية، والله هو الهادي، بمعنى أنّك بيّنت لذلك الرجل ودّعوته وحذّرته وخوّفته وأنذرته، ودعوته إلى ما ينفعه، وبيّنت له ما ينفع، وما يضرّ، وعاقبة هذا وعاقبة هذا، فالله قذف في قلبه المعرفة والقبول، وتقبّل ما جئت به، فأصبح بذلك قابلًا وأيّ قبول. فمثل هذا يكون سببًا في الهداية. فأصلها من الله، وأنت منك الأسباب.

ويدخل في ذلك قول الرسول ﷺ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى، كَانَ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ»(٢). سمّاه هدى، أي: ضدّ الضلال. فالداعي متسبّب، والله هو الذي جعل السبب مؤثّرًا ومفيدًا.

وبعد ذلك القسم الثاني من الاستطاعة: وهي الاستطاعة التي هي مزاولة الفعل والقدرة عليه، وهي التي لا يكلّف الله إلا من قدر عليها. فالعاجز عن الحج ماليًّا لا يستطيعه، ولذلك قال تعالى: ﴿ وَلِلَمِ عَلَى التَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٤٢)، ومسلم (٢٤٠٦) من حديث سهل بن سعد ١٤٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة رهيد.

إِلَهْ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]، فالفقير الذي لا يجد مالًا يوصله إلى مكّة؛ فهذا لا يستطيع، ولو كان يستطيع بدنيًّا. والّذي لا يستطيع بدنيًّا كالذي لا يستطيع ركوب سيّارة أو طائرة مثلًا لمرض أو شلل أو خوف، يقال: لا يستطيع الثبوت على المركوب، فهو بذلك لا يستطيع ببدنه.

معلوم أنّ الله تعالى لا يكلّف الإنسان مع عجزه، إنّما يكلّفه إن كان قادرًا وإن كان فاهمًا. ولذلك أسقط الله التكاليف عن الأطفال؛ لكونهم غير قادرين أو فاهمين، وأسقطها عن فاقد العقل لنقصه معنويًا، وكذلك أسقطها عن العاجزين، كما في قوله تعالى في الجهاد: ﴿ لَيْسَ عَلَى اَلضّعَفَا وَلاَ عَلَى اَلْمَرْضَى وَلاَ عَلَى اللّهِينِ كَما في قوله تعالى في الجهاد: ﴿ لَيْسَ عَلَى اَلضّعَفَا وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى اللّهِينِ كَلَى اللّهُ وَلاَ عَلَى اللّهُ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى اللّهِ وَلاَ عَلَى اللّهُ وَلاَ عَلَى اللّهُ وَلاَ عَلَى اللّهُ وَلاَ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ واللهُ اللهُ والله اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهِ على أن الاستطاعة قدرة العبد من حيث المال والبدن. «الزّاد والراحلة، كما في حديث المن والبدن. «الزّاد والراحلة، على الله والبدن. عمر حيث المال والبدن. «الزّاد والراحلة قدرة العبد من حيث المال والبدن. «الزّاد والراحلة قدرة العبد من حيث المال والبدن.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٨١٣)، وابن ماجه (٢٨٩٦)، والبيهقي (٤/ ٣٢٧).

فإن كان الفعل يستدعي مالًا مثل الحج والجهاد، سقط عنه إن كان لا يجد، فإن كان لا يستدعي مالًا كالقريب من مكّة، ولكن يستدعي قوّة بدن، وكان هـذا الإنسان عاجزًا بدنيًا سقط عنه. والجهاد كذلك يسقط عنه إن كان عاجزًا بدنيًّا، فإن كان عاجزًا ماليًّا، ولكن هناك من تكفّل به، وجهّزه فإنّه لا يسقط عنه. كذلك العبادات البدنيّة المحضة، فإن كان فيها مشقّة، فإنّها تسقط أو تؤجّل، مثل: فطر الصائم في المرض أو في السفر، يقال: لا يستطيع الصيام وهو مريض أو مسافر للمشقَّة، فيؤجّل الصيام. أمّا الصلاة فإنّها عمل بدنيّ، ولذلك تتوقّف أعمالها على القوّة والقدرة، فإذا لم يستطع أن يحصل على الماء، سقطت عنه الطهارة بالماء، واكتفى بالتيمّم، فيقال: لا يستطيع أن يجد الماء، أو لا يستطيع استعمال الماء لمرض أو حرق أو نحو ذلك. وكذلك فعل الصلاة إذا لم يستطع أن يصلي وهو قائم صلّى وهو جالس، وإن لم يستطع صلى على جنب أو مستلقيًا؛ لأن هذا قد فقد نوعًا من الاستطاعة البدنية فانتقل إلى ما يستطيعه، ويعرض ذلك العرض في كلِّ شيء، حتى قال بعضهم(١٠):

إِذَا لَمْ تَسسَّتَطِع شَسِيْنًا فَدَعْهُ وَجَساوِزَهُ إِلَى مَساتَسسَّطِيعُ أُراد بِذَلك الأمور العادية، يعني الأفعال المحسوسة، في الحرف مثلًا الأجسام تختلف، فالإنسان الذي معه قوة بدنيّة يستطيع حمل الأثقال، وآخر لا يستطيع ذلك، ولكن يستطيع أن يفعل الأفعال التي ليس فيها حمل ولا ثقل

<sup>(</sup>١) ذكر هذا البيت ابن كثير في البداية والنهاية (٧/ ١٦٠) ونسبه إلى عمرو بن معد يكرب ١٦٠ في

ونحو ذلك؛ كحراسة وما أشبهها، فالنّاس يتفاوتون في هذه الاستطاعة.

معلوم أنّ الاستطاعة تكون قبل الفعل ومع الفعل. فمثلًا نرى إنسانًا قويًا غنيًا فنقول: مكتملًا، فنقول: أنت تستطيع أن تصلّي قائيًا. وإن رأينا إنسانًا قويًا غنيًا فنقول: أنت مكلّف بالحبّج؛ لأنّك تستطيعه ماليًا وبدنيًا. وهذه الاستطاعة تستمر إلى أن ينتهي من العمل، فتكون قبل الفعل، وفي أثناء الفعل. ولأجل هذا لوصلّي ركعتين من الظهر وهو قائم ثم عجز، جلس وأتمّ بقيّة صلاته جالسًا. وكذلك في الحج، فلو أنّه عمل أعمال الحج، ثم عجز عن بعضها كالرمي مثلًا، وكّل فيه وسقط عنه لعجزه. ويقال هكذا في سائر الأفعال. فالاستطاعة تكون قبل الفعل، ولا يخاطبها إلا من كان مستطيعًا قبل مزاولة الفعل. وتكون في أثناء الفعل.

وقولُ من قال: إنّ الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، قول باطل؛ لأنّه لو كان كذلك، لم يكن الإنسان مكلّفًا حتى يفعل، فلا يكون على القادر توبيخ، فإذا كان الإنسان قادرًا على الحج، ولكنّه تركه، وقال: أنا غير مكلّف حتى أفعل، قلنا له: أنت مكلّف من الآن؛ لأنّك موصوف بالقدرة المالية والبدنية، فيلزمك أن تباشر الفعل. ويقال كذلك أيضًا في الإنسان الصحيح البدن الذي يسمع النداء بالصلاة ولا عُذر له، يستطيع أن يأتي المسجد فيؤدي الصلاة فيه، فهل يقال: أنت لا تستطيع حتى تباشر الفعل؟! لو قيل كذلك، لسقطت كثير من العبادات. لو قيل: وأنت لست بمكلّف ما دمت في بيتك حتى تبدأ بمباشرة الفعل، لاعتذر الكثير، وقالوا: لا نكون قادرين إلا إذا بيشرنا. وهذا قولٌ لا يقوله عاقل.

فمثلًا في النكاح يقول النبي على المفتر الشّباب! من اسْتطَاع مِنْكُمْ الْبَاءَة فَلَيْهُ بِالصّوم، فإنه فَلَيْمَزَوَّجْ، فإنه أَغَضُّ لِلْبَصِر، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصّوم، فإنه له وِجَاءً" (1)، فيا معنى الاستطاعة هنا؟ هل يقال: أنت لا تستطيع حتّى تدخل بالزوجة؟ إذا رأيناه مثلًا يملك المال والأهليّة، قلنا: أنت مستطيع أن تتزوّج، فلو قال مثلًا: ما دمت لم أتزوّج؛ فأنا لي رخصة في أنْ أترك الزواج، قلنا: هذا خلاف العقل. وقول الله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوّلًا أَن يَنكِحَ المُحْصَنكِ المُعقل. وقول الله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوّلًا أَن يَنكِحَ الْمُحَدَّ المُحْصَنكِ المُلوكة، فهل هذه الرخصة ما تكون إلا لمن عجز بعد الفعل، نقول: ليس كذلك، بل إذا رأيناه ذا مال يقدر على مهر الحرّة، منعناه أن يتزوّج الأمة، وقلنا: لا تحلّ لك. قد يقول: أنت الآن في أنواع الاستطاعة.

أمّا الجهميّة الذين قالوا: إنّ العبد ليس له حركة، وإنّ حركاته ليست اختياريّة، بل اضطراريّة، ويسمّون المجبرة. فهؤلاء سلبوا العبد قدرته، وسلبوه اختياره، وجعلوا حركات يديه أو ركوعه أو سجوده أو زناه أو سكره اضطرارًا أو إجبارًا ليس له أي اختيار، وقالوا: إنّها هو بمنزلة أغصان الشجرة التي تحرّكها الرياح، أو حركة المرتعش الذي ترتعش يداه ولا يقدر على إمساكهها، وكذا جعلوا طاعاته ومعاصيه خارجة عن استطاعته ليس له أيّ اختيار، فأبطلوا بذلك الأوامر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٥، ٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠) من حليث ابن مسعود ١٤٠٠)

والنّواهي، وأبطلوا بذلك الشريعة كلّها، ومع ذلك فإنّه متناقضون، وقد مرّ معنا كثير من تناقضهم. وذلك أنّك لو ضربت أحدهم واحتججت بالقدر ما عذرك، ولا تركك تضربه، فكذلك أيضًا نقول: لا تحتجّ بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات، بل عليك أن تزاول الفعل بقدر استطاعتك التي منحك الله، فالله أعطى الإنسان استطاعة بها يزاول الأفعال، ولولا تلك الاستطاعة لما حصل تكليفٌ بهذه العبادات وبهذه الأفعال، ولو نُفيت لبطلت الشريعة.

أمّا مذهب المعتزلة الذين يجعلون أفعال العبادر صادرة منهم، ليس لله قدرة على أفعالهم، فإن المعتزلة من مذهبهم أنّ العبد هو الذي يخلق فعله، وليس لله قدرة على أفعال العبد، فجعلوا العبد مستقلًا بفعله، ونفوا قدرة الله عليه، ونفوا الأدلّة التي تدلّ على ذلك. فقالوا: إنّ الله لا يقدر أن يهدي ولا أن يضلّ، بل العبد هو الذي يهدي نفسه، ويضلّ نفسه. وجعلوا للعباد الاختيار، لا لله تعالى، وأبطلوا قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ [المائدة: ١٢٠]، وقالوا: لا يقدر إلّا على عموم قوله تعالى: ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [المائدة: ١٢٠]، وقالوا: لا يقدر إلّا على ما يشاء، لا على كلّ شيء. وهكذا قالوا بكلّ ما هذا سبيله.

فنقول: لا شكّ أنّ هذا قول باطل؛ لأنّنا نؤمن بقدرة الله، ونؤمن بعمومها، ولا ينافي ذلك أنّه أعطى العباد قدرة يزاولون بها أعمالهم، أصبحوا بها مكلّفين يثابون على الخير، ويعاقبون على الشرّ. ولكن تلك القدرة مغلوبة بقدرة الله، فقدرة الله غالبة على قدرتهم، وإرادته غالبة على إرادتهم.

## قال الشارح:

وَأَمَّا دَلِيلُ ثُبُوتِ الاِسْتِطَاعَةِ الَّتِي هِيَ حَقِيقَةُ الْقُدْرَةِ ، فَقَدْ ذَكَرُوا فِيهَا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كَافُوا سَتَعَلِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا حَكَافُوا يُبْعِرُونَ ﴾ [هود: ٢٠] ، وَالْمَرادُ: نَهْ يُ حَقِيقَةِ الْقُدْرَةِ ، لَا نَفْيُ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ؛ لِأَنْبَا كَانَتْ ثَابِتَةً . وَسَيَأْتِي لِذَلِكَ زِيَادَةُ بَيَانٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: (وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ) ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَكَذَا قَوْلُ بَيَانٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: (وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ) ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَكَذَا قَوْلُ صَاحِبِ مُوسَى: ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنَ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٢٧] ، وَالْمَا كَلَّفُهُمْ ) ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَكَذَا قَوْلُ وَالْمَا أَلَّلُ صَاحِبِ مُوسَى: ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنَ شَتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٢٧] ، وَالمُرَادُ مِنْهُ: حَقِيقَةُ قُدْرَةِ الصَّرْ ، لَا أَسْبَابُ الصَّيْرِ وَآلَاتُهُ ، فَإِنَّ يَلْكُ كَانَتْ ثَابِتَةً لَهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ؟ وَلَا يُلامُ مَنْ الْمَنْعُ مِنْ الْفَعْلِ ، وَلَيْكَ كَانَتْ ثَابِتَةً لَهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَابَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ وَلَا يُلامُ مَنْ الْفَعْلِ ، وَهِي قَلْمُ لِتَعْلِيهِ فِي الْمُعْلِ ، وَالْمَابُ الْفِعْلِ ، وَالْمَابُ الْفِعْلِ ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْقُدْرَةَ الْفِعْلِ ، لِاشْتِعْ لِنَا الْفَعْلِ ، وَهُ مُنْ قَالَ: إِنَّ الْقُدْرَةَ لَا تَصْلُحُ لِللَّهُ وَلِكَ الْوَعْلِ ، وَهِي مُسْتَلْزِمَةٌ لُهُ ، لَا تُوجَدُ بِذُونِهِ . الْفُعْلِ ، وَهِي مُسْتَلْزِمَةٌ لُهُ ، لَا تُوجَدُ بِذُونِهِ . الْفُعْلِ ، وَهِي مُسْتَلْزِمَةٌ لُهُ ، لَا تُوجَدُ بِذُولِكَ الْفَعْلِ ، وَهِي مُسْتَلْزِمَةٌ لُهُ ، لَا تُوجَدُ بِذُولِكَ الْفَعْلِ ، وَهِي مُسْتَلْزِمَةٌ لُهُ ، لَا تُوجَدُ بِذُولِكَ الْفَعْلِ ، وَهِي مُسْتَلْزِمَةٌ لُهُ ، لَا تُوجَدُ بِذُودِهِ .

## قال الشيخ:

معلوم أنّ للإنسان قدرة عامّة، ولكن قد يغلب تلك القدرة والاستطاعة ما يفوّتها عليه، ففي قصّة موسى عليه السلام والخضر، أنّ الخضر قال: ﴿ قَالَ إِنْكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصَّيرُ عَلَى مَا لَوْ تَجُعُطُ بِهِ عَبْرًا ﴾ [الكهف: ٦٧ - ٦٨]، ولكن موسى عليه السلام قال: ﴿ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ اللّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ ولكن موسى عليه السلام قال: ﴿ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ اللّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ

أَمْرُ ﴾ [الكهف: ٦٩]، مع ذلك لم يستطع الصبر؛ لأنّه رأى ما أنكره، فهو لم يستطع أن يصبر عندما خرق الخضر السفينة؛ لأنّه رأى خرق السفينة سببًا لإغراقها، فأخبره الخضر بأنّه أراد بذلك عيبها حتّى لا تؤخذ منهم. ولَـهًا رآه قتل غلامًا بغير ذنب لم يصبر؛ لأنه لم يعلم عاقبة هذا الغلام أنّه طبع كافرًا. ولمّا أنّ الخضر أقام الجدار في تلك القرية التي لم يضيّفه أهلها، استنكر ذلك وقال: لم يضيّفونا، ومع ذلك تقيم جدارهم! وهو لم يستطع أن يصبر مع أنّه قادر على أن يمسك نفسه. فقوله: ﴿ لَن نَسْتَطِيع عَقلًا، بل نقدر فقوله: ﴿ لَن نَسْتَطِيع عَقلًا، بل نقدر لا تدري ما عاقبته. فهذا معنى الاستطاعة في هذا الباب، وبلا شكّ أنّ هذه الاستطاعة مقدورة، ولو لم تكن كذلك لما قال موسى عليه السلام .: ﴿ سَتَجِدُنِ السَطاعة مقدورة، ولو لم تكن كذلك لما قال موسى عليه السلام .: ﴿ سَتَجِدُنِ النّه السَلَم عَلَى السَلَم

فالاستطاعة إذًا: استطاعة مالية، وهي استطاعة الذي يريد الحبح ونحوه، واستطاعة بدنية كاستطاعة صوم الكفّارات ونحوها. وفي قوله تعالى: ﴿ فَمَن لَمّ يَحِدُ فَصِيامُ شَهّرَيْنِ مُتَكَتَابِعَيْنِ ﴾ [النساء: ٩٢]، يعني: في كفّارة القتل، وفي كفّارة الظهار، هذا فيمن لم يستطع العتق وهو استطاعة ماليّة. واستطاعة بدنيّة ﴿ فَنَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِظْعَامُ سِتِينَ مِسْكِئًا ﴾ [المجادلة: ٤]. أي: فمن لم يستطع الصيام لعذر من الأعذار.

ويقال كذلك في قدرة الله تعالى، وأنَّ قدرته عامّة، وأنَّه جعل للعباد القدرة

على مزاولة أعمالهم.

وأمّا الآية التي بدأ بِها الشارح هذا، وهي قوله: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْتِعِرُونَ ﴾ [هود: ٢٠]، فمعلوم أنّ لهم أسياعًا، وأبصارًا، ولكن كأتّهم ينفرون من هذا الشيء، فلا يستطيعون أن ينصتوا ويستمعوا له، وكذلك لا يستطيعون مقابلته، ففي إمكانهم أن يستمعوا، ولكن الدوافع تدفعهم.

وقد ذكر الله مثال ذلك عن المشركين في قول الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُومُنَا فِي وَلَى الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُومُنَا فِي وَلِي الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُومُنَا فِي وَلِي الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُومُنَا فِي وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَم الله وَلَا الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَا الله وَلُولُونَ الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا

وكثير من أهل البدع لا يستطيعون أن يستمعوا النصائح التي تخالف بدعهم، بل إمّا أنّهم لا ينصتون إليها، وإما أنّهم إذا حضروها أخذوا يتكلّمون، كما في قول المشركين لبعضهم: ﴿ لاَتَسَمَعُوا لِهَذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوَّ إِفِيهِ ﴾ [فصلت: ٢٦]. وإمّا أن يهربوا، ويخرجوا ويبتعدوا، كما حكى الله تعالى عن نوح - عليه السلام - أنّه قسلان ﴿ وَإِنِي كُلّما دَعُوتُهُم لِتَغْفِر لَهُمْ جَعَلُوا أَصَلِعَهُم فِي ءَاذَانِهُم وَاسَتَغْبُوا فِيابَهُم وَأَصَرُوا وَاسْتَغْبُوا فِيابَهُم وَأَصَرُوا وَاسْتَغْبُوا فِيابَهُم وَاصَرُوا وَاسْتَعْبُوا أَسْتِكُارا ﴾ [نوح: ٧]، كأنهم يقولون: نخشى أنّ نسمع فيدخل

شيء في قلوبنا أو يعلق به. وهكذا يقوله كثير من المبتدعة الآن.

كما حكى لنا بعض الإخوة الذين ذهبوا إلى نجران، وألقى له محاضرة تتعلّق بعقيدة أهل السنّة، وكان الغالب على أهل المسجد أنّهم من المكرميّة الذين هم إسماعيليّة، فلمّا جلسوا يستمعون، جاء مشايخهم وجعلوا يقيمونهم واحدًا واحدًا، مخافة أن يقع في أسماعهم أو يصل إلى قلوبهم شيء يغيّر معتقداتهم. فهم ولو كان الكلام حقًّا لا يقبلونه، ليس معهم قدرة ولا استطاعة على أن يقولوا: نستمع وننظر إن كان حقًا نقبله، ونعرضه على الحق، ولا يضرّنا سماعنا. بل يبتعدون عنه.

وهناك أحد إخواننا الذين درّسوا في المدارس المتوسّطة في مدارس الشيعة، فاتّفقوا مع أبنائهم أن يناظروهم في القرآن والسنّة، وعندما حان الموعد وهم يظنّون أنّهم غالبون لهم جلسوا معهم مرّة أو مرّتين، وكأنّ آباءهم أحسّوا بشيء من التغيّر، فها كان منهم إلا أنْ رحّلُوه، وقالوا: ابتعد عن بلادنا ولا تعد تدرّس أولادنا، لماذا؟ هل لا يستطيعون أن يسمعوا، مع أنّه بيّن لهم معاني الآيات والأحاديث ونحوها؟ نقول: يستطيعون، ولكن في هذه الآية: ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمع، ولكن هناك ما يرجعهم، ويحول السّمّع كلي نحن نعلم أنّهم يستطيعون السّمع، ولكن هناك ما يرجعهم، ويحول بينهم وبين هذا الاستماع، فأسماعهم موجودة، ولكن هناك ما يمنعهم عن السمع.

قال الشارح:

وَمَا قَالَتْهُ الْقَدَرِيَّةُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمُ الْفَاسِدِ، وَهُوَ إِقْدَارُ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، وَالْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، سَوَاءٌ، فَلَا يَقُولُونَ: إِنَّ اللَّهَ خَصَّ المُؤْمِنَ المُطِيعَ بِإِعَانَةٍ حَصَّلَ بِمَا الْإِيمَانَ، بَلْ هَذَا بِنَفْسِهِ رَجَّحَ الطَّاعَةَ، وَهَذَا بِنَفْسِهِ رَجَّحَ المَعْصِيةَ! كَالْوَالِدِ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِيهِ سَنْقًا، فَهَذَا جَاهَدَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهَذَا تَجَاهَدَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهَذَا قَطَعَ بِهِ الطَّرِيقَ.

وَهَذَا الْقَوْلُ فَاسِدٌ بِاتَّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَهَاعَةِ المُثْبِتِينَ لِلْقَدَرِ، فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ لِلْقَدَرِ، فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ لِلْقَدَرِ، وَأَنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى عَلَى أَنَّ لِللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ المُطيع نِعْمَةً دِينِيَّةً، خَصَّهُ بِهَا دُونَ الْكَافِرِ، وَأَنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى الطَّاعَةِ إِعَانَةً لَمْ يُعِنْ بَهَا الْكَافِر، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ لِلَيَكُمُ ٱلْإِيمَنَ الطَّاعَةِ إِعَانَةً لَمْ يُعِنْ بَهَا الْكَافِر، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ لِلْكَكُمُ ٱلْإِيمَنَ الطَّاعَةِ إِعَانَةً لَمْ يُعِنْ بَهَا الْكَافِر، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِّ لَا لَكُمُ الْإِيمَانَ

وَرَيّنَهُ فِي قَلُوبِكُمْ وَكُرُّ إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَالْفَسُوقَ وَالْمِصْيَانَ أَوْلَئِكُ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴾ [الحجرات:٧]، فَالْقَدَرِيَّةُ يَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا التَّحْبِب وَالتَّزْيِينَ عَامٌ فِي كُلِّ الخَلْقِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْبَيَانِ وَإِظْهَارِ دَلَا لِللهِ الْحَقِّ. وَالْآيَةُ تَقْتَضِي أَنَّ هَذَا خَاصُّ بِالمُؤْمِنِ، وَهُو بَمَعْنَى الْبَيَانِ وَإِظْهَارِ دَلَا لِللهِ الْحَقِّ. وَالْآيَةُ تَقْتَضِي أَنَّ هَذَا خَاصُّ بِالمُؤْمِنِ، وَهُولَيَاكُ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴾ والْكُفَّارُ لَيْسُوا رَاشِدِينَ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُلَا اللَّهُ الرَّبِكُ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴾ والْكُفَّارُ لَيْسُوا رَاشِدِينَ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُلَا اللَّهُ الرَّبُونَ وَالْمُهُمَّلُ مَكَدُرُهُ الْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدَأَن يُصَالَى مَنْ مَكُونَ الْمَعْرَامُ وَلَا اللَّهُ الرَّبْسَ عَلَى اللّهُ اللهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللل

#### قال الشيخ:

في هذا ردُّ على القول الذي حكاه عن المعتزلة؛ لأنَّه حكى في أول الكلام ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: عن الجبريّة الذين يقولون: إنّ العبد مجبور وليس له اختيار، وأنّه بمنزلة الشجرة التي تحرّكها الرّياح، فهو مدفوع إلى الزّنى، وهو مدفوع إلى الرّبا، وهو مدفوع إلى شرب الخمر، وهو مدفوع إلى الصلاة، وليس له أيّ اختيار. القول الثاني: قول المعتزلة: بأنّ العبد هو يخلق فعله، ويزاوله، وليس لله أيّ قدرة على فعله.

والقول الثالث: قول أهل السنة: وهو أنّ للعبد قدرة واختيارًا، ولكنّ قدرته واختياره مغلوبة بقدرة الله وباختياره، فهو الذي يهدي من يشاء، ويضلّ من يشاء. وهدايته للمؤمنين تُعدّ فضلًا منه وكرمًا، وإضلاله للكافرين يُعدّ عدلًا منه دون ظلم، فها ظلم هؤلاء، ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت:٤٦]. فقد امتنّ على هؤلاء وعلم أنّهم أهلٌ للفضل والنّعمة والهداية، فهداهم وسدّدهم.

حَرَجًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، هذا أنعم عليه، وهذا خذله. فإنعامه على هذا يُعد فضلًا، وخذلانه لذاك يُعد عدلًا(١).

مَا لِلعِبَادِ عَلَيْهِ حَتَّ وَاجِبٌ كَلَّا وَلَا سَعْيٌ لَدَيْهِ ضَائِعُ اللَّهِ مَا لِلعِبَادِ عَلَيْهِ حَقُ وَاجِبٌ كَلَا وَلَا سَعْيٌ لَدَيْهِ ضَائِعُ الْوَاسِعُ الْوَاسِمِ الْوَاسِعُ الْوَاسِعُ الْوَاسِمِ الْواسِمِ الْوَاسِمِ الْوَاسِمِ الْوَاسِمِ الْوَاسِمِ الْوَاسِمِ الْوَاسِمِ الْوَاسِمِ الْوَاسِمِ الْوَاسِمِ الْمِلْمِ ال

إنّ من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر. وكلمة القدر كلمة لها أهميّتها وقدرها، لها معنويّتها: بمعنى أنّ من آمن بقدرة الله، وأنّ الله على كلّ شيء قدير؛ صدّق بالقدر.

ويدخل في القدر تقدير الأشياء قبل أوقاتها. ويدخل فيه كتابتها قبل أن تخلق وتُوجدُ، ويدخل فيه إرادة كلّ ما يحدث، ومشيئته العامّة، ويدخل فيه خلقها وإيجادها وتكوينها، وأنَّها لا تكون إلا بإرادة الله وبخلقه وبتقديره وتكوينه، هذه تسمّى مراتب القدر الأربع: الأولى العلم، والثانيه الكتابة، والثالثة الإرادة، والرابعة الخلق.

فيؤمن العباد بهذه المراتب الأربع، ومن كذّب بشيء منها نقص إيهانه بالقدر. فأنكر ذلك طوائف من الغلاة، أنكروا أن يكون الله يعلم الأشياء قبل أن تحدث، وهم الذين يقول فيهم الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. أي: سلوهم: أتقرّون بأنّ الله تعالى موصوف بالعلم، وأنّ الله بكلّ شيء عليم، فإذا اعترفوا بذلك خصموا وقيل لهم: ما الفرق

<sup>(</sup>۱) راجع (٤/ ٣٢٧).

بين علم الماضي وعلم المستقبل؟ فإنّ الله عليم بكلّ شيء، فإذا علم ما قد مضى، فلا يخفى عليه ما هو آت وما هو مستقبل. وأمّا الخلق والتكوين فإنّه يدخل في القدرة، يدخل في الإيهان بقدرة الله، فإذا كنّا نؤمن بأنّ الله على كلّ شيء قدير، فلا بدّ أنْ يدخل في هذه القدرة كلّ ما في الكون، لا يخرج عن قدرة الله شيء من الوجود ولا من الحركات التي تكون في هذا الكون، كلّها كائنة بقدرة الله وبمشيئته وبخلقه وتكوينه، فلا يكون في الوجود إلا ما يريد.

ونعتقد أنّ ربّنا سبحانه أعطى الإنسان قدرة على مزاولة أفعاله، وأنّ العباد لهم إرادة، وقدرة الله غالبة على قدرتهم وغالبة على إرادتهم، فإذا أراد الله شيئًا فلابد أن يكون. وهذا معنى قول الشافعى في أبياتٍ مشهورةٍ (١٠):

فَسَمَا شِسَئْتَ كَسَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَسَأْ وَمَا شِسَئْتُ إِنْ لَمْ تَسَشَأْ لَمْ يَكُنْ خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَىٰ مَا عَلِمْتَ فَفِي الْعِلْم يَجْرِي الْفَتَىٰ وَالْمُسِنْ عَلَىٰ ذَا مَنَنْتَ وَهَلَامَ يَجْرِي الْفَتَىٰ وَالْمُسِنْ عَلَىٰ ذَا مَنَنْتَ وَهَلَا أَعَنْسَتَ وَذَا لَمْ تَعِسَنْ

ومع ذلك فإنّ للعباد قدرةً تناسبهم، وبهذه القدرة أصبحوا مكلّفين، وبها أصبحوا مأمورين ومنهيين، ولو سقطت عنهم هذه القدرة، سقطت عنهم التكاليف. ومن أجل هذا تسقط التكاليف عن العاجز، ويُنفى عنه الحرج، فلا يكلّف إلا ما يطيق. فمن فقد العقل، لم يكن إلى إفهامه من سبيل، فلا يكلّف. ومن فقد البصر لم يكلّف بالغزو والقتال. وكذا سائر العاجزين ونحوهم. يقول

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/ ٥٤٧).

تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَى آءِ وَلاَ عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلاَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَحِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجً ﴾ [التوبة: ٩١]، يعني: إذا تخلفوا عن الجهاد. فدل على أن غيرهم عليهم حرج؛ لأنّ لهم استطاعة، وإنْ كانت تلك الاستطاعة مخلوقةً لله، وداخلة تحت قدرته.

وبكلّ حال، فالاستطاعة التي منحها الإنسان، هي التي في إمكانه أن يزاول بها الأعمال، مع أنّها داخلة في خلق الله تعالى، وأنّ الله سبحانه لا يكلّفهم إلا ما بقدرتهم واستطاعتهم ﴿ لَا يُكلّفُ الله وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]. ولذلك أسقط الحجّ عن غير المستطيع، بل جعل فرضه على من استطاع إليه سبيلًا، وكذلك أسقط ما يعجز عنه الإنسان أو يشقّ عليه: فرخص للمسافر أن يفطر؛ لأنّ عليه مشقّة، وكذلك المريض له أن يفطر ويقضي لما في الصيام عليه من الصعوبة، وكذلك في سائر العبادات التي يعجز عنها العبد.

فالقدرة والاستطاعة التي في ملكيّة الإنسان، هي ما منحه الله، وما أودع فيه، وما قوّاه به، وإن كان ذلك كلّه داخلًا في عموم قدرة الإنسان.

وقد مرّ بنا أنّ الاستطاعة التي نفيت هي التي لا تدخل في مقدور الإنسان. كما نفي بقول الله تعالى: ﴿ لَا يُكُلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا مَاتَنْهَا ﴾ [الطلاق:٧]، أي: لا يكلّف بغير ما أعطاها، لا يكلّف نفسًا إلّا وسعها.

## قال الشارح:

وَأَيْضًا فَقَوْلُ الْقَائِلِ: يُرَجَّحُ بِلَا مُرَجِّحٍ. إِنْ كَانَ لِقَوْلِهِ: (يُرَجَّحُ) مَعْنًى زَائِدٌ عَلَى الْفِعْلِ، فَذَاكَ هُوَ السَّبَبُ الْمُرَجِّحُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنًى زَائِدٌ كَانَ حَالُ الْفَاعِلِ قَبْلَ وُجُودِ الْفِعْلِ كَحَالِهِ عِنْدَ الْفِعْلِ، ثُمَّ الْفِعْلُ حَصَلَ فِي إِحْدَى الحَالَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى بِلَا مُرَجِّح اوَهَذَا مُكَابَرَةٌ لِلْعَقْلِ!! فَلَمَّا كَانَ أَصْلُ قَوْلِ الْقَدَرِيَّةِ: إِنَّ فَاعِلَ الطَّاعَاتِ وَتَارِّكَهَا كِلَاهُمَا فِي الْإِعَانَةِ وَالْإِقْدَارِ سَوَاءٌ. امْتَنَعَ عَلَى أَصْلِهِمْ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْفِعْلِ قُدْرَةٌ نَخُصُّهُ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ الَّتِي تَخُصُّ الْفِعْلَ لَا تَكُونُ لِلتَّارِكِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ لِلْفَاعِلِ، وَلَا تَكُونُ الْقُدْرَةُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. وَهُمْ لَمَّا رَأَوْا أَنَّ الْقُدْرَةَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ الْفِعْلِ، قَالُوا: لَا تَكُونُ مَعَ الْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ هِيَ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ، وَحَالَ وُجُودِ الْفِعْلِ يَمْتَنِعُ التَّرْكُ، فَلِهَذَا قَالُوا: الْقُدْرَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا قَبْلَ الْفِعْلِ! وَهَذَا بَاطِلٌ مُطْلَقًا، فَإِنَّ وُجُودَ الْأَمْرِ مَعَ عَدَم بَعْضِ شُرُوطِهِ الْوُجُودِيَّةِ ثُمَّتَنِعٌ، بَلْ لَا بُلَّا أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ مِنَ الْأُمُورِ الْوُجُودِيَّةِ مَوْجُودًا عِنْدَ الْفِعْلِ. فَنَقِيضُ قَوْلِمْ حَقُّ، وَهُوَ: أَنَّ الْفِعْلَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ قُدْرَةٌ.

لَكِنْ صَارَ أَهْلُ الْإِثْبَاتِ هُنَا حِزْبَيْنِ: حِزْبٌ قَالُوا: لَا تَكُونُ الْقُدْرَةُ إِلَّا مَعَهُ، ظَنَّا مِنْهُمْ أَنَّ الْقُدْرَةَ نَوْعٌ وَاحِدٌ لَا يَصْلُحُ لِلضِّدَيْنِ، وَظَنَّا مِنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَرَضٌ، فَلَا تَبْقَى زَمَانَيْنِ، فَيَمْتَنِعُ وُجُودُهَا قَبْلَ الْفِعْلِ.

وَالصَّوَابُ: أَنَّ الْقُدْرَةَ نَوْعَانِ كَمَا تَقَدَّمَ: نَوْعٌ مُصَحِّحٌ لِلْفِعْلِ، يُمْكِنُ مَعَهُ الْفِعْلُ وَالتَّهْيُ، وَهَذِهِ مِّيَ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وَهَذِهِ تَحْصُلُ لِلْمُطِيعِ

وَالْعَاصِي، وَتَكُونُ قَبْلَ الْفِعْلِ، وَهَذِهِ تَبْقَى إِلَى حِينِ الْفِعْلِ، إِمَّا بِنَفْسِهَا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْأَعْرَاضَ لَا تَبْقَى يَقُولُ بِبَقَاءِ الْأَعْرَاضِ، وَإِمَّا بِتَجَدُّدِ أَمْنَا لَهِا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْأَعْرَاضَ لَا تَبْقَى يَقُولُ بِبَقَاءِ الْأَعْرَاضَ لَا تَبْقَى نَقُولُ بِبَنِهِ الطَّاقَةِ، فَلَا يُكلِّفُ زَمَانَيْنِ، وَهَذِهِ قَدْ تَصْلُحُ لِلضِّدَيْنِ، وَأَمْرُ اللَّهِ مَشْرُ وطٌ بِهَذِهِ الطَّاقَةِ، فَلَا يُكلِّفُ اللَّهُ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ هَذِهِ الطَّاقَةُ، وَضِدُّ هَذِهِ الْعَبْرُنُ، كَمَا تَقَدَّمَ.

#### قال الشيخ:

يناقش الشارح بعض المبتدعة الذين يقولون: إنّ القدرة على الفعل تسبق الفعل وتسبق مزاولته، ولا تصحبه حالة وجوده. فيقولون مثلًا: إنّ الإنسان الذي عنده مال، وتمّت قوّته وقدرته على الإتيان بالحج، فإذا تمّت أصبح مكلّفًا، ولا تكون القدرة حالة مزوالته للعمل، مثل طوافه وسعيه وإحرامه ووقوفه ورميه ونحو ذلك، يقولون: لا تشترط القوّة ولا القدرة في هذه الحالات، وما ذاك إلا أثما شرطت في أوّل الأمر، وزالت الحاجة إليها بعد ذلك، فلا حاجة إلى وجودها وبقائها حالة مزاولة الفعل، ويقولون كذلك في سائر العبادات؛ كصلاة الجماعة مثلًا: إذا أمن على نفسه، وكان معه قدرة وقوة، وكان صحيح البدن ليس به مرض، وليس بخائف، وجب عليه أن يصلي مع الجماعة، فإذا دخل المسجد، أو مرض، وليس بخائف، وجب عليه أن يصلي مع الجماعة، فإذا دخل المسجد، أو ولا وجودها حالة مزاولة الصلاة، فلو زالت القدرة لم تضرّ، ولا تشترط القدرة ولا وجودها حالة مزاولة الصلاة. هذا تقرير قولهم.

ولا شكّ أنّ القدرة والقوّة على الفعل لا بدّ من وجودها قبل الفعل وفي حالة وجود الفعل. فإن الإنسان مأمور بأن يصلي قائبًا، فإن صلّى ركعتين من

الظهر قائبًا، ثم عجز، رخّص له أن يجلس ويتمّ جالسًا، فدلّ على أنّ القدرة مشترطة حالة الفعل من أوّله إلى آخره. فلو أنّ إنسانًا تجهّز للحج، فلو قطع نصف الطريق مثلًا، ثم عجز وقلّت نفقته، أو حصل له خوف أو مرض جاز له أن يرجع ويؤجّل الحجّ؛ لأنّ القدرة لم تبقّ معه، بل حدث ما يضادّها. وهكذا بقيّة الأعمال.

ولكن قد يستثنى منها البعض: فمثلًا: إذا تمّ الحول على المال ووجب فيه الزكاة، تعلّق بذمّة المالك، ولو تلف المال بقيت الزّكاة في الذمّة،؛ لأنّه فرّط حيث أخر إخراجها، وهناك من يقول: إنّها تسقط عنه، فمثلًا إذا حصد زرعه، ولَسًّا حصده كلّه وجمعه، وقبل أن يخرج زكاته احترق كلّه، أو حملته الرّياح وفرّقته، فالصحيح أنّه لا يلزمه زكاة؛ لأنّها ما وجدت مواساة، ومن أين يواسي والمال الذي وجبت فيه قد تلف. وكذا مثلًا لو تمّ حول نصاب الماشية السائمة، فلما تمّ الحول ماتت كلّها، أو لم يبق منها قدر النصاب، سقطت الزكاة عنها وأصبح من غير أهل الزكاة.

وكذلك الإنسان إذا صام نصف النهار، أصبح وهو قادر وعنده قوّة، وعنده استطاعة على إتمام ذلك اليوم، ولكن في أثناء النهار مرض أو أصابه مانع شديد منعه من الإتمام جاز له أن يفطر، ويقضي ذلك اليوم؛ لأنه أصبح من غير أهل الاستطاعة.

فتبيّن بهذا أنّ الاستطاعة التي أُمرنا بها في قول على: ﴿ فَٱلْقَوْا ٱللَّهَ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [التغابن: ١٦]، أنّ المراد بها الاستطاعة التي قبل الفعل، والتي مع

الفعل، فقبل الفعل يكون نشيطًا قويًّا، قادرًا على أن يكمّل الفعل، ومع الفعل يحصل منه أنّه قادر على إتمامه إلى آخره، فإذا لم يكمّله فهو معذور. فهذا توجيه قول أهل السنّة، ولا يلتفت إلى قول من يقول: إنّ القدرة تشترط قبل الفعل، ولا حاجة إلى اشتراطها، ولا إلى لزومها حالة مزاولة الفعل، وما ذاك إلا أتهم متناقضون كما مرّ بنا.

# قال الشارح:

وَأَيْضًا: فَالْإِسْتِطَاعَةُ المَشْرُ وطَةُ فِي الشَّرْعِ أَحَصُّ مِنَ الِاسْتِطَاعَةِ الَّتِي يَمْتَنِعُ الْفِعْلُ مَعَ عَدَمِهَا الْفِعْلُ مَعَ عَدَمِهَا وَإِنْ أَلْمِيْ عَلَمُ فَالشَّرْعِيَّةَ قَدْ تَكُونُ مَا يُتَصَوَّرُ الْفِعْلُ مَعَ عَدَمِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْجَزْعَنُهُ ، فَالشَّارِعُ يُيسِّرُ عَلَى عِبَادِهِ ، وَيُرِيدُ بِمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِمِمُ الْعُسْرَ، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، وَالمَريضُ قَدْ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ مَعَ زِيَادَةِ المَرْضِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، وَالمَريضُ قَدْ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ مَعَ زِيَادَةِ المَرْضِ وَنَا خُورُ بُرْيُهِ ، فَهَذَا فِي الشَّرْعِ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ ، لِأَجْلِ حُصُولِ الضَّرَدِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُسْتَطِيعًا . فَالشَّارِعُ لَا يَنْظُرُ فِي الاَسْتِطَاعَةِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَى جُرَّدِ إِمْكَانِ الْفِعْلِ ، يَسْمَى مُسْتَطِيعًا . فَالشَّارِعُ لَا يَنْظُرُ فِي الاَسْتِطَاعَةِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَى جُرَّدِ إِمْكَانِ الْفِعْلِ ، يَسْمَى مُسْتَطِيعًا . فَالشَّارِعُ لَا يَنْظُرُ فِي الاَسْتِطَاعَةِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَى جُرَّدِ إِلْمُكَانِ الْفِعْلِ ، يَسْمَى مُسْتَطِيعًا . فَالشَّارِعُ لَا يَنْظُرُ فِي الاَسْتِطَاعَةِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَى الْمُعَلِي الْفَعْلِ ، فَهَالَ إِلْ لَوَازِمِ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُعُرِينًا مَعَ المَّهُ مَتَ الشَّارِعُ قَلْ المَعْرِدِ عَلَى المَعْرِدِ عَلَى المَعْرِدِ عَلَى المَعْرِدِ عَلَى المَعْ الْمُعْرِدِ الْعَمْرِدِي الْعَرْمِ عَلَى المَعْلِي الْمُعْلِ ، وَعَرْمِ عَلَى المَعْ الْمُعْلَى الْمُعْلِ عَنْ مَعِيشَتِهِ ، وَنَعْرِو ذَلِكَ ، وَنَا الشَّارِعُ وَلَاكَ ، وَلَاكَ ، وَلَاكَ ، وَلَالَ الشَّارِعُ قَدِ اعْتَبَرَ فِي الْمُعْرَةِ عَلَى الْمُعْرِدِ عَلَى الْمُعْلِ الْمُعْرَادِ وَكُولُ الشَّارِعُ وَلَاكَ ، وَلَالْكَ الشَّارِعُ قَدِ اعْتَبَرَ فِي الْمُعْرَادِ عَلَى الْمُعْرَادِ الشَّامِ الْمُعَالَى الشَّلُولِ الْمُعْرَادِ الشَّارِعُ وَلَاكُ السَّامِ الْعَلَى الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادُ وَالْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادُ السَّامِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْلِي الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادُ السَّامِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ

وَلَكِنَّ هَذِهِ الْاسْتِطَاعَةَ مَعَ بَقَائِهَا إِلَى حِينِ الْفِعْلِ لَا تَكْفِي فِي وُجُودِ الْفِعْلِ، وَلَوْ كَانَتْ كَافِيَةً لَكَانَ التَّارِكُ كَالْفَاعِلِ، بَلْ لَا بُدَّمِنْ إِحْدَاثِ إِعَانَةٍ أُخْرَى تُقَارِنَ، وَلَوْ كَانَتْ كَافِيَةً لَكَانَ التَّارِكُ كَالْفَاعِلِ، بَلْ لَا يُتِمُّ إِلَّا بِقُدْرَةٍ وَإِرَادَةٍ، وَالاسْتِطَاعَةُ المُقَارِنَةُ مِثْلُ جَعْلِ الْفَاعِلِ مُرِيدًا، فَإِنَّ الْفِعْلَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِقُدْرَةٍ وَإِرَادَةٍ، وَالاسْتِطَاعَةُ المُقَارِنَةُ تَدْخُلُ فِيهَا الْإِرَادَةُ الجَازِمَةُ، بِخِلَافِ المَشْرُوطَة فِي التَكْلِيفِ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِرَادَةُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِرَادَةُ . فَاللَّهُ تَعَالَى يَأْمُرُ بِالْفِعْلِ مَنْ لَا يُرِيدُهُ، لَكِنْ لَا يَأْمُرُ بِعِمَنْ لَوْ أَرَادَهُ لَعَجَزَ الْمَثْمُ عَبْدَهُ بِمَا لَا يُرْدِيدُهُ الْعَبْدُ، وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْإِرْدَادَةُ الْجَازِمَةُ وَالْقُوّةُ التَّامَّةُ، لَزِمَ لَكِنْ لَا يَأْمُرُ وَالْقُوّةُ التَّامَّةُ، لَزِمَ لَكِنْ لَا يَأْمُرُ وَالْقُوّةُ التَّامَّةُ، لَزِمَ لَكِنْ لَا يَأْمُرُهُ وَالْقُوّةُ التَّامَّةُ، لَزِمَ لَكُونَ لَا يَأْمُورُهُ بِمَا يَعْجَرُ عَنْهُ الْعَبْدُ، وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْإِرْدَادَةُ الْجَازِمَةُ وَالْقُوّةُ التَّامَّةُ، لَزِمَ لَكُونَ لَا يَأْمُورُهُ بِمَا يَعْجَرُ عَنْهُ الْعَبْدُ، وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْإِرْدَادَةُ الْجَازِمَةُ وَالْقُوّةُ التَّامَّةُ ، لَزِمَ

وُجُودُ الْفِعْلِ. وَعَلَى هَذَا يَنْبَنِي تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ، فَإِنَّ مَنْ قَالَ: الْقُدْرَةُ لَا تَكُونُ وَجُودُ الْفِعْلِ، يَقُولُ: كُلُّ كَافِرٍ وَفَاسِقٍ قَدْ كُلِّفَ مَا لَا يُطِيقُ. وَمَا لَا يُطَاقُ يُفَسَّرُ بِشَيْئِنِ: بِمَا لَا يُطَاقُ يُفَسَّرُ بِمَا لَا يُطَاقُ يُفَسَّرُ بِمَا لَا يُطَاقُ لِشَيْئِنِ: بِمَا لَا يُطَاقُ لِلْعَجْزِ عَنْهُ، فَهَذَا لَمْ يُكَلِّفُهُ اللَّهُ أَحَدًا، وَيُفَسَّرُ بِمَا لَا يُطَاقُ لِلشَيْئِنِ: بِمَا لَا يُطَاقُ لِلْعَجْزِ عَنْهُ، فَهَذَا لَمْ يُكَلِّفُهُ اللَّهُ أَحَدًا، وَيُفَسَّرُ بِمَا لَا يُطَاقُ لِلاَشْتِغَالِ بِضِدِّهِ، فَهَذَا هُو الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّكْلِيفُ، كَمَا فِي أَمْرِ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِلاَشْتِغَالِ بِضِدِّهِ، فَهَذَا هُو اللَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّكْلِيفُ، كَمَا فِي أَمْرِ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، فَإِنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا، فَلَا يَأْمُرُ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الْأَمْرَيْنِ بِالضَّرُورَةِ. وَيَعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ بِالضَّرُورَةِ.

#### قال الشيخ:

هذه أمثلة ساقها الشارح لَمّا تقدّم من أنّ الله تعالى لا يكلّف العباد إلّا ما في وسعهم، وما في إرادتهم، وما تصل إليه قدرتهم، وما لا مشقة عليهم فيه، وإن كانوا قد يستطيعون فعل بعض الأشياء التي أسقطت عنهم، لكن مع مشقة تلحقهم، والمشقة تجلب التيسير، ولكن نفى الله الحرج في هذه الشريعة فقال: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيّكُورُ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٢٧]. ولَمّا ذكر أنّهم يجوز لهم استعمال التراب عند فقد الماء أو عند التكلّف في استعماله، بمرض ونحوه قال تعالى: ﴿ مَا يُريدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْتَكُم مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: ٦]. ولَمّا أباح لهم الفطر في يُريدُ الله يُريدُ الله وللمرض قال بعد ذلك: ﴿ يُريدُ الله يُحِكُمُ النُسْتَرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ النُسْتَرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ النُسْتَرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ النُسْتَرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ النُسْتَرَ وَلا يُريدُ بِعَلَمُ الله المناه ولكنه يستطيعه، فإنْ منام انقطع عن العمل، وانقطع عن خدمة نفسه، واحتاج إلى أن يخدمه رفقته، صام انقطع عن العمل، وانقطع عن خدمة نفسه، واحتاج إلى أن يخدمه رفقته،

ويرشُّ عليه الماء لشدَّة جهده؛ فهذا قد يقول: إنَّي أطيق، ولكنَّا نقول: إنَّ ما فاتك أشدَّ وأعظم؛ لأنك أعوزت غيرك إلى أن يخدموك، وإلى أن يقوموا عليك، وأبطلت مصالح نفسك، واحتجت إلى من يخدمك، ولو كنت تستطيع أن تكمّل يومك.

وكذلك المريض لو قال: أنا أستطيع أن أصوم مع المرض، ولكن المرض يزداد مع هذا الصيام ويشتد ويتكلّف صاحبه إذا صام، نقول: إنّه قد كلّف نفسه ما لا تطيق، وإنّه ولو كان يستطيع الإكهال، لكن عليه مشقّة من هذا الصيام، فله رخصة.

وكذا لو قال الفقير: أنا أستدين وأحجّ وأصبر على الدين الذي أتحمّله في ذمّتي، نقول: إنّك قد كلّفت نفسك ما فيه مشقّة؛ لأنّك لست على يقين بأنّك تقدر على وفاء هذه الديون التي تتحمّلها، أو أنّك في سفرك قد تضيّع أهلك، وقد يجتاجون إلى أن يتكففوا النّاس؛ لأنّك أنت الذي تتكسّب لهم، وتنفق عليهم، فإن سافرت عنهم، أدّى ذلك إلى أنّهم يحتاجون، ويسألون النّاس، فيسقط عنك الحجّ في هذه الحالة.

وكذلك في المصلّي الذي أُبيح له أن يصلّي جالسًا، ولكن يقول: في استطاعتي أن أقوم، ولو كان القيام يزيد في المرض، ويؤخّر البرء والشفاء. نقول: لست بمكلّف، وأنت لست بمستطيع، والذي يعجزه القيام يجزئه الجلوس، ويكون أجره كأجر القائم سواء. يقول النبي ﷺ: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ

G- ( 700

لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ »(١). ولو كانت الاستطاعة قد تحصل مع نوع من المشقّة.

وبكلّ حال، فإنّ المشقّة التي نفاها الله تعالى هي التي فيها صعوبة على العباد. فهذا من جملة ما لم يكلّفوا به، فإن كان عليهم شيء من الضيق والحرج والشدّة، فإنّ ذلك يجلب لهم الرخصة في أمورهم عامّة، وفي هذا الأمر خاصّة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٣٣١).

قال الطبحاوي:

وَأَنْعَالُ العِبَادِ خَلْقُ اللَّهِ وَكَسْبٌ مِنَ العِبَادِ.

## قال الشارح:

اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَفْعَالِ الْعِبَادِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ.

فَزَعَمَتِ الجَبْرِيَّةُ وَرَئِيسُهُمُ الجَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ التَّرْمِذِيُّ: أَنَّ التَّدْبِيرَ فِي أَفْعَالِ الْحَلْقِ كُنَّهَا لِلَّهِ تَعَالَى، وَهِي كُلُّهَا اضْعطِرَارِيَّةٌ، كَحَرَكَاتِ المُرْتَعِشِ، وَالْعُرُوقِ النَّابِضَةِ، وَحَرَكَاتِ الْمُرْتَعِشِ، وَالْعُرُوقِ النَّابِضَةِ، وَحَرَكَاتِ الْأَشْجَارِ، وَإِضَافَتِهَا إِلَى الخَلْقِ بَجَازٌ! وَهِي عَلَى حَسَبِ النَّابِضَة ، وَحَرَكَاتِ الْأَشْجَارِ، وَإِضَافَتِهَا إِلَى الخَلْقِ بَجَازٌ! وَهِي عَلَى حَسَبِ مَا يُضَافُ النَّيْءُ إِلَى تَحَلِّهِ دُونَ مَا يُضَافُ إِلَى مُحْصِّلِهِ!

وَقَابَلَتْهُمُ المُعْتَزِلَةُ، فَقَالُوا: إِنَّ بَمِيعَ الْأَفْعَالِ الِاخْتِيَارِيَّةِ مِنْ بَمِيعِ الحَيَوَانَاتِ بِخُلْقِهَا، لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِخُلْقِ اللَّهِ تَعَالَى. وَاخْتَلَفُوا فِيهَا بَيْنَهُمْ: أَنَّ اللَّـهَ تَعَالَى يَقْدِرُ عَلَى أَفْعَالِ الْعِبَادِ أَمْ لَا؟!

وَقَالَ أَهْلُ الْحَقِّ: أَفْعَالُ الْعِبَادِ بِهَا صَارُوا مُطِيعِينَ وَعُصَاةً، وَهِي خَلُوقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَالْحَقُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُنْفَرِدٌ بِخَلْقِ المَخْلُوقَاتِ، لَا خَالِقَ لَمَا سِوَاهُ. فَالْخُرِيَّةُ غَلَوْا فِي إِنْبَاتِ الْقَدَرِ، فَنَفَوْا صُنْعَ الْعَبْدِ أَصْلًا، كَمَا خَلَتِ المُشَبِّهَةُ فِي فَاللَّهِ فَاللَّهِ الْمَعْدِ بَعَلُوا الْعِبَادَ خَالِقِينَ مَعَ اللَّهِ إِنْبَاتِ الصَّفَاتِ، فَشَبَّهُوا. وَالْقَدَرِيَّةُ نُفَاةُ الْقَدَرِ جَعَلُوا الْعِبَادَ خَالِقِينَ مَعَ اللَّهِ إِنْبَاتِ الصَّفَاتِ، فَشَبَّهُوا. وَالْقَدَرِيَّةُ نُفَاةُ الْقَدَرِ جَعَلُوا الْعِبَادَ خَالِقِينَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى؛ وَهُمْ أَنْبَتُوا خَالِقِينَ!!

وَهَٰذَى اللَّهُ المُؤْمِنِينَ أَهْلَ السُّنَّةِ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، وَاللَّهُ يَهْدِي

مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم.

فَكُلُّ دَلِيلٍ صَحِيحٍ يُقِيمُهُ الجَبْرِيُّ، فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مِنْ جُمْلَةِ نَحْلُوقَاتِهِ، وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ فِي الحَقِيقَةِ وَلَا مُرِيدٍ وَمَا لَمْ يَشَاءٍ مَنْ فَاعِلٍ فِي الحَقِيقَةِ وَلَا مُرِيدٍ وَمَا لَمْ يَنْ مَنْ وَلَا يُسَرِيدٍ الرَّبَاحِ، وَلَا شُبِعَارِ مَنْ اللَّحْتِيَارِيَّةَ بِمَنْزِلَةِ حَرَكَةِ المُرْتَعِشِ، وَهُبُوبِ الرِّيَاحِ، وَكَاتِهِ الإَخْتِيَارِيَّةَ بِمَنْزِلَةِ حَرَكَةِ المُرْتَعِشِ، وَهُبُوبِ الرِّيَاحِ، وَحَرَكَاتِ الْأَشْبَحَارِ.

وَكُلُّ دَلِيلٍ صَحِيحٍ يُقِيمُهُ الْقَدَرِيُّ فَإِنَّهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ فَاعِلٌ لِفِعْلِهِ حَقِيقَةً، وَأَنَّهُ مُرِيدٌ لَهُ مُخْتَارٌ لَهُ حَقِيقَةً، وَأَنَّ إِضَافَتَهُ وَنِسْبَتَهُ إِلَيْهِ إِضَافَةُ حَقِّ، وَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ وَاقِعٌ بِغَيْرِ مَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ.

فَإِذَا ضَمَمْتَ مَا مَعَ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمَا مِنَ الْحَقِّ إِلَى حَقِّ الْأُخْرَى، فَإِتَّمَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَسَائِرُ كُتُبِ اللَّهِ الْمُنَّلَةِ، مِنْ عُمُومٍ قُدْرَةِ اللَّهِ وَلِكَ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَسَائِرُ كُتُبِ اللَّهِ الْمُنَّلَةِ، مِنْ عُمُومٍ قُدْرَةِ اللَّهِ وَمَشِيئَتِهِ لَجِمِيعٍ مَا فِي الْكَوْنِ مِنَ الْأَعْيَانِ وَالْأَفْمَالِ، وَأَنَّ الْعِبَادَ فَاعِلُونَ لِأَفْعَالِمُمْ حَقِيقَةً، وَأَنَّهُمْ يَسْتَوْجِبُونَ عَلَيْهَا المَدْحَ وَالذَّمَّ.

وَهَذَا هُوَ الْوَاقِعُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَإِنَّ أَدِلَةُ الْحَقِّ لَا تَتَعَارَضُ، وَالْحَقُّ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْنَظُ، وَيَضِيقُ هَذَا اللَّخْتَصَرُ عَنْ ذِكْرِ أَدِلَةِ الْفَرِيقَيْنِ، وَلَكِنَّهَا تَتَكَافَأ وَتَتَسَافَطُ، وَيُسْتَفَاهُ مِنْ دَلِيلِ كُلِّ فَرِيق بُطْلَانُ قَوْلِ الْآخرِينَ. وَلَكِنْ أَذْكُرُ شَيئًا عِنَّ اسْتَدَلَّ بِهِ كُلُّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ أُبِيِّنُ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا اسْتُلِلَ عَلَيْهِ مِنَ عِنَّ اسْتَدَلَّ بِهِ كُلُّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ أُبِينُ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا اسْتُلِلَ عَلَيْهِ مِنَ

#### قال الشيخ:

من هنا الكلام على أفعال العباد، فقال الطحاوي: (وَأَفْعَالُ العِبَادِ خَلْقُ اللَّهِ وَكَسْبٌ مِنَ العِبَادِ)، فلم يثبتوا للعباد فعلًا، وإنّها أثبتوا لهم كسبّا، أي: هم الذين كسبوها، وهم الذين زاولوها، وإنها تنسب لهم؛ فالعبد يوصف بأنّه: الذي صلّى، وهو الذي صام، ولا يقال: خلق الله فيك الصوم، ولا خلق فيك الصلاة، ولا خلق فيك الصلاة، ولا خلق فيك القتل والشرك أو الزني؛ بل يقال: أنت المصلي أو الصائم، وأنت القاتل أو السارق، وأنت البرّ أو الفاجر، وأنت العامل للصالحات أو السيّئات، وأنت الذي صبرت أو جزعت، وأنت الذي تشجّعت أو جبنت. يوصف بهذه وأنت الذي تشجّعت أو جبنت. يوصف بهذه الأفعال، ولو كانت خلق الله. الله تعالى خالق كلّ شيء، وهو الذي خلقها وهو الذي أرادها، ولو شاء ما آمن أحد، ولا كفر أحد، ولكنّه تعالى أعطى العبد قدرة يزاول بها هذه الأعمال، فيصبح من أهلها وتنسب إليه، هو الذي تكلّم عليه الطحاوي.

الأشاعرة لا يثبتون للعبد فعلًا، ويعتقدون أنّ الأفعال لا حقيقة لها أصلًا، الكسب عند الأشعريّ(١) لا حقيقة له، وهو يثبت الكسب، ومع ذلك ينفي قدرة

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتارى (٨/ ١٢٨) عن الأشاعرة: «ثم أثبتوا كسباً لا حقيقة له، فإنه لا يُعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل؛ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا، ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعرى».

العبد. والحال عند البهشمي (١): لا يثبت للحال حقيقة. وطفرة النَظَّام (٢) ـ الذي هو أحد المعتزلة ـ التي اعتقدها وذهب إليها لا حقيقة لها.

وقد جُمعت بقول بعض الشعراء (٣):

مِّ ا يُقَالُ وَلَا حَقِيقَة تَخْتَهُ مَعْقُولَة تَدْنُولِ فِي الأَفْهَامِ الْكَسْبُ عِنْدَ البَهْ شَمِي وَطَفْرَةُ النَظَامِ الكَسْبُ عِنْدَ البَهْ شَمِي وَطَفْرَةُ النَظَام

والشارح ـ رحمه الله ـ ذكر أنّ للنّاس في هذه الأفعال ثلاثة مذاهب: مذهب باطل ن وهو مذهب الجبرية، ويقابله مذهب باطل آخر، وهو مذهب نفاة قدرة الله، ومذهب حقّ، وهو إثبات قدرة الله، وإثبات قدرة العبد التي تناسبه.

فالأول الذي قال أهله: إنّ العبد ليس له قدرة أصلًا، فهذا قول المجبرة أو الجبريّة، الذين يقولون: إنّ العبد مجبور على أفعاله، وليس له أيّ اختيار، بل حركاته بمثابة حركات المرتعش، وهو الذي ترتعش يداه، ولا يقدر على إمساكها، أو بمنزلة العروق النابضة التي تتحرّك، ولا يقدر على إمساكها، أو

<sup>(</sup>١) هو: أبو هاشم عبد السلام بن أبي على محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي، تُنسب إليه فرقة البهشمية. انظر: وفيات الأعيان (٣/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق (ص١٣٤): «من فضائحه قوله بالطفرة، وهي دعواه أن الجسم منذ يحون في مكان شم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر منه، من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر؛ ومن غير أن يصير معدومًا في الأول، ومعادًا في العاشم ».

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية (١/ ٥٥٩)، والنبوات (١٤٤).

حركاته بمنزلة حركات الأشجار التي تحرّكها الرياح. وهؤلاء جبريّة، رئيسهم الجهم بن صفوان، فهو أوّل من قال: إنّ العباد ليس لهم قدرة وليس لهم اختيار، وأمّم مجبورون على أفعالهم. وهؤلاء يقولون: إنّ الله إذا عذّب الخلق فإنّه ظالم لهم؛ لأنّه الذي خلق فيهم المعصية، فكيف يخلق فيهم القتل والشرك والزنى وما أشبه ذلك، ويعاقبهم على ذلك؟ فيعدّون ذلك ظلمًا من الله تعالى، مع أنّ الله قد نفى الظلم عن نفسه بقوله: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦].

يقول قائلهم الذي ذكره ابن القيم في بعض كتبه(١):

ألقاهُ في البحرِ مَكتوفًا وقال له إيساك إيساك أنْ تبتسلَّ بالماء يقولون: مثل العاصي الذي يُجبر على المعصية، كمثل الإنسان المكتوف اليدين الذي يلقى في البحر ويقال له: لا تبتلّ بالماء. هو لا يستطيع الحركة، ومع ذلك ألقى في البحر.

ويقول في ميميّته(٢):

وَعِنْدَ مُسَرَادِ اللَّهِ تَفْنَى كَمَيِّتٍ وَعِنْدَ مُسَرَادِ النَّفْسِ تَسْدِي وَتُلْحِمُ وَعِنْدَ مُسَرَادِ النَّفْسِ تَسْدِي وَتُلْحِمُ وَعِنْدَ خُلَافِ الْحَبْرِ تَسْرُعُمُ فَعِيدًا عَلَى الرَّحْمَنِ لِلجَبْرِ تَسْرُعُمُ وَعِنْدَ خِلَافِ الْحَبْرِ تَسْرُعُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) انظر: القصيدة الميمية بشرح مصطفى عراقي (ص١٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليل (ص٤)، ومدارج السالكين (١/ ١٩٠).

ما في وسعه، ولكن إذا قيل له: إنّ الله أمرك بكذا، ونهاك عن كذا، فإنّه: يتقاعس ويتكاسل، فإذا قيل له: قال هذا مكتوب عليّ، وهذا ليس لي فيه اختيار، فيحتج بالقدر، ويزعُم أنّه مجبور على ذلك. هذا قول المجبرة الذين يزعمون أنّ العبد مجبور على فعله.

ويروى أنه تقدّم واحد منهم إلى شيخ الإسلام ابن تيميّة وهو في مجلسه وحوله تلامذته، فألقى عليه أبياتًا أولها(١):

أَيَا عُلَمَاءَ الدِّينِ ذِمِّي دِينكُمْ تَحَيَّرَ ذُلْهِ وَالْوَهُ يِأَوْضَحِ حُجَّة ويقول فيها:

دُعَانِي وَسَدُّ الْبَابَ عُنِّي فَهَلْ إلَى دُخُولِي سَرِيلٌ بَيِّنُوا لِي قَضِيَّتِي كَانِي وَسَدِيلٌ بَيِّنُوا لِي قَضِيَّتِي كَانِي وَسَائًا دعاني ثم سد الباب دوني، وقال لي ادخل: فكيف أدخل؟.

فرد عليه شيخ الإسلام بأبيات مشهورة (٢)، وقد شرحها عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ومطلعها:

سُؤَالُكَ يَا هَدَا سُؤَالُ مُعَانِا مُخَاصِمِ رَبِّ الْعَرْشِ بَارِي الْبَرِيَّةِ فَهَدَا سُؤَالُ خَاصَمَ الْمَلَأُ الْبَلِيَّةِ فَهَدَا سُؤَالٌ خَاصَمَ الْمَلَأُ الْبَلِيَّةِ وَعَنْ عَلَى أُمِّ رَأْسِ هَاوِيًا فِي الْحَفِيرَةِ وَمَنْ يَكُ خَصْمًا لِلْمُهَيْمِن يَرْجِعَنْ عَلَى أُمِّ رَأْسِ هَاوِيًا فِي الْحَفِيرَةِ

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۸/ ۲٤٥).

<sup>(</sup>٢) لسياحة شيخنا عبد الله بن جبرين - حفظه الله - شرح مطبوع للمنظومة كاملة.

وَيُدْعَى (١) خُصُومُ اللَّهِ يَوْمَ مُعَادِهِمْ إلَى النَّارِ طُرَّا مَعْ شَرُ الْقَدَرِيَّةِ سَوَاءٌ نَفَوْهُ أَوْ سَعَوْا لِيُخَاصِمُوا يِهِ اللَّهَ أَوْ مَارَوْا يِهِ لِلسَّرِيعَةِ

واستمر في ذكر ما يتناقضون فيه، وذكر أنّهم يتناقضون؛ وذلك أنّ أحدهم إذا لامه لائم على فعل، فإنه يحتج بالقدر، ولكن لا يحتج بالقدر إذا كانت المصلحة له، فهو إذا كانت المصلحة له في طلب رزق أو معيشة، فإنه يبذل قصارى جهده، فيقال له: لماذا لا تجلس في بيتك وتترك التكسّب؟ ولماذا لا تترك الأكل وتقول: إن أراد الله لي حياة، فإني سأحيا ولو لم آكل، لماذا تلبس الثياب في الصيف تتقي الحر، وفي الشتاء تتقي البرد؟ لماذا تتزوّج لتطلب الولد؟ ولماذا تغرس لتطلب الثمر؟! فأنت تفعل هذه الأفعال لطلب المعيشة. فكذلك نقول: لماذا لا تعمل أعمالًا صالحة فتؤهّلك لدخول البنار؟ فإذا أنت معك قدرة واستطاعة على مزاولة الأعمال.

وقد ذُكر أن رجلًا سرق وجيء به إلى عمر بن الخطاب ، وعزم على قطع يده، فقال ذلك السارق: إن هذا بقدر الله، كيف تقطعونني وقد قدر الله عليً ذلك؟ فقال عمر شه: «أنت سرقت بقدر الله، وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره»(٢).

ولما توجه عمر الله إلى الشام، وذُكر له وقوع الطاعون بالشام، عزم على أن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: (وَتُدُعَى).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (١/ ٥٥٠).

يرجع بمن معه إلى المدينة، فقال له أبو عبيدة بن الجراح ﴿ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ اللَّهُ تعالى قدّر لنا أن نرجع، فهو كتب علينا هذا، ولم يكتب علينا أنّا نقدم على هذا الوباء.

وقد قال النبي ﷺ: "فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ"(").

وبكلّ حال هذه أقوال هذه الطائفة، ولهم حجج طويلة اختصرها الشارح. والقدرية يخرجون أكثر الأفعال أو كلها عن قدرة الله تعالى، وهم أشبهوا بذلك المجوس، والمجوس هم الذين يجعلون الكون صادرًا عن خالقين، والقدرية جعلوا مع الله من يخلق، وقد تقدّم أنّهم يقولون أنّ القرآن مخلوق، واستدلّوا بقول الله تعالى: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٢٦]. فأدخلوا صفة الله تعالى - التي هي علمُه وكلامُه - في هذه الآية. وتناقضوا فأخرجوا أفعالهم عن عمومها، وجعلوا أفعالهم خلقهم، وليست خلق الله، ولم يعمّموا، ولم يعمّموا، ولم يعمّموا، ولم يعمّموا، ولم يعمّموا، ولم يعمّموا،

ولا شكّ أنّ أفعال العباد أولى ما يدخل في عموم الآية، وهو أنّها خلق الله سبحانه وتعالى، وأنّها منسوبة إلى العباد نسبة فعل ومباشرة، ولهذا يقال: إنّ الله خالق كلّ شيء بها في ذلك حركات العباد وأفعالهم، ومع ذلك فإنّ الله تعالى هو

بعموم الآية.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٠٧) معلقًا جازمًا به، وأحمد (٢/ ٤٤٣) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.

الذي مكّنهم، وأعطاهم قوّة وقدرة، فهم يزاولون الأعمال بقوّتهم وقدرتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم، وإرادتهم. فقدرة الله غالبة على قدرتهم، وإرادته غالبة على إرادتهم. وبذلك أصبحت أفعالهم خلق الله تعالى، لقوله تعالى: ﴿ وَٱللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]. وأفعالهم هم الذين باشر وها، فتنسب إليهم مباشرة، وتنسب إلى الله خلقًا وإيجادًا. وبها أعطاهم من القوة والقدرة يثابون ويعاقبون.

ولأجل ذلك نقول: إنّ العباد فاعلون حقيقة، والله حالقهم وخالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلّي والصائم، والمطيع والعاصي. وأنّ للعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، ولكن هذه القدرة والإرادة مسبوقة بقدرة الخالق تعالى وبإرادته. وهذا هو قول أهل السنّة.

وقد عرفنا القولين المتطرفين الذين هما طرفان في هذه المسألة:

المطرف الأول: هم المجبرة الذين سلبوا العباد القدرة والإرادة، وجعلوه مجبورين ليس لهم أية قدرة ولا إرادة، ولا همّة، ولا أثر في الأعمال، وجعلوا حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار التي تحركها الرياح، وأبطلوا حكم الله تعالى. فإذا سئلوا: لماذا أرسل الرسل، لماذا يعذّب الله الكفار؟ ولماذا خص الله المؤمنين بأنّهم أهل الثواب؟ لم يكن لديهم جواب، إلا أنّ ذلك محض المشيئة، ومحض الإرادة، ليس لأحد فيه تصرف، ويردّدون قول الله تعالى: ﴿ لاَ يُسْتَلُ عَمّاً يَقْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، ويقولون: إنّه قدّر ذلك عليهم، وخلقه فيهم، ويعذّبهم على فعله فيهم، ولكن لانسأل عن ذلك.

وأمّا الطرف الشاني: الذين هم المعتزلة: فأرادوا تنزيه الرّبّ تعالى عن أن يعذّ بهم على أمر خلقه فيهم، كما يقولون، فجعلوا أنفسهم هي التي تخلق الفعل، ولم يجعلوا لله أيّ قدرة، بل كثير منهم يقولون: إنّ الله لا يقدر على أن يهدي من يشاء، ولا على أن يضلّ من يشاء، بل هم يهدون أنفسهم ويضلّونها.

فهؤلاء طرف هالك بعيد عن الصواب، وكلا الطرفين على طرفي نقيض.

ولكنّ الله هدى أهل السنّة، وآمنوا بعظيم قدرته، وآمنوا بأنّ له قدرة عامّة على أفعال العباد، وآمنوا بأنّه خلق أفعال العباد، وكتبوا في ذلك المؤلّفات، وألفّ البخاري رسالة مشهورة «خلق أفعال العباد». وبيّنوا أنّ قدرة العبد هي التي تناسبه، والتي بها يثاب ويعاقب، وأنّها مع ذلك مغلوبة بقدرة الله تعالى، وبها يصبح العبد مستحقًا للثواب والعقاب على ما يزاوله من أعال تنسب إليه لكونه باشر فعلها، ومع ذلك لا يخرج عن قدرة الله تعالى، والمداية بيد الله، فهو الذي أضل هؤلاء حكمة وعدلًا، وهدى هؤلاء رحمة وفضلًا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

## قال الشارح:

فَمِمَّا اسْتَدَلَّتْ بِهِ الجَبْرِيَّةُ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِمَ اللّهَ وَمَا اللّهُ عَنْ نَبِيّهِ الرَّمْيَ، وَأَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ سُبْحَانَهُ ، فَدَلَّ عَلَى رَمَىٰ ﴾ [الأنفال: ١٧] ، فَنَفَى اللّهُ عَنْ نَبِيّهِ الرَّمْيَ، وَأَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ سُبْحَانَهُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا صُنْعَ لِلْعَبْدِ. قَالُوا: وَالجَزَاءُ غَيْرُ مُرَتَّبٍ عَلَى الْأَعْمَالِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «لَنْ أَنَّهُ لَا صُنْعَ لِلْعَبْدِ. قَالُوا: وَالجَزَاءُ غَيْرُ مُرَتَّبٍ عَلَى الْأَعْمَالِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «لَنْ أَنَّهُ لَا صُنْعَ لِلْعَبْدِ. قَالُوا: وَالجَزَاءُ غَيْرُ مُرَتَّبٍ عَلَى الْأَعْمَالِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «لَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ " (١٠).

وَمِنَّ السَّتَذَلَّ بِهِ الْقَدَرِيَّةُ، قَوْلُهُ تَعَالَ: ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]، قَالُوا: وَالجَزَاءُ مُرَتَّبٌ عَلَى الْأَعْمَالِ تَرْتِيبَ الْعِوَضِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثَتُ مُوهَا بِمَا تَعَالَى: ﴿ جَزَلَةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]، ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثَتُ مُوهَا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الرخرف: ٧٧]، وَنَحْقُ ذَلِكَ.

فَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّتْ بِهِ الجَبْرِيَّةُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِنَ ﴾ فَهُو دَلِيلٌ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَثْبَتَ لِرَسُولِهِ ﷺ رَمْيًا، بِقَوْلِهِ: ﴿ إِذْ رَمَيْتَ ﴾ فَهُو دَلِيلٌ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَثْبَتَ لِرَسُولِهِ ﷺ رَمْيًا وَانْتِهَاءٌ وَانْتِهَاءٌ وَالْتِهَاءُ وَانْتِهَاءٌ وَالْتَهَاءُ وَانْتِهَاءٌ وَاللَّهُ تَعَالَى الْمَنْ وَانْتِهَاؤُهُ الْإِصَابَةُ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُسَمَّى رَمْيًا ، فَالمَعْنَى حِينَئِدٍ . وَاللَّهُ تَعَالَى الْحَدْفُ ، وَانْتِهَاؤُهُ الْإِصَابَةُ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُسَمَّى رَمْيًا ، فَالمَعْنَى حِينَئِدٍ . وَاللَّهُ تَعَالَى الْحَدْفُ ، وَانْتِهَاؤُهُ الْإِصَابَةُ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُسَمَّى رَمْيًا ، فَالمَعْنَى حِينَئِدٍ . وَاللَّهُ تَعَالَى الْحَدْفُ ، وَانْتِهَاؤُهُ الْإِصَابَةُ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُسَمَّى رَمْيًا ، فَالمَعْنَى حِينَئِدٍ . وَاللَّهُ تَعَالَى الْحَدْفُ ، وَانْتِهَاؤُهُ الْإِصَابَةُ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُسَمَّى رَمْيًا ، فَالمَعْنَى حِينَئِدٍ . وَاللَّهُ تَعَالَى الْحَدْفُ ، وَانْتِهَاؤُهُ الْإِصَابَةُ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُسَمَّى رَمْيًا ، فَالمَعْنَى حِينَئِدٍ . وَاللَّهُ تَعَالَى مَا أَعْلَى مُ اللَّهُ مَا أَصُوبُ وَ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ أَصَابَ . وَإِلَّا فَطَرْدُ قَوْلِمُ مُ وَاللَّهُ مَا أَصَابَ إِنْ اللَّهُ مَا يَعْمَالُ اللَّهُ مَا أَصَابَ . وَمَا زَنَيْتَ إِذْ صَلَيْتَ إِذْ صَلَيْتَ إِذْ صَلَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا صُمْتَ إِذْ صُمْتَ ! وَمَا زَنَيْتَ إِذْ صَلَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا صُمْتَ إِذْ صُمْتَ ! وَمَا زَنَيْتَ إِذْ وَلَا لَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا مُسْتَ إِنْ اللَّهُ الْمُعْمَى الْعُنْ اللَّهُ الْمُ الْعَالَ الْعَالَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُلْلُولُ الْمُا مُنَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِينَ إِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَا وَالْمُعْلَى الْمُعْمَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُوالْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٧٣)، ومسلم (٢٨١٦) من حديث أبي هريرة ﷺ.

وَمَا سَرَقْتَ إِذْ سَرَقْتَ!! وَفَسَادُ هَذَا ظَاهِرٌ.

وَأَمَّا تَرَتُّبُ الْجَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ، فَقَدْ ضَلَّتْ فِيهِ الْجَبْرِيَّةُ وَالْقَدَرِيَّةُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ. فَإِنَّ الْبَاءَ الَّتِي فِي النَّفْيِ غَيْرُ الْبَاءِ الَّتِي فِي النَّفْيِ غَيْرُ الْبَاءِ الَّتِي فِي النَّفْيِ غَيْرُ الْبَاءِ الَّتِي فِي اللَّهُ أَهْلَ السُّنَةِ، وَلَهُ الْجَنَّةِ: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ»، بَاءُ الْعِوَضِ، فِي الْإِثْبَاتِ، فَالمَنْفِيُّ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ»، بَاءُ الْعِوَضِ، وَهُو أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ كَالثَّمَنِ لِلُهُ خُولِ الرَّجُلِ إِلَى الجَنَّةِ، كَمَا زَعَمَتِ المُعْتَزِلَةُ أَنَّ الْعَامِلُ مُسْتَحِقٌ دُخُولَ الجَنَّةِ عَلَى رَبِّهِ بِعَمَلِهِ! بَلْ ذَلِكَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ. وَالْبَاءُ السَّعَرِقُ وَفَضْلِهِ. وَالْبَاءُ السَّعَرِقِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ جَوْلَةً إِمِمَاكُا أَوْلَيَعْمَلُونَ ﴾ [السبحدة:١٧]، وَنَحْوُهَا، بَاءُ السَّبَعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ جَوَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى هُو خَالِقُ الْأَسْبَابِ وَالْمَسَبَّاتِ، وَالْمَسَبَّاتِ، وَالْمَسَبَاتِ، وَالْمَسَبَّاتِ، وَالْمَسَبَّاتِ، وَالْمَسَبَّاتِ، وَالْمَسْبَاتِ وَالْمَسَبَّاتِ، وَالْمَالُولُ الْمَالِي فَوْ خَالِقُ الْأَسْبَاتِ وَالْمَسَبَّاتِ، وَالْمَالِي الْمَالُ إِلَى مَعْضِ فَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ.

وَأَمَّا اسْتِدْ لَالُ الْمُعْتَزِلَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَتَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْمُوتِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]، فَمَعْنَى الْآيَةِ: أَحْسَنُ الْمُصَوِّرِينَ الْمُقَدِّرِينَ. وَالْحَلُقُ يُذْكُرُ وَيُرَادُ بِهِ اللَّهُ خَلِقُ حُكِلِّ ثَمْعِ ﴾ [الزمر: ٢٢]. التَّقْدِيرُ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ حُكِلِّ ثَمْعِ ﴾ [الزمر: ٢٢]. أي: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ خُلُوقٍ، فَدَخَلَتْ أَفْعَالُ الْعِبَادِ فِي عُمُومٍ: (كُلِّ). وَمَا أَفْسَدُ قَوْهُمْ فِي إِدْخَالِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى فِي عُمُومٍ: (كُلِّ)، الَّذِي هُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ خُلُوقًا! وَأَخْرَجُوا أَفْعَالَهُمُ الَّتِي هِيَ مَعْلُوقَةٌ مِنْ عُمُومٍ: (كُلِّ)! وَهَلْ يَدْخُلُ فِي عُمُومٍ: (كُلِّ) إِلَّا مَا هُوَ مَعْلُوقً؟ فَذَاتُهُ المُقَدِّسَةُ وَصِفَاتُهُ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي هَذَا الْعُمُومِ، وَذَخَلَ سَائِرُ المَخْلُوقَاتِ فِي عُمُومِ الْأَيْ وَكَذَا مُكُونَ كُولَ اللهُ الْعَمُومِ، وَذَخَلَ سَائِرُ المَخْلُوقَاتِ فِي عُمُومِ الْأَنْ : (مَا ) وَكَذَا لَهُ أَلُولَا الْعُمُومِ، وَذَخَلَ سَائِرُ المَخْلُوقَاتِ فِي عُمُومِ الْأَنْ : (مَا ) قَوْلُ لِأَنَّ : (مَا) وَكَذَا لَهُ تَعَالَى . ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَهُ مُولِهُ لِلْ اللَّهُ عَلَوْلُ لِأَنْ : (مَا ) وَلَا نَقُولُ لِأَنَّ : (مَا)

مَصْدَرِيَّةُ، أَيْ: خَلْقَكُمْ وَعَمَلَكُمْ، إِذْ سِيَاقُ الْآيَةِ يَأْبَاهُ؛ لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ عِبَادَةَ المَنْحُوتِ، لَا النَّحْتَ، وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ المَسْكُمُ - إِنَّمَا أَنْكُو عَلَيْهِمْ، فَيَكُونُ مَا هُوَ مِنْ المَنْحُوتَ يَخْلُهِمْ، فَيَكُونُ مَا هُوَ مِنْ المَنْحُوتَ يَخْلُهِمْ، فَيَكُونُ مَا هُوَ مِنْ المَنْحُوتَ يَخْلُوقًا لِلَّهِ تَعَالَى الْوَلْ لَمْ يَكُنِ النَّحْتُ يَخْلُوقًا لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ يَكُنِ النَّحْتُ خَلُوقًا لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ يَكُنِ النَّحْوَثُ خَلُوقًا لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ يَكُنِ النَّحْتُ مَعْلُوقًا لِلَّهِ مَعْلَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المَّاسَلَ الْمَعْرُولُ لَا غَيْرَ.

وَذَكَرَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُ إِمَامُ الْمَتَأَخِّرِينَ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ: أَنَّ الْعِلْمَ بِأَنَّ الْعَبْدَ فَحُدُثُ فِعْلَهُ ضَرُورِيٌّ، وَذَكَرَ الرَّازِيُّ أَنَّ افْتِقَارَ الْفِعْلِ الْمُحْدَثِ الْمُمْكِنِ إِلَى مُرَجِّحِ يَجُبُ وَجُودُهُ عِنْدَهُ وَيَمْتَنِعُ عِنْدَ عَدَمِهِ ضَرُورِيٌّ، وَكِلَاهُمَا صَادِقٌ فِيهَا ذَكَرَهُ مِنَ الْعِلْمِ الضَّرُورِيَّ يُبْطِلُ مَا ادَّعَاهُ الْعِلْمِ الضَّرُورِيَّ، ثُمَّ ادِّعَاءُ كُلِّ مِنْهُمَا أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ يُبْطِلُ مَا ادَّعَاهُ الْإَخْرُ مِنَ الضَّرُورِيَّ يُبْطِلُ مَا ادَّعَاهُ الْآخَرُ مِنَ الْخَدُرُ مِنَ الْخَدُرُ مِنَ الْضَرُورِيِّ، وَإِنَّمَا وَقَعَ عَلَطُهُ فِي إِنْكَارِهِ مَا مَعَ الْآخَرِ مِنَ الْحَقِّ. فَإِنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْفَلْمِ وَيَقَى فَلَطُهُ فِي إِنْكَارِهِ مَا مَعَ الْآخَرِ مِنَ الْحَقِّ. فَإِنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْفَلْمِ وَيَقَعْ فَلَطُهُ فِي إِنْكَارِهِ مَا مَعَ الْآخَرِ مِنَ الْحَقِّ. فَإِنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْفَلْمُ وَرَقَ عَلَطُهُ فِي إِنْكَارِهِ مَا مَعَ الْآخَرِ مِنَ الْحَقِّ فِي اللَّهُ لَا مُنَافَاةً بَيْنَ كُونِ الْعَبْدِ عُودُدُهُ لِمُشَاعِقِ اللَّهِ عَلِهِ وَكَوْنِ هَذَا الْإِحْدَاثِ وَجَبَ وُجُودُهُ فِي الْمَاعِقِ اللَّهِ تَعَالَى، كَوْرَهُ الْعَبْدِ بِإِضَافَةِ الْفُجُورِ وَالتَّقُونَهَا ﴾ إِثْبَاتُ لِلْعَدَرِ بِقَوْلُهُ وَمُودُهُ اللَّهُ مَالَا الْفَعْلِ الْعَبْدِ وَالتَّقُونَ الْعَالَ الْفَعْلِ الْمَعْلِ الْعَبْدِ وَالتَّقُومُ وَاللَّهُ الْمُ مُنَافَاةً مُن وَلَكُهُمَا فَي اللَّهُ الْفَعْلِ الْعَبْدِ، وَنَظَائِرُ وَلِكَ كَثِيرَةٌ .

قال الشيخ:

هذه مناقشة لأدلّة الفريقين المتطرفين، ويهمّنا أن نعرف الجواب، وأمّا شرح أدلّتهم والتوسّع فيها وكيفيّة استدلالهم وترجيحها، فلا حاجة بنا إلى التوسّع فيه، وقد عرفنا أنّ كلا القولين: قول الجبرية وقول المعتزلة في طرفي نقيض، وكلاهما لا يزال لهم بقيّة يقولون بمثل هذه الأقوال، ولا تزال مؤلّفاتهم يُعتنى بها، وتنشر وتحقّق وينفق عليها الأموال، مع أنّيا سبب في ضلال كثير من الناس، ويدّعون أنّهم بذلك يقوّون حجّتهم ومعتقدهم الذي اعتقدوه.

إذ قسالوا: إنّ الله تعسالى يقسول: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِرَ اللّهَ رَكَىٰ ﴾ [الأنفال: ١٧]، وقالوا: هذا دليل على أنّ الفعل ليس للإنسان، ولكنّه لله؛ فالله هو الذي رمى، وأشار الشارح ـ كما مرّ بنا ـ إلى أن التقدير: وما أصبت الهدف، ولكنّ الله هو الذي وفّق لإصابته، فأنت الذي رميت، والله وفّق للإصابة.

وهذه القصة حصلت في غزوة بدر، وحصلت أيضًا في غزوة حنين، وذلك لما تواجه المسلمون مع المشركين، فأخذ رسول الله على قبضة من حصباء ورمى بها في وجوه القوم، ومعلوم أنّ رميته لو كانت بمجرّد قوّته لا تذهب إلا نحو عشرين مترًا أو ثلاثين، ولكن هذه الرمية وصلت إلى جميعهم أو أكثرهم، بحيث دخلت تلك الحجارة في عيونهم وأفواههم وأنوفهم، وأعمت عليهم الطرق، حصيات قليلة في يده رمى بها، وقال: «شَاهَتِ الوُجُوهُ»(۱). الله تعالى هو الذي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٧٧) من حديث سلمة بن الأكوع ١٠٠٠.

أوصلها، وهو الذي وفّق لإصابتها، فكيف يقال: إنّ الأفعال ليست للإنسان، بل الفعل حقًا لله، ما دام أنّ الله أثبت الرّمي ﴿ إِذْ رَمَيْتَ ﴾ ، أي: حرّكت يدك بتلك الحجارة وقذفتها. هذا دليل على أنّ الفعل أصله من الإنسان، وأنّ الله تعالى هو الذي يسدّده ويوصله، وهو الذي يحرّك همّة العبد إلى أن يفعل ذلك الفعل.

كثيرًا ما يكون المسلمون قلّة، وإذا وجهوا سهامهم إلى المشركين أصابتهم ولو كانوا بعيدًا، فيسدّد الله سهامهم فتصيب العدو، وأمّا سهام أعدائهم، فإنها تخطئهم وتذهب يمينًا أو شمالًا أو فوق أو تحت، ولا تصيبهم، يصرفها الله تعالى، فمن الغزاة الرمي، ومن الله التسديد والإصابة، ومن هذا قوله: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ وَلَى وَمَنَ اللهِ البّه الجبريّة.

ومن أدلّتهم في أنّ العمل ليس سببًا في دخول الجنّة قول النبي على الله الله على أنّ الأعمال الله على أنّ الأعمال ليس لها أنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الجَنّة بِعَمَلِهِ». قالوا: ولا أنت يا رسولَ الله ؟ قال: "وَلا أَنَا إِلّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللّهُ بِرَ مُمّةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ "(). قالوا: هذا دليل على أنّ الأعمال ليس لها أثر، وأنّ الأعمال ليست هي التي تسبّب دخول الجنّة، فالأعمال ليست من الإنسان، والإنسان ليس له حركة، بل هو مدفوع إلى هذه الحركة، ومغلوب على أمره، لا يقدر أن يحرّك باختياره لا رأسًا ولا يدًا ولا لسانًا ولا إصبعًا ولا قدمًا، بل هو متصرّف فيه، تحرّكه إرادة الله، كما تحرّك الشجرة بغير اختيارها.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۲۱۶/۴).

الجواب على ذلك: أن النبيِّ عَلَيْ أرد به أنَّ أعمالنا ـ ولو كثرت ـ لا تُقابِل نِعَمَ الله. فنعم الله علينا كثيرة، ولو عملنا ما عملنا، فإنَّها قليلة بالنسبة إلى ما يجب علينا. وأعمالنا لو كثرت لم تكن سببًا وحيدًا في دخول الجنّة، ويدل لذلك حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «خَرَجَ مِنْ عِنْدِي خَلِيلِي جِبْرِيلُ آنِفًا، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَٱلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ إِنَّ لِلَّهِ عَبْدًا مِنْ عِبَادِهِ عَبَدَ اللَّهَ خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلِ فِي الْبَحْرِ، عَرْضُهُ وَطُولُهُ ثَلَاثُونَ ذِرَاعًا فِي ثَلَاثِينَ ذِرَاعًا، وَالْبَحْرُ مُحِيطٌ بِهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ فَرْسَخ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَأَخْرَجَ لَهُ عَيْنًا عَذْبَةً بِعَرْضِ، الْأُصْبُعِ تَبِضُّ بِهَاءٍ عَذْبِ، فَيَسْتَنْقِعُ فِي أَسْفَلِ الجَّبَلِ، وَشَيجَرَةَ رُمَّانٍ تُخْرِجُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رُمَّانَةً، يَتَعَبَّدُ يَوْمَهُ، فَإِذَا أَمْسَى نَزَلَ فَأَصَابَ مِنْ الْوُضُوءِ، وَأَخَذَ تِلْكَ الرُّمَّانَةَ فَأَكَلَهَا، ثُمَّ قَامَ لِصَلَاتِهِ، فَسَأَلَ رَبَّهُ عِنْدَ وَقْتِ الْأَجَلِ أَنْ يَقْبضَهُ سَاجِدًا، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ لِلْأَرْضِ، وَلَا لِشَيْءٍ يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا حَتَّى يَبْعَثُهُ، وَهُوَ سَاجِدٌ، قَالَ: فَفَعَلَ، فَنَحْنُ نَمُرُّ عَلَيْهِ إِذَا هَبَطْنَا، وَإِذَا خَرَجْنَا، فَنَحِدُ لَهُ فِي الْعِلْم أَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ: أَدْخِلُوا عَبْدِى الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، فَيَقُولُ: رَبِّ، بَلْ بِعَمَلِي، فَيَقُولُ: أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجُنَّةَ برَحْمَتِي، فَيَقُولُ: رَبِّ، بَلْ بِعَمَلِي، فَيَقُولُ اللَّهُ: قَايِسُوا عَبْدِي بِنِعْمَتِي عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ، فَيُوجَدُ نِعْمَةُ الْبَصَرِ قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَبَقِيَتْ نِعْمَةُ الجُسَدِ فَضْلًا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: أَدْخِلُوا عَبْدِي النَّارَ، فَيُجَرُّ إِلَى النَّارِ، فَيُنَادِي: رَبِّ بِرَحْمَتِك أَدْخِلْنِي الْحَنَّة، فَيَقُولُ: رُدُّوهُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا عَبْدِي مَنْ خَلَقَك، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: مَنْ قَوَّاك لِعِبَادَةِ خُسِمِائَةِ سَنَةٍ؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: مَنْ

أَنْزَلَكَ فِي جَبَلٍ وَسَطَ اللَّبَّةِ، وَأَخْرَجَ لَكَ المَاءَ العَذْبَ مِنْ المَاءِ المَالِحِ، وَأَخْرَجَ لَكَ كُلَّ لَيْلَةٍ رُمَّانَةً، وَإِنَّمَا تَغُرُجُ مَرَّةً فِي السَّنَةِ، وَسَأَلْتَهُ أَنْ يَقْبِضَك سَاجِدًا فَفَعَلَ؟ فَيَقُولُ: كُلَّ لَيْلَةٍ رُمَّانَةً، وَإِلَى الْمَنْقُ، وَبِرَحْمَتِي، وَبِرَحْمَتِي، وَبِرَحْمَتِي أُدْخِلُكَ الجُنَّةَ، أَدْخِلُوا عَبْدِي الجَنَّة، فَنعْمَ الْعَبْدُ كُنْتَ يَا عَبْدِي، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الجُنَّة، قَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّمَا الْأَشْيَاءُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ فَنعْمَ الْعَبْدُ كُنْتَ يَا عَبْدِي، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الجُنَّة، قَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّمَا الْأَشْيَاءُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ يَا مُحْمَدُهُ اللَّهُ الجُنَّة، قَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّمَا الْأَشْيَاءُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ يَا مُحْمَدُ اللَّهُ الْمُعَمِّدُهُ اللَّهُ الْمُعَمِّدُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُونَ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْعَبْدِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْعَبْدِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِي اللَّهُ الْمُعْتَلِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

وإذا قيل: قد وردت أدلّه في ترتّب الجزاء على الأعمال، وهي التي استدلّت بها المعتزلة، وجعلوا العمل هو السبب الوحيد في دخول الجنّة. واستدلّوا بقوله تعالى: ﴿ أَذَ خُلُوا الْحَنَّةُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٦]، ﴿ كُنُوا وَاَشْرَبُوا هَنِيتَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْوَالْدِيلَ الْحَمَلِ الْحَالِيَةِ ﴾ [الحاقة: ٢٤]، ونحو ذلك. نقول: صحيح أنّ العمل سبب، ولكن رحمة الله مع ذلك السبب، فيدخل الجنّة بسبب عمله، ولكن مع ذلك برحمة الله تعالى، فهو أرحم الراحين.

وقد ورد في الحديث: «جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ في مِئَةَ جُزْء، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ في الأرض جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذلك الجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلْقُ، حتى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عِنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ»(٢٠). فإذا كان يوم القيامة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (٤/ ٢٥٠)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد»، والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ١٥١)، وتمام في فوائده (١٦٨٨)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۳/ ۳۱۱).

ضمّه إلى تلك الأجزاء مئة جزء، فيرحم عباده يوم القيامة. وقد أخبر النبي ﷺ عن واسع رحمة الله لَمَّا رأى امرأة تضمّ ولدها إلى صدرها وترضعه، فقال: «أَتَرُوْنَ هذه طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟»، قَالوا: لَا وَهِيَ تَقْدِرُ على أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فقال: «لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِن هذه بِوَلَدِهَا»(۱).

فإذًا: رحمة الله بالعباد أوسع لهم. ورد في الحديث: «لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِه وَأَهْلَ أَرْضِهِ، لَعَذَّبَهُمْ وهو غَيْرُ ظَالَمٍ لهم، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لهم خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ "'". فعرفنا بذلك ضعف ما استدل به هؤلاء وهؤلاء.

أما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَيلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]، ومثلها قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَيرُ الزَّفِينَ ﴾ [الجمعة: ١١]. يقولون: هذا دليل على أنّ الخالقين كثير، ليس الخالق هو الله وحده، ولكنّ الله أحسنهم، فجعلوا العباد خالقين مع الله، وجعلوهم رازقين مع الله.

والجواب: أنّ هذا ليس بصحيح، بل الله الخالق و حده، الله خالق كلّ شيء، فالحلق خلقه، والأمر أمره، والآية وردت في سياق التكوين والإيجاد، فيقال: إنّ الإنسان ليس هو الذي يخلق نفسه، وإن كان له سببٌ في وجود الولد، وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٩٩) ومسلم (٢٧٥٤) من حديث عمر بن الخطاب ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ١٨٢، ١٨٥، ١٨٩)، و أبوداود (٦٩٩)، وابن ساجه (٧٧)، وابن حبان (٢) أخرجه أحمد (٥٠٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٠٤) عن أُبيّ بن كعب، وابن مسعود، وحذيفة بن اليمان مضى الله عنهم موقوفًا، ومن حديث زيد بن ثابت شه مرفوعًا.

وقد يُراد بالخالقين الذين يكوّنون بعض المخلوقات في الدنيا، أو يبدعون بعض الأشياء، وإن كانوا مخطئين بذلك، ورد في الحديث القدسي: "وَمَنْ أَظْلَمُ بِكُنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخُلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أو لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أو شَعِيرَةً" (1). جعلوا أنفسهم خالقين، وهم المصوّرون الذين يضاهؤون بخلق الله. فهم لهم إرادة وهمّة في أنهم يضاهؤون خلق الله، ويخلقون كخلقه، ولكن لا يستطيعون أن يضاهؤوا في أنهم يضاهؤون خلق الله تعالى، فالخلق الأصل خلق الله تعالى، فهو الذي خلق الأرواح، ولا يستطيعون أن يخلقوها، وهو الذي يحيي الأموات، ولا يستطيعون أن يحيوها. وفي الحديث: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فإن اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حتى يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخ"."

واستدلَّ المعتزلة بترتيب الجزاء على الأعمال بقوله تعالى: ﴿ ٱدَّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٩٥، ٥٩٥٩)، ومسلم (٢١١١) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٢٥)، ومسلم (٢١١٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

كُنتُو تَعَمَلُونَ ﴾ [النحرل: ٣٢]، أو ﴿ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِدِ بِمَا كُنتُو تَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٤]، أو ﴿ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْأَيَاءِ ٱلْخَالِيَةِ ﴾ [الحاقة: ٢٤].

والجواب: أنّ أعمالكم سبب وليست مستقلّة؛ فالأعمال من جملة الأسباب التي يثاب عليها العباد ويعاقبون.

واستدلّت الجبريّة بآيتين، الأولى: قوله عنز وجل : ﴿ اللّهُ خَالِقُ كُلّ اللّهُ خَالِقُ كُلّ اللّهُ خَالِقُ كُلُ اللهُ عَمْدُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]، في إثبات أنّ الإنسان ليست له أيّة نسبة وليس له أي خلق، وكذلك بقوله: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِرَ كَا اللّهُ مَن ﴾ [الأنفال: ١٧]. وعرفنا كيف نردّ عليهم.

واستدلّوا بالنسبة إلى الأعمال، وأنّها ليست سببًا في دخول الجنّة، أو النّجاة من النّار، بالآية التي مرّت بنا. وبالحديث: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الجَنّة بِعَمَلِهِ»(۱). وعرفنا بذلك أنّ أدلّتهم لا تفيدهم شيئًا، وأنّ ترتيب الجزاء على الأعمال من ترتيب الأسباب على المسبّبات.

تقدم تخریجه (۲/ ۳۲۱).

# قال الشارح:

وَهَذِهِ شُبْهَةٌ أُخْرَى مِنْ شُبَهِ الْقَوْمِ الَّتِي فَرَقَتْهُمْ، بَلْ مَزَّقَتْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ، وَهِي: أَنَّهُمْ قَالُوا: كَيْفَ يَسْتَقِيمُ الحُكْمُ عَلَى قَوْلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ المُكَلَّفِينَ عَلَى ذُنُوبِهِمْ وَهُوَ خَلَقَهَا فِيهِمْ؟ فَأَيْنَ الْعَدْلُ فِي تَعْذِيبِهِمْ عَلَى مَا هُو خَالِقُهُ وَفَاعِلُهُ فَنُوبِهِمْ ؟ وَهَذَا السُّوَالُ لَمْ يَزَلُ مَطْرُوقًا فِي الْعَالَمَ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ، وَكُلُّ مِنْهُمْ فِيهِمْ؟ وَهَذَا السُّوَالُ لَمْ يَزَلُ مَطْرُوقًا فِي الْعَالَمَ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ، وَكُلُّ مِنْهُمْ يَعَكُلَّمُ فِي جَوَابِهِ بِحَسَبِ عِلْمِهِ وَمَعْرِ فَتِهِ، وَعَنْهُ تَقَرَّقَتْ بِهِمُ الطُّرُقُ: فَطَائِفَةٌ الْمَعْرَافِةِ وَمَعْرِ فَتِهِ، وَعَنْهُ تَقَرَّقَتْ بِهِمُ الطُّرُقُ: فَطَائِفَةٌ أَنْكَرَتِ الْحُكْمَ وَالتَّمْلِيلَ، وَطَائِفَةٌ أَنْكَرَتِ الْحُكْمَ وَالتَّمْلِيلَ، وَطَائِفَةٌ أَنْكَرَتِ الْحُكْمَ وَالتَّمْلِيلَ، وَطَائِفَةٌ الْمَرْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَطَائِفَةٌ أَنْكَرَتِ الْحُكْمَ وَالتَّمْلِيلَ، وَطَائِفَةٌ الْمُرْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَطَائِفَةٌ أَنْكَرَتِ الْحُكْمَ وَالتَّمْلِيلَ، وَطَائِفَةٌ الْمَرْرَةِ اللَّهِ عَلَى مَا لَا يَعْقَلُ ! جَعَلَتِ النَّوْرَابَ وَالْعِقَابِ وَالْمُعُولِ بَيْنَ فَاعِلَيْنِ! وَصَلَّونَ اللَّهُ يُعَلِّ اللَّهُ يُعَلِّى اللَّهُ الْعَرْرُونَ عَلَيْهِ! وَهَوْعَ مَقْدُودٍ بَيْنَ قَادِرَيْنِ، وَمَفْعُولٍ بَيْنَ فَاعِلَيْنِ! وَطَائِفَةٌ الْتَرْمَتِ الجَبْرَ، وَأَنَّ اللَّهَ يُعَدِّيُهُ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ! وَهَذَا السُّوَالُ فَوْعَ مَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ! وَهَذَا السُّوالَى اللَّهُ الْمَاتِهُمُ مَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ! وَهَذَا السُّوالَى اللَّهُ الْمَاتُهُ مُ اللَّهُ الْمَاتِهُ اللَّهُ الْمَالَاقِيْدُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمُوالِ اللَّهُ الْمُعْرُودِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمِلْولِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْ

وَالجَوَابُ الصَّحِيحُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَا يُبْتَلَى بِهِ الْعَبْدُ مِنَ البِذُنُوبِ الْفُجُودِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ خَلْقًا لِلَّهِ تَعَالَى، فَهِيَ عُقُوبَةٌ لَهُ عَلَى ذُنُوبٍ قَبْلَهَا، فَالذَّنْبُ لُوجُودِيَّةٍ، وَإِنْ كَانَتْ خَلْقًا لِلَّهِ تَعَالَى، فَهِيَ عُقُوبَةٌ لَهُ عَلَى ذُنُوبٍ قَبْلَهَا، فَالذَّنْبُ لِللَّهُ مُرَاضِ الَّتِي يُكْسِبُ الذَّنْوبُ كَالْأَمْرَاضِ الَّتِي يُكْسِبُ الذَّنْوبُ كَالْأَمْرَاضِ التَّتِي يُعَدِّهَا، فَالذَّنُوبُ كَالْأَمْرَاضِ الَّتِي يُودِثُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

يَنْقَى أَنْ يُقَالَ: فَالْكَلَامُ فِي النَّنْبِ الْأَوَّلِ الْجَالِبِ لِمَا بَعْدَهُ مِنَ النَّانُوبِ؟ يُقَالُ: هُوَ عُقُوبَةٌ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ فِعْلِ مَا خُلِقَ لَهُ وَفُطِرَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَهُ لِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَفَطَرَهُ عَلَى خَبَّتِهِ، وَتَأَهِّهِ، وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ، كَمَا

### قال الشيخ:

في هذا السؤال الذي يردده المعتزلة أو الجبرية وهو قولهم: إذا كان الله خلق فينا المعاصي فكيف يعذّبنا؟ وإذا كان الله لم يهدنا بل أضلّنا، كيف يعذّبنا؟ وإذا نصحت أحدهم يقول: الله ما هدانا، وإن لم يهدنا الله فأنت لا تهدينا! وكثيرًا ما يقولون: الله لم يهدنا، وكتب علينا ذلك، فإذا عذّبنا فقد ظلمنا أو نحو ذلك من



العبارات الشنيعة البشعة.

ولسنا بحاجة إلى مناقشة تلك الأقوال السيئة الشنيعة، وقد ذكر لنا الشارح من أقوالهم قول من لم يجعل للعبد أيّ اختيار، وقول من جعل العبد مستقلًا. وقول من أثبت له كسبًا، ولكن لا حقيقة لذلك الكسب. وقول من جعل الفعل صادرًا عن فاعلين، ومن جعل القدرة صادرة عن قادرين.

ونحن نقول: إنّ الإنسان أعطاه الله هذه القوّة والقدرة والمباشرة والهمّة التي يزاول بها الأعمال، وتنسب إليه، ويثاب بسببها، أو يعاقب بسببها، مع أنّه قادر على أن يضلّه، وعلى أن يعجزه، وأنّه هو الذي أمدّه وقوّاه، ومن أجل ذلك تنسب الأفعال إلى الإنسان مباشرة، وتنسب إلى الله خلقًا وتقديرًا، فيقال: هي خلق الله من حيث إنه قدّرها، وقوّى العباد عليها، وهي أعمال العباد من حيث إنّه باشروها، وفعلوها بأبدانهم، فنسبت إليهم، ونسبت إلى الله تعالى، ولا منافاة بين النستن.

ثمّ مرّ معنا أنّ الله تعالى يعاقب العباد في الدنيا، ويعاقبهم أيضًا في الآخرة على السيّئات، فيقول الشارح: إنّ هذه العقوبة على الذنوب، وإنّ الأصل أنّه عاقب على هذه الذنوب بذنوب أخرى، فلمّا أنّهم أذنبوا كان من عقوبة الذنب أن أذنبوا ذنبًا آخر عقوبة، ثم ذنبًا آخر عقوبة للثاني... وهكذا استمرّت بهم السيّئات، وتمادوا فيها، فيكون الوقوع في هذا الذنب أنّ الله خلّى بينه وبين نفسه، وخلّى بينه وبين هواه، وسلّط عليه أعداءه من شياطين الإنس والجنّ، فلمّا تمكّنوا منه صرفوه عن الهدى، وإن كان ذلك بتقدير الله، ولما صرفوه واستهوته الشياطين، صارت

أعماله سيّئات، عقوبة له على سيّئة اقترفها سابقًا.

ومما نقله الشارح: أنّ من عقوبة السيّئة السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فإذا عمل العبد حسنة، قالت الحسنة بعدها: اعملني، وإذا عمل العبد سيّئة، قالت السيّئة بعدها: اعملني، فتتابع في السيّئات المسيؤون، وفي الحسنات المحسنون، فهذا من ثواب الحسنة، وعقوبة السيّئة.

فإن قالوا: السيئة الأولى عقوبة على أيّ شيء ما دام أنّه وقعت منه هذه السيّئة، فكيف وقعت منه، وكيف خلقت فيه، وكيف فعلها ولم يسبقها سيئة؟ أجاب الشارح بأنّها: عقوبة على ترك الإخلاص، أو ترك الأعهال الصالحة التي أمر بها وكُلّف بها، وما ذاك إلا لأنّا خلقنا لعبادة الله، فإذا انشغلنا عن هذه العبادة أليس هذا يعدّ ذنبًا؟ إمّا في لهو وبطالة، وإما في غفلة، وإما بإقبال على شهوات تفوّت عليك الخير، وإمّا قطع الزمن الذي أنت مأمور أن تستغلّه في الطاعة، تقطعه في غير الطاعة. هذا كلّه يُعد ذنبًا، فيستحقّ من فعله أن يقع منه ذنبًا آخر، عقوبة على ما فعله من هذا الترك.

الله خلق العباد لعبادته وحده، وأمرهم أن يشكروه، وأن يعرفوا حقّه عليهم، فلمّا خلقهم للعبادة وأمرهم بالإخلاص في قوله: ﴿ وَمَا أُمُرُوۤا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ تُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة:٥]، فإذا تركوا هذه العبادة في وقت من الأوقات، عدَّ ذلك ذنبًا وقع منهم وإن لم يكن سيئة، ولكنه ترك لعمل صالح، فاستحقوا بهذا الذنب أن تسلّط عليهم الأهواء والأعداء، فيوقعونهم في الذنوب وتتابع عليهم السيئات

وتتابع منهم كذلك.

وهذا التعليل علل به العلماء في عقوبة السيّئة. فقالوا: كيف يعاقب الله على السيّئة وهو الذي خلقها، وأجيب على ذلك: بأنّه ولو كان هو الذي قدّرها، لكنّ العبد هو الذي باشرها، ولذلك عُوقب عليها، وعُوقب بسيئة تبعتها. والعقاب الغبد هو الذي باشرها، ولذلك عُوقب عليها، وعُوقب بسيئة تبعتها. والعقاب الذي في الدنيا قد يكون عقابًا حسيًّا أو معنويًّا. فالعقاب الحسّي: هو ما أنزل الله على المعذّبين. فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسف بهم الأرض، ومنهم من أرسل عليه حاصبًا، ومنهم من أغرق، وأما العقوبات المعنويّة: فهي تسليط الأعداء والأهواء عليهم وحرمانهم الطاعة.

فإذا رأيت المكبّ على المعاصي فاعلم أنّه معاقب، وأنّ حرمانه من طاعة الله عقوبة عليه. وإذا رأيت المنهمك في الشهوات، المفوّت للأوقات، فاعلم أنّه معاقب، فإذا قال: على أيّ شيء يعاقبني الله ويقول: أنا ما أذنبت، أنا ما كفرت، أنا ما عصيت، كيف يعاقبني بأن يوقعني في هذا المصائب وفي هذه الذنوب؟ فقل له: إنّك أذنبت أولًا في غفلتك؛ لأنك أضعت وقتًا ثمينًا في الغفلة، وثانيًا: بتركك العمل، إذ كان عليك أن تشغل وقتك بأعمال صالحة، وبحسنات، فلمّا لم تفعل كنت مذنبًا، وكانت عقوبة هذا الذنب أن توالت عليك الذنوب.

وقد ورد عن النبي عَيِّ أَنّه ذكر أنّ الذّنوب تؤثّر في القلوب وتقسّيها وتعميها وتعميها وتعميها وتعميها وتعميها وتعميها وتعميها وتصدّها عن الهدى، كما في قوله عَيِّة: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ في قَلْبِهِ نُحْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هو نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَنَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ

قَلْبَهُ، وهو الرَّانُ الذي ذَكَرَ الله: ﴿ كُلَّا بَلْ رَانَ عَلَى اللهِ الْمُعَاكَانُوا يَكْمِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]»(١). فإذا غلبه هذا السواد الذي هو بسبب المعاصي، فعندئذ تثقل عليه المعامن، وتخفّ عليه المحرّمات.

من أركان الإيهان: الإيهان بالقدر. ويدخل في القدر الإيهان بعموم قدرة الله تعالى، وأنّه على كلّ شيء قدير، ويدخل في قدرة الله تعالى أنّه قادر على أن يعذّب من يشاء، وقادر على أن ينتقم من الظلمة ويهلكهم من يشاء، وقادر على أن ينتقم من الظلمة ويهلكهم في أسرع وقت ممكن، وقادر على أن يبسط لهم الرزق، وقادر على أن يعمّم فضله على القاصي والداني، وقادر على أن يحرم هذا ويهلكه، وقادر على أن يغير هذا الكون، ويبدّل المخلوقات، فلا يعجزه شيء ولا يخرج عن قدرته شيء.

كذلك لا يكون في الوجود شيء إلا بإرادته، وبعد أن يشاء ذلك ويقدّره، فلا يكون فسوق ولا طاعة ولا معصية ولا هداية ولا ضلال، ولا كفر ولا إيهان، لا يكون فسوق ولا بعد أن يشاء ذلك، ﴿ لَوْ يَشَآءُ اللّهُ لَهَدَى ٱلنّاسَ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١]، ﴿ إِن نَشَأَ نُلَزُلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءَ ءَاية فَظَلّتُ أَعْنَقُهُمْ لَمُ خَيضِعِينَ ﴾ [الشعراء: ٤].

ولكن اقتضت حكمته أن أضلّ أناسًا بعدله، فضلُّوا سواء السبيل، ومنّ على

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمـذي (٣٣٣٤)، والنسائي في الكبرى (١٠١٧٩)، وابن ماجه (٢٢٤٤)، وابن حبان (٣/ ٢١٠)، والحاكم (٢/ ٥١٧) من حديث أبي هريرة ٨٠٠.

آخرين بفضله، فاهتدوا إلى سواء السبيل. وأولئك داخلون تحت قدرته، وهؤلاء كذلك، والجميع عبيده، وتحت تصرّفه، يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء، ويعطي ويمنع، ويصل ويقطع، ويخفض ويرفع، لا معزّ لمن أذلّ ولا مذلّ لمن أعزّ، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير.

ويدخل في ذلك حركات العباد وأفعالهم فهو الذي قدّرهم، وهو الذي أعطاهم القوّة، وهو الذي بعث همهم، وهو الذي شاء ما أرادوه وما فعلوه، ولو شاء لما عصوه، وكلّ ذلك بمشيئته وقدرته، فإن أطاعوه فبفضله، فهو الذي منّ عليهم حتّى أطاعوه، وإن عصوه فبعدله، فهو الذي خذلهم حتّى عصوه.

وقد مرّ بنا أنّ في هذا خلافًا بين ثلاث طوائف:

الأولى: الجبرية، فقد غلوا في نفي قدرة العبد، وجعلوا حركته كحركة الأشجار، ولم يجعلوا له أيّ اختيار واستدلّوا بقول الله تعالى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذَ رَمَيْتَ وَلَكِرَ لَهُ الله سبحانه أثبت الرمي لنبيّه عَلَيْهُ، فمنه الرمي ومن الله تعالى الإصابة.

الثانية: القدرية، وهم الذين أنكروا قدرة الله على أفعال العباد، وجعلوا العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وليس لله قدرة على هداية هذا ولا إضلال هذا، ولا توفيق هذا ولا خذلان هذا، فجعلوا العبد أقدر من الله، وجعلوا قدرته تفوق قدرة الخالق، وجعلوا مع الله من يخلق، فهؤلاء يقال لهم: مجوس هذه الأمّة.

وتوسّط أهل السنّة، وجعلوا للعبد قدرةً وإرادةً، ولكنّها مسبوقة بقدرة الله

وإرادته، ومغلوبة بها، فإذا أراد الله ُ هداية عبد وفقه وأطلق جوارحه فاختار الفعل الطيّب، فأصبح مطيعًا مؤمنًا، فتنسب إليه طاعاته ومعاصيه؛ لأن له إرادة، ولأن له قدرة زاول بها الأعمال، وتنسب إلى الله؛ لأنه هو الذي أقدره عليها، وهو الذي قوّاه ورزقه القوّة ورزقه التوفيق. وكذلك المعصية؛ تنسب إلى الله؛ لأنّه هو الذي قدّرها، وتنسب إلى العبد؛ لأنه هو الذي باشر ها وهو الذي فعلها.

وجميع الحركات من الله تعالى إيجادًا وتكوينًا، ومن العبد فعلًا ومباشرة. فعلى هذا لا يكون هناك من يشترك في خلق الفعل وإيجاده، بل الله هو الذي مكن العبد حتى فعله وأظهره، والعبد هو الذي باشره، فتنسب إليه المباشرة، فلا يكون هناك خلاف ولا إجبار ولا إنكار لقدرة الله تعالى.

## قال الشارح:

فَإِنْ قُلْتَ: فَلَلِكَ الْعَدَمُ مَنْ خَلَقَهُ فِيهِ؟ قِيلَ: هَذَا سُؤَالٌ فَاسِدٌ، فَإِنَّ الْعَدَمَ كَاسْمِهِ، لَا يَفْتَقِرُ إِلَى تَعَلَّقِ التَّكْوِينِ وَالْإِحْدَاثِ بِهِ، فَإِنَّ عَدَمَ الْفِعْلِ لَيْسَ أَمْرًا وُجُودِيًّا حَتَّى يُضَافَ إِلَى الْفَاعِلِ، بَلْ هُوَ شَرُّ مَحْضٌ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَى اللَّهِ وُجُودِيًّا حَتَّى يُضَافَ إِلَى الْفَاعِلِ، بَلْ هُو شَرُّ مَحْضٌ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَى اللَّهِ شُبْحَانَهُ، كَمَا قَالَ عَلَيْ فِي حَدِيثِ الاسْتِفْتَاحِ: «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ اللَّهُ فَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حِينَ يَقُولُ يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ اللَّهُ لَيْ لَيْ وَكَذَا فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حِينَ يَقُولُ لَيْدَنْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ اللَّهُ فَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حِينَ يَقُولُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَالضَّرُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ اللَّهُ لَيْسُ لِلْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ اللَّهُ لَيْسُ إِلَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ اللَّهُ لَيْسُ إِلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَالْكَ اللَّهُ عَمَّدُهُ اللَّهُ الْكَ هُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ تَسْلِيطَ الشَّيْطَانِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، فَلَمَّا تَوَلَّوْهُ دُونَ اللَّهِ وَأَشْرَكُوا بِهِ مَعَهُ، عُوقِبُوا عَلَى ذَلِكَ شَمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، فَلَمَّا تَوَلَّوْهُ دُونَ اللَّهِ وَأَشْرَكُوا بِهِ مَعَهُ، عُوقِبُوا عَلَى ذَلِكَ بِتَسْلِيطِهِ عَلَيْهِمْ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْوِلَايَةُ وَالْإِشْرَاكُ عُقُوبَةً خُلُو الْقَلْبِ وَفَرَاغِهِ مِنَ الْإِخْلَاصِ، فَإِلَامُ الْفَجُورِ النَّقُوى ثَمَرَةُ هَذَا الْإِخْلَاصِ وَنَتِيمَتُهُ، وَإِلَى الْفُجُورِ عُقُوبَةٌ عَلَى خُلُوهِ مِنَ الْإِخْلَاصِ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٢٣٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٣٩)، والبزار (٧/ ٣٢٩)، والبزار (٧/ ٣٢٩)، والبزار (٧/ ٣٢٩)، والجاكم (٢/ ٣٦٣)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢٧٨) عن حذيفة الله موقوفًا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٣٧٧): «رواه البزار موقوفًا ورجاله رجال الصحيح». وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢/ ٩)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٣٦٧)، والبيهقي في القضاء والقدر (ص ٢٧٥) من حديث حذيفة الله مرفوعًا.

فَإِنْ قُلْتَ: إِنْ كَانَ هَذَا التَّرْكُ أَمْرًا وُجُودِيًّا عَادَ السُّؤَالُ جَذَعًا، وَإِنْ كَانَ أَمْرًا عَدَمِيًّا فَكَيْفَ يُعَاقَبُ عَلَى الْعَدَمِ المَحْضِ؟

قِيلَ: لَيْسَ هَنَا تَرْكُ هُوَ كَفُّ النَّفْسِ وَمَنْعُهَا عَمَّا تُرِيدُهُ وَثُحِبُّهُ، فَهَذَا قَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ، وَإِنَّهَا هُنَا عَدَمٌ وَخُلُوٌ مِنْ أَسْبَابِ الخَيْرِ، وَهَذَا الْعَدَمُ هُوَ تَحْضُ خُلُوِّ مِنْ أَسْبَابِ الخَيْرِ، وَهَذَا الْعَدَمُ هُو تَحْضُ خُلُوِّ هِنَ أَمْرِ الْعَدَمِيِّ هِيَ بِفِعْلِ السَّيِّئَاتِ، خُلُوِّ هَا مُهُ وَالْعُقُوبَةُ عَلَى الْأَمْرِ الْعَدَمِيِّ هِيَ بِفِعْلِ السَّيِّئَاتِ، لَا يُعْقُوبَاتِ الَّتِي تَنَالُهُ بَعْدَ إِقَامَةِ الحُجَّةِ عَلَيْهِ بِالرُّسُلِ. فَلِلَّهِ فِيهِ عُقُوبَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: جَعْلُهُ مُذْنِبًا خَاطِئًا، وَهَذِهِ عُقُوبَةُ عَدَمِ إِخْلَاصِهِ وَإِنَابَتِهِ وَإِقْبَالِهِ عَلَى اللَّهِ، وَهَذِهِ الْعُقُوبَةُ قَدْ لَا يُحِسُّ بِأَلِهَا وَمَضَرَّتِهَا، لِمُوَافَقَتِهَا شَهْوَتَهُ وَإِرَادَتَهُ، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ أَعْظَمِ الْعُقُوبَاتِ.

وَالنَّانِيَةُ: الْعُقُوبَاتُ الْمُؤْلِمَةُ بَعْدَ فِعْلِهِ لِلسَّيِّئَاتِ. وَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ هَاتَيْنِ الْعُقُوبَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَكَانَسُواْ مَا ذُحكِرُوا بِعِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ مَا تَيْنِ الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمِةِ تَعَالَى: ﴿ فَلَكَانَسُواْ مَا ذُحكِرُوا بِعِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ مَا أَوْتُوا الْمُقُوبَةُ الْأُولَى، ثُمَّةً فَيالَ: ﴿ حَقَىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوثُوا الْمُقُوبَةُ الْأُولَى، ثُمَّةً فَيالَ: ﴿ حَقَىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوثُوا الْمُقُوبَةُ النَّانِيَةُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ كَانَ يُمْكِنُهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِالْإِخْلَاصِ وَالْإِنَابَةِ وَالْمَحَبَّةِ لَهُ وَحْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُقَ ذَلِكَ فِي قُلُومِهِمْ، وَيَجْعَلَهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ مُنِيبِينَ لَهُ مُخِبِّينَ لَهُ؟ أَمْ ذَلِكَ مَحْضُ جَعْلِهِ فِي قُلُومِهِمْ وَإِلْقَائِهِ فِيهَا؟ قِيلَ: لَا، بَلْ هُوَ مَحْضُ مِنَّتِهِ وَفَضْلِهِ، وَلِكَ مَحْضُ مِنَّتِهِ وَفَضْلِهِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْخَيْرِ الَّذِي هُوَ بِيكِهِ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْهِ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ النَّرِ إِلَّا مَا وَقَاهُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا لَمْ يُخْلَقْ ذَلِكَ فِي قُلُومِهِمْ وَلَمْ يُوَنَّقُوا لَهُ، وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَيْهِ بِأَنْفُسِهِمْ، عَادَ السُّؤَالُ؟ وَكَانَ مَنْعُهُمْ مِنْهُ ظُلْمًا، وَلَزِمَكُمُ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْعَدْلَ هُوَ تَصَرُّفُ اللَّالِكِ فِي مُلْكِهِ بِهَا يَشَاءُ، لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ.

قِيلَ: لَا يَكُونُ سُبْحَانَهُ بِمَنْعِهِمْ مِنْ ذَلِكَ ظَالِمًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ المَانِعُ ظَالِمًا إِذَا مَنَعَ خَبْرَهُ حَقًا لِلْاَبُّ عَلَى الْغَيْرِ عَلَيْهِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَرَّمَهُ الرَّبُّ عَلَى نَفْسِهِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَرَّمَهُ الرَّبُّ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ خِلَافَهُ. وَأَمَّا إِذَا مَنَعَ غَيْرَهُ مَا لَيْسَ بِحَقِّ لَهُ، بَلْ هُو مَخْضُ فَأَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ خِلَافَهُ. وَأَمَّا إِذَا مَنَعَ غَيْرَهُ مَا لَيْسَ بِحَقِّ لَهُ، بَلْ هُو مَخْضُ فَطُلِهِ وَمِنَتِهِ عَلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا بِمَنْعِهِ، فَمَنْعُ الْحَقِّ ظُلْمٌ، وَمَنْعُ الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ عَلْلَهُ وَهُو سُبْحَانَهُ الْعَدْلُ فِي مَنْعِهِ، كَمَا هُوَ المُحْسِنُ المَنَانُ بِعَطَائِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَ الْعَطَاءُ وَالتَّوْفِيقُ إِحْسَانًا وَرَحْمَةً، فَهَلَّا كَانَ الْعَمَلُ لَهُ وَالْغَلَبَةُ، كَمَا أَنَّ رَحْمَتُهُ تَغْلِبُ غَضَبَهُ؟

قِيلَ: المَقْصُودُ فِي هَذَا المَقَامِ بَيَانُ أَنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَةَ الْمُتَرَّتِّبَةَ عَلَى هَذَا المَنْعِ، وَالمَنْعَ المُسْتَلْزِمَ لِلْعُقُوبَةِ لَيْسَ بِظُلْمِ، بَلْ هُوَ مَحْضُ الْعَدْلِ.

### قال الشيخ:

مناقشات لاعتراض المعتزلة الذين ينكرون قدرة الله على أفعال العباد، فيوردون هذه الشبهات ليلبِّسوا على غيرهم.

وقد مرّ بنا أنّ الشرّ لا يُضاف إلى الله على أنّه شرّ، نقول: كلّ أفعال الله تعالى خير، ولو كانت عقوبات، أو إهلاكًا أو انتقامًا، فلا يقال إنّه شرّ، ولا يقال إنّه مرضٌ بل هو خبر بالنسبة إليه سبحانه وتعالى.

وإذا تتبعنا الأدلّة وجدنا أنّ الله تعالى لا ينسب الشرّ إلى نفسه، ولكنّه يذكره على صيغة المبني للمجهول، كما في قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجنّ: ﴿ وَأَنَّا لاَ نَدْرِى اَشَرٌ أُويدَ بِمَن فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [الجن: ١٠]، فالشرّ قالوا أريد بهم، وأراده الله؛ لأنّ الشرّ المحض لا يُنسب إلى الله، وأما الخير فيفصح بأنّه من الله، فقالوا: ﴿ أَمْ أَرَادَ بِيمَ رَبُّهُم رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٠]، فدلّ على أنّ كل ما يصدر من الله فهو خير، فالصواعق التي تنزل، والأمراض التي تحدث بتقدير الله، والجدب والقحط الذي يصيب الكثير من البلاد، لا يقال: إنّه شرّ، بل هو خير بالنسبة إلى الله؛ وذلك لأنّه قدّره لعاقبة حسنة، وقدّره لينبّه عباده على عزّته وقدرته، ولينبههم على خطئهم وذنبهم، وأنه غير ظالم لهم، "لَوْ أَنَّ اللّه عَذْبَ أَهْلَ سَمَوَاتِه وَأَهْلَ أَرْضِهِ، لَعَذَّ بَهُمْ وهو غَيْرُ وأنه غير ظالم لهم، "لَوْ أَنَّ اللّه عَذَّ بُهُمْ لهم خَيْرًا مِنْ أَعْم لهم، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لهم خَيْرًا مِنْ أَعْم لهم،"، وهِمّ يستحقونه.

فإذًا كلُّ ما يحدث فهو بتقدير الله، ولكن لا ينسب إلى الله الشر.

مرّ بنا أن النبي ﷺ كان يقول في التلبية: «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ»(٢)، جعل الخير كلّه من الله وإليه، والشرّ ليس إلى الله، أي: لا ينسب إلى الله، ولو كان هو الذي قدّره، ولو كان هو الذي شاءه، ولكن لا نسمّيه شرًا بالنسبه إلى إحداث الله له، فإنّه خير؛ لأنّه سبحانه ما أراد إلا الخير، وما أراد بعباده إلا أن ينبّههم، فإن كانوا عصاة سلّط الله عليهم قحطًا أو مرضًا،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٤٩).

فهذا خير، حتى ينتبهوا لمعصيتهم، ويعلموا أنّ ما أصابهم فهو عقوبة لهم. وإن كانوا مطيعين، علموا أنّ ذلك ابتلاء وامتحان وتنبيه لهم، ليكون ذلك زيادة في حسناتهم. لذا فإن جميع ما يحدث وما يقدّره الله في الكون، فهو خير إذا صدر من الله تعالى.

ومعلوم أيضًا أنَّه سبحانه هو الذي يكوِّن الكائنات ويقدِّرها، وأنَّه يعاقب العباد بها يستحقُّون، وقد يعفو عنهم، وتكون عقوباته نوعين: عقوبة ظاهرها أنَّها نعمة، وهي محنة وامتحان واختبار. وعقوبة يظهر فيها أنَّها عذاب وألم. والكلِّ قد يسمّى عقوبة، ولا يكون ذلك إلاّ إذا عصوا ما أمرهم، أو ما كُلِّفُوا به، وخالفوا ما أمروا به. فقد وجّه الله إليهم الأوامر، وبيّن لهم، ولكنّهم بطبعهم خالفوا وارتكبوا المعاصي فعاقبهم بعقوبتين، كما في آية سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوكَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٤٤]، وهذه نعمة، ولكنَّها عقوبة ومحنة، بمعنى: فتحنا عليهم الأرزاق، ويسّرنا لهم الأسباب، وقوّيناهم، وأعطيناهم الأموال والأولاد والأمن والرّخاء، وكثرة النّعم، وكثرة الخيرات، فازدهرت لهم الدّنيا، وأعجبوا بها أصابوا، وانخدعوا واغترّوا، وظنُّوا أنَّ ذلك كرامة ومنحة، وقالوا هذا بسبب أعبالنا وما نستحقَّه، وعند ذلك يطغون ويبغون، ويتجبّرون ويتكبّرون، ويكفرون نعم الله، ويستعينون بها على المحرّمات والمعاصي، وكلُّ ذلك بتقدير الله تعالى، ولو شاء لهداهم، ولكنَّه خلَّى بينهم وبين أنفسهم وأهوائهم، فأُختاروا الضلال، فحقّت عليهم الكلمة، فعند ذلك تنزل عليهم العقوبة الثانية، ﴿ حَتَى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَفَتَةَ فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٤]، أخذهم الله على حين غرّة وغفلة.

فإذًا قول الشارح: إنّ الذين قالوا: لماذا خلق الله فيهم عدم الإيهان؟ أجاب بأنّه: لا يُسمّى العدم شيئًا، وكذلك قولهم: لماذا لم يسوّ بينهم، فيهديهم كلّهم، ويعطيهم العقول التي تهديهم إلى الخير، فأجاب بأنّه سبحانه له الحكمة، حيث إنّه خلق دارين: دارًا للنّعيم، ودارًا للجحيم، ولو سوّى بينهم في الاختيار والهداية، لتعطّلت إحدى الدارين، فمن حكمته أن جعل أهواءهم تختلف، فمنهم من اختار الهدى، ومنهم من اختار الضلالة، منهم من حقّت عليه كلمة العذاب، ومنهم من اختار أسباب الثواب. ولا يقال: إنّه ظلم هؤلاء حيث لم يوفقهم، بل يقال: إنّه خلّى بينهم وبين أنفسهم، وإنّه لم يرّ هؤلاء أهلًا لنعمته، ولا أهلًا لنعمته، ولا أهلًا للهوى ما لا يكونون معه أهلًا للفضل.

وأنت تشاهد أبناء رجل واحد، وترى أنّ تربيتهم واحدة، وتعليمهم واحد، وكذلك يقرؤون كتبًا واحدة، ومع ذلك إذا كبروا يتفاوتون؛ فمنهم من يميل إلى الخير ويؤثره ويحبّه ويكون خيرًا محضًا، فيعمل الصالحات ويتقبّلها، ومنهم من يميل إلى الشرّ، ويميل إلى البطالة، وإلى المعصية والضلالة. فتقول: لماذا حصل هذا التفاوت، أليست تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم سواء؟ يقال: بلى، ولكن هؤلاء كتب الله لهم السعادة، وهؤلاء حكم عليهم بالشقاوة، هؤلاء هداهم،

وهـؤلاء أضـلهم، والجميع لم يظلمهم، ﴿ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩]. ولكن بسبب أنّه لم ير هؤلاء أهلًا، بل علم أنّ طبعهم وميلهم وعقولهم منتكسة، ولكن بسبب أنّه لم ير هؤلاء أهلًا، بل علم أنّ طبعهم وبين أنفسهم، فانخذلوا وخرجوا عن وليست أهلًا لأن تقبل الهدى، فخلّ بينهم وبين أنفسهم، فانخذلوا وخرجوا عن الطاعة والاستقامة، بخلاف أولئك.

مع أنّنا نؤمن بأنّ هناك أسبابًا جعلها الله مؤثّرةً في هذه الدنيا، والسبب الوحيد في هداية الإنسان هو توفيق الله تعالى له، وإعطاؤه قابليّة للحقّ وميلًا إليه، ويقذف في قلبه مجبّة للدين وميلًا إليه، هذا هو السبب الأصل، ثم هناك أسباب أخرى: فتنشئة الوالدين، جعلها الله سببًا للخير أو سببًا للشرّ، فإن كان الوالد محبًّا للخير وربّى أو لاده على الخير وعلى العلم وعلى الدين، وعلى التقوى، وعلمهم للخير وربّى أو لاده على الخير وعلى العلم وعلى الدين، وعلى التقوى، وعلمهم كلّ شيء ينفعهم، كان ذلك سببًا، وإن كان قد يتخلّف في بعضهم.

وكذلك إذا أراد الله بعبده الخير، وفّق له جليسًا خيرًا، ويسر له أصدقاء صالحين يهدونه ويدلّونه، ويأخذون بيده إلى سبيل النجاة. وكان ذلك كلّه من أسباب الهداية والاستقامة. ولكن ذلك كلّه بتقدير العزيز العليم، فجعل قلبه يميل إلى هذا أو إلى هذا، وهذه الأسباب قد تفعل مع الشخص الآخر ولكن لا تزيده إلاّ عُتُوَّا ونفورًا. فأنت قد تدعو إنسانًا، وتبذل له الأسباب فتعطيه نصائح وترشده، وتخوّفه، وتهدي إليه كتبًا ونشرات وأشرطة مفيدة؛ فيسمعها ويمتدي ويتقبّل، بعد أن كان عاصيًا عاتيًا، وتأتي إلى أخيه أو زميله، وتعمل معه ذلك العمل وتنصحه وتهديه، ولكن لا ينفع معه ذلك، ولا يتقبّل، ولا يزيده ذلك العمل وتنصحه وتهديه، ولكن لا ينفع معه ذلك، ولا يتقبّل، ولا يزيده

ذلك إلا عتوًا ونفورًا، بل قد يحتقر من يدعوه إلى الخير، ويتنقّصهم، ويرى نفسه أفضل منه. فليس هناك إلا أنّ هذا منّ الله عليه وجعل فيه هذه القابليّة للهداية، وذاك خذله وخلّى بينه وبين نفسه، وسلّط عليه أعداءه فحبسوه، وتمكّنوا من قيادته حيث يشاؤون، ولم تجدِ فيه الحيل. وقال تعالى: ﴿ لَوْ يَشَآهُ اللّهُ لَهَدَى النّاسَ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١].

# قال الشارح:

وَهَذَا شُؤَالُ مَنِ الْحِكْمَةِ الَّتِي أَوْجَبَتْ تَقْدِيمَ الْعَدْلِ عَلَى الْفَضْلِ فِي بَعْضِ الْمَحَالِّ ؟ وَهَذَا الشُّؤَالُ حَاصِلُهُ: لِمَ تَفَضَّلَ عَلَى هَذَا وَلَمْ يَتَفَضَّلْ عَلَى الْاَجْرِ ؟ وَقَدْ تَوَلَى اللَّهُ شُبْحَانَهُ الجَوَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَاللّهَ هَذَا وَلَمْ يَتَفَضَّلْ عَلَى الْالْخَرِ ؟ وَقَدْ تَوَلَى اللّهُ شُبْحَانَهُ الجَوَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ لِتَكَلّيهَ لَمُ فَضَلُ اللّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَلَهُ وَاللّهُ دُو الْفَصْلِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالنّصَارَى عَنْ تَخْصِيصِ هَذِهِ أَهُ اللّهُ وَالنّصَارَى عَنْ تَخْصِيصِ هَذِهِ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ وَالنّصَارَى عَنْ تَخْصِيصِ هَذِهِ اللّهُ وَالنّصَارَى عَنْ تَخْصِيصِ هَذِهِ الْمُعْلَمِ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ وَالنّصَارَى عَنْ تَخْصِيصِ هَذِهِ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ مِنْ حَقَّكُمْ شَيْئًا ؟ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ مِنْ عَظَلَيْهِ وَالنّصَارَى عَنْ تَخْصِيصِ هَذِهِ قَالُوا: لاَ هَاللّهُ وَمُنْ أَشُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ مِنْ اللّهُ الْمُعْمَلُ مِنْ عَقْكُمْ شَيْئًا ؟ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ مِنْ اللّهُ الْمُعْمَلُ مِنْ الْمُعْمَلِ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَلِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

وَلَمَّا اسْتَشْكُلُ أَعْدَاؤُهُ المُشْرِكُونَ هَذَا التَّخْصِيصَ، قَالُوا: ﴿ أَهَتُوثُلَا مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُمِنِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ مُنْ الللْمُعُمِنُ مُنْ الللْمُعُمِنُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ الللْمُعُمِنْ مُنْ الللْمُعُمِنُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ الللْمُعُمِنْ مُنْ الللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ الللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُعُمُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنَا اللِمُعُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُعُولُ مُنْ اللْمُعُولُول

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

يَصْلُحُ لِغَرْسِ شَجَرَةِ النَّعْمَةِ فَتُثْمِرُ بِالشُّكْرِ، مِنَ المَحَلِّ الَّذِي لَا يَصْلُحُ لِغَرْسِهَا، فَلَوْ غُرِسَتْ فِيهِ لَمْ تُثْمِرْ، فَكَانَ غَرْسُهَا هُنَاكَ ضَائِعًا لَا يَلِيتُ بِالْحِكْمَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُم ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

#### قال الشيخ:

هذا المعنى قد ذكرنا ما يدل عليه، وقد عرفنا أنّ الربّ سبحانه وتعالى هو الحكيم، الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وأنّه من حكمته قسّمَ خلقَه إلى سعيد وشقي، وإلى فاجر وتقيّ. وعلم من هو أهل للتقوى فوققه، ومن هو أهل للشقاء فخذله، ولا يظلم ربّك أحدًا.

فله الحكمة في أمره ونهيه، وله الحكمة في خلقه وتدبيره، وكذلك له الحكمة في هدايته وإضلاله، وتوفيقه وخذلانه، يهدي من يشاء فضلًا، ويضلّ من يشاء عدلًا.

وفضله سبحانه على عباده كلّهم حيث خلقهم على أحسن تقويم، وحيث رزقهم وحيث أنعم عليهم، وأعطاهم ما يعيشون به، ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلأَرْضِ إِلّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦]، فهذا هو الفضل العام الذي عمّمه على جميع الخلق. وأمّا الفضل الخاص فهو الهداية والتوفيق، والمنّة على العبد، وهو الذي يختص به من يشاء، ولا يُعاتب على تخصيصه، فلا يقال: لماذا خص هذا بالهداية دون هذا، ولا يجوز ولماذا أغنى هؤلاء وأفقر هؤلاء، ولا يقال: لماذا أصح هذا وأمرضَ هذا، ولا يجوز

الاعتراض على تصرُّف الله تعالى، فلا يقال: فلان لا يستحق أن يُبتلى، أو لا يستحق أن يُبتلى، أو لا يستحق أن يمرض، فالأمر بيدِ الخالقِ سبحانه، فله الحكمة في أن أضل هؤلاء وهدى الآخرين وأن أنعم على هؤلاء وخذل غيرهم، وأنّه أعطى هذا ومنع هذا، له الحكمة في ذلك، وله النعمة والمنّة.

والآيات التي استدل بها الشارح واضحة الدلالة على أنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من خلقه، وليس الفضل خاصًا بالمال، ولا بالشهوات، ولا بالنّعم، ولا بالبنين، ولا بالخيرات، بل هو التوفيق والهداية، وهو إلهام العبد إيهانًا صادقًا في وَأَنّ الفَضَل بِيدِ اللّه في الله يُوزِيدِ مَن يَشَاء وَاللّه دُو الفَضل الله تعالى في أنه المُظيمِ في الله تعالى في أنه خصّ به قومًا دون قوم.

ولَمَّا قال المكذّبون للرّسل: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَشَرُّ مِنْلُنَا ﴾ [إبراهيم: ١٠] ، قالت لهم رسلهم: ﴿إِن نَعَنُ إِلَا بِسَرُّ مِثَلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَسَنَآهُ مِن عِبَادِهِ ﴾ لهم رسلهم: ﴿إِن نَعْنُ إِلَا بِسَرُّ مِثَلُكُمْ وَلَكِنَ ٱللّهَ وَرسوله أَمنُّ ، أي: له المنّ وله [إبراهيم: ١١] ، يمن عليهم: فهدايته منة عليهم، والله ورسوله أمنُّ ، أي: له المنّ وله الفضل. كما دعا بذلك رسول الله عَلَيْهُ ، كان من دعائه بعد الصلاة أن يقول: (لا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلا بِاللّهِ ، لا نَعْبُدُ إِلا إِيّاهُ ، لَهُ المَنْ ، وَلهُ النّعْمَةُ ، وَلهُ الْفَصْلُ وَالثَنَاءُ الْمَسَنُ » (ا) ، المنّ : الامتنان على خلقه ، يمتن عليهم بها يشاء ، بمعنى أنّ له المنّة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٥/ ٣٥٠)، وأصله في صحيح مسلم (٥٩٤) من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما.

عليهم، أي: الإعطاء والتفضّل عليهم، والفضل: العطاء والهداية والتوفيق.

فإذًا: ما دام أنّه سبحانه يعطي هؤلاء دون هؤلاء، فلا يُعترض ويقال: إنّه يعطي هذا دون هذا، فمثلًا قد يعظم أجر هذا ويضاعف له الحسنات أكثر من هذا، لماذا؟ الله أعلم. لا شكّ أنّه رآه أهلًا، ونتذكّر قول الله تعالى لنساء النبيي عَلَيْهُ: ﴿ يَنِسَاءَ ٱلنِّي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ النبيي عَلَيْهُ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا ضِعْفَيْنَ وَكَابَ دَيْكَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا فَعَلَيْ اللهِ وَلَيْ وَلَكُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا فَنَ اللهِ وَلَيْ وَلَكُ وَلَكُ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ يلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا فَنُوتِهَا أَجْرِهَا مَرَّتَيْنِ ﴾ [الأحزاب: ٣٠، ٣١]، تخصيصها إذا أحسنت أنّ لها الأجر مرّتين، ذلك فضل الله. وتخصيصها بأنّها إن فعلت ذبيًا تعاقب عليه مرّتين؛ لأنّها ذات منزلة وذات فضيلة، فلا يليق بها أن تفعل الذنب الذي تعاقب عليه.

فتخصيصه بعض عباده بمضاعفة الثواب فضل منه ومنة ، مع أنّا نعرف أن جميع الخلق سواسية ، لا فرق بينهم أمام الله سبحانه ، وليس لهم عنده حسب ولا نسب، ولا يعطي هؤلاء لكونهم ذوي شرف وذوي فضيلة ، ولا يمنع هؤلاء لكونهم ذوي نسب دنيء أو نحو ذلك ، فربّ شخص يكون من أشراف النّاس ومن مشاهيرهم ، ومن أفاضلهم وأرفعهم نسبًا ، ومع ذلك يكون بعيدًا عن الخير ، بعيدًا عن الهداية ، وآخر يكون من ذوي النسب الدنيء الذي لا يؤبه له ، ولكن يكون له فضل ومنزلة ورفعة وشرف ، وذلك بفضيلة التقوى .

ولذلك يقول بعضهم(١):

<sup>(</sup>١) من شعر أبي العتاهية، انظر: ديوانه (ص١٧٠).

أَلَا إِنَّمَ التَّقْوَىٰ هِيَ العِزُّ وَالكَرَمُ وَلَـيْسَ عَـلَى عَبْدٍ تَقِيِّ نَقِيصَةٌ ويقول آخر أيضًا (١٠):

لَعَمْدُرُكَ مَسَا الإِنْسَسَانُ إِلَّا بِدِينِهِ لَقَدْ رَفَعَ الإِسْلَامُ سَلَمَانَ فارِسٌ

وَحُبُّكَ لِللَّهُنْيَا هُـوَ اللَّلَّ وَالسَّقَم إِذَا حَقَّقَ التَّقُوكي وَإِنْ حَاكَ أَوْ حَجَمْ

فَلَا تَدَع التَّقُوك اتِّكَ الَّا عَلَى الْحَسَبِ وَقَدْ وَضَعَ الشِّرْكُ اللعِينَ أَبَا لَهَب

فأبو لهب من هاشم، ولكن وضعه الشرك، وسلمان الله العرب، بل من فارس، ولكن رفعه الإسلام، ولا شكّ أنّ هذا محض عطاء من الله وفضل.

وقد ذكرنا أنّ لذلك أسبابًا، وأنّ من أسباب الهداية: كون العبد يرغب إلى ربّه، ويرفع إليه أكفّ الضراعة، ويتملّقه، ويدعوه في أوقات الإجابة، يسأله هداية قلبه، وهداية روحه، وهداية فطرته، ويسأله الإقبال من قلبه إلى ربّه. فهذا من أهمّ الأسباب الدعاء لله سبحانه. إذا رأيت في قلبك شيئًا من القسوة، دعوت الله أن يليّنه حتّى يتقبّل العظة ونحوها، وإذا رأيت من قلبك كراهية وإعراضًا عن الخير سألت ربّك ودعوته أن يقبل به إلى الخير، وإن رأيت من نفسك تثاقلًا عن الطاعة، سألت ربّك أن يهديك ويعينك على الطاعة، فذلك سبب من أسباب الهداية، والله تعالى جعل لأحكامه ولما قدّره أسبابًا مشاهدة فهذا منها.

كذلك من الأسباب كثرة العبادات والطاعات، فالعبد إذا أكثر من الحسنات وأكثر من الحسنات، وبغضه

<sup>(</sup>١) البيتان لمحمد بن على اليردي، أخرجهما الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (٢/ ٢٤٦).

للسيّئات، إنّ الحسنات يذهبن السّيئات، فالحسنة تجرّ إلى أختها، والسيّئة تجرّ إلى مثلها. فهذه بلا شكّ أسباب. كما أنّ للشقاوة أسبابًا، وللضلالة أسبابًا، بعد خذلان الله، وبعد تخليته بينه وبين نفسه، وكثرة المعاصي تقسّي القلوب، والإعراض عن الطاعات والأذكار تقسّيها وتصدّها عن الخير، وتثقّل عليها الطاعات، وهذا كلّه داخل تحت إرادة الله ومشيئته وتقديره.

نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونحمده لأنّه منّ علينا بالفطرة الحسنة وبالشريعة الإسلامية، وبالعقيدة السُّنية، وبالطريقة المحمّديّة، وبالهداية إلى الصراط المستقيم، الذي من سلكه فاز ونجا، ومن حاد عنه تردّى وهلك. نحمد الله أن جعلنا من أهل السنّة، وحمانا وحفظنا من البدع والمنكرات والحوادث التي تخالف السنّة وتنافي الشريعة.

وهذا من أكبر النّعم، فقد منّ الله علينا أن عرّفنا السنّة، وعرفّنا سبل السلام، والطريق السوي، وحرم ذلك خلقًا كثيرًا. هناك خلق كثير من القبائل والدول والأمم لا يعرفون الإسلام، ولا يدينون به، بل يرونه عائقًا وقاطعًا عن السير في هذه الحياة التي هي غاية مطلبهم والتي هي نهاية مقصدهم. وهناك فئام من الناس يدينون بديانات أخرى ضالّة، يدّعون أنّها أهدى سبيلًا وأقرم طريقًا وأنّهم على سبيل النجاة، وأنّهم تفوقوا على المسلمين، وأنّهم دانوا بطريقة وبسنة أهدى من الشريعة الدينيّة، وهناك فئام ودول وقبائل وخلق كثير ينتسبون إلى الإسلام، ولكن ما معهم منه إلا مجرّد التسمّي، فيتسمّون بأنّهم مسلمون، وعقائدهم تخالف العقيدة الإسلامية، وأعمالهم تخالف الإسلام، فهم على شفا جرف هار، حريّ أن

يموتوا وهم على تلك البدع، وتلك المعاصي والمنكرات، فيكونون من أهل العذاب والعياذ بالله. وهناك فئام وأمم كثيرة يتسمّون بأنّهم مسلمون ولكنّ معهم منكرات ومحدثات وبدع، ولكن سوّل الشيطان لهم وأملى لهم وزيّن لهم أنّهم على الحقّ والهدى، وأنّهم أهدى من أهل السنّة والجاعة، وهم يفتخرون بهذه الأسماء التي ينتحلونها، وهم يظنّون أنّهم على حق، وهم على باطل، ولم يرعووا ولم يقبلوا التي ينتحلونها، ولم يميلوا إلى الشريعة، بل زيّن لهم الشيطان أن تلك هدى الله ولم يقبلوا الدليل، ولم يميلوا إلى الشريعة، والبدعة سنّة، والجقّ باطلًا، والبدع هي السنّة، فجعل السنّة بدعة، والبدعة سنّة، والجقّ باطلًا، والباطل حقًّا، وهذا من انتكاس البصائر ومن عمى القلوب والعياذ بالله.

وهناك كثير ممن يدينون بالسنة، وينتسبون إلى أنّهم من أهل الجماعة، وأنّهم على معتقد السلف، لكن زيّن الشيطان لهم بعض الذنوب، ووقعوا في المعاصي والمخالفات، وإن لم تكن مكفّرات أو بدعيّات، فإنّها ذنوب عظيمة أصرّوا عليها واستمرّوا عليها، فقضوا أعهارهم وهم على تلك المعاصي والكبائر، وهم على خطر إذا لم يتوبوا ولم يتب الله عليهم، استحقوا من العذاب بقدر ذنوبهم وسيّئاتهم. وهناك آخرون لم يخالفونا في المعتقد، ولم يرتكبوا كبائر الذنوب، ولكنّهم استمروا على صغائر احتقروها، وتهاونوا بها. والاستمرار على الصغيرة والإصرار عليها والاستهانة بها يصيّرها كبيرة. وهذه الأقسام موجودة، وأشدّها الذين لا يعترفون بالله ربًا، ولا بالشريعة الإسلامية أو غيرها دينًا.

وحيث إن الله سبحانه قد نجانا من هذه الأخطار كلّها، أفلا يكون ذلك حافزًا لنا على أن نتعلّم السنّة النبويّة، عتى إذا عرفناها تمسّكنا بها، ورددنا على من

يخالفنا سواء كانت المخالفة في الأصول أو الفروع، وهذا والحمد لله ما نقوم به بكل ممكن، وهو من الأسباب التي يفتح الله بها على عباده، وينجّيهم.

وفي هذا الكتاب ناقشنا مسائل القضاء والقدر والإرادة والمشيئة، ووردت معنا شبهات القدرية والجبرية التي شبّهوا فيها على العباد، ولكن الله قيّض لهم من أهل السنّة من ردّ عليهم شبهاتهم فإذا عرف الإنسان جواب هذه الشبهات من أهل السنّة قنع إن شاء الله، بأن الله هو الذي أمر العباد ونهاهم، وقنع بأنّه ما أمرهم إلا لأتِّهم قادرون على عمل هذه الأوامر، وكذلك قنع أيضًا بأتِّهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، وأنَّ الله سبحانه قوَّاهم وأقدرهم ومكنّهم، وجعل لهم استطاعة يزاولون بها الأعمال، ويتمكّنون بها من الأفعال، وتُنسب بها إليهم أفعالهم طاعات ومعاصى، كما يكتسبون بها، وكم يتسبّبون بها بتحصيل أسباب الرزق، وكلّ ذلك لا يخرِج عن قدرة الخالق، فله القدرة وله الاستطاعة الغالبة لكلّ قدرة، ولكنّه سبحانه لمّا أعطاهم هذه القدرة نسبت إليهم، وأصبحوا هم المزاولين للأعمال، فهم الذين يصلُّون ويصومون ويتصدُّقون، وهم الذين يؤمنون ويسلمون ويحسنون ويتعبّدون، وهم الذين يسرقون ويزنون ويفعلون المعاصي والمحرّمات، ويعاقبون على هذا، ويثابون على هذا، وإن كان الله سبحانه هو الذي قدّر ذلك كلّه في هذا الكون، وإن كنان هو الذي مكّن لهؤلاء وأعطاهم القدرة التي زاولوا بها الطاعات، وزاولوا بها المعاصي، ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْخُبَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْ شَآءَ لَهَدَ سَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٩].

قال الشارح:

فَإِنْ قِيلَ: إِذَا حَكَمْتُمْ بِاسْنِحَالَةِ الْإِيجَادِ مِنَ الْعَبْدِ، فَإِذًا لَا فِعْلَ لِلْعَبْدِ أَصْلَا؟ قِيلَ: الْعَبْدُ فَاعِلٌ لِفِعْلِهِ حَقِيقَةً، وَلَهُ قُدْرَةٌ حَقِيقَةً. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَقْفَعُلُوا فَي لَا الْعَبْدُ فَاعِلٌ لِفِعْلِهِ حَقِيقَةً، وَلَهُ قُدْرَةٌ حَقِيقَةً. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَقْفَعُلُوا فَي الْعَبْدُ فَاعِلُ لِفَعْلِهِ حَقِيقَةً، وَلَهُ قُدْرَةٌ حَقِيقَةً. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَقْفَعُلُوا فَي الْعَبْدُ فَاعِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، ﴿ فَلَا نَبْتَهِنَ بِمَا كَانُوا يَقْعَلُونَ ﴾ [مدود: ٣٦]، وأَمْنَالُ ذَلِكَ.

وَإِذَا تُبَتَ كُوْنُ الْعَبْدِ فَاعِلَّا، فَأَفْعَالُهُ نَوْعَان:

نَوْعٌ يَكُونُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ اقْتِرَانِ قُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ، فَيَكُونُ صِفَةً لَهُ، وَلَا يَكُونُ فِعْلًا، كَحَرَكَاتِ الْمُرْتَعِش.

وَنَوْعٌ يَكُونُ مِنْهُ مُقَارِنًا لِإِيجَادِ قُدْرَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ، فَيُوصَفُ بِكَوْنِهِ صِفَةً وَفِعْلًا وَكُسْبًا لِلْعَبْدِ، كَالْحَرَكَاتِ الإخْتِيَارِيَّةِ. وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي جَصَلَ الْعَبْدَ فَاعِلًا فَحُنْارًا، وَهُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَلِهَذَا أَنْكَرَ السَّلَفُ الجَبْرَ، فَإِنَّ الجَبْرَ، وَهُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَلِهَذَا أَنْكَرَ السَّلَفُ الجَبْرَ، فَإِنَّ الجَبْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ عَاجِزٍ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الْإِكْرَاهِ، يُقَالُ: لِلْأَبِ وِلَايَةُ فَإِنَّ الجَبْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ عَاجِزٍ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الْإِكْرَاهِ، يُقَالُ: لِلْأَبِ وِلَايَةُ إِجْبَارِ الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ عَلَى النَّكَاحِ، وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارُ الثَّيِّبِ الْبَالِغِ، أَيْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ إِجْبَارِ الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ عَلَى النَّكَاحِ، وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارُ الثَّيِّبِ الْبَالِغِ، أَيْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرُونَ جَهَا مُكْرَهَةً.

وَاللَّهُ تَعَالَى لَا يُوصَفُ بِالْإِجْبَارِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ خَالِقُ الْإِرَادَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى لَا يُوصَفُ بِالْإِجْبَارِ بِهِذَا الِاعْتِبَارِ ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ خَالِقُ الْإِرَادَةِ وَالْمُرَادِ ، قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْعَلَهُ مُخْتَارًا بِخِلَافِ عَيْرِهِ . وَلَهَ ذَا جَاءَ فِي أَلْفَاظِ الشَّارِعِ : «الجَبْلُ» دُونَ «الجَيْرِ»، كَمَا قَالَ عَيْدٍ لِأَشْيِجٌ عَبْدِ الْقَيْسِ: «إِنِّ فِيكَ لِخَلَّتَيْنِ نُحِبَّهُمَا اللَّهُ: الْجُبْلُ ، دُونَ «الجَيْرِ»، فَقَالَ: أَخُلُقَيْنِ نَحَلَقْتُ بِهِمَا؟ أَمْ خُلُقَيْنِ جُبِلْتُ عَلَيْهِمَا؟ اللَّهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ»، فَقَالَ: أَخُلُقَيْنِ نَحَلَقْتُ بِهِمَا؟ أَمْ خُلُقَيْنِ جُبِلْتُ عَلَيْهِمَا؟

فَقَالَ: «بَلْ خُلُقَيْنِ جُبِلْتَ عَلَيْهِمَا»، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ(۱).

وَاللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا يُعَذِّبُ عَبْدَهُ عَلَى فِعْلِهِ الِاخْتِيَارِيِّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعِقَابِ عَلَى الْفِعْلِ الْاخْتِيَارِيِّ مُسْتَقِرٌّ فِي الْفِطَرِ وَالْعُقُولِ. الْفِعْلِ الْاخْتِيَارِيِّ مُسْتَقِرٌ فِي الْفِطَرِ وَالْعُقُولِ.

وَإِذَا قِيلَ: خَلْقُ الْفِعْلِ مَعَ الْعُقُويَةِ عَلَيْهِ ظُلْمٌ؟! كَانَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُقَالَ: خَلْقُ أَكْلِ السُّمِّ ثُمَّ حُصُولُ المَوْتِ بِهِ ظُلْمٌ!! فَكَيَا أَنَّ هَذَا سَبَبٌ لِلْمَوْتِ، فَهَذَا سَبَبٌ لِلْمَوْتِ، فَهَذَا سَبَبٌ لِلْمَوْتِ، فَهَذَا سَبَبٌ لِلْمُوْتِ، فَهَذَا سَبَبٌ لِلْعُقُوبَةِ، وَلَا ظُلْمَ فِيهِهَا.

فَا لَحَاصِلُ: أَنَّ فِعْلَ الْعَبْدِ فِعْلُ لَهُ حَقِيقَةً، وَلَكِنَّهُ خُلُوقٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَمَفْحُولُ لِلَّهِ تَعَالَى، لَيْسَ هُو نَفْسُ فِعْلِ اللَّهِ، فَفَرْقٌ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالمَفْعُولِ، وَالخَلْقِ وَالمَخْلُوقِ. وَإِلَى هَذَا المَعْنَى أَشَارَ الشَّيْنُ عَ. رَحِمهُ اللَّهُ . بِقَوْلِهِ: (وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ وَلَا لُكُ لُو بَاللَّهُ وَكُسْبًا، وَأَضَافَ الخَلْقَ لِلَّهِ خَلْقُ اللَّهِ، وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ)، أَثْبَتَ لِلْعِبَادِ فِعْلًا وَكَسْبًا، وَأَضَافَ الخَلْقَ لِلَّهِ نَعْالَى وَالْكَسْبُ عَنَ الْعِبَادِ)، أَثْبَتَ لِلْعِبَادِ فِعْلًا وَكَسْبًا، وَأَضَافَ الخَلْقَ لِلَّهِ تَعَالَى. وَالْكَسْبُ مِنَ الْعِبَادِ)، أَثْبَتَ لِلْعِبَادِ فَعْلًا وَكَسْبًا، وَأَضَافَ الخَلْقَ لِلَّهِ تَعَالَى. وَالْكَسْبُ مُو الْفِعْلُ الَّذِي يَعُودُ عَلَى فَاعِلِهِ مِنْهُ نَفْعٌ أَوْ ضَرَرٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى. وَالْكَسْبُ وَهَا الْمَعْلُ الَّذِي يَعُودُ عَلَى فَاعِلِهِ مِنْهُ نَفْعٌ أَوْ ضَرَرٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ لَهَا مَا كُسُبُتُ وَهَا لَهُ مُ اللَّهُ مِنْ الْعَالِهِ مِنْهُ نَفْعٌ أَوْ ضَرَرٌ، كَمَا قَالَ لَكِنَا لَكُولُ فَا لَكُ مِنْ الْعَالَ لَهُ وَلَيْ اللَّهُ مَا لَكُولُ مَا اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ الْعَالَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الْعُمْلُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ مُنْ الْعِلَا وَالْمُعْلُ اللّهُ مِنْ الْعِلْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى الْعَلَا اللّهُ مُنْ الْعُولُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## قال الشيخ:

في هذا الكلام الذي تكرر واتّضح معناه والحمد لله، نعرف أنّ الله سبحانه وتعالى أثبت للعباد أفعالًا، قال تعالى: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧) مختصرًا، وأخرجه بلفظه: أحمد (٤/ ٢٠٥)، وأبو داود (٥٢٢٥).

[الكهف: ٢٩]، وأثبت أيضًا جزاءهم على تلك الأفعال، فقال: ﴿ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَمْسِبُونَ ﴾ [التوبة: ٢٨]، فنسب الفعل يَمْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ٢١]، فنسب الفعل إليهم، فهم الذين يعملون، وهم المؤمنون والمسلمون والمحسنون. كما أتهم إذا خالفوا فهم الفاسقون والكافرون والخاسرون والظالمون، فتنسب المعاصي إليهم، وكذلك تنسب الطاعات إليهم، لماذا؟ لأنهم الذين زاولوها، وباشروها ظاهرًا. فأنت تشاهد المصليّ فتقول: هذا يصلي؛ يركع ويسجد، ولا تقول: هذا مجبور على الناعقة، بل تقول: هو يصليّ، أو ينفق الطاعات، ولا تقول: هذا مجبور على الناعقة، بل تقول: هو يصليّ، أو ينفق باختياره، فالصدقة منه تنسب إليه، ويطيع الله بامتثال أمره في الإنفاق: ﴿ لِيُنفِقُ ذُو سَعَتِهِ مِن سَعَتِهِ عَلَى الناعة مَن رَفَقَنكُم ﴾ [الرعد: ٢٢]، كما شعمة مِن سَعَتِه على العبادات في قوله: ﴿ أَعَبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١]، كما يُنسب إليه فعل العبادات في قوله: ﴿ أَعَبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١].

أليس ذلك دليلًا على أنّهم قادرون، أيأمر الله العجزة؟ كلا، إنه لا يأمر من لا يقدر، فالله لا يكلّف نفسًا إلّا وسعها، والنّاس يعرفون القادر والعاجز، فلا يقال للمقعد: امش، ولا يقال له: احمل هذا إلى البيت الفلاني، ولا يقال للأعمى: اكتب هذه الرسالة؛ لأنه معذور، وليس في إمكانه أن يكتبها كغيره. فالله تعالى عندما قال: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرَى اللهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَ المَوْمِدُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥]، لا شكّ أنّه ما أمرهم إلا لأنّهم قادرون على العمل، ولأجل ذلك يثابون على أعالهم، وعلى تنافسهم، وعلى طاعاتهم، وتُنسب إليهم خلافًا لما تقوله المجبرة، فتنسب إليهم لأنّهم زاولوها.

ف الله تعالى يقول: ﴿ وَقَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ٱلّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠ ٢]، ويقول: ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِيم مُشْفِقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٥]، ويقول: ﴿ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَنْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٧]. أليس ذلك نسبة للأفعال إليهم؟ هذه صفات أمر الله بها، ومدح أهلها، وجعلها مقدورة للمخاطبين، وعلى هذا العباد أعطاهم الله هذه القوة وهذه القدرة، ونحن نعتقد أنّه لو شاء الله ما فعلوا، ولولا مشيئة الله وتمكينهم ما حصلت منهم هذه الأفعال.

ولذلك قال تعالى: ﴿ وَمَن يُصَّلِلِ اللّهُ فَمَا لَكُمْ مِنْ هَا وَفَقهم واَعانهم، ولكن مِن مُضِلِ ﴾ [الزمر: ٣٦، ٣٧]، فأخبر بأنّه هو الذي هداهم ووفقهم وأعانهم، ولكن هو الذي أمرهم ونهاهم، وهو الذي نطقهم وقوّاهم، وهو الذي مكّن لهم وأعطاهم، وهو الذي سخّر هم، كما أنّه هو الذي يعاقب ويثيب، ويعطي ويمنع، ويمدي ويضلّ. ولكن لمّا أنّه أمرهم كانوا متمكّنين من فعل ما أمرهم به، فلا يأمرهم إلا بها في إمكانهم، ولذلك يقول تعالى: ﴿ لاَ يُكُونُ اللّهُ فَقُسّا إِلّا مَا مَا تَنهَا ﴾ [الطلاق: ٧]، ﴿ وَمَا جَعَلَ وَتَقدرون عليه، ولو كان الأمركم إلا يعني: أنّه ما أمركم إلا بها تستطيعون وتقدرون عليه، ولو كان الأمركم إلا يقول المجبرة، لكان يأمرهم بها لا يقدرون عليه، وذلك ولا شكّ من تكليف ما لا يطاق.

فالمجبرة يقولون: العبد مجبورٌ على فعله، وليس له فعل، ولا ينسب إليه، بل حركته كحركة المرتعش ـ مثل بعض البشر عند الكبر ترتعش يده من ذون اختياره ـ حركة قهريّة، وليست اختياريّة.

والمجبرة يزعمون أنّ العباد كلّهم ليس لهم أيّ اختيار أو أي قدرة، وإنّما حركاتهم؛ ركوعهم وسجودهم وكسبهم وعطاءهم ومنعهم وحجهم وعمرتهم وصدقتهم، كلّها ليست اختياريّة بل قهريّة، وكذلك عندهم المعاصي يعدّونها قهريّة، ويعذرون من زنى ومن قتل ومن سرق ومن نهب ومن سلب؛ لأنّهم في زعمهم ليس لهم فعل، بل هم مجبورون على هذا الفعل.

وبقولهم هذا تبطل الحكم، وتبطل الأحكام، وتتعطّل الشرائع، ولا حاجة إلى إرسال الرسل مادام أنّ المطيع مجبور على الطاعة، والعاصي مجبور على المعصية، فلهاذا إذن أمر الله ونهى؟ لا شكّ أنّ هذا تجرُّ وعلى الله تعالى، ثمّ هو مخالفة للعقول والبدائه، فالإنسان بفطرته يعرف أنّ عنده قدرة على المزاولة، فإذا رأيت إنسانًا نشيطًا وليس له عمل أو حرفة، مع أنه مفكّر وعارف وقادر وقوي البنية وسليم الأعضاء، ألست تلومه على هذه البطالة، وتقول له: إنّ الله يبغض الفارغ البطّال، لماذا لا تعلِّمُ نفسك الكسب، وطلب الرزق، أتريد أن يأتيك رزقك إلى بيتك أو ينزل عليك طعامك وشرابك من الساء؟ فأنت تلومه، وهو يستحق أن يلام.

وذلك لأنّ الله تعالى كما أمر بالطاعات، كذلك أمر بالكسب، وأباحه، في قول تصالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي جَعَكَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْفِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُواْمِن رِّزْقِهِ مُوَ اللَّهِ وَمَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَمَا فِي اللَّهُ وَلَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا فِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

[الجائية: ١٣]، في ادام كذلك فإنه سبحانه أمرنا بأن نبتغي الرزق، وأن نتطلّبه، وكلّ عاقل إذا تمكّن وقويت بنيته، وكمُلت أعضاؤه واكتملّ نموُّه، ما بقي عليه إلاّ أن يتكسّب كم تكسّب آباؤه وأجداده، ويطلب ما يطلبون، ويُعفّ نفسه ويغنيها عن السؤال فإذا كان ذلك جبلّة وطبيعة، فكذلك يقال أيضًا في الجبلّة الإيهانيّة وفي الأوامر الشرعيّة، يقال: إنّ الله أمرك بأن تطلب النّجاة، وأن تعمل الأعمال التي تكون سببًا في سعادتك عاجلًا وآجلًا.

نقول بعد ذلك: أنّ الإنسان قد جُبِل على بعض الصفات، فيسمّى جِبلّةً ولا يسمّى إجبارًا.

وقد ذكر الشارح أنّه لا يقال: مجبورٌ على فعله، ولكن يقال: مجبول على هذه الأخلاق. الجبلّة: الطبيعة والخلطة. يقال: طبيعة فلان وجبلّته الصدق، أو الحلم، أو اللين، أو الكرم، أو السخاء، أو النصيحة، أو الاهتداء، طبعه الله وجبله عليها، وكذلك على أضدادها، فيقال مثلًا: هذا جُبل على البخل، وعلى الشح، وعلى الجبن، وعلى الخوف، وعلى الكذب، وعلى الخيانة، والغشّ، أي: إنّها صفات جبليّة مركوزة في نفسه، فنفسه الشريرة تميل إليها، أو نفسه الخيريّة تميل إلى ضدّها. هذا فرق بين الجبلّة والجبر.

أمّا الجبر الذي تقول به الجبريّة، فهو الإكراه والإلزام على الفعل من دون اختيار أو قدرة، فلا يُجبر إلا من كان عاجزًا عن الفعل، فمثلًا الأمير أجبر فلانًا على القتل، أو فلان أُجبر على السكر، وفلانة أُجبرت على الزنى، يعني: هناك من أكرهها عليه، وهكذا. ففرق بين هذا وهذا.

فالصفات الجبلّية هذه أخلاق، وليس فيها إكراه، بل يفعلها باختياره سواءً كانت طاعات أم معاص.

وأما الجبر: فالله تعالى تنزّه عن أن يكره أحدًا أو يجبر أحدًا، بل قال: ﴿ لَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

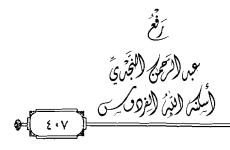

# قال الطحاوي:

ولَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ. وَهُوَ تَفْسِيرُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قَوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»، نَقُولُ: لَا حِيلَةَ لأَحَدٍ، وَلَا تُحَوُّلُ لأَحَدٍ، وَلا حَوْلَ أَكُولُ لأَحَدٍ، وَلا حُولَ عَنْ معْصِيةِ اللَّهِ، إِلَّا بِمَعُونَةِ اللَّهِ، وَلَا قُوّهَ لأَحَدٍ عَلَى إِقامَةِ وَلا حَرَكَةَ لأَحَدٍ عَنْ معْصِيةِ اللَّهِ، إلَّا بِمَعُونَةِ اللَّهِ، وَلاَ قُوّهَ لأَحَدٍ عَنْ معْصِيةِ اللَّهِ بَعَالَى، وَكُلُّ شَيءٍ يجْرِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ طَاعَةِ اللَّهِ والنَّباتِ عليهَا إلَّا بِنَوفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَكُلُّ شَيءٍ يجْرِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ عَالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُ المَشِيئَاتِ كُلَّهَا، وَغَلَبَ قَضَاؤهُ المِينَانِ كُلَّهَا، وَغَلَبَ قَضَاؤهُ المِينَانِ كُلَّهَا، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وهُو غَير ظَالِمٍ أَبُدًا: ﴿ لاَ يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ مُنْ يَعْمُونَكَ ﴾ الخِيلَ كُلَّهَا، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وهُو غَير ظَالِمٍ أَبُدًا: ﴿ لاَ يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَالْأَبِياء: ٢٣].

## قال الشارح:

فَقَوْلُهُ: (لَمْ يُكَلِّفُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ)، قَالَ تَصَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ أَلَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ)، قَالَ تَصَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ أَلَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

وَعَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ جَائِزٌ عَقْلًا، ثُمَّ تَرَدَّدَ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ: هَلْ وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ أَمْ لَا؟ وَاحْتَجَ مَنْ قَالَ بِوُرُودِهِ بِأَمْرِ أَبِي لَهَبٍ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ: هَلْ وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ أَمْ لَا؟ وَاحْتَجَ مَنْ قَالَ بِوُرُودِهِ بِأَمْرِ أَبِي لَهب إِلَيْ لَمْ إِلَيْ فَي أَمْ لَا يُؤْمِنُ، وَأَنَّهُ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهب، فَكَانَ مَأْمُورًا بِأَنْ يُؤْمِنَ بِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ. وَهَذَا تَكُلِيفٌ بِالجَمْع بَيْنَ الضِّدَيْنِ، وَهُوَ مُحَالً.

وَالجَوَابُ عَنْ هَذَا بِالنَّعِ، فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَنْ يُؤْمِنَ بِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَالإسْتِطَاعَةُ الَّتِي بِهَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِيمَانِ كَانَتْ حَاصِلَةً، فَهُوَ غَيْرُ عَاجِزٍ عَنْ

تَحْصِيلِ الْإِيَانِ، فَمَا كُلِّفَ إِلَّا مَا يُطِيقُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الِاسْتِطَاعَةِ. وَلَا يَلْزَمُ قَوْلُهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ: ﴿ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَوُلَالَهِ ﴾ [البقرة: ٣١]، مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِمْ فَوْلُهُ تَعَالَى لِلْمُكَوِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ﴿ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ﴾ (١)، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لِنُسَ بِتَكْلِيفِ طَلَبِ فِعْلِ يُثَابُ فَاعِلُهُ وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُ، بَلْ هُوَ خِطَابُ تَعْجِيزِ.

وَكَذَا لَا يَلْزَمُ دُعَاءُ المُؤْمِنِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمَلُنَا مَا لَا مَا الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ ا

قال الشيخ:

يدين أهل السنة بأنّ الله تعالى أمر القادرين، ولم يأمر العاجزين، أمرهم بها في وسعهم، ولم يأمرهم بها ليس في وسعهم، وإذا قيل: لماذا سُمّيت العبادات

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٠٥)، ومسلم (٢١٠٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.

تكاليف؟ نقول: سمّيت بذلك لكون الذي يفعلها يوصف بأنّه مكلّف، يعني: مأمور ومنهيّ. ومع ذلك فليس في فعلها كلفة ولا مشقّة، صحيح أن الكلفة هي الشيء الثقيل، كما قالت الخنساء في صخر(١):

يُكلِّفُ أَصْفَرَهُمْ مَا نَابَهُمْ وَلَوْ كَانَ أَصْفَرَهُمْ مَوْلِدًا أَي: إِنِّهُ يَأْمُونُهُ بِهِ ينوبهم، فيقوم بذلك، ولو كان أصغرهم، فدل على أنّه يفعل شيئًا في إمكانه وقدرته.

ونحن نعتقد بأنّ الله تعالى لم يأمرنا إلا بيا هو في الإمكان، ولم يكلّف الإنسان إلا بيا يستطيعه، فمثلًا الصيام، قد يقال إنّ فيه كلفة، خاصة في الأيام الشديدة الحرّ والطويلة، ولكن هو في الإمكان وفي الاستطاعة، غالبًا أنّهم قادرون على الإمساك إلى غروب الشمس، والقدرة على ذلك معتبرةٌ، فإذا كان هناك مشقة فإنّهم يفطرون، ومن أجل ذلك قال تعالى: ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَعَرٍ فَعِدَةٌ مَن أَيّامٍ أُخرى ﴾ [البقرة: ١٨٤]، يعني: يفطر ويقضي في أيام أخرى. وإذا قلت: إنّ هناك بلاد يطول فيها النّهار بحيث يكون ثهان عشرة ساعة، أو عشرين، أو مخوها، فصيام هذه الأيام فيه كلفة وفيه صعوبة. أجاب العلماء بأنّهم يمكنهم إذا عجزوا أن يُفطروا ويقضوه من أيام أخر، إذا قصر النّهار أو توسّط؛ لأنّه أحيانًا يقصر عندهم النّهار فيصبح أربع ساعات، أو ست ساعات، ونحوها. فإذًا ليس يقصر عندهم النّهار فيصبح أربع ساعات، أو ست ساعات، ونحوها. فإذًا ليس

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان الخنساء (ص٠٢).

وإذا قلت مثلًا: إنّ الوضوء فيه مشقّة فلماذا كلّف به؟ نقول: ليس فيه صعوبة، وإن كان الإنسان يجد برودة في الماء أو في الزمان، ولأجل ذلك إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يتطهّر، فإنّه يعدلُ إلى التيمّم؛ لرفع الحرج. فليس في الشريعة شيء من الكلفة الشاقّة على العباد، بل المشقّة تجلب التيسير، فالله سبحانه ما كلّف العباد إلا بها يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلّفهم به، ولا يطيقون الشيء الزائد على ذلك. صحيح أنّهم قد يطيقون أكثر من ذلك، فقد يقول قائل: الله ما أمر إلا بصيام شهر واحد، ونحن نطيق صوم شهرين، أو ستة أشهر أو نحو ذلك.

فالجواب: أنّ القدرة العامّة التي يشترك فيها النّاس عمومًا هي فرض هذا الشهر، أمّا القدرة الخاصّة؛ فالإنسان يتعبّد بقدر قدرته. معلوم أنّه لو فرض شهران أو ثلاثة أشهر، لشقّ على كثير من النّاس، ولو أنّ آخرين لا يشقّ عليهم، وكذلك لو فُرض عليهم أن يحملوا الماء في الأسفار الطويلة لشقّ على كثير، وإن كان آخرون لا يشقّ عليهم. ويقال هكذا في سائر العبادة. فالعبادة إنّها كلّف الإنسان منها بها يستطيعه. فالمصلّي مأمور بأن يصلّي قائبًا، ولكنّه قد لا يستطيع، فيصلّي جالسًا، فينتقل إلى الصلاة على فيصلّي جالسًا، وكذلك قد يشقّ عليه أن يصلّي جالسًا، فينتقل إلى الصلاة على جنب. كها ورد ذلك في الأحاديث، فليس في الشريعة كلفة ولا مشقّة، بل ما أمرنا الله إلا بها هو مقدور للعباد، والأدلّة واضحة كها مرّ بنا: ﴿ لاَ يُكُمِّفُ اللّهُ نَفْسًا إلاً وَلَا تَكلّف إلا قدرتها وطاقتها، أو لا تكلّف إلا قدرتها وطاقتها ومَكّنها، فلا تكلّف فوق ذلك ثمّا يشقّ عليها.

فلو فرض الله على العباد أن يُخرجوا زكاة من أموالهم النصف في كلّ عام، لكان في ذلك شيء من الكُلفة، يقول قائلهم: أنا جهدت بهذا المال، وتعبت فيه، وما حصّلته إلا بعرقي، فكيف مع ذلك أعطيه هذا الذي ما تعب فيه? ولكن لمّا علم الله أنّ هناك من الضعفاء والعجزة والفقراء، جعل لهم حقًا في مال الأغنياء، وجعل ذلك الحقّ يسيرًا لا يكلّفهم، إذ ليس في ربع العشر كلفة، فهذا دليلٌ على أن الشريعة جاءت بها في الاستطاعة، ولم يأت أمر فيه مشقّة على النفوس.

معلوم أنّ هناك نفوسًا ضعيفة، قد تتثاقل عن الأشياء الخفيفة، وقد لا تصبر عن الشهوات المحرّمات، فهذه ليست عبرة، ولا يؤخذ بها. فلو قلت مثلًا: إنّ هناك أناسًا يستثقلون المصلاة، ويستثقلون إذا قرأ الإمام بورقة أو ورقتين، فيقولون: أتعبنا وشقّ علينا وكلّفنا، وكادت ظهورنا أن تقطع، وكادت أرجلنا أن تنهار. فهؤلاء لا نصدّقهم؛ لأنّا نشاهدهم أقوياء وأشدّاء في أبدانهم، ونجدهم في المباريات أقوياء، وفي طلب الدّنيا أشدّاء، فقولهم هذا غير صحيح.

كذلك هناك نفوس ضعيفة يقولون: إن منعنا عن شهواتنا تكليف بها لا يطاق. فيقولون: نفوسُنا لا تصبر عن هذه الأفعال. فإن اشتدت بأحدهم الشهوة، لم يصبر إلَّا أن يزني مثلًا، أو يفجُر، ويقول: إنّ تكليفي بالعفاف تكليف بها لا يطاق. وإنّ تكليفي بالصبر عمّا أشتهيه وتندفع إليه نفسي تكليف بها لا يطاق، وتكليفي بمنعي عن الخمر، تكليف بها لا تستطيع نفسي الصبر عنه.

سبحان الله! هذا تكليف بها لا يطاق؟ إذا منعنا الله عن الزّني، ومنعنا عن المسكرات مثلًا، فهل هو تكليفٌ بها لا يطاق؟! الله تعالى ما حرّم علينا شيئًا إلّا

وجعل له بدلًا يقوم مقامه، فأحل لنا من النكاح ما يقوم مقام الزنى، فيقول تعالى: ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثَنَى وَثُلَثَ وَرُبِكَ ﴾ [النسساء:٣]، ويقول ولا فَوَلا نَقَرَبُواْ ٱلزِّفَةُ إِنَّهُ كَانَ فَنْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء:٣٦]، فكيف يقول هذا: إنّ تكليفي بالتّعفف وبالامتناع عنه تكليف بها لا أطيق؟ هذا كذب، بل الإنسان يستطيع أن يقمع نفسه ويمنعها عن المحرّمات، وليس عليه مشقة.

فعلى كلّ حال، نقول: هذه قاعدة مطّردة، وهي أنّ التكاليف الشرعيّة ليس فيها مشقّة، سواء أكانت أفعالًا أم تروكًا. أشقّ ما فيها الجهاد مثلًا، الذي فيه تعرّض للقتل، ولكن لمّا علم المؤمنون بعاقبته الحميدة، وبها فيه من نصر للإسلام وإعزاز له، هانت عليهم نفوسهم، ولمّا علموا بأنّ الرّب يمدّهم ويقويّهم، وينزل عليهم الملائكة لتدافع معهم، ويخذل أعداءهم، كان ذلك دافعًا لهم إلى أن يستميتوا، ولما علموا أنّهم إذا قُتلوا فهم أحياء عند ربّهم، كان ذلك أيضًا دافعًا لهم إلى التفاني في سبيل الله، ولما علموا أيضًا أن الأعداء من الكفّار يقاتلون وهم على كفرهم، وتهون عليهم أنفسهم وهم على كفرهم، كانوا هم أولى بذلك أن يفدوا كفرهم، وتهون عليهم أنفسهم وهم على كفرهم، كانوا هم أولى بذلك أن يفدوا دينهم الدين الصحيح، فإن كانوا هم يفدون دينهم الباطل، فإنّنا نفدي ديننا الصحيح. ولأجل ذلك قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَهِمُونُونَ إِن تَكُونُوا السّاء: ٤٠٤].

يعتقد المسلمون عمومَ قدرة الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَكُ لِ شَيْءٍ وَكُلَّ الموجود والمعدوم، ويدخل في ذلك قَدِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]. يدخل في ذلك

الأعراض والجواهر، والحركات والأفعال والمخلوقات، كلُّها داخلة في عموم قدرة الله تعالى، ولا يخرج عن قدرته شيء، ودلّ على ذلك الأدعية المأثورة؛ فمنه قول النبي عَلِي لا بي موسى الأشعري ١٠٠٠ «ألا أَدُلُّكَ على كَنْزِ من كُنُوزِ الجَنَّةِ؟ ١، قال: بَلَى، فقال: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللَّهِ»(١)، تأمّل هذه الجملة: لا حول: أي لا تحوّل لأحد من حال إلى حال إلاّ بالله، ولا قوّة: أي لا قدرة لأحد إلّا بالله، فإن أقدره الله فهو قادر فاعل، فإن منعه، أو حال بينه وبين الفعل، فليس بقادر وليس بفاعل. هذه الكلمة كثيرًا ما يدين بها العباد، وكثيرًا ما يقولونها، وأهل السنّة يدينون بمعناها، ويعتقدون أنَّ الحول أي التحوَّل والانتقال من الفقر إلى الغني، أو من الضعف إلى القوّة، أو من القوّة إلى الضعف، ومن العطاء إلى المنع، ومن الهدى إلى الضلال وأضداد ذلك كلَّه، الانتقال من حال إلى حال هو بقدرة الله وقوّته، والقوّة معناها: الاستطاعة، والإنسان قوّته التي يزاول بها الأعمال، هي من الله، فإذا شاء سلبك هذه القوّة، فجعلك عاجزًا مقعدًا، وإذا شاء منحك القوَّة، وزادك قوّة على قوّتك. فهو الذي خلق الإنسان ﴿ مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُرَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ [الروم: ٥٤]، فالضعف الذي في المخلوق الإنساني مبدؤه أنّ الله خلقه ضعيفًا، ثمّ أمدّه بقوّة منه، فإذا شاء سلب هذه القوّة في أوانها وفي عنفوانها، وإذا شاء زادها ومكّنها. فيا شاءه الله لا بدّ أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٥٤)، ومسلم (٢٧٠٤).

يحصل ولو كره العباد كلّهم، وما لم يشأه، فلا يحصل ولا يقع ولا يحدث ولو شاؤوه وأرادوه وحاولوه. فالحول حوله، والطول طَوله، والقدرة منه سبحانه.

فالعباد مأمورون، ولكن القوّة التي يزاولون بها فعل الأوامر إمداد من الله، فهو وكذلك هم منهيّون، والقوّة التي يمتنعون بها عن المنهيات، هي أيضًا من الله، فهو الذي يمدّهم بالقوّة التي يهارسون بها الأفعال، ويمدّهم بالقوّة التي تحميهم عن المنهيّات.

وكذلك إذا خذل من شاء من عباده، وفعل ما فعل من المعاصي والمحرّمات، فذلك أيضًا بقضاء الله وقدره، ولو شاء لمنعهم من ذلك، ولحال بينهم وبينه، ولكن له الحكمة في ذلك، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا يُسأل عمّا يفعل وهم يسألون، له التصرّف في العباد، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد، ولو شاء لهدى النّاس أجمعين، ولو شاء لأضلّهم أجمعين، ولو هداهم لهداهم بفضله، وإذا أضلّ من شاء فبحكمته وبعدله.

لكن إذا هداك الله، وألهمك رشدك وسدّدك، فعليك أن تشكره على هذه الهداية، وأن تستعين بها أعطاك من القوّة على الطاعة، فإذا رأيت من أضله الله، وحرمه من الخير، فإنّك تحمد ربّك على العافية، وتقول: الحمد لله الذي عافانا عِمّا ابتلاهم به، وفضّلنا على كثير ممّن خلق تفضيلًا.

فلله الأمر والنّهي، وله القدرة التامّة، وله التصرّف في العباد، فهو الذي كلّفهم وأمرهم ونهاهم، وهو الذي أعطاهم ومنعهم، وهو الذي يهدي ويضلّ، ويُسعد ويُشقي، لا راد لقضائه، ولا مُعقّب لحكمه. وإذا منّ الله على بعض العباد، فإنّ

ذلك فضل منه، وعليهم أن يشكروه على هذا الفضل، وإذا خذل بعضًا من العباد، وسلّط عليهم الشهوات، وخلّى بينهم وبين أنفسهم، وسلّط عليهم أهواءهم، فذلك حكمة منه وعدل، فيا حصل للمهتدين محض فضل منه ونعمة يجب أن يشكروه عليها، وما حصل للضالين من خذلان، فهو حكمته يجب عليهم أن يعرفوا السّبب، فالسّب من أنفسهم، يقول الله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾ [النساء:٧٩]، ويقول تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُ مِن سَيّئة فِن نَفْسِكَ ﴾ [النساء:٧٩]، أي: إنّه يستحقّ ذلك بسبب ما جُبِل عليه، وبسبب الخلق الذي علم الله أنّه لا يناسبه إلا أن يحرمه ويحول بينه وبين الهداية، فهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها.

 لا أنّ ذلك عجر حسي كما هو مشاهد. ولأجل ذلك نجد أنّ الاثنين يتفاوتان في العبادة، أحدهما يفرح بطول الصلاة ويلتذّ بذلك ويعجبه، وآخر يستثقل ذلك ولو كانت الصلاة خفيفة مع كونه بدينًا قويًا. فهذا تفاوت من ضعف النفوس، لا أنّه تكليف بما يعجز البشر.

قال الشارح:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَجُوزُ تَكْلِيفُ الْمُنتَعِ عَادَةً، دُونَ الْمُمْتَنَعِ لِلَـَاتِـهِ؛ لِأَنَّ ذَلِـكَ لَا يُتَصَوَّرُ وَجُودُهُ، فَلَا يُعْقَلُ الْأَمْرُ بِهِ، بِخِلَافِ هَذَا.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَا لَا يُطَاقُ لِلْعَجْزِ عَنْهُ لَا يَجُوزُ تَكْلِيفُهُ، بِخِلَافِ مَا لَا يُطَاقُ لِلاَشْتِغَالِ بِضِدِّهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَكْلِيفُهُ. وَهَوُّلَاءِ مُوَافِقُونَ لِلسَّلَفِ وَالْأَئِمَةِ فَي الْمُعْنَى، لَكِنَّ كَوْنَهُمْ جَعَلُوا مَا يَثُرُكُهُ الْعَبْدُ لَا يُطَاقُ لِكَوْنِهِ تَارِكًا لَهُ مُشْتَغِلًا فِي المَعْنَى، لَكِنَّ كَوْنَهُمْ جَعَلُوا مَا يَثُرُكُهُ الْعَبْدُ لَا يُطَيقُهُ! بِضِدِّهِ، بِدْعَةٌ فِي الشَّرْعِ وَاللَّغَةِ. فَإِنَّ مَضْمُونَهُ أَنَّ فِعْلَ مَا لَا يَفْعَلُهُ الْعَبْدُ لَا يُطيقُهُ! وَهُمُ الْتَزَمُوا هَذَا، لِقَوْلِمِمْ: إِنَّ الطَّاقَةَ - الَّتِي هِي الاسْتِطَاعَةُ وَهِي الْقُدْرَةُ. لَا يُطيقُهُ! وَهَذَا لَا يَعْعِلُ الْمُعْلَلُهُ الْعُمْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا الْمُعْلَلُهُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُلَامُ اللهُ الْعُمْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَأَمَّا مَا لَا يَكُونُ إِلَّا مُقَارِنًا لِلْفِعْلِ، فَلَالِكَ لَيْسَ شَرْطًا فِي التَّكْلِيفِ، مَعَ أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُنَاكَ إِرَادَةُ الْفِعْلِ. وَقَدْ يَحْتَجُّونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾ [الكهف: ٢٧]، ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٢٧]، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِرَادَةُ مَا سَمَّوهُ اسْتِطَاعَةً، وَهُو مَا لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الْفِعْلِ، فَإِنَّ اللَّهَ ذَمَّ هَوُلاءِ عَلَى كَدُونِ عِنْ اللَّهَ اللَّهَ وَاللَّهُ وَمَ هَوُلاءِ عَلَى كَدُونِ عِنْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَهُو مَا لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الْفِعْلِ، فَإِنَّ اللَّهَ وَمُ هَوْلاءِ عَلَى كَدُونِ إِلَّا مَعَ الْفِعْلِ، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَ هَوُلاءِ عَلَى كَدُونِ عِنْ السَّمْعُ وَنَ السَّمْعَ، وَلَوْ أَرَادَ بِلْلِكَ المُقَارِنَ لَكَانَ بَحِيعُ الخَلْقِ لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ قَبْلَ السَّمْعِ! فَلَمْ يَكُن ْ لِتَحْصِيصِ هَوْلَاء بِلَاكَ مَعْنَى، وَلَكُونَ السَّمْعَ قَبْلَ السَّمْعِ! فَلَمْ يَكُن ْ لِتَحْصِيصِ هَوُلَاء بِلَاكَ مَعْنَى، وَلَكِنَ هَوْلَاء بِلَاكَ مَعْنَى، وَلَكُونَ هَوْلَاء بِلَاكُ مَعْنَى السَّمْعَ قَبْلَ السَّمْعِ الْخَلْقِمْ، إِمَّا حَسَدًا لِصَاحِبِهِ، وَإِمَّا اتَّبَاعًا وَلَكِنَ هَوْلَاء لِبَافُضِهِمُ الْحَقَ وَثِقَلِهِ عَلَيْهِمْ، إِمَّا حَسَدًا لِصَاحِبِهِ، وَإِمَّا اتَّبَاعًا

لِلْهَوَى، لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ. وَمُوسَى . عَلَيْهِ السَّلَامُ . لَا يَسْتَطِيعُ الصَّبْرَ، لِلْهَوَى، لَا يَسْتَطِيعُ الصَّبْرَ فِمَا يَرَاهُ لِظَاهِرِ الشَّرْعِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمٌ. وَهَذِهِ لُغَةُ الْعَرَبِ وَسَائِرُ الْمُخَالَفَةِ مَا يَرَاهُ لِظَاهِرِ الشَّرْعِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمٌ، وَهَذِهِ لُغَةُ الْعَرَبِ وَسَائِرُ الْمُمَا الْأُمْمِ، فَمَنْ يُبْغِضُ غَيْرَهُ يُقَالُ: إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْإِحْسَانَ إِلَيْهِ، وَمَنْ يُحِبُّهُ يُقَالُ: إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ عُقُوبَتَهُ، لِشِدَّةِ تَحَبَّتِهِ لَهُ، لَا لِعَجْزِهِ عَنْ عُقُوبَتِهِ، فَيُقَالُ ذَلِكَ لِلْمُبَالَغَةِ، لَا يَسْتَطِيعُ عُقُوبَتَهُ، لِشِدَّةِ تَحَبَّتِهِ لَهُ، لَا لِعَجْزِهِ عَنْ عُقُوبَتِهِ، فَيُقَالُ ذَلِكَ لِلْمُبَالَغَةِ، كَمَا تَقُولُ: لَأَضْرِبَتَهُ حَتَّى يَمُوتَ، وَالْمُرَادُ الضَّرْبُ الشَّدِيدُ، وَلَيْسَ هَذَا عُذْرًا، فَلَوْ لَمْ يَأْمُولُ الْعَبَادَ إِلَّا بِهَا يَهُووْنَهُ، لَفَسَدَتِ السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوِ النَّعَالَ : ﴿ وَلَو لَلْ مَا لَكُونُ الْمُعَلِي الْمُوسَى فَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَو لَا مُنَا مُنَا اللَّهُ مُنَ اللَّهُ الْمُنَالَةُ الْمُؤَامُ وَمُنَ فِيهِنَ ﴾ [المؤمنون: ٧١].

#### قال الشيخ:

هذا معاتبة ومجادلة لبعض المبتدعة، وأنه لا فائدة فيه ولا طائل تحت هذه المجادلة؛ لأنّها أقوالٌ تخالف المحسوس وتخالف المعقول؛ وذلك لأنّ العبد قد أعطي قوة، وتلك القوّة كامنة فيه، وأنّه بواسطتها يستطيع أفعالًا وإن لم يفعلها، فهؤلاء المبتدعة من جبريّة وقدريّة، ونحوهم، عندهم أنّ الأفعال التي لم تفعل ولو كانت سهلة توصف بأنّها غير مقدورة للعبد؛ فإذا رأوا إنسانًا كافرًا قالوا: هذا لا يقدر أن يؤمن، مع أنّه قادر. وإذا رأوا إنسان لا يصلي قالوا: هذا غير قادر على الصلاة، مع أنّه يقدر. فكلّ شيء لم يفعله الإنسان مع قدرته عليه، يقولون: إنّه لا يقدر عليه، مع أنّه قادر، وهذا يخالف الحسّ ويخالف الظاهر.

فمثلًا: أنت لو رأيت إنسانًا قويّ البنية وقويّ البدن تستطيع أن تقول: إنّه

يستطيع أن يحمل كيسًا أو كيسين، ولو لم يحملها، ويكون ذلك أيضًا فيها سخّر الله من الدوابّ التي تركب، فتقول في جمل ما: إنّه يستطيع أن يحمل مائة صاع، ولو أنّه ما حُمل عليه، فالاستطاعة والحمل ليس لما حصل ولما فعل، بل لما كمن فيه واستقرّ من الوصف، ويستطيعه ولو لم يباشره.

فهؤلاء المبتدعة لو رأوا إنسانًا ما قرأ، قالوا: هذا لا يستطيع القراءة، وليس في وسعه أن يقرأ. فإن وجد إنسان لا يحرث، قالوا: هذا لا يستطيع أن يحرث، أو أن يغرس، أو أن يرعى الإبل، هذا بالنسبة للأفعال المحسوسة.

ويقال كذلك أيضًا في الأعمال؛ سواء أكانت طاعات أم معاص، فالطاعات كمن يقولون لمن لم يصم: هذا لا يستطيع الصوم، ولو كان يستطيع الصوم لصام، مع أنه قادر وقوي. وكمن لا يستطيع أن يطعم الطعام، أو يخرج النفقة كما يفعل مثله، مع أنه غنيّ وذو مال، وقالوا: لو كان يستطيع أن يخرج لأخرج، ولو كان يستطيع أن يخرج لأخرج، ولو كان يستطيع أن يتصدّق لتصدّق، كأنّهم يقولون: إنّه لا يستطيع؛ لكون الله حال بينه وبين هذه الصدقة. الله تعالى أمره بالصدقة الواجبة في الزكاة والكفارة والنفقة على الأهل والولد وغير ذلك، ومع ذلك بخل بها، فهو قادر، ولو لم يكن قادرًا ما أمره الله بذلك، ولو لم يكن قادرًا على الصوم ما أمره.

فالله أمر الناس الذين يستطيعون الصوم، فمنهم من صام، ومنهم من لم يصم، وقد أمر النّاس كلّهم بالصلاة، فمنهم من صلّى ومنهم من لم يصلّ. فلا يقال لمن لم يصلّ : هذا لا يستطيع الصلاة، لو كان يستطيع لصلّى، نقول: بل هو مستطيع، ولكن حيل بينه وبينها، فهو محروم - والعياذ بالله - ويوصف بأنّه

٤٢٠ ⊨

عاص، ويعاقَبُ على عصيانه، كما يعاقب على تلك الأفعال.

ويقولون كذلك في المنهيات، فيقولون فيمن زنى مثلًا أو ارتشى أو سكر: لا يستطيع ترك هذا، ولو كان يستطيع تركه لما فعله.

نقول: بل يستطيعه، ولو لم يستطعه ما نهي عنه، فالله تعالى ما نهى إلا من عنده قدرة على الانزجار وثرك الشيء المنهي عنه. كقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا النَّبِيَّ المنهيّ عنه. كقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا النَّبِيَّ ﴾ [الإسراء: ٣٢]، فلو كانوا عاجزين عن التّرك ما نهاهم، وقوله: ﴿ وَلَا نَقْنُكُوا النَّفْسَ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، ولو كانوا عاجزين عن ذلك ما نهاهم عنه. وقوله: ﴿ وَلَا نَقْنُكُوا أَوْلَلَدَكُم مِّنَ إِمَّلَتِ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، لو كانوا لا يستطيعون ترك القتل ما نهوا عنه.

وكذا يقال في الطاعات: لو كانوا عاجزين عن الصلاة لما أمروا بها، ولو كانوا عاجزين عن الطهارة ما أُمروا بها، فإنّ الله لا يأمر إلا بها هو مقدور، لا يأمر بالشيء المستحيل، أو الثقيل على النفس، الذي يكون فوق طاقتها، وبذلك نعرف أنّ هذا القولَ قولٌ مخالف للعقل، حتى في عرف النّاس.

فلو كان لك ولد نشيطٌ قوي، فإنّك تقول له: يا ولدي اذهب فاشتر لنا طعامًا، فإذا ذهب واشترى فقد أطاع، فإن لم يذهب، فهل يقال بأنّه ليس بمستطيع، أو يقال: هو عاص لأبيه!!

ولو كان لك ولد مريضٌ أو مقعد، هل تأمره أن يذهب إلى السّوق ليشتري ً لك حاجة؟ كيف تأمره وهو مريض مقعد لا يستطيع؟ فهذا يدلّ على أنّ الله ما أمر إلا من هو مستطيع، ولأجل ذلك أسقط الحرج عن غير المستطيع، فلمّا أمر بالجهاد في سبيل الله أسقطه عن أهل الأعذار، فقال: ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَعَلَى اللهُ عَمَىٰ حَرَجٌ وَلاَعَلَى اللهُ أَسقطه عن أهل الأعذار، فقال: ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلاَعَلَى ٱللهِ عَن ذلك. وقال: ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَ اَوَ وَلاَعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلاَعَلَى ٱللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ٱللّهُ عَلَى ٱللّهُ عَلَى ٱللّهُ عَلَى ٱللّهُ عَلَى ٱللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ الله الله على أنّه ما أمر إلا المستطيع ومن عنده قدرة على على وبن عنده قدرة وبن عنده الله إلا بما وبي وأسعهم وفي وسعهم.

## قال الشارح:

وَقَوْلُهُ: (وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ بِهِ)، إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ، أَيْ: وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ بِهِ)، إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ، أَيْ: وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ. وَهَذِهِ الطَّاقَةُ هِيَ الَّتِي مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيقِ، لَا الَّتِي مِنْ جِهَةِ السَّحَّةِ وَالْوُسْعِ وَالتَّمَكُّنِ وَسَلَامَةِ الْآلَاتِ، وَ «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»، وَلِيلٌ عَلَى إِثْبَاتِ الْقَدَرِ. وَقَدْ فَسَّرَهَا الشَّيْخُ بَعْدَهَا.

وَقُوْلُهُ: (وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ)، يُرِيدُ بِقَضَائِهِ: الْقَضَاءَ الْكَوْنِيَّ الْقَضَاءَ يَكُونُ كَوْنِيًّا وَشَرْعِيًّا، وَكَذَلِكَ الْإَرَادَةُ وَالْأَمْرُ وَالْإِذْنُ وَالْكِتَابُ وَالْحُكْمُ وَالتَّحْرِيمُ وَالْكَلِمَاتُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

أُمَّا القَصْفَاءُ الكَوْنُ، فِفِسِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَقَضَنْهُنَّ سَيْعَ سَمَوَاتٍ فِي

يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ١٢].

وَالقَضَاءُ الدِّينِي الشَّرْعِي، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبَّكَ أَلَا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣].

وَأَمَّا الإِرَادَةُ الكَوْنِيَّةُ وَالدِّينِيَّةُ، فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ: (وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ).

وَأَمَّا الأَمْرُ الكُونِيُّ، فَفِي قَوْلِهِ تَمَالَى: ﴿ إِنَّمَا آمْرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيْعًا آن يَقُولَ لَهُ كُن فَي كَوَلِهِ تَمَالَى: ﴿ وَإِذَا آرَدْنَا آنَ نَهْلِكَ قَرَيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَيَكُونُ ﴾ [بسس: ٢٨]، وكَذَا قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا آرَدْنَا آنَ نَهْلِكَ قَرَيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَيَكُونُ ﴾ [الإسسراء: ١٦]، في أحد الأقوال، وهو أقواها.

وَالْأَمْرُ الشَّرْعِيُّ فِي قَوْلِهِ تَمَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِوَ ٱلْإِحْسَنِ ﴾ [النحل: ٩]، وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَمْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨].

وَأَمَّا الإِذْنُ الكَوْنِيُّ، فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَاهُم بِضَكَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وَالإِذْنُ الشَّرْعِيُّ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَاقَطَمْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىَ أُصُولِهَا فَيَإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [الحشر:٥].

وَأَمَّا الْكِتَابُ الْكُوْنِيُّ، فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُمَمَّرُ مِن مُّمَمَّرِ وَلَا يُنقَسُ مِنْ عُمُرِهِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَلَقَدْ حَكَنَبُ اللهُ الزَّبُورِ إِلَّا فِي كِنَا إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَ ادِي ٱلصَّدَ لِلحُوبَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

وَالْكِتَابُ السَشَّرْعِيُّ السَّدِينِيُّ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا آنَ ٱلنَّفْسَ وَالْكِتَابُ السَّسَرَةُ وَ البقرة: ١٨٣]. ﴿ يَكَانَفُهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُيْبَ عَلَيْصَكُمُ ٱلْعِبْيَامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]. وَأَمَّا الْحُكْمُ الْكَوْنِيُّ، فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ ابْنِ يِعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ فَلَنْ ابْنِ يِعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ فَلَنْ ابْنِ يِعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ فَلَنْ ابْنِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ فَلَنْ الْمُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

وَقَوْلِسهِ تَعَسسالَى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحَقِّ وَرَبَّنَا ٱلرَّمْ مَنَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ١١٧].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَالِكُمْ مُكُمُّ ٱللَّهِ يَعَكُمُ اللَّهِ مَكُمُّ ٱللَّهِ مَكُمُّ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ الله عندة: ١٠].

وَأَمَّا التَّحْرِيمُ الكَوْنِيُّ، فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَدَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ ثَ يَتِيهُونَ فَالْأَرْضِ ﴾ [المائسسدة:٢٦]. و﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلَكُمْ لَكُنَهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٥].

وَالتَّحْسِرِيمُ السَشَّرْعِيُّ، فِي قَوْلِسِهِ تَعَسَالَى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ ﴾ [المائدة: ٣]. ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْتُ عَلَيْتُ مُ أُمَّهَ لَتُكُمُ ﴾ الآية [النساء: ٢٣].

وَأَمَّا الْكَلِيَاتُ الْكَوْنِيَّةُ، فَفِي قَوْلِهِ تَمَالَى: ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْمُسْفَى عَلَى بَنِيَ إِلَى الْكَالِمَ الْكَالِمَ الْكَالِمَ الْكَالِمَ الْكَالِمَ الْكَالِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلَّى الْمُعَالَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّى الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُمِمُ الْمُعَ

التَّامَّاتِ التِي لَا يُجاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ »(١).

وَالِكَلِمَاتُ الشَّرْعِيَّةُ الدِّينِيَّةُ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلَى إِبْرَهِ عَرَفَهُ بِكَلَسَو فَأَنْتَهُنَ ﴾ [البقرة: ١٢٤].

## قال الشيخ:

نعرف أنّ الله تعالى رحيم بعباده، وأنّه ما أمرهم إلاّ بها يطيقونه، ولو أمرهم بزيادة عليه لأطاقوه، ولكنّه رحمهم ولم يكلّفهم ما فيه مشقّة عليهم. فلو فرض الصيام شهرين، لقدروا على ذلك، ولكن قد يكون فيه مشقّة. ولو فرض عليهم في الطهارة الاغتسال بدل الوضوء، لقدروا عليه، ولكن فيه مشقّة. ولو فرض عليهم كلّ يوم عشر صلوات، لقدروا عليه، ولكن فيه مشقّة. وكذلك لو فرض عليهم الحجّ مرّتين في العمر أو أكثر، لاستطاع كثير منهم ذلك، ولكن مع مشقّة، ولو فرض عليهم في الزكاة خس المال، لاستطاع كثير منهم ذلك ولكن كان فيه مشقّة. فلأجل ذلك خفّف الله عنهم.

ولَكَمَا فرض عليهم أن يثبت العشرة للمئة في الجهاد، وأن تثبت المئة للألف، ولا يفرّون منهم، علم أنّ في ذلك شيئًا من المشقّة، فخفّف عنهم إلى ألاّ يفرّ الواحد من اثنين، وأنزل أولًا قوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَديرُونَ يَغْلِمُوا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).

مِأْنَكُنّ وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِأْنَةٌ يَغْلِوُا أَلْفًا ﴾ [الأنفال: ٢٥]، الواحد يغلب عشرة، ثم بعد ذلك خفّف عنهم: ﴿ أَكُن خَفْفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَن فِيكُمْ صَعْفَأَ فَإِن يَكُن مِنكُمْ مَائِدٌ مُن اللّهُ عَنهُمْ وَعَلَم الله عنه الصبر، ﴿ وَإِن مِنكُمْ مَائَةٌ صَابِرَةٌ يُهْ لِللّهُ المَائِينَ ﴾ الواحد يغلب اثنين، بشرط الصبر، ﴿ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلَفٌ يَعْلِلُهُ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ الصّدِينِ ﴾ [الأنف ال: ٢٦]، فأخبر يكن مِنكُم أَلَفٌ يَعْلِلُهُ الْفَيْنِ بِإِذِنِ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ الصّدِينِ عَسبين غلبوهم بإذن بأنه، وقد وقع ذلك: فأهل بدر غلبوا المشركين مع أنهم أضعافهم، أي ثلاثة أمثالهم، ولكن هزموهم بإذن الله. وكذلك حكى الله عن طالوت ومن معه أنهم أمثالهم، ولكن هزموهم بإذن الله. وكذلك حكى الله عن طالوت ومن معه أنهم أمثالهم، ولكن هزموهم بإذن الله. وكذلك حكى الله عن طالوت ومن معه أنهم أمثالهم، ولكن هزموهم بإذن الله. وكذلك حكى الله عن طالوت ومن معه أنهم السندين يظنّون أنهم ملاقوا الله قولهم: ﴿ صَمْ مِن فِكَةٍ قَلِيكَةٍ عَلَيْتُ فِئَةُ اللّهُ عَن طَالُهُ وَ وَلَمْ مَن فِكَةً قَلِيكَةً عَلَيْتُ فِئَةً وَلَيْكُمْ وَاللّه قولهم: ﴿ صَمْ مِن فِكَةٍ قَلِيكَةٍ عَلَيْتُ فِئَةً الله قولهم: ﴿ صَمْ مِن فِكَةٍ قَلِيكَ اللهِ عَلَهُ وَلَاكُونَ وَحُكْمَ أَيْإِذِنِ الله قولهم: ﴿ الله قولهم إِذِن الله قولهم إِنْ إِنْ إِلْهُ وَلَالُهُ هُ إِللْهُ وَلَا الله قولهم الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ وَلَا الله قولهم إِنْ إِذِن الله قولهم الله عَلَيْهُ أَلْهُ الله قولهم الله قولهم إلى الله قولهم المَائِهُ عَلَيْهُ الله قولهم الله قولهم المَنْ الله قولهم المَن الله قولهم المَن الله قولهم المَن الله قولهم المَن الله قولهم المَنْ الله قولهم المَن الله قولهم المَنْ الله قولهم المَنْ الله قولهم المَن الله قولهم المَن الله قولهم المَن الله قولهم المَنْ الله قوله المَنْ الله قوله الله المَنْ الله قولهم المَنْ الله قولهم المَنْ المَنْ الله قولهم المَنْ الله قولهم المَنْ الله المَنْ اللهم المَنْ المَنْ الله المَنْ الله قولهم المَنْ المَنْ المَنْ

والحاصل: أنّه سبحانه وتعالى كلّف العباد بها يقدرون عليه، بل على أكثر منه، وإنّها أمرهم بها فيه يسرٌ وسهولة، دون حرج ومشقّة. فلمّا أمرهم بالطهارة بالماء، على أنّ فيهم مرضى لا يستطيعون استعمال الماء، وعلم أنّ فيهم مسافرون لا يستطيعون حمل الماء في الصحراء، فأباح لهم التيمّم، ثم قال بعد ذلك: ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَحْعَلَ عَلَيْحَكُم مِن حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم ﴾ [المائدة: ٦]، فلو يُريدُ اللّه لُورد أن يحرُج مَن حَرَجٍ وَلَكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُم الله على دان يحرُجكم، كما أراد أن يشقّ عليكم لأمركم بحمل الماء في الأسفار، ولكنّه لم يرد أن يحرُجكم، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَمَلَ عَلَيْكُم فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٢٨]. ولَمّا أمر بالصيام، علم أنّ هناك من يشقّ عليهم من مرضى ومسافرين، فأباح لهم الفطر وقال: علم أنّ هناك من يشقّ عليهم من مرضى ومسافرين، فأباح لهم الفطر وقال:

﴿ وَمَن كَانَ مَن يَضَا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مِنْ أَسَامٍ أُخَرَ ﴾، ثم قال: ﴿ يُرِيدُ اللهُ يِحْمُ اللهُ مَن كَاللهُ مِن اللهُ عَلَى سَفَرِ فَعِدَةً مُنْ أَسَامٍ أَخَرَ ﴾، ثم قال: ﴿ يُرِيدُ اللهُ يِحْمُ اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ وقدرتهم وطاقتهم. هذا بالنسبة إلى الأفعال المأمور بها.

ويقال كذلك في الأفعال المنهيّ عنها، فالذنوب والمعاصي المنهيّ عنها، يقدرون على تركها، ولو كان هناك من يقول: إنّه لا يستطيع تركها، فإنّه غير صادق، وقد أشرنا إلى ذلك فيها مضي.

بعد ذلك مرّ بنا أن الشارح تكلّم على الشرعيّ والقدريّ، يعني: أنّ الله سبحانه وتعالى له القضاء والقدر، وله الشرع والأمر. فالمراد بالشرع: هو الذي يكلّف به، ويأمر به. والمراد بالقدر والقضاء: هو الذي قضاه أزلًا وكتبه وقدّره في عالم الغيب، ولم يخيّر فيه، بل جعله أمرًا أزليًّا مقدّرًا مخلوقًا.

فالإرادة مثلًا: شرعية وقدرية، والأمر: شرعيّ وقدريّ، والإذن: شرعيّ وقدريّ، والإذن: شرعيّة وقدريّ، والحكمات: شرعيّة وقدريّ، والحكمات: شرعيّة وقدريّة، والحكمات: شرعيّة وقدريّة، وأدلّتها مرّت في كلام الشارح رحمه الله. والفرق بينهما أنّ الأمر الشرعي مكلّف العباد به، فإذا أمرهم أمرًا شرعيًا فإنّهم يمتثلونه، والأمر القدريّ: إذا أخبر بأنّ هذا أمر مقدّر عليهم، أزليّ، فإنّه لا يطلب منهم فعله؛ لأنّه حكمه وقدره.

ويقال كذلك في التحريم، فإذا قيل: ما الفرق بين التحريم القدري والتحريم

الشرعي؟ فالجواب: التحريم القدري: إخبار بأنّ هذا الشيء لا يكون، وأنّ الله حرّمه ومنعه بحيث لا يُتَصوّر ولا يكون أبدًا. وأمّا التحريم الشرعي: فهو نهي، يعني: نهى الله العباد عن أن يفعلوا هذه الأشياء، وأخبرهم بأنّها محرّمة عليهم، والتحريم هو المنع، أي منعناكم من هذه الأشياء، كقوله: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْتَكُمُ وَاللّمِياء، كقوله: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْتَكُمُ المّينَةُ ﴾ [المائدة: ٣]، وليس هذا مثل أمّه فَدُر أنّها فدر وجعل ذلك ممتنعًا أصلًا.

عرفنا بذلك أنّ هناك فرقًا ظاهرًا بين الأوامر الشرعيّة والقدرية، وبين الإذن الشرعيّ والقدريّ، وما أشبه ذلك. والذي يهمّنا أن نؤمن بالقدريّ، ونؤمن بأنّه حقّ وصدق، نقول: هذا قدرُ الله، وهذه كتابة الله، وهذا تقديره علينا لا مفرّ لنا منه، هذا حكمه الأزليّ على العباد. وأمّا الشرعي: فإنّنا نمتثله ونعمل به، فإنّ قوله مثلًا: ﴿ وَكُنِّنا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ [المائدة: ٥٥]، كتب في الألواح، أي: أوامر شرعية، ومنها: ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... ﴾ إلى آخره. بخلاف قوله: ﴿ وَلَقَدَ كَتَنَا الشرعيّ فِي الأنبياء: ٥٠١]، أي: في الأمور السابقة. والفرق بينها: أنّ الشرعيّ يدين به العباد ويعملون به، والقدري يؤمنون به ويعتقدونه.

ولم يعرف أكثر المبتدعة الفرق بينها، ووقعوا في الخطأ وفي الضلال، فإنّهم لَمّاً لم يفرّقوا بين الإرادة الشرعيّة والإرادة القدريّة، جعلوا الجميع مرادًا لله، وجعلوا إرادة الله للمعاصي رضيً بفعلها، فقالوا: إنّ الله لو ما أرادها لما حصلت، ولو أراد

الطاعات لحصلت. نقول: إنّ هذه إرادة قدريّة فلا تقيسوها بالإرادة الشرعيّة ومرّت بنا أدلّتها، فإنّ دليل الإرادة الشرعيّة هو قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُاللّهُ أَن يُخَفّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء:٢٧]، هذه شرعيّة. عنكُمْ ﴾ [النساء:٢٧]، هذه شرعيّة. بخلاف قوله: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهُدِيهُ مِثْرَحٌ صَدّرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، ﴿ إِنّ اللّهَ يَعَلَى أَن يَهُدِيهُ مِثْرَحٌ صَدّرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ [الأنعام: ١٥]، ﴿ إِنّ اللّهُ يَعَلَى أَن يَهُدِيهُ مِثْرَحٌ مَدَرّة الله تعالى أزليّة الله يَعَلَى أزليّة قدرية، وأنّ العبد ليس له مفرّ مما قدّره عليه. فكذا يكون الفرق بينها، ويعرف العبد ما هو مأمور بفعله، وما هو مأمور باعتقاده.

يقول النبي عَيَّ في خطبة الحاجة: «مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَادِي لَهُ» ('')، ولا شكّ أنّ الهداية بيد الله تعالى وكذا الإضلال، من هذاه الله فذلك نعمة من الله عليه، ومن أضله الله فلم يظلمه، وليس للعبد حجّة على الله، بل لله الحجّة البالغة، فإذا شاء هدى، وإذا شاء أضل، ومن هذاه الله فقد أنعم عليه، وهذايته له فضل منه، ومن أضلّه الله فإنّه عدل منه، وإنّه تعالى لا يُسأل عمّا يفعل وهم يُسْألون، وأيضًا هو المنعم المتفضّل على خلقه.

ورد في بعض الأحاديث: «لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِه وَأَهْلَ أَرْضِهِ، لَعَذَّبَهُمْ وهو غَيْرُ ظَالِمٍ لهم، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لهم خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ»(١). خيرًا من أعمالهم وفضلًا منه. وهو تعالى قد تنزّه عن الظلم في الحديث القدسيّ:

تقدم تخریجه (۱/ ۱۲).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧٣).

اليَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا»(١). وكما في قول تعالى: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩]، ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩]، ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦]، فإذا أهلك العباد، أو سلّط بعضهم على بعض، أو سلّط عليهم عقوبة سهاوية، أو عاقبهم بالنار، كان ذلك غير ظلم، بل هم يستحقّون عليهم عقوبة سهاوية، أو عاقبهم بالنار، كان ذلك غير ظلم، بل هم يستحقّون ذلك، فإنّه لا يمكن أن يعذّبهم إلا بظلم منهم. يقول تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لَلْكُ مِنْ اللهُ لا يمكن أن يعذّبهم إلا بظلم منهم. يقول تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مِنْ اللهُ لا يملكهم ظلمًا منه هم، ولا يملكهم حتّى يقيم عليهم الحجّة، وكذلك أيضًا إذا أنعم عليهم فهو المتفضّل.

وكان النبي عَنِّلُ إِلا إِيَّاهُ، لَهُ المَنَّ، وَلَهُ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ وَالنَّنَاءُ الْحَوْلُ وَلا قُوَّةَ إِلا إِللَّهِ، فالنعمة منه لا نَعْبُدُ إِلا إِيَّاهُ، لَهُ المَنَّ، وَلَهُ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ وَالنَّنَاءُ الْحَسَنُ "(")، فالنعمة منه وحده، والمتقضّل على الخلق منه وحده، والمنّ منه وحده. ومن أجل ذلك كان له الثناء الحسن وحده. فنعم الله كثيرة: ﴿ وَمَا يِكُم مِن نِقْمَةٍ فَمِنَ ٱللّهِ ﴾ [النحل:٥]، فما أصابنا من نعمة فهو محض فضل الله، ومحض منّه على عباده، وليس هو باكتسابنا، ولا باستحقاقنا، بل أعمالنا تضعف عن أن نستحقّ هذا الفضل وهذه النعمة، ولكن هو الذي يتفضّل علينا بالنعم والخيرات والتمكين والعطاء

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٩٤).

والصحّة والإعزاز. أو يسلّط على من يشاء ما يشاء من المصائب والعقوبات، وكلّ ذلك محض عدله.

وعلى هذا فإنّ المسلم يعتمد على ربّه، ويأتي بالأسباب التي تؤهّله أن يكون من أهل الفضل، وتؤهله أن يستحقّ أن يكون أهلًا للنعمة والخير، ويبتعد عن النّقم والعقوبات التي تكون سببًا للعذاب، فإنّه قد ربّب للنّعم أسبابًا وهي الأعال الصالحة، وجعلها سببًا لتفضّله، فلنأتِ بالأسباب التي يرحمنا الله بسببها، وربّب للعقوبات أسبابًا، وهي المعاصي، فلنبتعد عن أسباب العقوبات وهي المعاصى، حتى نسلم من العقاب ونحظى بالثواب.

# قال الشارح:

وَقُولُهُ: (يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَهُو غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَدًا)، الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ تَنْزِيهِ اللَّهِ نَفْسَهُ عَنْ ظُلْمِ الْعِبَادِ، يَقْتَضِي قَوْلًا وَسَطًا بَيْنَ قَوْلِي الْقَدَرِيَّةِ وَالجَبْرِيَّةِ، فَلَيْسَ مَا كَانَ مِنْ بَنِي آدَمَ ظُلُمًا وَقَبِيحًا يَكُونُ مِنْهُ ظُلْمًا وَقَبِيحًا، كَمَا تَقُولُهُ الْقَدَرِيَّةُ وَلَمُعْتَزِلَةُ وَنَحُوهُمْ! فَإِنَّ ذَلِكَ تَمْثِيلٌ لِلَّهِ بِحَلْقِهِ! وَقِيَاسٌ لَهُ عَلَيْهِمْ! هُو الرَّبُ وَالمُعْتَزِلَةُ وَنَحُوهُمْ الْعِبَادُ الْفُقَرَاءُ المَقْهُورُونَ. وَلَيْسَ الظُلْمُ عِبَارَةً عَنِ المُمْتَنَعِ النَّهُ عَنْ الْمُتَنَعِ الْقُدْرَةِ، كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُهُ مِنَ المُتَكَلِّمِينَ وَغَيْرِهِمْ، النَّهُ لَذِي لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ، كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُهُ مِنَ المُتَكَلِّمِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَاللَّهُ لَذِي لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ، كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُهُ مِنَ المُتَكَلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَاللَّهُ لَذِي لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ، كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُهُ مِنَ المُتَكَلِّمِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَاللَّهُ وَلَا لَا يَكُونَ فِي المُمْكِنِ المَقْدُورِ ظُلْمٌ! بَلْ كُلُّ مَا كَانَ مُحُكِنًا فَهُو يَقُولُهُ مَنْ عَلْهُ وَمَا عُلْمُ عَنْهُ عَلَاهُ عَدْرَةِ وَالظَّلُمُ لَا يَكُونُ إِلَّا هِنَ الْمُنْ وَلِ اللَّلُمُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ مَأْمُورِ مِنْ غَيْرِهِ مَنْهِي عَلَالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِلُهُ وَلَالَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَمِنْ عَلَالًا عَلَى الْقُلْمُ لَيَكُونَ إِلَّا هُورَ مِنْ عَنْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِ وَاللَّهُ الْعَلَامُ الْفُورُ مِنْ عَنْهُونَ مَنْ عَلْهُ وَاللَّلُمُ الْمُؤْلُودُ الظُلُمُ الْمُؤْلُودُ مِنْ عَنْهُ وَلَا لَا اللَّهُ الْمُؤُلُودُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُودُ الْفُلُولُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْقَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَمًا ﴾ [طه: ١١٢]، وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَلَكَ وَمَا آثَا بِظَلَيْمِ لِلتّبِيدِ ﴾ [ق: ٢٩]، وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا ظُلُمُ الْقَوْلُ لَلَكَ وَمَا آثَا بِظَلَيْمِ لِلتّبِيدِ ﴾ [الزخسرف: ٢٧]، وقَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَوْلَهُ مَا الْمُونَ وَقَوْلَهُ مَا الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمَ إِنَ اللّهُ سَرِيعُ الْمِسْلِيمُ الْمُعَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْقَوْلِ.

وَمِنْهُ قَوْلُهُ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ رَسُولُهُ: «يَا عِبَادِي ، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى

نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا»(١). فَهَذَا دَلَّ عَلَى شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ الظَّلْمَ، وَالْمُمْتَنِعُ لَا يُوصَفُ بِذَلِكَ.

الثَّانِي: أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ، كَمَا أَخْبَرَ أَنَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، وَهَذَا يُبْطِلُ احْتِجَاجَهُمْ بِأَنَّ الظُّلْمَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ مَأْمُورٍ مَنْهِيٍّ، وَاللَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ. فَيْقَالُ هُمْ: هُوَ سُبْحَانَهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، وَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ الطُّلْمَ، وَإِنَّا كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ وَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ وَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ عَلَيْهِ.

وَأَيْسَضًا: فَسَإِنَّ قَوْلَسهُ: ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [طه: ١١٢]، قَدْ فَسَسَّرَهُ السَّلَفُ، بِأَنَّ الظُلْمَ: أَنْ يُنْقَصَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، بِأَنَّ الظُّلْمَ: أَنْ يُنْقَصَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَزُدُ وَازِدَةً وَلَا أَزُدُ وَازِدَةً وَلَا أَزُدُ وَازِدَةً وَلَا أَخَرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

قال الشيخ:

توضيح لما حكاه عن المعتزلة الذين يقولون: إنّ الظلم هو غير المقدور عليه، الظلم الذي نزّه الله نفسه عنه، هو الشيء الذي لا يمكن ولا يُقدر عليه؛ لأنّ معتقد هؤ لاء المتكلّمين من المعتزلة: أنّ العبد هو الذي يهدي نفسه، أو يضلّها، والله لا يقدر أن يضلّ هذا، ولا يهدي هذا، ويجعلون الله عاجزًا، ويوجبون على الله أن يثيب المطيع، فيجعلون ذلك حقًا عليه، والله تعالى ليس عليه حقّ لعباده.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣٠).

يقول بعضهم(١):

مَالِلعِبَادِ عَلَيْهِ حَقُّ وَاجِبٌ كَلَّ وَلَا سَعْيٌ لَدَيْهِ ضَائِعُ إِنْ عُلِيهِ وَهُو الْكَرِيْمُ الْوَاسِعُ وَعَلَى هذا كونهم يوجبون على الله أن يثيب هذا، ويحرّمون عليه أن يعاقب هذا، ويجعلون هذا مستحقًا بعمله، ولا يجعلون لله تصرّفًا ولا يجعلون له منّة، ولا يجعلون له فضلًا على عباده ورحمة، لا شكّ أنّ هذا تصرّف في أفعال الخالق سبحانه. فمن أجل ذلك ردّ عليهم الشارح، وبيّن أنّ الظلم الذي نفاه الله تعالى عن نفسه، ليس بممتنع ولا هو مستحيل، بل هو مقدور، ولكن الله تعالى لا يفعله، لكونه غير مستحسن، بل هو أمر مستهجن ومستقبح.

ولذلك نزّه الله نفسه في هذه الآيات، فقال تعالى: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩]، دليل على أنّه قادر على أن يظلم، ولكنّه منزّه عن ذلك. وكذلك قوله: ﴿ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضَمًا ﴾ [طه: ١١٢]، لا يخافُ ظلمًا بأن يحمل عليه سيئات لم يعملها، ولا هضمًا: أي نقصًا من حسنات قد عملها، بل الله تعالى أعدل من العباد، ولا يمكن أن يظلم هذا فينقصه، أو يظلمه فيزيد في سيئاته، بل له الفضل عليه، فيضاعف الحسنات ويمحو السيئات، ومن أوبقته سيئاته، فهو الموبَق، ولا يمكن على الله إلّا هالك.

<sup>(</sup>۱) راجع (۶/ ۳٤٥).

قال الشارح:

وَأَيْضًا فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَخَافُ المُمْتَنِعَ الَّذِي لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ حَتَى يَأْمَنَ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ. وَكَذَا قَوْلُهُ: ﴿ لَا تَغْضِمُواْ لَدَى ﴾ [طه: ١١٢]، عُلِمَ أَنَّهُ مُمكِنٌ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ. وَكَذَا قَوْلُهُ: ﴿ لَا تَغْضِمُواْ لَدَى ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَكَذَا قَوْلُهُ: ﴿ لَا تَغْضِمُواْ لَدَى ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَمَمَا آنَا بِظَلَيْمِ لِلْقِيدِ ﴾ [ق: ٢٩، ٢٩]، لَمْ يَعْنِ بِهَا نَفْي مَا لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ وَلَا يُمْكَنُ مِنْهُ، وَإِنَّهَا نَفَى مَا هُو مَقْدُورٌ عَلَيْهِ مُكِنٌ، وَهُو أَنْ يُجْزَوْا بِغَيْرِ أَعْمَالِهِمْ. فَعَلَى قَوْلِ مَقْدُهُ وَ إِنَّهَا نَفَى مَا هُو مَقْدُورٌ عَلَيْهِ مُكِنٌ، وَهُو أَنْ يُجْزَوْا بِغَيْرِ أَعْمَالِهُمْ. فَعَلَى قَوْلِ مَقْدُ لَا يُنْتَى مَا هُو مَقْدُورٌ عَلَيْهِ مُكِنٌ، وَهُو أَنْ يُجْزَوْا بِغَيْرِ أَعْمَالِهُمْ. فَعَلَى قَوْلِ مَقْدُلُو اللّهُ مُنَزَّهًا عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَفْعَالِ أَصْلًا، وَلَا مُقَدَّسًا عَنْ أَنْ يَفْعَلَهُ مُنَا مُنْ مَنَ اللّهُ مُنَزَّهًا عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَفْعَالِ أَصْلًا، وَلَا مُقَدَّسًا عَنْ أَنْ يَفْعَلَهُ اللّهُ عَلَى السُّوءِ، بَلْ خِعْلُهُ حَسَنٌ، وَلَا حَقِيقَةَ لِلْفِعْلِ السُّوءِ، بَلْ خَلْكُ مُكَنِ فَإِلَا مُعْتَنِعٌ، وَالمُمْتَنِعُ لَا حَقِيقَةَ لَهُ إِلَا عُقِيقَةَ لَلْ إِللّهُ عَلَى السُّوءِ، بَلْ خَلْكَ مُكْتَنِعٌ، وَالمُمْتَنِعُ لَا حَقِيقَةَ لَهُ إِل

وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى نَقِيضِ هَذَا الْقَوْلِ، فِي مَوَاضِعَ، نَزَّهَ اللَّهَ نَفْسَهُ فِيهَا عَنْ فِعْلِ مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ وَلَا يَنْبُغِي لَهُ، فَعُلِمَ أَنَّهُ مُنَزَّةٌ مُقَدَّسٌ عَنْ فِعْلِ السُّوءِ وَالْفِعْلِ الْعَيبِ الْمَذْمُومِ، كَمَا أَنَّهُ مُنَزَّهٌ مُقَدَّسٌ عَنْ وَصْفِ السُّوءِ، وَالْوَصْفِ المَعِيبِ المَذْمُومِ. وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿ أَنْمَصِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَكَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْبَحَكُونَ ﴾ المَذْمُومِ. وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿ أَنْمَصِبْتُمْ أَنْمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَكَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْبَحَكُونَ ﴾ المَذْمُومِ. وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿ أَنْمَصِبْتُمْ أَنْكُمْ عَبَكًا وَأَنْكُمْ عَبَكَ وَأَنْكُمْ عَبَكَ وَالْمُولِينَ كَاللَّهُ إِلَيْنَا لَا تُرْبَعَنَ اللَّهُ عَلَى مَنْ حَسِبَ المُؤْمِنِ وَهَذَا فِعْلٌ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَنَنَجْمَلُ الشَّيْعِينَ كَالْمُولِينَ كَالْمُولِينَ كَالْمُولِينَ كَالْمُولِينَ كَالْمُولِينَ كَالْمُولِينَ كَالْمُولِينَ وَهَذَا فَعْلُ الْمُعْمِلِينَ فَالْأَرْضِ أَمْ مَعْمُ اللَّهُ مِينَ عَلَى مَنْ جَوَّلَ أَنْ يُسَوِّي اللَّهُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا، وَعَلَى اللَّهُ بَيْنَ هَذَا وَهُ لَلْهُ مَعْلَى اللَّهُ بَيْنَ هَذَا وَهُ مَنْ جَوَّرَ أَنْ يُسَوِّي اللَّهُ بَيْنَ هَذَا وَهَمَلُ الْمُعْمُلُولُ وَعَمِلُوا السَّيْعَاتِ أَنْ يُسَوِّي اللَّهُ بَيْنَ هَذَا وَهَمَلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمَالُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالُوا وَعَمِلُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالًا وَالْمَالِيَ اللَّهُ مِنْ عَلَى مَنْ جَوَلَ أَنْ يُسَوِّي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ جَوْلُ السَّيْعَاتِ أَنْ يُسَوِّي اللَّهُ مِنْ الْمَعْولُولُ وَالْمَالِقُولُولُولُ وَلَا السَّعِيلُولُ وَلَا السَّوْلُولِي وَالْمَالِولُولُ وَقُولِهِ وَلَا الْمَالِقُولُ وَلَا السَّعُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولَ السَلَالُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا

ٱلصَّلِلَحَنْتِ سَوَآءَ عَتِهَا هُمْ وَمَمَاتُهُمْ صَلَهُ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجائية: ٢١]، إِنْكَارٌ عَلَى مَنْ حَسِبَ أَنَّهُ يَفْعَلُ هَذَا، وَإِخْبَارٌ أَنَّ هَذَا حُكْمٌ سَيِّءٌ قَبِيحٌ، وَهُوَ مِمَّا يُنَزَّهُ الرَّبُّ عَنْهُ.

#### قال الشيخ:

كلّ هذا ردُّ على هؤلاء المبتدعة، فمن عقيدتهم أنّ الظلم الذي نزّه الله نفسه عنه هو المستحيل، الغير الممكن حصوله، وعلى موجب كلامهم يقال: إذن هم آمنون؛ لأن المستحيل ممتنع الوقوع، فإذًا لماذا لا يكونون آمنين من الظلم، وإذا كانوا آمنين منه، فكيف مع ذلك يؤمّنهم زيادة بقوله: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَلَّمِ لِلْتَبِيدِ ﴾ كانوا آمنين منه، فكيف مع ذلك يؤمّنهم زيادة بقوله: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَلَّمُ وَلَيْكِيدِ ﴾ [قوله: ﴿ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا اللّهِبَادِ ﴾ [غافر: ٣١]، وقوله: ﴿ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَمْمًا ﴾ [طه: ٢١١]؛ لو كان شيئًا مستحيلًا، لَمَا خافوا منه، ولَمَا خوفهم، ودلَّ على هذا أنّه ما نزّه نفسه إلا عن شيء مقدور له، ولكنّه تعالى نزّه نفسه عنه؛ لأنّه لا يليق، ولأنّه وصف للظلمة الذين يفعلون ما لا يُستحسن، فيقسرون ويقتلون ظلمًا، ويحبسون، فنزّه نفسه عن مثل هذا. يقال: هؤلاء أمراء ظلمة؛ لأنّهم يبطشون بالنّاس بغير حقّ، فنزّه الله نفسه عن مثل هذه الأفعال.

عقيدة المجبرة الجبرية: هم الذين يجعلون لله الفعل لما يريد، ويقولون: يجوز لله أن يهلك المتقين، ويجوز له أن يعذّب المؤمنين، ويجوز له أن يثيب الكفّار، وأن يرفع درجاتهم ويجعلهم في أعلى عليّين، وهم كفار فجّار خارجون على الطاعة،

و يجوز أن يعذّب المتقين المطيعين الذين ما عَصَوهُ طرفة عِين، وأن يجعلهم في أسفل سافلين. هذا قول المجبرة.

ويقولون إنّهم ليس لهم اختيار، وليس لهم أفعال، وإنّها الفعل فعله، والقول قوله، ويستدلّون بمثل قوله: ﴿ لَا يُشْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

وعلى قولهم تكون الخليقة ليس فيها عدل، والله تعالى أعدل من أن يضيع خلقه، وقد مرّت بنا الأدلّة على أنّه سبحانه وتعالى ما خلق الخليقة عبشًا: ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَنُ أَن يُرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة: ٣٦]؛ لا يؤمر ولا يُنهى ؟ هذا حسبان باطل. وقال تعالى: ﴿ أَفَصَيِبْتُمُ أَنَهُمَا خَلَقْنَكُمْ عَبُنًا وَأَنّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]، أي: قد حسبتم ذلك، ولكنّكم أخطأتم في هذا الحسبان، وما كان ربّكم ليخلقكم ثم ليترككم عبثًا، وكقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُ الّذِينَ كَفُواً مِنَ النّارِ ﴾ [ص: ٢٧]، دلّ على أنّ من اعتقد بأنّه خلقهم لغير حكمة، وخلق المخلوقات هملًا وسُدى، أنّه من الكافرين الضالين.

ومرّت الأدلّة التي تنفي التسوية بين أهل الحقّ وأهل الباطل، وتأبى حكمة الله هذه التسوية؛ فالله تعالى يقول: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ اللهُ عَيْنَ كَالْفُجّادِ ﴾ [ص:٢٨]، أي: لا نجعلهم، بل تأبى حكمة الله أن نجعل المتّقين كالفجّاد، وأن نجعل المحسنين كالفسدين في الأرض، بل لا بدّ أن نميّز بينهم، وكما في قوله تعالى: ﴿ أَنَعْمَلُ المُسْلِينَ كَالْمُرْمِينَ ﴾ [القلم: ٣٥]، لا يجوز، هذا خلاف حكمة الله، أن يسوّي بين المسلم وبين المجرم، فالمسلم له الثواب، والمجرم يستحقّ العقاب. ومثل قوله المسلم وبين المجرم، فالمسلم له الثواب، والمجرم يستحقّ العقاب. ومثل قوله

تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُ مْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَعْيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١]، هل حسبوا ذلك؟ هذا حسبان باطل، كيف حسب الذين اقترفوا السّيئات أن نجعلهم مثل أهل الحسنات والأعمال الصالحة؟ هذا خطأ، ولا يكون أبدًا.

هذا كلّه من مقتضى قول الأشاعرة أو المجبرة الذين يجعلون لله التسوية بين الفاجر والمؤمن، ولذلك ردّ عليهم الشارح بهذه الآيات: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنَّ النِّينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النّارِ (٣) أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ عَامَنُوا وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنَّ النِّينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النّادِ (٣) أَمْ نَجْعَلُ اللّهِ يَعَلَى اللّهُ يَعِيمُ اللّهُ يَعِيمُ اللّهُ يَعِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى خلق هؤلاء وميّزهم وجعلهم لا نجعلهم، بل لا بدّ أن نميّز بينهم، فالله تعالى خلق هؤلاء وميّزهم وجعلهم سعداء، وخلق هؤلاء يستحقون النصر والتمكين في الدنيا، وهؤلاء يستحقون الخذلان والعذاب في الدنيا، وفي الآخرة فريق في المنيا.

قال الشارح:

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ اللَّهَ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ، لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَبْرُ ظَالِمٍ هُمُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا هُمْ مِنْ أَرْضِهِ، لَعَذَّبَهُمْ وَهُو غَبْرُ ظَالِمٍ هُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا هُمْ مِنْ أَعْمَالِمِمْ» (١٠).

وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ الْجَبْرِيَّةُ، وَأَمَّا الْقَدَرِيَّةُ فَلَا يَتَأَتَّى عَلَى أُصُولِهُمُ الْفَاسِدَةِ! وَلَهَذَا قَابَلُوهُ إِمَّا بِالتَّكْذِيبِ أَوْ بِالتَّأْوِيلِ!!

وَأَسْعَدُ النَّاسِ بِهِ أَهْلُ السُّنَّةِ، الَّذِينَ قَابَلُوهُ بِالتَّصْدِيقِ، وَعَلِمُ وا مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَلَالِهِ، قَدْرَ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَعَدَمَ قِيَامِ الخَلْقِ بِحُقُوقِ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ، إِمَّا عَجْزًا، وَإِمَّا جَهْلًا، وَإِمَّا تَفْرِيطًا وَإِضَاعَةً، وَإِمَّا تَقْصِيرًا فِي المَقْدُورِ مِنْ الشَّكْرِ، وَلَوْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ. فَإِنَّ حَقَّهُ عَلَى أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، وَيُدُن وَقَهُ عَلَى أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، وَيُدُن وَلَا يُنْسَى، وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، وَتَكُونَ قُوّةُ الحُبِّ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، وَيُدُن وَلَا يَعْمِهُ وَالرَّجَاءِ، بَحِيعُهَا مُتَوَجِّهَةً إِلَيْهِ، وَالْإِنَابَةِ، وَالتَّوَكُّلِ وَالخَشْيَةِ، وَالْمَرَاقَبَةِ وَالْوَقِ وَالرَّجَاءِ، بَحِيعُهَا مُتَوَجِّهَةً إِلَيْهِ، وَالْإِنَابَةِ، وَالتَّوَكُّلُ وَالخَشْيَةِ، وَالْمُرَاقِيةِ وَالْوَقِ وَالرَّجَاءِ، بَحِيعُهَا مُتَوَجِّهَةً إِلَيْهِ، وَمُتَعَلِقةً بِهِ، بِحَيْثُ يَكُونُ الْقَلْبُ عَاكِفًا عَلَى عَبَيْتِهِ وَتَأْلِيهِهِ، بَلْ عَلَى إِفْرَادِهِ بِذَلِك، وَاللِّسَانُ تَعْبُوسًا عَلَى ذِكْرِهِ، وَالْجَوَارِحُ وَقُفًا عَلَى طَاعَتِهِ.

وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا مَقْدُورٌ فِي الجُمْلَةِ، وَلَكِنَّ النُّفُوسَ تَشِحُّ بِهِ، وَهِيَ فِي الشُّحِّ عَلَى مَرَاتِبَ لَا يُحْصِيهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى. وَأَكْثَرُ المُطِيعِينَ تَشِحُّ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ وَجْهٍ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧٣).

وَإِنْ أَنَى بِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، فَأَيْنَ الَّذِي لَا تَقَعُ مِنْهُ إِرَادَةٌ تُزَاحِمُ مُرَادَ اللَّهِ وَمَا يُحِبُّهُ مِنْهُ إِرَادَةٌ تُزَاحِمُ مُرَادَ اللَّهِ وَمَا يُحِبُّهُ مِنْهُ؟ وَمَنِ الَّذِي لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ خِلَافُ مَا خُلِقَ لَهُ، وَلَوْ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ؟ فَلَوْ وَصَعَ الرَّبُ سُبْحَانَهُ عَلْلَهُ عَلَى أَهْلِ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، لَعَذَبَهُمْ بِعَدْلِهِ، وَلَمْ فَلُوْ وَضَعَ الرَّبُ سُبْحَانَهُ عَدْلَهُ عَلَى أَهْلِ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، لَعَذَبَهُمْ بِعَدْلِهِ، وَلَمْ يَكُنْ ظَالِلًا لَهُمْ.

وَغَايَةُ مَا يُقَدَّرُ، تَوْبَةُ الْعَبْدِ مِنْ ذَلِكَ وَاعْتِرَافُهُ، وَقَبُولُ التَّوْبَةِ مَحْضُ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ، وَإِلَّا فَلَوْ عَذَّبَ عَبْدَهُ عَلَى جِنَايَتِهِ لَمْ يَكُنْ ظَالًا وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ تَابَ مِنْهَا. لَكِنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ . بِمُقْتَضَى فَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ . أَنَّهُ لَا يُعَذِّبُ مَنْ تَاب، وَقَدْ لَكِنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ، فَلَا يَسَعُ الْخَلَائِقَ إِلَّا رَحْمَتُهُ وَعَفُوهُ، وَلَا يَبْلُغُ عَمَلُ أَحَدٍ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ، فَلَا يَسَعُ الْخَلَائِقَ إِلَّا رَحْمَتُهُ وَعَفُوهُ، وَلَا يَبْلُغُ عَمَلُ أَحَدٍ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ، فَلَا يَسَعُ الْخَلَائِقَ إِلَّا رَحْمَتُهُ وَعَفُوهُ، وَلَا يَبْلُغُ عَمَلُ أَحَدٍ مِنْ النَّارِ، أَوْ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ ، كَمَا قَالَ أَطْوَعُ النَّاسِ لِرَبِّهِ وَأَفْضُلُهُمْ عَمَلًا، وَأَشَدُّهُمْ تَعْظِيمًا لِرَبِّهِ وَإِجْلَالًا: «لَنْ يُنْجِي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ» وَأَفْضَلُهُمْ عَمَلًا، وَأَشَدُّهُمْ تَعْظِيمًا لِرَبِّهِ وَإِجْلَالًا: «لَنَ يُنْجِي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ» وَأَفْضُلُهُمْ عَمَلًا، وَأَشَدُّهُمْ لَا اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ» (اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

وَسَأَلَهُ الصِّدِّيقُ دُعَاءً يَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ النَّذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحُنْى، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» (").

فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُ الصِّدِّيقِ، الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٤).

وَالْمُرْسَلِينَ، فَمَا الظَّنُّ بِسِوَاهُ؟ بَلْ إِنَّمَا صَارَ صِدِّيقًا بِتَوْفِيَةِ هَذَا الْمَقَامَ حَقَّهُ، الَّذِي يَتَضَمَّنُ مَعْرِفَةَ رَبِّهِ، وَحَقَّهُ وَعَظَمَتَهُ، وَمَا يَبْبَغِي لَهُ، وَمَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَى عَبْدِهِ، وَمَعْرِفَةَ تَقْصِيرِهِ. فَسُحْقًا وَبُعْدًا لَمِنْ زَعَمَ أَنَّ المَحْلُوقَ يَسْتَغْنِي عَنْ مَغْفِرَةِ رَبِّهِ، وَمَعْرِفَةَ تَقْصِيرِهِ. فَسُحْقًا وَبُعْدًا لَمِنْ زَعَمَ أَنَّ المَحْلُوقَ يَسْتَغْنِي عَنْ مَغْفِرةِ رَبِّهِ، وَلَا يَكُونُ بِهِ حَاجَةٌ إِلَيْهَا! وَلَيْسَ وَرَاءَ هَذَا الجَهْلِ بِاللَّهِ وَحَقِّهِ غَايَةٌ!! فَإِنْ فَإِنْ هَنْ وَلَا يَكُونُ بِهِ حَاجَةٌ إِلَيْهَا! وَلَيْسَ وَرَاءَ هَذَا الجَهْلِ بِاللَّهِ وَحَقِّهِ عَلَيَةٌ!! فَإِنْ هَلْ يَتَسِعْ فَهُمُكَ لَهُ هُمُكَ لَهُ ذَا ، فَانْزِلْ إِلَى وَطْأَةِ النَّعَمِ، وَمَا عَلَيْهَا مِنَ الْحَقُوقِ، وَوَازِنْ مِنْ شُكْرِهَا وَكُفْرِهَا، فَحِينَئِذٍ تَعْلَمُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، لَعَذَّ بَهُمْ وَهُو غَيْرُظُالِمٍ لَهُمْ.

# قال الشيخ:

خلاصة هذا الكلام دائر حول هذا الحديث الذي أورده الشارح، وهذا الحديث أنكرته المعتزلة، واحتجّت به القدريّة، ولكنّه حجّة لأهل السنّة. صحيح أنّ الله تعالى لو عنّ اهل سمواته وأهل أرضه لعذّ بهم وهو غير ظالم لهم؛ لأنّ ما عملوه من الأعمال، فهو بفضله، فهو الذي هداهم، وهو الذي أعطاهم، وهو الذي خوّلهم، وهو الذي سخّر لهم، إذن فإذا عذّ بهم فإنّه لا بدّ أنّ يعذّ بهم على شيء من التقصير، حتّى ولو كانوا مؤمنين ومتّقين؛ لأنّ هذا الإيمان وهذا التُقى محض عطاء الله، ومحض فضله؛ ولذلك يقول النبي على الله معها، يدخل الجنّة عمد عما الله معها، يدخل الجنّة بمحضها، حتّى يرحمنا الله معها، يدخل الجنّة

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۲۱،۳۲۶).

برحمته من يشاء، يقول تعالى: ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِلِمِينَ أَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴾ [الإنسان:٣١].

وإذا كان العباد مهما عملوا، فإنهم بحاجة إلى رحمه الله، عُلِم أنهم دائبًا يسألون ربهم أن يعمّهم بواسع رحمته، وهو سبحانه أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. وقد أخبر النبي على أنّ رحمة الله تعالى واسعة يرحم بها عباده، فقال الله الرَّحْمَة في مِئَة جُزْء، فأَمْسَكَ عِنْدَهُ يِسْعَةً وَيَسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ في الأَرض جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذلك الحُزْءِ يَتَرَاحَمُ الحَلْقُ، حتى تَرْفَعَ الْفَرسُ حَافِرَهَا الأَرض جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذلك الحُزْءِ يَتَرَاحَمُ الحَلْقُ، حتى تَرْفَعَ الْفَرسُ حَافِرَهَا عن وَلَدِهَا حَشْيَة أَنْ تُصِيبَهُ ((). وهذا معنى كونه كتب على نفسه الرحمة، وقال عن وَلَدِهَا خَشْية أَنْ تُصِيبَهُ (أ). وهذا معنى كونه كتب على نفسه الرحمة، وقال تَعْلِبُ غَضَيِي ("). ولأجل ذلك كان من أسمائه الحسنى الرحن الرحيم، وأخبر بأنه يرحم من عباده الرحماء، وقال عَلَيْ : "الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا من في الأرض يَرْحُمُ من في السَّهَاء "، وقال: "مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ المَا يُؤْد دلك كان من يشاء ويرحهم.

ولكن أعمالهم مهما كانت ومهما كثرت فهي تقلّ عن أن يستحقوا بموجبها

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۳/ ۳۱۰).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٩٩٧)، ومسلم (٢٣١٨) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.

وحدها الجنة، ولو عملوا ما عملوا، ولو كُلِّفوا بأن يعملوا كلَّ الأعمال ما أطاقوا، ولأجل ذلك لما نزل قول الله تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَا مَنُوا اللهَ حَقَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَوله : ﴿ فَالنَّهُ مَا اللهُ عَلَمُ مَ ﴾ [آل عمران: ٢٠١]، استثقلوا هذه الآية، حتى أنزل الله قوله: ﴿ فَانَقُوا اللهَ مَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فالإنسان مخلوق للعبادة، مأمور بأن يشغل كلّ أعهاله وكلّ أفكاره وكلّ جوارحه بعبادة الله، ونظره وبصره يجعله كلّه عبادة، فلا ينظر إلا نظر اعتبار ونظر رحمة وإذا نظر فيها يضرّه أو نظر إلى ما لا يحلّ له، فقد عصى الله بهذا النظر، وكذلك السمع الذي جعله الله واسطة يسمع به الأصوات نعمة من الله، مأمور بأن لا يستعمله إلا فيها ينفعه من العلم والوعظ والخير والإرشاد والتوجيه والكلام النّافع، ولا يستمع به ما يضره من اللهو واللعب والضحك والباطل والغيبة والنميمة، ومن استمع إلى ذلك فقد كفر هذه النعمة، وما شكرها.

وهكذا أيضًا نعمة النطق بهذا اللسان الذي جعله الله معبرًا عن حاجته، فيجب ألا يتكلّم به إلا بخير ويجعله مستعملًا في الذكر والشكر وفي الأمر بالخير والدلالة عليه، والنهي عن الشر، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإصلاح بين الناس وغير ذلك كما قال تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُولُهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ١٢٩)، والطبري (٤/ ٢٧)، وابن أبي حاتم (٣/ ٢٢٢).

إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَقْرُونٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [النساء:١١٤].

فإذا فعل ذلك كان شاكرًا لهذه النعمة، وإن تكلّم فيما لا يعنيه، أو لا يجوز له، أو ما لا فائدة فيه، يكون كافرًا لهذه النعمة.

وهكذا يقال في التفكير والعقل الذي منّ الله به على الإنسان، فيجب أن يستعمله فيما يفيده، فيفكّر في خلق الله وفي آياته، وتدبّر آياته وتدبّر أوّل الأمر وآخره، فإذا فعل ذلك كان شاكرًا لهذه النّعمة، ولكن إذا صرف شيئًا من ذلك فيما يضرّه وجعل تفكيره وعقله في الأشياء الدنيئة، أو في ضرر الإسلام والمسلمين، أو صرف عقله وتفكيره في تدبير أموره الدنيويّة، ونسي أموره الدينيّة فقد كفر هذه النعمة.

وهكذا يقال في نعمة الجوارح، فاليدان يشكر ربه إذا استعملهما وبطش بهما في الشيء الذي يقرّبه إلى الله، والرجلان يسير بهما في الشيء الذي ينفعه، وهكذا.

وقد عرف أنّ النّاس قد يقعون في أخطاء، فكيف مع ذلك يزكّون أنفسهم ويدّعون أنّهم من المقرّبين، ويدّعون أنّهم مستحقّون لكذا وكذا، وأنّ حقًا على الله أن يعطيهم، وأنّه إذا لم يعطهم كان ظالمًا لهم، وأنّه إذا عاقبهم وأجدب عليهم وسلّط عليهم الفقر والفاقة فهو ظام لهم منه، ونحو ذلك.

نقول: إنّ هذا سوء ظنّ بالله تعالى، وأن القائلين بذلك أحسنوا الظن بأنفسهم، والإنسان عليه أن يعود إلى نفسه، وأن يلومها، وأن ينسب التقصير إليها، وأن يحاسبها أشدّ المحاسبة، بذلك يكتبه الله تعالى من أهل الرحمة والثواب،

أمّا إذا لم يحاسب نفسه، واعتقد أنّه من المحسنين ومن المتقين، وأنّه فعل وفعل، وأخذ يمدح نفسه، ويرفع من شأن نفسه، ونحو هذا، فإن هذا يسبب بطلان عمله، وردّه عليه، وإذا كان نبيّنا على يعترف بأنّ لا يدخل هو الجنّة إلا أن يرحمه الله، فيقول: (ولا أنا إلّا أنْ يَتَفَمّدني اللّه برَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْل "(1).

وكذلك الملائكة، فمن الملائكة من هم سجود من حين خُلقوا إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة، يقولون: يا ربِّ سبحانك، ما عبدناك حقَّ عبادتك. فكيف بنا نحن الذين أضعنا الوقت الكثير من حياتنا، ونحن الذين اتبعنا كثيرًا من أهوائنا، ومع ذلك نزكي أنفسنا، والله تعالى يقول: ﴿ فَلاَ نُرَكُوا أَنفُسَكُمْ مُو أَعَلَا بَمِنِ اللهِ مَن أَهُوائنا، ومع ذلك نزكي أنفسنا، والله تعالى يقول: ﴿ فَلا نُرَكُوا أَنفُسَكُمْ مُو أَعَلا بِمَنِ اتّقَى ﴾ [النجم: ٣٢]؛ لأنّ الله سبحانه هو أرحم بعباده، فيأي العبد بأسباب الرحمة، ويعتقد بأنّه إذا لم تعمّه رحمة الله، فإنّه خاسر وأنّه جعل للرحمة أهلًا فقال تعلى: ﴿ وَرَحَمَي وَسِمَتَ كُلُّ شَيَّ وَسَمَتَ كُلُّ شَيْ وَ فَسَاكَ عُبُهُا لِلّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ كَالزَّكُوهَ وَالْذِينَ هُم بِتَاكِينَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، إلى آخر الآيات. ذكر أهل الرحمة، فليس كلّ من تمنّاها تحصل له، وإذن فليس كلّ واحد ينجيه عمله إلا برحمة الله مهلة يسيرة على من يسّرها الله عليه.

نسأل الله سبحانه أن يُوزِعنا أن نشكر نعمته التي أنعم علينا وعلى والدينا، ونسأله أن يعاملنا برحمته ولا يعاملنا بعدله، فإنّه سبحانه هو المنعم بكلّ أنواع

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۲۱۲۴).

الإنعام، فهو الذي أعاننا على ذكره وشكره، وهو الذي هدانا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالهداية فضل منه ونعمة، وكذلك الإعطاء والمنّة والإلهام، كلّ ذلك محض فضله على عباده، و لأجل ذلك عباداتهم إلهام منه وتوفيق، فهو الذي أعانهم ووفَّقهم وسدّدهم وقوّاهم وجعلهم مطيعين له، ولو شاء لأضلّهم جميعًا، ولو شاء لهداهم جميعًا، وله المشيئة النافذة، وله الحكمة البالغة، ولا يسأل عمّا يفعل، وهم يسألون، ونعمه على عباده لا تحصى، وأياديه عليهم لا تستقصى، وإذا مسّهم بخير فهو محض فضله، وإذا مسّهم بضرّ فهو ابتلاء منه وامتحان، وفي الصبر على ذلك أجر عظيم. ولذلك يقول بعضهم(١):

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةً عَلَىَّ لَـهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكُرُ فَكَيْفَ بُلُوعَ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الأَيَّامُ وَاتَّصَلَ العُمْرُ وَإِنْ مَسَّ بِالضَّرَّاءِ أَعْقَبَهَا الأَجْرُ وَمَا مِنْهُمَا إِلَّا وَلَهُ فِيهِ مِنَّة تَضِيقُ بَهَا الأَوْهَامُ والبَّرُّ والبَحْرُ

إِذَا مَسَّ بِالسَّرَّاءِ عَمَّ شُرُورُهَا

فالعبد إذا قال: الحمد لله، فهذه نعمة ألهمه الله وأعانه أن حَمَده، فهذه النعمة التي هي الإلهام، تحتاج إلى نعمة أخرى يشكرها بها، فإذا قال أشكر الله وأحمد الله، فهذه نعمة أخرى يستحقّ أن يشكرها، وإذا قال: ربي لك الحمد، فهذه نعمة أخرى تستدعي الحمد. وكذلك إذا ذكر الله وكبّره وهلّله وسبّحه واستغفره، فكل

<sup>(</sup>١) الأبيات لمحمود الوراق، أخرجها البيهقي في شعب الإيمان (٤/ ١٠٠)، وابن عساكر في تاریخ دمشق (۵/ ۱۹۰).

هذا من فضل الله، وكلها نعم لها أن تشكر، ولأجل ذلك كانت لله النعمة على عباده، وله الفضل عليهم. كما مرّ بنا في الحديث: «لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِه وَأَهْلَ أَرْضِهِ، لَعَذَّبَهُمْ وهو غَيْرُ ظَالِمٍ لهم، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لهم خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِ مُ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لهم خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِ مُ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لهم مَنْ أَعْمَالِهِ مَا أَعْمَالِهِ مَا الله على تقصير منهم، أي تقصير في شكر الربّ، ولو حاسبهم على أعالهم، ولو كانت أمثال الجبال، لم تقاوم أصغر نعمة عليهم، سواء أكانت نعمة حسّية أم معنوية؛ كهدايتهم وتعليمهم وفطرتهم الحسنة، ونحو ذلك. فإنّه لو حاسبهم على هذا العطاء لعذّبهم.

ومن أجل ذلك يقول النبي عَلَيْهُ في الحساب اليسير، بأنّ ذلك حساب العرض؛ أن تعرض عليهم أعمالهم دون أن يناقشوا فيها، ومن أجل ذلك يقول على: «مَنْ نُوْقِش الحِسَابَ عُذِّبَ» (٢). من ناقشه الله الحساب على دقيق النعم وجليلها، ودقيق الأعمال وكبيرها، فإنّه لو كانت حسناته أمثال الجبال، لا تقوم أمام أصغر نعم الله ع عزّ وجلّ عليه، فإن حاسبهم حسابًا شديدًا عسيرًا لابد أن يعذّ بهم. فالنبي عَلَيْهُ يقول: «لَنْ يَدُخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الجَنَّة بِعَمَلِهِ». قالوا: ولا أنت يا رسولَ الله؟ قال: «وَلا أَنَا إِلّا أَنْ يَتَغَمَّكَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ» (٣). وهذا وهو

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۶/ ۳۷۳).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (٤/ ٣٦٦).

سيد العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وهو الذي غَفَرَ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، وهو الذي تفطّرت قدماه لطول قيامه في الصلاة، ويقول: «أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟»(١)؛ يعترف بأنّه بحاجة إلى رحمة الله، فنحن أولى بأن نحتقر أعمالنا، وأن نظهر فقرنا وفاقتنا، ونحن أحرى بأن نتضاعف عند ربّنا، ونظهر العجز، ونظهر الذلّ الذي نحتاج معه إلى التقوية، ونظهر الذنوب التي نحتاج معها إلى المغفرة، فلو لم يأخذ عباده بعفوه لهلكوا.

ولذلك لا ينبغي لنا أن نزكي أنفسنا، ونتباهى بكثرة أعمالنا، ونقول: نحن أكثر عملًا من فلان، ونحن أكثر حسنات من هذا وهذا، فإن هذه التزكية قد تكون سببًا لأن يحبط الله العمل، ولذلك يقول تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسُهُم بَلِ اللَّه يُزكِّي مَن يَشَاء ﴾ [النساء: ٤٩]. فهو الذي يمدح من يريد، ومن يستحق المدح، ولذلك فليحتقر المرء عمله حتى يضاعفه الله له أضعافًا كثيرة، وليطلب من ربّه المغفرة، وليدخل عليه من باب الذلّ والافتقار، وربّنا سبحانه عند المنكسرة قلوبهم من أجله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٣٠)، ومسلم (٢٨١٩) من حديث المغيرة بن شعبة ١٠٠٠

#### تعليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي:

وَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلْأَمْوَاتِ.

قال الشارح:

اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ الْأَمْوَاتَ يَنْتَفِعُونَ مِنْ سَعْيِ الْأَحْيَاءِ بِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا تَسَبَّبَ إِلَيْهِ الْمَيْثُ فِي حَيَاتِهِ.

وَالنَّانِ: دُعَاءُ المُسْلِمِينَ وَاسْتِغْفَارُهُمْ لَهُ، وَالصَّدَقَةُ وَالحَجُّ، عَلَى نِزَاعِ فِيهَا يَصِلُ إِلَى مِنْ نَوَابِ الحَجِّ، فَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ. رَحِمَهُ اللَّهُ .: أَنَّهُ إِنَّهَا يَصِلُ إِلَى يَصِلُ إِلَى الْمَعْ فَوَنْ عُمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ. رَحِمَهُ اللَّهُ .: أَنَّهُ إِنَّهَا يَصِلُ إِلَى الْمَعْ فَإِلَى النَّفَقَةِ، وَالحَجُّ لِلْمَحْجُومِ المَّيْتِ ثَوَابُ الخَيِّ لِلْمَحْجُومِ عَنْهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَاخْتُلِفَ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ، كَالْصَّوْمِ، وَالْصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُوْآنِ، وَالْخَلِف فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ، كَالْصَّوْمِ، وَالْصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُورُ آنِ، وَاللَّمْهُورُ مِنْ وَاللَّمْهُورُ مِنْ مَذْهُبِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ عَدَمُ وُصُولِهَا.

وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ إِلَى عَدَمٍ وُصُولِ شَيْءٍ الْبَتَّةَ، لَا اللَّعَاءِ وَلَا غَيْرِهِ. وَقَوْلُمْ مَرْدُو يَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لَكِنَّهُمُ اسْتَدَلُّوا بِالْمُتَسَابِهِ لَا اللَّعَاءِ وَلَا غَيْرِهِ. وَقَوْلُهِ: ﴿ وَلَا اللَّهَ عَالَى: ﴿ وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴾ [المنجم: ٣٩]، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا عَمَالَى: ﴿ وَلَا مَاسَعَىٰ ﴾ [المنجم: ٣٩]، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا مَا كُسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَا اللّهُ مَا صَحَالَتُهُ مَعْدَنُونَ ﴾ [بسن ٤٠]، وقَوْلِهِ: ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَا اللّهُ مَا صَحَالًا اللّهُ وَهَ مَا اللّهُ وَهَ وَعُلْمُهُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَا

وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ ((). فَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ اللّهُ عَنْ أَنَّهُ إِنَّا يَنْتَفِعُ بِمَا كَانَ تَسَبَّبَ فِيهِ فِي الْحَيَاةِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ تَسَبَّبَ فِيهِ فِي الْحَيَاةِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ تَسَبَّبَ فِيهِ فِي الْحَيَاةِ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ عَنْهُ.

وَاسْتَدَلَّ المُقْتَصِرُونَ عَلَى وُصُولِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ، كَالصَّدَقَةِ وَالحَّوْمِ وَالحَبِّ، بِأَنَّ النَّوْعَ الَّذِي لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ بِحَالٍ، كَالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالحَبِّ، بِأَنَّ النَّوْعَ الَّذِي لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ بِحَالٍ، كَالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَقَرْاءَةِ الْقُوْآنِ، يَخْتَصُّ ثَوَابُهُ بِفَاعِلِهِ لَا يَتَعَدَّاهُ، كَمَا أَنَّهُ فِي الْجَيَاةِ لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَنُوبُ فِيهِ عَنْ فَاعِلِهِ غَيْرُهُ. وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ (" بِسَندِهِ، عَنِ ابْنِ أَحَدٍ، وَلَا يَنُوبُ فِيهِ عَنْ فَاعِلِهِ غَيْرُهُ. وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ (" بِسَندِهِ، عَنِ ابْنِ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمِ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ".

## قال الشيخ:

بعدما انتهى الكلام على القضاء والقدر جاء الطحاوي بهذه العبارة ردًّا على المبتدعة، وهي: هل ينتفع الأموات بشيء من أعمال الأحياء أو لا؟

صحيح أنّ الأموات قد طُوِيَتْ صحف أعمالهم، وقد حتم عليهم، فلا يستطيعون زيادة الحسنات ولا نقص السيئات؛ لأنّهم أنهوا حياتهم ودحلوا في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) في السنن الكبري (٢٩٣٠) موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما.

عالم البرزخ الذي هو أوّل منازل الآخرة، فكأنّهم ختم على أعمالهم، ولكن الأحياء قد يهدون إليهم بعض الأعمال، هذه الأعمال التي يهديها إليهم الأحياء قد تكون أعمالًا بدنية أو أعمالًا قوليّة أو أعمالًا ماليّة. فالأعمال البدنيّة: كالصلاة والطواف والصوم وما أشبهها، والأعمال الماليّة: كالصدقات والنّفقات والأضاحي، والأعمال القوليّة: كالدّعاء والذكر والاستغفار وما أشبهها.

ولا شكّ أنّهم ينتفعون بالدّعاء، بأن يدعو لهم الأحياء، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا أَغْفِرْ لَنَ اوَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [الحشر: ١٠]، نحن ندعو بهذا للذين سبقونا بالإيهان، ولو كنّا لم نعرفهم، ولو كان بيننا وبينهم مئة سنة أو أكثر.

وكذلك ينتفعون بالصلاة عليهم، وأوّلها: الصلاة على الميّت، ولو لم يكن لهم بها نفع لم تُشرع. وكذلك الأعال التي كانوا سببًا فيها يبقى لهم أجرها، فإذا تصدّق أحدهم بصدقة، واستمرّت تلك الصدقة، يبقى ذلك الأجر مستمرًا، وذلك مثل: الأحباس والأوقاف التي ينتفع بها، فهذه يصل أجرها إليهم. وكذلك البيوت التي يُنتفع بها، كالمساجد، فإذا بنى مسجدًا فإنّه يأتيه أجره، ولو بعد موته بمئة سنة أو أكثر، ما دام يُصلّى في هذا المسجد. وكذلك إذا بنى مدرسة لتحفيظ القرآن وطلب العلم النافع، فإن ذلك أيضًا يجري عليه أجره، وهو من باب الصدقة الجارية. وكذلك غلّات الأوقاف، فإذا جعل غلّة هذا الوقف صدقات أو في جهاد، كان ذلك أيضًا من الصدقة الجارية التي يأتيه أجرها بعد

موته. وكذلك إذا كان قد أورث علمًا ينتفع به، وألّف كتبًا كتبها وجعل فيها علومًا نافعة، فإنّه مادام يُقرأ فيها ويدعى له فأجره عليها مستمر إن شاء الله. وهكذا إذا نشر علمًا أو طبع مصاحف أو أنفق على كتب علم ونشرها، وصار ينتفع بها وتقرأ ويدعى لمن نشرها، فهذه من الأعمال الماليّة التي ينتفع بأجره منها بعد موته.

وكذلك كلّ إنسان كان متسببًا بعملٍ من الأعمال النافعة، ذكروا من ذلك مثلًا: الأحباس التي في الطرق وينتفع بها، كالمياه التي ينتفع بها ويشرب منها أبناء السبيل، وكذلك حفر الآبار التي ينتفع بها المارّة ونحوهم، وإجراء الأنهار، وإصلاح الطرق التي يمرّ بها المسلمون وينتفعون بها، وإضاءتها إن احتاجت إلى ذلك، وجعل المرافق فيها كالمياه مثلًا، كل ذلك من الأعمال الخيريّة التي إن فعلها احتسابًا كان له أجر. وكذلك إذا جعل غلّة أوقافه في تجهيز الجيش للجهاد، أو تجهيز الأموات، فإنّ ذلك أيضًا من الأعمال الصالحة، ويستمرّ أجره عليها ما دام يُنتفع بها؛ لأنّ هذا ممّا أنفق فيه.

أمّا الأعال البدنيّة فقد اختُلف فيها، وقد ورد في الأثر: «لَا يُصَلِّي أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ مُدَّا مِنْ حِنْطَةٍ»، أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ»، ولكنّ ذلك محمول على الأحياء؛ لأن الأحياء قادرون، ولا يجوز لأحدهم أن ينوب عن أحد، فلا تقول لولدك: صلّ عني الظهر أو العصر ولو كان ولدك؛ لأنّ هذه العبادة تتعلّق ببدتك، فلا ينوب بها عنك أحد، وكذلك لو أحرمت بنشك فلا تقل لولدك: طف عني طواف الإفاضة، أو قف عني بعرفة؛ لأنّها فلا تقل لولدك أو عبدك: طف عني طواف الإفاضة، أو قف عني بعرفة؛ لأنّها

عمل بدنيّ لا يقوم فيه أحدٌ عن أحدٍ. وكذلك لا تقل لأحد: صم عنّي هذا الشهر، فإن هذا لا يجوز ذلك.

ولا يجوز التوكيل في مثل هذه الأعهال؛ لأنها متعلّقة بالبدن، ولأنّ الحكمة فيها أن يفعلها العامل ببدنه، ويشعر بذله وضعفه بين يديّ ربّه، فإذا كان المتذلل غيره لم يتأثّر بذلك، فالحكمة في شرعيّة الصلاة: أن المصليّ يخضع ويخشع ويتواضع، ولا يحصل له أجر إذا تواضع غيره، ولو قال المصلي: أهديت صلاي لك، لم يجز ذلك؛ لأنّه لا بدّ وأن يكون هذا العمل من نفسه. وكذلك الحكمة في الصيام: حصول ألم الجوع والجهد والصبر على ذلك، فإذا كان هو يأكل ويشرب ويتمتّع، والذي صام غيره، فلا تحصل المصلحة التي هي تأثّره بهذا الصيام، فيكون أجر الصيام لمن صامه لا له. وإن كان في ذلك استثناء كما سيأتي.

قال الشارح:

وَاللَّلِيلُ عَلَى انْتِفَاعِ المَيِّتِ بِغَيْرِ مَا تَسَبَّبَ فِيهِ، الْكِتَابُ وَالسَّنَةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ.

أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآهُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَعُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ الْنَا وَلِإِخْرُنِنَا ٱلْدِينَ سَبَعُونَا بِٱلْإِيمَنِ ﴾ [الحشر: ١٠]. فَانَنَى عَلَيْهِمْ بِاسْتِغْفَارِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ قَبْلَهُمْ، فَدَلَّ عَلَى انْتِفَاعِ لِلْمُؤْمِنِينَ قَبْلَهُمْ، فَدَلَّ عَلَى انْتِفَاعِهِمْ بِاسْتِغْفَارِ الْأَحْيَاءِ. وَقَدْ دَلَّ عَلَى انْتِفَاعِ لِلْمُؤْمِنِينَ قَبْلَهُمْ، فَدَلَّ عَلَى الدُّعَاءِ لَهُ فِي صَلَاةِ الجَنازَةِ، وَالْأَدْعِيةُ الَّتِي وَرَدَتْ اللَّيْتِ بِالدُّعَاءِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى الدُّعَاءِ لَهُ فِي صَلَاةِ الجَنازَةِ، وَالْأَدْعِيةُ النَّتِي وَرَدَتْ مَا السُّنَةُ فِي صَلَاةِ الجَنازَةِ مُسْتَفِيضَةٌ. وَكَذَا الدُّعَاءُ لَهُ بَعْدَ الدَّفْنِ، فَفِي سُننِ مَا السُّنَةُ فِي صَلَاةِ الجَنازَةِ مُسْتَفِيضَةٌ. وَكَذَا الدُّعَاءُ لَهُ بَعْدَ الدَّفْنِ، فَفِي سُننِ أَلِي دَاوُدُلا، مِنْ حَدِيثِ عُثَهَانَ بْنِ عَفَّانَ عَلَى، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَعِيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ أَلِي دَاوُدُلا، مِنْ حَدِيثِ عُثَهَانَ بْنِ عَفَّانَ عَلَى، قَالَ: كَانَ النَّبِي يُعِيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ اللَّيْ اللَّيْ الْمَالَةُ وَقَالَ: «السَتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّشْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ لِيشَالُ».

وَكَذَلِكَ الذُّعَاءُ لَهُمْ عِنْدَ زِيَارَةِ قُبُورِهِمْ، كَمَا فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ"، مِنْ حَدِيثِ بُرُيْدَةَ بْنِ الحَصِيبِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمُ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْقَابِرِ أَنْ يَقُولُوا: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ الْقَابِرِ أَنْ يَقُولُوا: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ اللَّهَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ». وَفِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ». وَفِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ"

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۲۲۱).

<sup>(</sup>۲) برقم (۹۷۵).

<sup>(</sup>٣) برقم (٩٧٤).

أَيْضًا، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ: كَيْفَ تَقُولُ إِذَا اسْتَغْفَرَتْ لِأَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اسْتَغْفَرَتْ لِأَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْتَغْفَرَتْ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ وَالمُسْتَغْدِمِينَ مِنَّا وَالمُسْتَغْدِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ.

وَأَمَّا وُصُولُ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ (''، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَا تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

وَفِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ" (")، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُو غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ وَأَنَا خَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ وَأَنَا خَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا، وَأَمْنَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَأَمَّا وُصُولُ ثَوَابِ الصَّوْمِ، فَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»(")، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَمَّا وُصُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». وَلَهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۸۸)، ومسلم (۲۰۰٤).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۵۷۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).

نَظَائِرُ فِي «الصَّحِيح».

وَلَكِنَّ أَبُو حَنِيفَةَ . رَحِمَهُ اللَّهُ . قَالَ بِالْإِطْعَامِ عَنِ الْمِيِّتِ دُونَ الصِّيَامِ عَنْهُ ؟ لِجَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ المُتَقَدِّمِ. وَالْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ.

وَأَمَّا وُصُولُ نَوَابِ الْحَجِّ، فَفِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ»(')، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي لَلْرَتْ أَنْ تَحْجَ فَلْهُمَا .: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي لَلْرَتْ أَنْ تَحْجَ فَلْهُمَا ؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، لَلْرَتْ أَنْ تَحْجَ فَلَمْ تَحْجَ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيبَتُهُ ؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُ اللَّهُ أَحَقُ اللَّهُ أَحَقُ اللَّهُ أَكُنْتِ قَاضِيبَتَهُ ؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُ بِلُونَاءِ ». وَنَظَائِرُهُ أَيْضًا كَثِيرَةٌ.

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ يُسْقِطُهُ مِنْ ذِمَّةِ النَّيْتِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَجْنَبِيِّ، وَمِنْ خَيْرِ تَرِكَتِهِ. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ، حَيْثُ ضَمِنَ المَّبِيِّ، وَمِنْ خَيْرِ تَرِكَتِهِ. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ، حَيْثُ ضَمِنَ الدِّينَارَيْنِ عَنِ المَيِّتِ، فَلَيَّا قَضَاهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَتُهُ» (").

وَكُلُّ ذَلِكَ جَارٍ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ، وَهُوَ مَحْضُ الْقِيَاسِ، فَإِنَّ النَّوَابَ حَقُّ الْعَامِلِ، فَإِذَا وَهَبَهُ لِأَخِيهِ المُسْلِمِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا لَمْ يُمْنَعْ مِنْ هِبَةِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَإِبْرَائِهِ لَهُ مِنْهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۸۵۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٠)، والحاكم (٢/ ٥٨)، والدارقطني (٣/ ٧٩)، والبيهقي (٦/ ٧٤) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٣٩): «رواه أحمد والبزار، وإسناده حسن».

وَقَدْ نَبَّهُ الشَّارِعُ بِوُصُولِ ثَوَابِ الصَّوْمِ عَلَى وُصُولِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ، يُوَضِّحُهُ: أَنَّ الصَّوْمَ كَفُّ النَّفْسِ عَنِ المُفْطِرَاتِ بِالنَّيَّةِ، وَقَدْ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى وُصُولِ ثَوَابِهِ إِلَى المَيِّتِ، فَكَيْفَ بِالْقِرَاءَةِ الَّتِي هِيَ عَمَلٌ وَنِيَّةٌ ؟

## قال الشيخ:

هذه الأدلّة لمن قال بأنّه ينتفع الميّت بأعمال الحيّ التي يهديها إليه.

فانتفاعه بالأقوال مثل الذكر والاستغفار والدعاء له وما أشبه ذلك، دليله هذه الأحاديث، ولو كانت جاءت في الاستغفار للأموات؛ لأنّ دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وقد قال رسول الله على الأخيه بظهر الغيب مستجابة، وقد قال رسول الله على الأخيه بيخير قال المكك بظهر الغيب مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوكًلٌ، كُلَّما دَعَا لِأَخِيهِ بِحَيْرٍ قال المكك المؤكل بهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِنْلٍ "'ك. وسواء كان ذلك الذي دعوت له حيًّا أو ميتًا. وكذلك أيضًا أخبر الله تعالى بأنّ الملائكة تستغفر للمؤمنين، فدلً على أنّهم ينتفعون بفعل غيرهم؛ لأنّ هذا العمل الذي يُهدى إليهم يُعدّ تبرّعًا من ذلك العامل، فإذا دعا لك، واستغفر لك، فإنّه متبرّع لك، ولا يدخل ذلك في الآية التي استدلّ بها المانعون من المبتدعة، وهي قول الله تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ اللّإِنسَانِ إِلّا مَا الله الأموات، فيمنعون الأضحية عنهم، ويمنعون القراءة لهم، أو نحو ذلك،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٣٣) من حديث أبي الدرداء ١٠٠٠

والآية إنَّما فيها الملكية، أي: لا يملك الإنسان إلَّا سعيه، أمَّا سعى غيره فلا يقدر عليه، ولا يقدر الميت أن يأخذ من أعال أولاده، أو أعال زوجاته، ولو كانوا يحبُّونه، ولعلَّ هذا أيضًا في الدَّار الآخرة، كما ورد في تفسير قول الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِيهِ ( ) وَأُمِّيهِ وَأَبِيهِ ( ) وَصَاحِبَيهِ، وَبَنِيهِ ( ) لِكُلِّي ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ إِنْهُ الْأُنَّ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس:٣٤. ٣٧]؛ «أنَّ الوالد يتعلق بولده يـوم القيامة، فيقـول: يـا بني، أي والدكنت لك؟ فيثني خيرًا، فيقول له: يا بني، إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك، أنجو بها مما ترى، فيقول له ولده: يا أبت، ما أيسر ما طلبت، ولكنى أتخوف مثل ما تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئًا، ثم يتعلق بزوجته فيقول: يافلانة، أي زوج كنت لك؟ فتثني خيرًا، فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبيها لي، لعلي أنجو بها مما ترين، فتقول: ما أيسر ماطلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئًا، إني أتخوف مثل الذي تتخوف ١٤٠٠. وهكذا. ففي الدار الآخرة لا ينتفع أحد إلا بعمله، أما في الدنيا فلا مانع من أن يهدي الحيّ للميّت، أو يتصدّق عنه، أو يدعو له؛ حيث إنه تبرّع بذلك.

وقد وردت الأدلّة في الدعاء للميّت في «سنن أبي دواود» (٢) بسند صحيح أنّ النبيّ عَلَيْ يقول: «إِذَا صَلَيْتُمْ عَلَى الميِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء». أي: ادعوا له وأنتم صادقون بالدعوات الجامعة. وأيضًا حديث عوف بن مالك شه قال: صلى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٧٨) عن عكرمة رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) برقم (٣١٩٩) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

رسول اللّه على جَنَازَة، فَحَفِظْتُ من دُعَائِهِ وهو يقول: «اللهم اغْفِرْ له وَارْحُمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عنه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَانْجُهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عنه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقّهِ مِن الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِن الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن وَالْبَرِد، وَنَقّهِ مِن الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِن الدَّنْسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجَهِ عَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلُهُ الجَنَّة، وَقِهِ فِتُنَةَ الْقَيْرِ وَعَذَابَ النَّارِ»، قال عَوْفٌ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لو كنت أنا المَيِّتَ؛ لِدُعَاءِ رسول اللَّهِ عَلَيْ وَعَذَابَ النَّارِ»، قال عَوْفٌ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لو كنت أنا المَيِّتَ؛ لِدُعَاءِ رسول اللَّهِ عَلَيْ فَل عَلْ ذَلك عَلْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

وكذلك بعد الموت وبعد الدفن، مر بنا أيضًا أنّه على كان يأمر أصحابه أن يسألوا له التثبيت، ويقول: «إِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» (٢٠). أي: أن يقولوا: اللهم ثبّته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أو أن يقولوا: اللهم ثبّته عند اللقاء، وما أشبه ذلك. فدل على أنّه ينتفع بذلك.

وكذلك أيضًا مرّ بنا الدعاء للأموات عند زيارة قبورهم، وأنّه ﷺ كان يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ من المُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لنا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ» ". فهذا دعاء

تقدم تخریجه (۳/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (٤/٤٥٤).

لهم بالمغفرة والعافية، مما يدلَّ على أنّهم ينتفعون بذلك، وأنّهم يحتاجون، إليه وأنّهم يأتيهم من دعوات الأحياء حسنات كثيرة، يزدادون بها حسنات.

والقصص في ذلك كثيرة مشهورة، أشار إليها كثير من العلماء، ومن أراد التوسّع في هذا فليقرأ كتاب «الروح» لابن القيم رحمه الله. فإنّه استوفى ما يتعلّق بهذه المسائل، ولعلّ الشارح لخص هذا منه. وكذلك لتلميذه ابن رجب كتابه الذي سمّاه «أهوال القبور»، وكلّها موجودة مشتهرة، وقد تكلّم فيه عن هذه للسائل، وأوضح ما يقال فيها.

كذلك مرّت بنا الأعمال البدنيّة، التي يعملها الحيّ عن الميّت، وفي انتفاع الميت بها خلاف، فقد ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه أنّه لا يُصام عن الميت إلّا النّذر، أي: لا يُصام عنه أيام رمضان؛ لأنّ في الحديث أنّ امرأة قالت: إنّ أُمّي ماتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرِ، أَفَأَصُومُ عنها؟ قال: «أَرَأَيْتِ لو كان على أُمّلكِ دَيْنٌ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرِ، أَفَأَصُومُ عنها؟ قال: «قَصُومِي عَنْ أُمّلكِ» "أ. فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟» قالت: نعم، قال: «فَصُومِي عَنْ أُمّلكِ» "أ. فَشُومِي عَنْ أُمّلكِ» الله فَسَبة الصوم عنها بالدّين، ولَمّا كان صوم نذر خصّه أحمد بالنذر، ومنع صيام الفرض، واستدلّ بقول ابن عباس ورضي الله عنها والأيصُومُ أَحَدُ عَنْ أَحَدِّ "أ. وقد عرفنا أنّ هذا الحديث محمول على الأحياء، بمعنى: لا يصوم حيّ عن حيّ، ولا يصلّي حيّ عن حيّ. أمّا في الأموات فقد صحّ هذا الحديث، وصحّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه (٤٥٠).

حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ مرفوعًا: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ »(١). ولم يخصّ ذلك بنذر ولا بفرض، فدلّ على أنّه من المشروعات، فيُصام عنه القضاء ونحو ذلك. وإذا أطعموا عنه أجزأ عنه ذلك، سواء أكان الصوم عليه نذرًا أم فرضًا.

أما النفل عنه: كأن تصوم يومًا نفلًا وتقول: أهدي ثواب صيام هذا اليوم لوالدي. ونحو ذلك. فهذا محلّ خلاف أيضًا، ولعلّ قياس الأدلّة أنّه جائز، ما دام سقط عنه الفرض بتطوّعك عنه، ولعلّ السبب في ذلك أنّك مأجور على هذا الصيام، ولو كان عملًا بدنيًّا، وقد أهديت لقريبك هذا تطوّعًا واختيارًا، فها المانع أن يكون أجره له؟! فهذا يقال في الصيام، ويقال أيضًا في الصلاة إذا أهدى صلاة له، وإن لم يكن ذلك مشهورًا.

وأمّا الصدقات: فلا شكّ في وصولها، سواء كانت من الميّت كالأحباس التي يوصي بها، أو كانت تبرّعًا من الحيّ، فلا شكّ في أنّه يصله أجرها إذا تصدّقت عنه صدقة خاصة، كصدقة الأضحية، وكذلك الصدقة في رمضان بطعام أو لحم أو كسوة على مستحقّ، أو نقود يُنتفع بها، وأهديت أجرها لأخيك أو لأبيك، فإنّه ينتفع بذلك ويصل إليه أجرها. وكذلك كلّ الأعمال الماليّة ونحوها.

أمّا العمل الذي يتكوّن من العمل البدنيّ والمال، مثل: الحجّ، فالبدني: ركوب الحاجّ و تعبه في بدنه و إحرامه و طوافه و وقوفه و رميه، و ما أشبه ذلك. أما الماليّ:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٥٥٥).

فنفقته في ذهابه وإيابه، وذبيحته التي يذبحها فديةً، هذه أعمال ماليّة. فإن كان هذا المال من الميّت أو من تركته إذا أوصى بها أو نحو ذلك فإنّ أعمال هذا العامل تكون لهذا الميّت؛ لأنه وصل إلى تلك المشاعر بسبب هذا المال، وكأنّه لم يكن يقوى على الوصول إليها لولا ذلك المال، فكان العمل متسببًا عن ذلك المال، فكان أجره لصاحب ذلك المال. ولذلك يقولون: تصحّ الاستنابة في الحجّ والأجر للمحجوج عنه الذي دفع المال. والنّاس على هذا.

ونقول تعليقًا على هذا: إنّ الذي يحبّ عن غيره بمالٍ يأخذه، لا يجوز ذلك له إلا إذا كان عاجزًا عن الحبّ بماله، كالفقير الذي لا يستطيع الوصول إلى الحبّ لفقره، فيأخذ هذا المال ويستعمله ليصل إلى المناسك، فيؤجر على حجّه، ويكون الأجر الأصليّ لصاحب المال.

أمور العقيدة تتعرّض لكلّ شيء فيه خلاف مع المبتدعة، ولو كان من الفروع، ولو كان المخالف فيه خالفًا لنصً ظاهر، ولو كان المخالفون فيه قليلًا. ومن ذلك: مسألة وصول الثواب إلى الأموات، كالأعمال التي يعملها الأحياء إلى الأموات، ويسمّى: إهداء الأعمال إلى الأموات. وقد ورد ما يدلّ على وصول العض الأعمال، وخصّها بعضهم بها تسبّب فيه الميّت؛ كقوله عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ"().

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٥٠).

فالصدقة الجارية: كالأوقاف والأحباس التي وقفها في حياته، كبناء المساجد، وعمل سبل الماء ينتفع بها ابن السبيل، وبناء المدارس، وكذا الصدقات التي فيها غلاّت، كوقف ثمار النخيل على الفقراء أو الحبّ أو الجهاد. ونحو ذلك.

وأمّا العلم الذي ينتفع به: فهو الكتب التي كتبها وألّفها، أو العلم الذي علّمه من يوصله إلى النّاس، فإنّه ما دام ينتفع به يأتيه أجر.

وأمّا الولد الصالح: فيعمّ الذكر والأنثى من ذريّته وذريّة ذرّيّته، الذين يدعون له. وأصل الدعاء: سؤال الله للميّت مغفرة ورحمة وثوابًا وتخفيف حساب، ونحو ذلك.

والأحياء يدعون للأموات، وأوّل ما يدعون له في صلاتهم على الجنازة، عندما يقدّم الميت بين يديّ المصلين، فيدعون له بالرحمة والمغفرة، وبتكفير الذنب، وإدخال الجنّة، وما أشبه ذلك. وهو ينتفع بذلك؛ لأنّ هذا من السنّة.

وأما بقيّة الأعمال: فاتفقوا بأنّ من تبرّع بصدقة عن ميّت يصله أجرها، سواء كانت عينًا أو طعامًا أو لحمًا أو كسوة، كل ذلك داخل في قوله عليه: "إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ". وتلك الصدقة تعمّ ما إذا كان الميّت هو الذي سبّل تلك الأسبال، أو تصدّق بها عنه ذريّته، أي: تبرّعوا عنه بهال يتصدّق بغلّته، فينتفع هو بتلك الصدقة التي تصدّقوا بها عنه، وجعلوا أجرها للميت، ويدخل في ذلك الأضاحي إذا أوصى بها، أو ذبحت عنه، فإنّها من جملة الصدقات.

وأمّا الصدقات الأخرى: فيصل أجرها، فإذا تصدّق عنه ولده أو قريبه، صدقة على فقير أو مسكين، أو ابن سبيل، أو على ذي حاجة، قريب أو بعيد، ثمّ أهدى أجرها للميّت، نفعه ذلك. وكذلك إذا أطعم الطعام، أو كسا كسوة، ونوى أجرها أجرها لميّته، نفعه ذلك؛ لأنّ هذا كلّه من الصدقات التي إذا تبرّع بها ونوى أجرها للميت، وصل أجرها بمجرّد النيّة. ويدخل في ذلك أيضًا الصدقات التي يتبرع بها غير القريب، كأن يتصدّق عنه أحد معارفه؛ لأنّه نفعه، أو لأنّه نفع غيره من السلمين، فإنّ ذلك يصل إليه.

ولا شكّ أيضًا أنّ الدعاء يصل إلى الأموات أجره، وقد علّمنا النبيّ عَلَيْهُ الصلاة على الميّت، والدعاء له، وكذلك فعل ذلك بنفسه، فدعا بهذه الأدعية للميّت، ودعا بالدعاء العام كقوله: «اللهم اغْفِرْ لَحِيّنًا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِينَا»(اللهم اغْفِرْ لَحِيّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَوَلا أنّه ينتفع بذلك لمّا شرع هذا الدعاء، وكذلك الدعاء إذا زار القبور، فقد علم الصحابة أن يدعوا للأموات: «السّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِن المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإِنّا إن شَاءَ اللّهُ لَلاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللّه عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِن المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإِنّا إن شَاءَ اللّهُ لَلاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللّه لَن الله عَم السلامة من العذاب، والسلامة من العذاب، والسلامة من الآفات ونحوها.

وكلِّ ذلك دليل على أنَّه يصلهم الدعاء؛ لأنَّه سؤال من الله، يسأل العبد ربَّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو دود (۳۲۰۱)، والترمذي (۱۰۲٤)، والنسائي في الكبرى (۱۰۸۵۲)، وابن ماجه (۱٤۹۸)، وأحمد (۲/ ۳۲۸)، وابن حبان (۷/ ۳۳۹)، والحاكم (۱/ ۳۵۸)، من حديث أبي هريرة الله.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/٤٥٤).

أن يرحم اليّت ويتجاوز عنه، فالله تعالى إن استجاب لهذا الدعاء، وصل أجره، ووصل أثره إلى ذلك الميّت، وانتفع بهذا الدعاء، فكان للميّت أجر، وللحيّ الداعي أجر أيضًا، كما يكون إذا دعا للغائب؛ لقوله على « دَعْوَةُ المَرْءِ المُسْلِمِ الدَاعي أجر أيضًا، كما يكون إذا دعا للغائب؛ لقوله على « تَعْقَلُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

كذلك أيضًا بقيّة الأعمال ولو كانت بدنيّة، الراجح أنه يصله أجرها، وقد يُستثنى من ذلك بعض الأشياء التي يكون فيها العمل لغير الله، أو العمل غير الخالص.

فمثلًا: يكثر التساهل في إعطاء الإنسان أجرة على أن يحجّ عن الميت، فهل يصل الثواب إلى المحجوج عنه، أو لا يصل إليه؟

نقول: يختلف ذلك باختلاف حالة الحاج الذي أخذ هذا المال ليحبّ به، ننظر في حالته إن كان قصده المال، فلا حبّ له، وإن كان قصده الحبّ فله حبّ. وكيف يكون قصده المال؟ إذا كان مثلًا: يريد أن يأخذ المال كتجارة، أو كرأس مال، أو يتزوّج به، لا أنّه يريد أن ينفقه في الحبّ حتّى يتيسّر له الحبّ. فالذي يقصده بأخذه المال أن يحبّ، ويقول: أنا عاجز عن الحبّ، وعاجز عن نفقه الحبّ، وأحبّ أن أحج، وأمنى أن أقف في تلك المشاعر، وأن تعمّني الرحمة، وأن تنزل عليّ المغفرة، وأكون ممّن يباهي الله بهم الملائكة، وأتذلّل لله تعالى بإظهار الذل والاستضعاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٥٧).

بين يديه، ولكن يعوقني المال، ولا أجده لفقري وفاقتي، فآخذ هذا المال، وأنفق منه على أهلي وولدي، وأنفق منه على سفري وطريقي، ولا أجعل الباقي زيادةً، ولا آخذ إلا قدر الكفاية. فمثل هذا يقبل حجّه، ويكون له أجر على حجّه، ويكن للمحجوج عنه أجر الحجّة التي هي ما دفعه إليه.

أمّّا إذا كان قادرًا على أن يحبّ بهاله، وليس له رغبة في الحبّ، ولكن ما أراده هو أن يأخذ هذا إلمال، ليزيد به ماله إن كان له مال، ولم يكن من الذين يشتاقون إلى الحبح، وإلى الوقوف في المشاعر، ولا همّة له في ذلك، إنّا همّته هذا المال الذي بذل له، والذي أخذه، فتراه مثلًا: يكفيه لذهابه وإيابه ألفان، ولكنّه يزاود، ويقول: فلان يعطي خمسة آلاف، وفلان يعطي ثهانية أو ستة أو نحو ذلك، وكأنّه ما يريد هذا الحبّ إلا لهذا المال، فيدخل فيمن يريد الدنيا بعمل الآخرة. ويدخل في قول النبي على الله الله الله المنار، وعَبْدُ الدِّرُهُم الله المناه الله عمل عملًا صالحًا يُشْعَى به وجه الله، ولكنّه لم يعمله إلا ابتغاء هذا الماك؛ عبده وهو المال، فهذا ولو أعطيته عشرة آلاف فأجر حجّته ناقص، ويدخل في عبده وهو المال، فهذا ولو أعطيته عشرة آلاف فأجر حجّته ناقص، ويدخل في الذين ذمّهم الله تعالى بقوله: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنِو وَيُؤَلِّلُهُمْ أَوْفِ إلْيُهِمْ أَعْمَلُهُمْ فَهَا وَلَو أَعَلَمْ فَي مَن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٨٦) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.

فليتفطن من يدفع أجر حجّته، وليسأل ذلك الحاجّ: ماذا تريدُ من حجّتك؟ المالَ أو الحجّ؟ فإن كنت تريد المالَ أو الحجّ؟ فإن كنت تريد المال، فلن يكون لك أجر بهذه الحجّة، وخير لي أن أتصدّق بهذا المال على الفقراء والمساكين.

أمّا إن كان هذا الذي يريد أن يحبّ فقيرًا، ونويت بالزيادة أن تتصدّق عليه؛ لكونه من الذين تحلّ لهم الصدقة، فلك أجر على هذه النيّة، ولو كانت نيّته هو غير الحج، ووجدت أنّه قد ينتفع بهذا الحج، وإنها قصده المال، وهو من أهل الاستحقاق، كان للميّت أجر الصدقة، فينتفع الميّت سواءً بأجر الصدقة وأجر الحج.

# قال الشارح:

وَالْحَوَابُ عَمَّا اسْتَدَلُّوا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِسْكِنِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩]، قَدْ أَجَابَ الْعُلَمَاءُ بِأَجْوِبَةٍ: أَصَحُّهَا جَوَابَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْإِنْسَانَ بِسَعْيِهِ وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ اكْتَسَبَ الْأَصْدِقَاءَ، وَأَوْلَدَ الْأَوْلَادَ، وَنَكَحَ الْأَزْوَاجَ، وَأَسْدَى الْخَيْرَ وَتَوَدَّدَ إِلَى النَّاسِ، فَتَرَجَّمُوا عَلَيْهِ، وَدَعَوْا لَهُ وَأَهْدَوْا لَهُ ثَوَابَ الطَّاعَاتِ، فَكَانَ ذَلِكَ أَثَرَ سَعْيِهِ، بَلْ دُخُولُ المُسْلِمِ مَعَ جُمْلَةِ لَهُ، وَأَهْدَوْا لَهُ ثَوَابَ الطَّاعَاتِ، فَكَانَ ذَلِكَ أَثَرَ سَعْيِهِ، بَلْ دُخُولُ المُسْلِمِ مَعَ جُمْلَةِ اللهِ سُلَامِ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ فِي وُصُولِ نَفْعِ كُلِّ مِنَ المُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ فَي عَقْدِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ فِي وُصُولِ نَفْعِ كُلِّ مِنَ المُسْلِمِينَ الْمُسلِمِينَ فَي عَقْدِ الْإِسْلَامِ وَمَعْدَةُ المُسْلِمِينَ ثَيْعِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ.

يُوَضِّحُهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْإِيرَانَ سَبَبًا لِانْتِفَاعِ صَاحِيهِ بِدُعَاءِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَعْيِهِمْ، فَإِذَا أَتَى بِهِ فَقَدْ سَعَى فِي السَّبَبِ الَّذِي يُوصِلُ إِلَيْهِ ذَلِكَ.

النَّانِي. وَهُوَ أَقُوَى مِنْهُ.: أَنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْفِ انْتِفَاعَ الرَّجُلِ بِسَعْيِ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا نَفَى مِلْكَهُ لِعَيْرِ سَعْيِهِ، وَبَيْنَ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْفَرْقِ مَا لَا يَخْفَى، فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لَغَيْرِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْذُلَهُ لِغَيْرِهِ، فَهُوَ مِلْكُ لِسَاعِيهِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْذُلَهُ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْذُلَهُ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُبْقِيَهُ لِنَفْسِهِ.

وَقَوْلُـهُ سُـبْحَانَهُ: ﴿ ٱلْانْزِرُ وَازِرَةً وِزْرَأَتْرِي ۚ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَهَى ﴾ [النجم: ٣٨، ٣٩]، آيتَانِ مُحْكَمَتَانِ، مُقْتَضِيتَانِ عَدْلَ الرَّبِّ تَعَالَى:

فَالْأُولَى: تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُعَاقِبُ أَحَدًا بِجُرْمِ غَيْرِهِ، وَلَا يُؤَاخِذُهُ بِجَرِيرَةِ غَيْرِهِ، كَمَا يَفْعَلُهُ مُلُوكُ الدُّنْيَا.

وَالثَّانِيَةُ: تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ إِلَّا بِعَمَلِهِ؛ لِيَقْطَعَ طَمَعَهُ مِنْ نَجَاتِهِ بِعَمَلِ آبَائِهِ وَسَلَفِهِ وَمَشَايِخِهِ، كَمَا عَلَيْهِ أَصْحَابُ الطَّمَعِ الْكَاذِبِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَقُلْ: لَا يَنْتَفِعُ إِلَّا بِمَا سَعَى.

وَكَلَلِكَ قَوْلُهُ تَعَلَىٰ: ﴿ لَهَا مَاكَسَبَتْ ﴾ [البقرة:١٨٦]، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يَحْدَرُونَ ﴾ [يس:٤٥]، عَلَى أَنَّ سِيَاقَ هَذِهِ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهُ عَلَى أَنَّ سِيَاقَ هَذِهِ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهُ عَلَى أَنَّ سِيَاقَ هَذِهِ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهُ عَلَى أَنَّ اللهُ عَلَى عَلَى أَنَّ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَأَمَّا اسْتِدْلَاهُمْ بِقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ»(١)، فَاسْتِدْلَالُ سَاقِطٌ، فَإِنَّهُ أَوْ بَعَلَى انْقَطَع انْتِفَاعُهُ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنِ انْقِطَاعِ عَمَلِهِ. وَأَمَّا عَمَلُ خَيْرِهِ فَهُوَ لِعَامِلِهِ، فَإِنْ وَهَبَهُ لَهُ وَصَلَ إِلَيْهِ نَوَابُ عَمَلِ الْعَامِلِ، لَا ثَوَابَ عَمَلِهِ هُوَ، وَهَذَا كَالذَّيْن يُوفِيهِ الْإِنْسَانُ عَنْ خَيْرِه، فَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ مَا وَقَى بِهِ الدَّيْنَ.

وَأَمَّا تَفْرِيتُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَلَزِيَّةِ، فَقَدْ شَرَعَ النَّبِيُ عَلِيْهُ الصَّوْمَ عَنِ اللَّيِّةِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ الصَّوْمَ لَا تُحْزِئُ فِيهِ النِّيَابَةُ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ هُ مَعَ أَنَّ الصَّوْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ عِيدَ الْأَضْحَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى جَابِرٍ هُ مَعَ أَلُ: (بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أَمْ يُواللَّهُ أَكْبُرُ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أَمْ يُصَعِيدُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أَمْ يُولِيَّ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أَمْ يُسَعِيدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنِي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أَمْ يُصَعِيدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَلْعَالَ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِلَةُ الْمُرْدُى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللْمُعَلِّي الْمَالِي اللَّهُ الْمُلِلْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمَالِي الْمَالِي اللْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمَالَا الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ الْمُعَلِّى الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٦)، وأبو داود (٢٨١٠)، والترمذي (١٥٢١).

وَحَدِيثُ الْكَبْشَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ فِي أَحَدِهِمَا: ﴿اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا ﴾، وَفِي الْأَخْرِ: ﴿اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (''. وَالْقُرْبَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِرَاقَةُ الدَّم، وَقَدْ جَعَلَهَا لِغَيْرِهِ.

وَكَذَلِكَ عِبَادَةُ الحَجِّ بَكَنِيَّةٌ، وَلَيْسَ المَالُ رُكْنًا فِيهِ، وَإِنَّهَا هُوَ وَسِيلَةٌ، أَلَا تَرَى أَنَّ المَكِّيَّ يَجِبُ عَلَيْهِ الحَجُّ إِذَا قَدَرَ عَلَى المَشْيِ إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنْ غَيْرِ شَرْطِ المَالِ وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ، أَعْنِي أَنَّ الحَجَّ غَيْرَ مُرَكَّبٍ مِنْ مَالٍ وَبَدَنٍ، بَلْ بَدَنِيُّ تَحْضٌ، كَمَا قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ المُتَأَخِّرِينَ.

وَانْظُرْ إِلَى فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ: كَيْفَ قَامَ فِيهَا الْبَعْضُ عَنِ الْبَاقِينَ؟

وَلِأَنَّ هَذَا إِهْدَاءُ ثَوَابٍ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ النِّيَابَةِ، كُمَا أَنَّ الْأَجِيرَ الخَاصَّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ عَنْهُ، وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ أُجْرَتَهُ لِمَنْ شَاءَ.

### قال الشيخ:

تقدّم أنّ مذهب الجمهور أنّ الميت ينتفع بأعمال الحيّ إذا أهداها إليه، وأنّ هناك بعض المبتدعة الذين أنكروا الانتفاع كليّا، وهناك البعض منهم فرّق بين الأعمال اللبدنيّة والأعمال الماليّة والأعمال القوليّة، فأوصل ثواب الأعمال القوليّة كالدعاء، والماليّة كالصدقة، ومنع وصول الأعمال البدنيّة كالحجّ والجهاد والصلاة والصوم.

<sup>(</sup>١) في المسند (٦/ ٣٩١) من حديث أبي رافع مولي رسول الله ﷺ.

وأمَّا قول الجمهور: فإنَّهم يرون وصول الجميع، وانتفاع الميّت بالجميع.

والـذين منعـوا اسـتدلّوا بقولـه تعـالى: ﴿ أَلَا نُرِرُ وَازِرَهُ وَزَرَ أُخَرَىٰ ﴿ وَأَن لَيْسَ وَالْمَاسَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٨، ٣٩]، فقالوا: معنى قولـه: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلّا مَاسَعَىٰ ﴾، أي: لا ينفعه إلّا سعيه وعمله، أمّا سعي غيره وعمله، فلا ينتفع بـه وليس له. هكذا قالوا.

وأجاب العلماء بجوابين:

الأول: أنّ الإنسان إذا اكتسب بأفعاله، وبحسن معاملته الأصدقاء، فكأنّهم له، ينتفع بدعائهم؛ لأنّهم من سعيه وكسبه، وكذلك إذا تزوّج الزوجة فقد اكتسبها، وأنجب الأولاد، فالأولاد أيضًا من كسبه وسعيه، فأصدقاؤه الذين اكتسبهم في حياته، يدعون له فينتفع بدعائهم، وينتفع بصدقاتهم، وكذلك أولاده الذين يدعون له ويتصدّقون عنه، مقابل تربيته لهم، ومقابل برّه بهم، وحنانه وحدبه عليهم، وكذلك زوجاته وبناته ونحو ذلك، كلّهم لما أنّه أسدى إليهم معروفًا، وفعل معهم خيرًا، فإنّ عملهم يكون مقابل ما عمله، فذلك يكون في سعيه وفي كسبه، ويدخل في قوله: ﴿ وَأَن لَّيْسَ اللّاِنسَين إلّا مَاسَعَى ﴾.

والثاني: أنّ الآية ليس فيها نفي الانتفاع، ولكن فيها نفي الملك، والمعنى: ليس يملك الإنسان إلا سعيه، أما سعي غيره، فإنّه ملك لذلك الغير. فالغير هو الذي يملك عمله، فنقول: أنت الذي تملك دعاءك، وأنت الذي تملك عملك الذي تملك صدقتك، وتملك بدنك ومالك، فإذا أهديت لذلك الميّت الذي

بينك وبينه قرابة، وأشركته بعملك وبدعائك وبصدقتك، فقد أهديته له، فينتفع به. وليس في الآية إلا نفي الملكية، لا نفي الانتفاع، ولم يقل: ليس للإنسان أن ينتفع إلا بما سعى، بل قال: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلّا مَاسَعَىٰ ﴾، أي: ليس يملك الإنسان إلا سعيه. وبذلك يعرف أنّ الآية نصّ في أنّ الميت ينتفع، أو ليس فيها نفى الانتفاع بعمل غيره.

وقد ذكرنا الحديث: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ ... »(١)، أي: عمله البدنيّ؛ انقطع ذكره بلسانه، وانقطع صومه ببدنه، وانقطعت صلاته ببدنه، ولكن لا ينفى أنّ غيره إذا أهدى إليه شيئًا من الأعمال، فإنّه ينتفع بذلك.

وقد ذكروا أنّ الأعمال إمّا أن تكون بدنيّة محضة؛ كالصلاة والصوم وحبّ أهل مكّة إلى عرفة على أقدامهم، فهذا يُعدّ عملًا بدنيًا محضًا، وهناك عمل ماليّ محض كالكفّارات والزّكوات والصدقات، فهذا عمل ماليّ محض. وهناك أعمال قوليّة؛ كالدعاء، والأذكار، والقراءة، والأوراد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أشبه ذلك، وهناك أعمال مركّبة من القول والبدن؛ كالصلاة، فإنّ فيها ركوع وسجود وقراءة وأذكار، فهي قوليّة بدنيّة. وهناك أعمال مركّبة من المال والأعمال البدنيّة كالحج؛ إذ فيه الطواف والوقوف بعرفة والسعي، والرمي، والمالي من نفقته على نفسه، وأجرة ركوبه، ونفقه أهله في غيابه، وذبح فديته، وما أشبه ذلك من الأركان الماليّة. وكذا الجهاد، فهو مركّب من المال والبدن، كما قال تعالى:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٥٠).

﴿ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ أَللَهِ ﴾ [الأنفال:٧٢]، فهذا من العمل البدني الواحد.

والأصل أنّ الجميع سواء في إهدائها للميّت، وقد دلّ على الإهداء الماليّ هذه الأحاديث في الأضاحي: قد مرّ بنا أنّ النبيّ عَيَّاتُهُ: ضَحَّى بكبشين. أحدهما عن محمّد وآل محمّد، والثاني: عن أمّة محمد، أو عمّن لم يضحّ من أمّة محمد. وهذا دليل على أنّهم ينتفعون بهذه الأضحية التي ذبحها عنهم نبيّنا عَيَّاتُهُ، سواء كانوا أحياء أو أمواتًا. فما المانع من أن تكون الأضحية للميّت من جملة الصدقات يصل إليه أجرها، كما يصل إليه أجر الصدقة التي أجراها هو وأوصى بها. فإذا تبرّع له صديقه بأضحية، أو بعض أضحية، استفاد من أجرها.

ومن هذا الحديث أخذوا جواز الاشتراك في الأضحية؛ لأن النبي على جعلها عمّن لم يضح من أمّته، ولو كانوا مئات أو ألوفًا، فجعلها مشتركة بينهم. وكذلك التشريك للأحياء، يعني أنّها إذا ذبحها عن أهل بيته، وصل إليهم أجرها، ولو كانوا كثيرًا. ودلّ على أنّهم ينتفعون بعمل غيرهم، وبهال غيرهم. هذا بالنسبة إلى الأعمال الماليّة.

وقد تقدّم قول النبيّ عَلِيَّةِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلَيَّهُ» (١). مع أنّ الصيام عمل بدني، ولا يخسر الصائم مالًا، إنّما عمله كلّه بدني. وقد يقال مثلًا: إنّ المصلّى يخسر مالًا إذا استأجر من يركبه إلى المسجد، أو إذا اشترى قيمة الوضوء

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۶/ ۵۰۵).

كالماء ونحوه، أو احتاج إلى سترة يستر بها عورته للصلاة، فإنّه يحتاج إلى المال. فإذا صحّ أن يصوم ويهدي صومه للميّت، أو أن يقضي الصيام عن الميّت، إن كان على الميّت صيام كالكفّارة والنذر، وهو بدنيّ محض، فبطريق الأولى أن تصحّ بقيّة الأعمال البدنيّة إذا تبرّع بها.

ويُقال هذا أيضًا في الأعمال القوليّة، قياسًا على الدّعاء، فإذا ذكر الله وأهدى ثواب هذا الذكر للميّت، أو ما أشبه ذلك، وصل إليه هذا الأجر.

وكذلك إذا تبرّع الحيّ للميّت بالعمل؛ إلى أبيك أو أخيك أو صديقك وحبيبك الذي له حقّ عليك وله منّة عليك، فأنت تجازيه بأن تضحّي عنه، أو أن تحجّ عنه، أو أن تهديه ثواب عمل لك، أو تتصدّق عنه، فلا شكّ أنّه ينتفع بذلك، ولو كان عمل غيره.

قال الشارح:

وَأَمَّا اسْتِنْجَارُ قَوْمٍ يَقْرُءُونَ الْقُرْآنَ وَيُهْدُونَهُ لِلْمَيِّتِ!! فَهَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنَ أَئِمَّةِ الدِّينِ، وَلَا رَخَّصَ فِيهِ. وَالِاسْتِنْجَارُ عَلَى نَفْسِ السَّلَفِ، وَلاَ أَمَرَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ، وَلَا رَخَّصَ فِيهِ. وَالإسْتِنْجَارِ عَلَى التَّعْلِيمِ التَّلَاوَةِ غَيْرُ جَائِزٍ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الإسْتِنْجَارِ عَلَى التَّعْلِيمِ التَّلُوةِ غَيْرُ جَائِزٍ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الإسْتِنْجَارِ عَلَى التَّعْلِيمِ وَنَحُوهُ، عِمَّا فِيهِ مَنْفَعَةٌ تَصِلُ إِلَى الْغَيْرِ. وَالشَّوَابُ لَا يَصِلُ إِلَى النَّتِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَمَلُ لِلَّهِ، وَهَذَا لَمْ يَقَعْ عِبَادَةً خَالِصَةً، فَلَا يَكُونُ ثَوَابُهُ مِمَّا يُهْدَى إِلَى المَوْتَى!! وَهَذَا لَمْ يَقُعْ عِبَادَةً خَالِصَةً، فَلَا يَكُونُ ثَوَابُهُ مِمَّا يُهْدَى إِلَى المُوتَى!! وَهَذَا لَمْ يَقُعْ عِبَادَةً خَالِصَةً، فَلَا يَكُونُ ثَوَابُهُ مِمَّا يُهْدَى إِلَى المَوْتَى!! وَهَذَا لَمْ يَقُعْ عِبَادَةً خَالِصَةً، فَلَا يَكُونُ ثَوَابُهُ مِمَّا يُهْدَى إِلَى المَوْتَى!! وَهُ فَلَا يَكُونُ أَوْلُهُ مُعُونَةً لِأَهُمُ اللّهُ مُنَا اللّهُ وَيَتَعَلَّمُهُ وَيَتَعَلَّمُهُ مَعُونَةً لِأَهُلُ الْقُرْآنِ عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْمُونَةُ لِأَهُولُ الْقُرْآنِ عَلَى ذَلِكَ الْكَرْ فَا أَوْلُ وَلَا أَنْ وَيُعَلِّمُهُ وَيَتَعَلَّمُهُ مَعُونَةً لِأَهُلُ الْقُرْآنِ عَلَى ذَلِكَ، كَانَ هَذَا مِنْ جِنْسِ الصَّدَقَةِ عَنْهُ، فَيَجُوزُ.

وَفِي الِاخْتِيَارِ: لَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُعْطَى شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ لَِنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى قَبْرِهِ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْأُجْرَةِ، انْتَهَى.

وَذَكَرَ الزَّاهِدِيُّ فِي «الْقُنْيَةِ» (١٠): أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عِنْدَ قَبْرِهِ، فَالتَّعْيِينُ بَاطِلٌ.

وَأَمَّا قِرَاءَهُ الْقُرْآنِ وَإِهْدَاؤُهَا لَهُ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ أُجْرَةٍ، فَهَذَا يَصِلُ إِلَيْهِ، كَمَا يَصِلُ ثَوَابُ الصَّوْم وَالحَجِّ.

فَإِنْ قِيلَ: هَذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي السَّلَفِ، وَلَا أَرْشَدَهُمْ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ؟

<sup>(</sup>١) هو: «قنية المنية لتتميم الغنية»، لأبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي، المتوفي سنة ثهان وخمسين وستهائة. انظر: كشف الظنون (٢/ ١٣٥٧).

فَالْجُوَابُ: إِنْ كَانَ مُورِدُ هَذَا السُّوَّالِ مُعْتَرِفًا بِوُصُولِ ثَوَابِ الْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالدُّعَاءِ، قِيلَ لَهُ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ وُصُولِ نَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ؟ وَلَيْسَ كَوْنُ السَّلَفِ لَهُ يَفْعَلُوهُ حُجَّةً فِي عَدَم الْوُصُولِ، وَمِنْ أَيْنَ لَنَا هَذَا النَّفْيُ الْعَامُّ؟

فَإِنْ قِيلَ: فَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْشَدَهُمْ إِلَى الصَّوْمِ وَالحَجِّ وَالصَّدَقَةِ دُونَ الْقِرَاءَةِ؟ قِيلَ: هُو ﷺ أَرْشَدَهُمْ بِذَلِكَ، بَلْ خَرَجَ ذَلِكَ مِنْهُ خُرْجَ الجَوَابِ لَهُمْ، الْقِرَاءَةِ؟ قِيلَ: هُو عَنْهُ، فَأَذِنَ لَهُ فِيهِ، وَهَذَا سَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ عَنْهُ، فَأَذِنَ لَهُ فَيْ قَنْ قِيهِ، وَلَمْ يَعْلَى الصَّوْمِ عَنْهُمْ عِمَّا سِوَى ذَلِكَ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّوْمِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الصَّوْمِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى السَّوْمِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ عَلَى السَلَهُ عَلَى اللْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ وَلَالَعُلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

## قال الشيخ:

يقع في بعض البلاد التي يغمرها الجهل، أو تكثر فيها البدع، إذا مات الميت في اليوم الأول والثاني والثالث، أو في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث، أنهم يجمعون عشرة أو عشرين من القرّاء، ويقولون لهم: اقرؤوا القرآن، وأهدوا ثوابه إلى أبينا أو أخينا، ولكم بكلّ جزء تقرؤونه كذا وكذا من المال!! أولئك القراء لم يقرؤوا لله، وإنّا قرؤوا للمال، وإذا كانوا قرؤوا للدنيا والمال، فهل لهم ثواب؟ من قرأ من أجل الدنيا ليس له ثواب، فإن لم يكن له ثواب، فهاذا للذي يهدونه؟ ليس له شيء؛ لأنها قراءة لأجل الدنيا، وليست لأجل الله ولا الثواب.

فلأجل ذلك يقال: هذا من البدع، ثم هو من الضياع، ثم هو من إقرار الشرك، فإنّ هذا الذي قرأ عمل عملًا أخرويًا لأجل الدنيا، فيدخل فيمن أراد

الدنيا بعمل الآخرة. فهذا لا يجوز.

فلو طلب منك شخص أن تقرأ ختمة من القرآن وتجعل ثوابها لوالده أو والدته مقابل مبلغ من المال، فلا تفعل؛ لآنك تكون قد قرأت القرآن لأجل هذا المال، لا لأجل الله، ولا لأجل الحسنات، فقد عملت لأجل الدنيا عملًا أخرويًا.

فأولًا: مثل هذا لم يفعله السلف، ولم ينقل عن الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة.

وثانيًا: فيه هذا المقصد السيىء، الذي هو العمل لأجل الدنيا، مع أنّ العمل من الأعمال الصالحة، فلا يكون للميّت أجر على هذا. بخلاف ما إذا قرأت ختمة أو جزءًا أو أجزاء وقلت: اللهم اجعل ثوابها لوالدي أو لوالدي، أو لجدي أو لعمّي، فلا مانع من وصول الأجر؛ لأنّك ما قرأت من أجل الدنيا، ولكن قرأت من أجل الآخرة، عملت عملًا أخرويًا، ثمّ تبرّعت به لقريبك المتوقى فلا مانع من وصول الثواب إليه.

ويدلّ على ذلك أن النبي عَلَيْ شُئل عن الحجّ عن الميّت، أو الحجّ عن العاجز، فأقرّ ذلك؛ كما ورد في حديث الختعميّة التي قالت: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي الحُجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَشُبُتُ على الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُ عنه؟ على عبادِهِ في الحُجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَشُبُتُ على الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُ عنه؟ قال: «نعم»(١). فهذا دليل على جواز الحجّ عن الأب ونحوه.

كذلك المرأة التي قالت: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عنها؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

قال: ﴿أَرَأَيْتِ لَو كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ » قالت: نعم، قال: ﴿فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ »(١). أمرها بأن تقضي الصوم عن والدتها؛ لأنّه دَيْن لله، كما يُقضى الدَّين المالي عن العباد، فدَيْن الله أحقّ بالوفاء.

وكذلك أمر بالصدقة، لَـ الجاءه رجلٌ وقال: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُهُا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»("). فهذه الأعهال أقرّها، ومع ذلك لم ينفِ غيرها، بل ظاهره أنّ ما يشبهها يلحق بها، فيلحق بذلك بقيّة الأعهال بدنيّة أو ماليّة.

وقد مرّ بنا أنّهم اختلفوا في التّعليم بأجرة، وهو تعليم القرآن: كمن استأجر من يعلّم ولده، وذلك لأنّ ذلك أجرة على التلقين، وعلى التعب؛ فالذي يعلّم الأطفال لا شكّ أنّه يبذل جهدًا، ويقطع وقتًا، ويتعب نفسه في تلقين هذه الآية، وفي تصحيح هذا الخطأ، ولذلك فالتعليم يعد عملًا. ولهذا أقرّ النبيّ على الذين أخذوا الأجرة على الرقية، فقد مرّ نَفَرٌ من أصْحَابِ النبي على بياء فيهم لَدِيغٌ، فعَرضَ لهم رَجُلٌ من أهلِ المَاءِ، فقال: هل فيكُمْ من رَاقٍ؟ إِنَّ في المَاء رَجُلًا لَدِيغًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ منهم فَقَرَأ بِفَاتِكَة الْكِتَابِ على شَاء، فَبَرَأ، فَجَاء بِالشّاء إلى أصْحَابِه، فَلَالُوا: فَكْرِهُوا ذلك، وَقَالُوا: أَخَذْتَ على كِتَابِ اللّه أَجْرًا؟ حتى قَدِمُوا اللّدِينَة، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَخَذَ على كِتَابِ اللّه أَجْرًا؟ حتى قَدِمُوا اللّدِينَة، فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّه، أَخَذَ على كِتَابِ اللّه أَجْرًا، فقال رسول اللّه عَيْلُا: "إن أَحَقٌ ما يا رَسُولَ اللّه، أَخَذَ على كِتَابِ اللّه أَجْرًا، فقال رسول اللّه عَيْلُا: "إن أَحَقّ ما

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/ ٤٥٥).

أَخَذْتُمْ عليه أَجْرًا كِتَابُ اللّهِ ((). فأقرّهم على ذلك، وقال في رواية أخرى: «قد أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهُمًا (())، تطيبًا لنفوسهم. فيعد أخذ الأجر على تعليم القرآن كسائر أنواع التعليم، وقد ثبت أنّه ﷺ: جعل تعليم القرآن قائبًا مقام المهر قائلًا: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِهَا مَعَكَ من الْقُرْآنِ (()). كذلك يقال في تعليم بقيّة العلوم: يجوز أخذ الأجرة على التعليم؛ لأنّه مقابل التعب، ومقابل التلقين، وما أشبه ذلك. بخلاف العمل الذي يعمله لله تعالى، والذي يبتغى الأجر به.

وتقدّم أنّ النبيّ عَلَيْ بهي عن أخذ الأجرة على الأذان، فقال: «وَاتَّخِذْ مُوَّذَّنّا لَا يَأْخُذْ عَلَى أَذَانِهِ أَجُرًا» (أ). ومنعوا أخذ الأجرة على الأعمال التي يختص صاحبها أن يكون من أهل القربة، وإنّها رخصوا فيها يبذل من بيت المال، مقابل الالتزام بتلك الأعمال، كعمل الحسبة، وعمل الإمامة، والخطابة، والدعوة، ونحو ذلك. فلا يدخل ما يبذل لهم من بيت المال، في أنّهم عملوا عملًا صاحبًا مما يُبتغى به وجه الله، ولم يعملوه إلّا للدنيا.

وبكل حال، فإهداء الأعمال التي يتبرّع بها صاحبها يصل أجرها بإذن الله إن لم يكن عاملها قد أخذ عليها أجرًا.

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري (٧٣٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٧٦) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٣١٠)، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد الساعدي ﷺ.

نقول: إنّ مسألة إهداء الأعمال إلى الميّت وانتفاع الميّت بها تلحق بالأمور العقديّة؛ لأنّها: أولًا خالف فيها المبتدعة، وثانيًا أنّها من الأمور الغيبيّة؛ لأنّ الأموات في عالم غير عالمنا، في برزخ بين الدنيا والآخرة، وانتفاعهم بها غيب عنّا، لا ندري ولا يظهر لنا وجه الانتفاع جليًا، ولأجل ذلك اعتمدنا فيه على الدليل، والأدلّة التي اعتمدنا عليهم وإن لم تكن قطعيّة الثبوت، لكنّها ظنيّة أو غالبيّة، فلأجل ذلك جعل هذا الباب في باب العقائد. وتقدّم ذكر الأمثلة، وكذلك ذكر الخلاف، والجواب عمّا استدلّ به المخالف، وذلك لأنّ المخالفين من المبتدعة اعتمدوا على الآية التي في سورة النجم: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلّا ما سعى، وليس له إلا عمله.

وأجيب بأنّ الإنسان اكتسب الأصدقاء والأقارب ونحوهم، فاكتسابه هذا يعتبر من سعيه، فإذا تصدّقوا عنه أو دعوا له أو حجّوا عنه، فذلك من آثار سعيه وكسبه؛ لأنه أحسن في حياته إلى أصدقائه وأقاربه، فأحسنوا إليه بعد موته جزاءً له على إحسانه لهم في حياته.

وأجيب أيضًا: بأنّ الآية في ملكيّة الإنسان لعمله وكسبه، ولا يملك سعي غيره وعمله ولو كان من أقرب الأقارب له، لكن إذا تبرّع به كان ملكًا لمن تُبرُّع له به، ويقاس ذلك على المال الذي تكتسبه فهو ملكك، ولكن متى تبرّع لك صديقك بهال، أو أعطاك عطيّة، وسمحت بها نفسه، فإنّك تملك تلك الهدية، وتدخل في ملكك، وتنتقل من ملكه، وكذلك إذا عمل عملًا صالحًا، كحج

وجهاد وصدقة ودعاء ونحو ذلك، وأهداه إلى فلان الميّت أو الحيّ، وجعل ثوابه له، فهذا في منزلة الهبة والعطيّة، ويصبح ثواب هذا العمل له بمنزلة مال الهديّة الذي يدخل في ملكه.

وأمّا الحديث الذي استدلّوا به وهو قول النبيّ عَلَيْ: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ تَلَاثَةٍ: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ، انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ تَلَاثَةٍ: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ، انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ المراد أَنّه لا يَضِا ظاهر الدلالة، ولكن ليس المراد أنّه لا يجري عليه ولا يملك إلا هي، ولكن لا ينتفع إلا بهذه الثلاثة، ولكن المراد أنّه لا يجري عليه ولا يملك إلا هي، ولكن متى تبرّع له ولده أو غيره بشيء فهو له، وكذلك إن تبرّع له صديقه بحجّة عنه، أو محدقة عنه، أو بجهاد أهدى ثوابه إليه، فما المانع من وصولها إليه؟ ولا شك أنّ ذلك يصل إليه.

وقد اتّفق المسلمون على أنّه ينتفع الميت بصلاتهم عليه ودعائهم له، وزيارته في قبره، والدعاء له، فالأموات ينتفعون من دعوات الأحياء بأشياء كثيرة، تنوّر عليهم في قبورهم، وتزيد في حسناتهم، وتخفف من خطاياهم، ولولا ذلك لما تصدّق أحد عن أبويه، ولا تقرّب عنهما بشيء. وهذا ظاهر والحمد لله في أنّه ينتفع بها يهدى إليه من الأعمال.

وقد مرّ بنا الخلاف في إهداء الأعمال البدنيّة والانتفاع بها؛ كالصلاة والصوم الذي هو عمل بدنيّ محض، وقد ذكر بعضهم أنّه لا ينتفع أحد بذلك من صلاة أو

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۶/ ٤٥٠).

صيام أو حج، واستدلوا بأثر ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ: «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّا مِنْ حِنْطَةٍ» (أ) ولكن وردت الأدلّة في الانتفاع بالصوم في قوله ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ» (أ). ولَمَّا جاءت امرأة وقالت: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ مِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ الله ولكن على أُمِّكِ دَبْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُودِّي نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عنها؟ قال: «أَرَأَيْتِ لو كان على أُمِّكِ دَبْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُودِّي نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عنها؟ قال: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» (أم فامرها بأن تصوم عن ذَلِكِ عَنْهَا؟» قالت: نعم، قال: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» (أم فامرها بأن تصوم عن أمها، وسواء أكان هذا الصوم فرضًا أم نذرًا، فإنّه أقرّها عليه، بل أمرها بذلك، وشبّهه بقضاء الدين.

وعلى هذا فمعنى قوله: «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ»، أي: لا يصلي أحد عن أحد وهو قادر، أي: لا يوكّل أحد أخاه أن يصلّي عنه فيقول: صلّ عني صلاة المغرب أو العشاء، أو أن تصوم عنّي هذا اليوم من رمضان وهو قادر، فهذا لا يجوز؛ لأنّ العبادة وجّهت إلى الإنسان القادر، ولذلك لا يجوز له أن يُنيب غيره، أو أن يوكّل من يعمل عنه ذلك العمل وهو قادر؛ لأنّ الحكمة في هذه العبادة ظهور العبوديّة على الفرد، فأنت أيّها العبد مكلّف أن تعبد الله، وهذه العبادة موجّهة إليك، ولا بدّ أن تظهر آثارها عليك، فالصلاة فُرضت على كلّ العبادة موجّهة إليك، ولا بدّ أن تظهر آثارها عليك، فالصلاة فُرضت على كلّ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تحريجه (١/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (٤/ ٢٠٠).

مكلّف، ولا يجوز أن يوكّل عنه، فإنّ تذلّل المصلي يفوت بالتوكيل، المصلّي يتذلّل ويخشع ويتواضع، ويظهر عليه الخشوع بين يدي ربّه، وهذا لا يكون له إذا وكّل من يصلّي عنه، فلا ينتفع بهذه الصلاة، ولا يحصل له بها تذلّلٌ ولا خشوع ولا تضرّع ولا مسكنة بين يدي ربّه.

وكذلك الصيام، شُرع للامتثال بترك الشهوة لله سبحانه، وترك الطعام والشراب وزوجته لأجل امتثال أمر الله، فإن وكل من يصوم عنه، ولو كان ولده، فأكل والنّاس ينظرون في رمضان مثلًا، كان غير متقبّل لأمر الله، ولم يُجزئ عنه توكيله، بل لأجل ذلك قالوا: لا يوكّل في العبادات البدنيّة، التي الحكمة منها إظهار الاستكانة والخضوع بين يدي الرّبّ.

ويلحق بذلك حبّ الفريضة للقادر، فإذا كان الإنسان قادرًا على الحبّ بالبدن وبالمال، فإنّه في هذه الحالة يكلّف بفعله، ولا يوكّل فيه، ولا ينيب فيه حتّى ولو من ماله؛ لأنّ الحكمة تقتضي الأمرين، تقتضي إنفاق المال في هذا السبيل، وتقتضي عمله ببدنه هذه المناسك، والأصل هو الأعمال التي كلّف بها، والمراد من شرعيّة الحبّ أن يظهر أثر هذه الأعمال على المكلّف، ولا يحصل إذا وكّل غيره، فمثلًا الحابّ إذا أحرم خضع وخشع، وتمسكن لله، بلباسه الذي فيه تجرّد عن لباسه المعتاد، ولا تحصل له هذه المسكنة إذا وكّل غيره؟ وإذا أخذ يطوف حول البيت المعتيق، يحصل له استضعاف وتذلّل، ويحصل له دعاء وتضرّع، ويحصل له إخبات بين يديّ ربه، وهذا لا يحصل له إذا وكّل من يحبّ عنه! وكذلك إذا وقف بعرفات وقف وهو خائف راج، وهو ذليل متواضع، وهو خاضع رأسه متذلل

لربّه، هل تحصل هذه الحالة إذا وكّل من ينوب عنه؟ فالحجّ في الأصل هو العبادة البدنيّة. وعرفنا أنّه يتركب من المال والبدن، ولكن قد يكون بدنيًا محضًا؛ كالمكيّ الذي لا يقدر على أن يستأجر دابّة أو سيارة يركبها، ولكنّه يقدر أن يمشي إلى عرفات وإلى منى ومزدلفة، يكون مكلّفًا بأن يحجّ ولا يسقط عنه الحجّ، وحجّه بدنيّ ليس فيه شيء من المال؟ فدلّ على أنّ الأصل في العبادة تحريك هذا البدن في طاعة الله، ومن أجل ذلك لم يصحّ أن يوكّل فيه، ولكن إذا حجّ فرضه مع القدرة، ثم تبرّع له ولده، أو تبرّع له أخوه، بأن أدّى عنه حجّة أخرى، وأهداها إليه، أو طاف عنه طواف تطوّع، فلا شكّ أنّه ينتفع بذلك، ولو كان قادرًا.

أمّا إذا عجز عن الحجّ: إمّا لعيب في بدنه أو لقلّة في ماله، أو للصعوبة والمشقّة بينه وبين الحرم، فهو معذور إن وكّل غيره، أو قام غيره مقامه في هذا العمل، أو تبرع له متبرّع.

عرف بذلك الفرق بين العبادات البدنيّة المحضة، وهي الصلاة والحجّ لمن هو في مكّة، وكذلك الجهاد إذا كان في البلد بالبدن، فمثل هذا يكون مكلّفًا إن كان قرضًا، أما إن كان تطوّعًا فأهدي إليه، فلا مانع من أن ينتفع به.

أمّا الأعمال الأخرى، فإنّما تدخلها النيابة، ففي الأذكار، يصح أن يفعلها، ثمّ يهديها إلى أخيه أو قريبه. وكذلك الدعاء، فالإنسان مأمور أن يدعو لأقاربه، أو للمسلمين عمومًا، وكذلك الصدقات، إذا تصدّق عن قريبه حيًّا أو ميتًا، فإنّه ينتفع بذلك، وهكذا بقيّة الأعمال.

# قال الشارح:

فَإِنْ قِيلَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْإِهْدَاءِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟

قِيلَ: مِنَ الْمَتَأَخِّرِينَ مَنِ اسْتَحَبَّهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَآهُ بِدْعَةً؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمُ يَكُونُوا يَفْعَلُونَهُ، وَلِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمُ مِثْلُ أَجْرِ كُلِّ مَنْ عَمِلَ خَيْرًا مِنْ أُمَّتِهِ، مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي ذَلَّ أُمَّتَهُ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَأَرْ شَدَهُمْ إِلَيْهِ.

وَمَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّيْتَ يَنْتَفِعُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَهُ، بِاعْتِبَارِ سَمَاعِهِ كَلَامَ اللَّهِ، فَهَذَا لَمْ يَصِحَّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ المَشْهُورِينَ. وَلَا شَكَّ فِي سَمَاعِهِ، وَلَكِنَّ انْتِفَاعَهُ بِالسَّمَاعِ لَا يَصِحُّ، فَإِنَّ ثَوَابَ الِاسْتِمَاعِ مَشْرُ وطٌ بِالحَيَاةِ، فَإِنَّهُ عَمَلٌ اخْتِيَارِيُّ، وَقَدِ بِالسَّمَاعِ لَا يَصِحُّ، فَإِنَّ ثَوَابَ الِاسْتِمَاعِ مَشْرُ وطٌ بِالحَيَاةِ، فَإِنَّهُ عَمَلٌ اخْتِيَارِيُّ، وَقَدِ الْقَطَعَ بِمَوْتِهِ، بَلْ رُبَّمَا يَتَضَرَّرُ وَيَتَأَلَّمُ لِكُونِهِ لَمْ يَمْتَثِلْ أَوَامِرَ اللَّهِ وَنَوَاهِيهِ، أَوْ لِكُونِهِ لَمْ يَمْتَثِلْ أَوَامِرَ اللَّهِ وَنَوَاهِيهِ، أَوْ لِكُونِهِ لَمْ يَرْدَدُ مِنَ الخَيْرِ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقُبُورِ، عَلَى نَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: هَلْ تُكْرَهُ، أَمْ لَا بَأْسَ بِهَا وَقْتَ الدَّفْنِ، وَتُكْرَهُ بَعْدَهُ؟

فَمَنْ قَالَ بِكَرَاهَتِهَا . كَأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ . قَالُوا: لِأَنَّهُ مُحْدَثٌ، لَمْ تَرِدْ بِهِ السُّنَّةُ، وَالْقِرَاءَةُ تُشْبِهُ الصَّلَاةَ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَ الْقُبُورِ مَنْهِيٍّ عَنْهَا، فَكَذَلِكَ الْقِرَاءَةُ.

وَمَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا. كَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ - اسْتَدَلُّوا بِمَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُقْرَأَ عَلَى قَبْرِهِ وَقْتَ اللَّافْنِ بِفَوَاتِحِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَخَوَاتِهَا. وَنُقِلَ أَيْضًا عَنْ بَعْضِ المُهَاجِرِينَ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. وَمَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا وَقْتَ الدَّفْنِ فَقَطْ ـ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ـ أَخَذَ بِهَا نُقِلَ عَنْ عُمَرَ وَبَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ.

وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، كَالَّذِينِ يَتَنَاوَبُونَ الْقَبْرَ لِلْقِرَاءَةِ عِنْدَهُ، فَهَذَا مَكْرُوهُ، فَإِنَّهُ لَمْ تَأْتِ بِهِ السُّنَةُ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ مِثْلَ ذَلِكَ أَصْلًا. وَهَذَا الْقَوْلُ لَعَلَّهُ أَتْوى مِنْ غَيْرِهِ لِنَا فِيهِ مِنَ التَّوْفِيقِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ.

### قال الشيخ:

أما ما يتعلّق بالإهداء إلى رسول الله عَيْلِين، فقد بيّن الشارح ـ رحمه الله ـ الحكم فيه، وذكر أنّه لا يشرع أن تعمل عملًا وتقول: أجره لرسول الله عَلَيْق، سواء أكان قراءةً أم ذكر أم جهادًا، أم غير ذلك.

## واحتجّ بدليلين:

 أَنْ أُضَحِّيَ عنه، فَأَنَا أُضَحِّي عنه»(١)، ولو أنَّ الحديث فيه ضعف.

وعلى كلُّ حال، فهذا دليل واضح على عدم إهداء السلف للرسول ﷺ.

والدليل الثاني: أنّه على لا حاجة به إلى إهداء تلك الأعمال؛ لأنّ الله سبحانه، يكتب له مثل عمل العاملين من أمّته، مها كثر العاملون، ومها كثرت الأعمال، فقد ثبت أنّه على قال: «من دَعَا إلى هُدًى كان له من الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ من تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلك من أُجُورِهِمْ شيئًا، وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَةٍ كان عليه من الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ من تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلك من آثَامِهِمْ شيئًا» ("". وقال: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَثَامِ من تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلك من آثَامِهِمْ شيئًا» ("". وقال: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَثَامِ أَجْرِ فَاعِلِهِ» ("". أليس نبينا على هو الذي دلّ على الإسلام، وهو الذي دلّ على الحسنات والصالحات، وهو الذي دلّ على الصلات والقربات، وهو الذي دلّ على الحسنات والصالحات، وهو الذي دلّ على الصلات والقربات، وهو الذي دلّ على الخيرات كلّها وحذّر عن الشرور؟

فأنت متى صلّيت صلاة، كتب لك أجرها تامًّا، وكتب له عَلَيْ مثل أجر تلك الصلاة، وإذا جاهدت كتب لك أجر جهادك كاملًا، وكتب مثله للنبي عَلَيْ؛ لأنّك المتديت بدعوته، وإذا دعوت الله، أو ذكرته، أو قرأت في كتاب الله عزّ وجلّ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود (۲۷۹۰)، والترمذي (۱۵۹۱)، وأحمد (۱/۷۰۱)، والحاكم (۲/۹۲)، والحاكم (۲۲۹۱)، والبيهقي (۱/۷۸۱). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ ۹۶): «وفي إسناده حنش بن ربيعة، وهو غير حنش بن الحارث، وهو مختلف فيه، وكذا شريك القاضي النخعي، وقال ابن القطان: فيه أبو الحسناء لا يُعرف حاله».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٩٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري ١٠٠٠.

كُتب لك أجرك تامًّا، وكتب للنبيّ عَيْقَةُ مثله.

إذًا، فهذا فضل الله له، فلا حاجة أن يُهدى إليه ما دام أنّ الله ـعزّ وجل ـقد أعطاه.

وأيضًا فأنت أحوج إلى عملك؛ لأنّه عليه السلام قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، أمّا أنت فإنّك بحاجة للأسباب التي تغفر بها خطاياك، وتمحى بها سيّئاتك، ويثقل بها ميزانك، فأنت أحوج إلى عملك، وهو غنيّ عن إهدائك، وأنت تترك حاجتك؟! هذا فيه شيء من الخطأ والغلط.

أمّا المسألة الثانية: فهي القراءة عند القبور. وقد مرّ بنا أنّ فيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد: رواية: أنّه يجوز وقت الدفن فقط، ورواية: أنّه يجوز مطلقًا، ورواية: أنّه لا يجوز مطلقًا؟ والأرجح أنّه لا يجوز قصد القبور والدعاء والقراءة عندها، كما لا يجوز أن تقصد للصلاة عندها. وثبت أن النبيّ عَيَّ بهي أن تتخذ القبور مساجد، فقال: «ألا وَإِنَّ من كان قَبْلكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ أَنبِيائهِمْ وَصَالِيهِمْ مَسَاجِد، ألا فلا تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِد، إني أَنْهَاكُمْ عن ذلك»(١). وثبت عنه عَيِّ أنّه: نهى عن الصلاة في المقبرة، في أحاديث كثيرة، وقال عَيْ الله والمَنْهَا»(١).

والعلة في النهي عن الصلاة في المقبرة: مخافة الغلوّ، أو اعتقاد أن الذي يدعو

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٣٢) من حديث جندب بن عبدالله ٨٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٧٢) من حديث أبي مرثد الغنوي ١٠٠٠

عند القبر أو يصلي أو يقرأ، يعظم أجره، وأنّ أهل القبور يتسبّبون في رفع عمله، ومضاعفته وقبوله. ويكون ذلك وسيلة وذريعة إلى الاعتقاد في صاحب ذلك القر.

ومعلوم أنَّ الاعتقاد في أن أصحاب القبور ينفعون ويشفعون، ويرفعون الأعمال الصالحة ونحو ذلك، اعتقاد في مخلوق قد انقطع عمله، واعتقاد في مخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّا، فكيف يملك لغيره؟ فيكون ذلك من وسائل الشرك، وهو الواقع، فإنّ الذين صاروا يعظمون القبور، ويطوفون بها، ويعكفون حولها، ويقرؤون عندها، كانت نهايتهم أن عبدوا تلك القبور، وخُيل لهم أنّ أصحابها من الأولياء.

وكان أوّل ما عملوه أنّهم تردّدوا إلى ذلك القبر لمجرّد الزيارة، ثم بعد ذلك ظنّوا أنّ الأعمال عنده أفضل منها عند غيره، ثم صاروا يفضلون الصلاة عند القبر على الصلاة في المسجد، ويفضّلون القراءة عند القبور على القراءة في المسجد، ويفضّلون الدعاء عند القبور، عليه في المساجد، ثم اعتقدوا أنّ للقبور تأثيرًا، وأنّ للأموات تأثيرًا، وأنّ الأموات يضاعفون الأعمال، أو يرفعونها، ثم زاد الأمر إلى أن أصبحوا ينادون الميّت ويهتفون باسمه، ويقولون مثلًا: يا عيدروس، يا عبدالقادر، يا نقشبندي، يا جيلاني، أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي أصبحوا يعتقدون فيها.

إذًا الصواب: هو المنع مطلقًا من قصد القبور للقراءة عندها، ولعلّ الدليل عليه أنّه قولُ الجمهور، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في الرواية المشهورة

عنه، وكذا عند أصحابه، ورجّحها المحقّقون؛ كابن تيميّة وغيره، فذكروا أنّه: لا تجوز القراءة عند القبور بأيّ سبب، وبأيّ نيّة، وبأيّ معتقد، مخافة أن تكون وسيلةً إلى دعاء الأموات والاعتقاد فيهم.

وأما ما نقل عن ابن عمر ـ رضي الله عنها ـ بأنّه أمر أن تقرأ عنده فواتح سورة البقرة وخواتيمها:

فأولًا: قد تكون الرواية عنه غير صحيحة ولا ثابتة؛ لأنَّها لم تشتهر ولم يشتهر العمل بها.

وثانيًا: لعلّه أراد في حالة الدفن، أن يكون ذلك بمنزلة الدعاء، فإنّ الدعاء للميت عند القبر مشروع، كما كان النبي عليه إذا مات الميت ودفنه، قام على قبره وقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّشْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ»(۱). يكون ذلك من باب الدعاء له؛ لأنّ هذه الآيات فيها دعاء مثل قوله: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن مَن باب الدعاء له؛ لأنّ هذه الآيات فيها دعاء مثل قوله: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن مَن باب الدعاء له؛ لأنّ هذه الآيات فيها دعاء مثل قوله: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن مَن باب الدعاء له؛ لأنّ هذه الآيات فيها دعاء له، من باب القره: ٢٨٦]، فكأنه أراد أنكم تدعون بها، فتقرؤونها وتجعلونها دعاء له، فلا يكون القصد منها القراءة، بل الدّعاء له، سواء قبل الدفن أو بعده، وسواء فلا يكون القصد منها القراءة، أو أنّ القارىء ينتفع بهذه القراءة. فالقول بأنّه ينتفع بهذه القراءة. فالقول بأنّه ينتفع بهذه القراءة. فالقول بأنّه ينتفع بهذه القراءة وضوان الله عليهم.

وأيضًا القراءة في المساجد وإهداء ثوابها له أكثر أجرًا من القراءة عند القبور،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/٤٥٤).

فإنّ المساجد مأمور بالقراءة فيها، والقبور منهيّ عن الصلاة عندها، فالدّعاء في المساجد أفضل من الدعاء عند القبور، وكذلك الصلاة في المسجد مأمور بها، ومنهيّ عنها عند القبور. فعرف بذلك أنّ القول الصواب هو قول الجمهور، وهو: أنّه لا يقصد القبر للقراءة عنده، بل إذا أراد أن يهدي للميت قراءة أو ذكرًا، قرأها عند أهله، أو في بيته ونحو ذلك. أمّا أن يقصد القبر ويتحرّاه، فهذا لم يكن مشروعًا، فلا يكون جائزًا.

والمسلم عليه أن يتَبعَ الدليل، وعليه أن يأخذ بقول جماهير الأمّة، ويبترك الأقوال الشاذّة، ولو رويت عن بعض العلماء، ونحن نحسِّنُ الظنّ بهم، ونقول: أولًا: إنّهم مجتهدون، وليس كلّ مجتهد بمصيب.

ثانيًا: أنَّهم ولو كان عندهم شيء من الاجتهاد ونحوه، فإنَّهم عرضة للخطأ.

ثالثًا: لم يكن عندهم من الاعتقاد ما عند من بعدهم، بل هم مأمونون أن يقع فيهم هذا الخطأ. والدليل على ذلك: أنهم لم يقع منهم الغلو الذي وقع من المتأخرين في القرن الثامن، وإلى القرن الثالث عشر في هذه البلاد، بل إلى هذا القرن في كثير من البلاد، سبّب غلوهم في هذه القبور دعاؤها من دون الله، بل وأصبحوا يعتقدون تلك القبور آلهة مع الله، وسبب ذلك تساهل علمائهم بقصدهم لهذه القبور، فاقتدى بهم السفهاء، واعتقدوا أنّ صاحب القبر له تأثير، فكان ذلك الشرك بالله صريحًا أو وسيلة من وسائل الشرك.

\_\_\_\_ قال الطحاوي:

وَاللَّهُ تَعَالَى يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ، وَيَقْضِي الحَاجَاتِ.

# قال الشارح:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّ الْمَيْ وَمُونَ آسْتَجِبْ لَكُونِ ﴾ [غافر: ٦٠]، ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَلَيْهِ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَالِي قَلِي اللَّهِ وَعَوْمَ اللَّهِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وَالَّيْ يَعَلَيْهِ أَكْثُرُ الخُلْقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَسَائِرِ أَهْلِ الْمِلْلِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الدُّعَاءَ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فَي جَلْبِ المَنافِع وَدَفْعِ المَضَارِّ، وَقَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ إِذَا مَسَّهُمُ الضَّرُ فِي جَلْبِ المَنافِع وَدَفْعِ المَضَارِّ، وَقَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ إِذَا مَسَّهُمُ الضَّرُ فَي الْمُسْبِ المُنافِع وَدَفْعِ المَضَارِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ إِذَا مَسَّهُ أَلْ الضَّرُ وَعَوْلَ اللَّهُ وَقَاعِدًا الْبُحْرِ دَعَوُ اللَّهَ يُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا مَسَّهُ الضَّرُ وَعَالَقُهُ مُولُولُهُ مُولُولُهُ مُنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّعَلِي وَالْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُ اللَّهُ الْمُؤَالُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ ا

الرَّبُّ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبُنَيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه بلفظه: الترمذي (٣٣٧٣)، والبخاري في الأدب المفرد (ص٢٩٩)، وأخرجه بنحوه: أحمد (٢/ ٤٤٣)، وابن ماجه (٣٨٢٧)، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره الخطابي في كتابه العزلة (ص٦٧) ونسبه إلى الخزيمي.

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: قَدْ نَدَبَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الدُّعَاءِ، وَفِي ذَلِكَ مَعَانٍ:

أَحَدُهَا: الْوُجُودُ، فَإِنَّ مَنْ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ لَا يُدْعَى.

الثَّانِي: الْغِنَى، فَإِنَّ الْفَقِيرَ لَا يُدْعَى.

الثَّالِثُ: السَّمْعُ، فَإِنَّ الْأَصَمَّ لَا يُدْعَى.

الرَّابِعُ: الْكَرَمُ، فَإِنَّ الْبَخِيلَ لَا يُدْعَى.

الحَامِسُ: الرَّحْمَةُ، فَإِنَّ الْقَاسِيَ لَا يُدْعَى.

السَّادِسُ: الْقُدْرَةُ، فَإِنَّ الْعَاجِزَ لَا يُدْعَى.

وَمَنْ يَقُولُ بِالطَّبَائِعِ يَعْلَمُ أَنَّ النَّارَ لَا يُقَالُ لَهَا: كُفِّي! وَلَا النَّجْمُ يُقَالُ لَهُ: أَصْلِحَ مِزَاجِي!! لِأَنَّ هَذِهِ عِنْدَهُمْ مُؤَثِّرَةٌ طَبْعًا لَا اخْتِيَارًا، فَشَرَعَ الدُّعَاءَ وَصَلَاةَ الإسْتِسْقَاءِ؛ لِيبُيِّنَ كَذِبَ أَهْلِ الطَّبَائِعِ.

#### قال الشيخ:

هذا بحث جديد يتعلّق بحكم الدعاء، وبشرعيّته من العبد لربّه، وبفائدة الدعاء. فذكر أنّ الله تعالى يجيب من دعاه، ويعطي من سأله، وأنّه سبحانه يفرح بدعاء الداعي، وأنّه يستجيب دعوتهم.

ذكر أنّ المشركين قبل الإسلام كانوا يدعون الله، يقول تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ الفُّرُ فِي الْبَعْرِ صَلَّ مَن مَذْعُونَ إِلَّا إِنَاهُ ﴾ [الإسراء: ٦٧]، أي: ذهبت عنكم المستكم، وأصنامُكم، ومن تعبدون من دون الله، ولم تتذكروا إلَّا الربّ تعالى، الذي تعلمون أنّه لا يجيب دعوتكم في مثل هذا الحال من الضرورة والضيق إلّا الله سبحانه وتعالى. ويقول في آية أخرى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي اَلْفُلُكِ دَعُواْ الله في حالة ما الدّين فَلَمَّا بَضَاهُمْ إِلَى الدّرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]؛ دعوا الله في حالة ما يكونون على خطر الهلاك. ويقول في آية أخرى: ﴿ وَإِذَا عَشِيبُهُم مَّوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعُواْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ﴾ [لقيان: ٣٢]؛ والموج تدفعه المريح، فير تفع فوق مستوى البحر، فإذا جاءت الأمواج إلى السفينة اضطربت، وكادت أن تغرق، فإذا رأوا الأمواج تضربُ السفينة، خافوا من الهلاك، ورفعوا أيديهم وقالوا: يا ربّ أنجنا من الهلاك، فلا يذكرون إلّا الله.

إذًا: الله تعالى يستجيب لهم مع أنهم كفّار؛ لأنّهم أخلصوا له الدّعاء، والله سبحانه يحبّ من والمسلمون أولى بأن يدعوا الله في الضُّرِّ والشدَّة والرّخاء، والله سبحانه يحبّ من يدعوه، ويبغض من لم يدعُه. وقد مرّ معنا الحديث الذي يقول فيه رسول الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ».

ما نحبّ أن يغضب الله علينا، بل نريد رضاه، ورضاه يتوقّف على المسألة والدعاء، نستعينه عند العجز، ونستنصر به عند الخوف، نطلب منه أن يؤمّننا، وأن يقوّينا، ويغنينا، ويعزّنا، ويغفر لنا، ونطلب منه كلَّ حاجاتنا، ونرغب عن غيره من ذكر أو أنثى، ونجعل رغبتنا إليه سبحانه. وقد قال الشاعر:

لَا تَسسْأَلُنَّ بُنَسِيَّ آدَمَ حَاجَسةً وسَلِ الَّذِي أَبُوابُهُ لَا تُحجَبُ الرَّبُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبُنَيُّ آدَمَ حِيْنَ بُسْأَلُ يَغْضَبُ

يقول بعضهم: لو أنّك مشيت مع إنسان، وأنت كلّ ساعة تقول له: أعطني حفنة تراب، أليس يغضب منك ويَمَلّ، ويقول: أتعبتني! لا شكّ أنّ ذلك يكلّفه أن ينحني ويناولك التراب. فبنو آدم لو سُئلوا ترابًا لَلّوا، فكيف إذا سُئلوا شيئًا يملكونه، أو لهم فيه نفع؟

فلذلك على الإنسان أن يعلّق رجاءه بربّه، ويطلب منه حاجاته كلّها، ولا يسأل غيره. يقول بعضهم (١٠):

لَا تَجْلِسَنَ بِبَابِ مَسَنْ يَسَأَبَىٰ عَلَيْكَ دُخُسِولَ دَارِهِ

وَتَقُسُولُ حَاجَاتِ إِلَيْسِهِ يَعُوقُهَ اإِنْ لَسِمْ أُدَارِهُ

وَاتْرُكْسِهُ وَاقْسِصُدْ رَبَّهَا تُقْضِىٰ وَرَبُّ السَدَّارِ كَسَارِهُ

إذا قصدت الرّب سبحانه وتعالى، وأنت صادق مخلص قضيت حاجتك،
سواء كانت متعلّقة بإنسان، أو متعلّقة بها بينك وبين الرّبً.

حكي أنّ إبراهيم بن أدهم ـ رحمه الله ـ اشتكى إليه بعضُ أصحابِهِ جوعًا بهم؛ لأنّهم لا يكتسبون، فعند ذلك نظم أبياتًا يقول في أوّلها(٢):

أَنَا حَامِدٌ أَنَا شَاكِرٌ أَنَا ذَاكِرٌ أَنَا ذَاكِرٌ أَنَا جَائِعٌ أَنَا حَامِرٌ أَنَا عَادِي هِيَ سِنَّةٌ وَأَنَا الضَّمِينُ بِنِصْفِهَا فَكُنِ الضَّمِينُ بِنِصْفِهَا يَا بَارِي لَمْ يَتَعَلَّقُ إِلَّا الضَّمِينُ بِيصْفِهَا يَا بَارِي لَمْ يَتَعَلَقُ إِلَّا بِرِبّه، كتب تلك الأبيات، ولَكَمَّ اطلع عليها بعض المحسنين،

<sup>(</sup>١) ذكر هذه الأبيات أبو طاهر الأصبهاني في معجم السفر (ص٣٨٢) ونسبها لمجبر بن محمد الصقلي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٨).

أعطاهم ما يسدّ حاجتهم، فالربّ هو الذي يسّر لهم هذا الرزق بيد هذه الإنسان، ولم يسألوه، ولم يسألوا إنسانًا، وعلّقوا قلوبهم بربّهم.

نقول: على الإنسان أن يجتهد، في دعائه لله سبحانه وتعالى، وأن يسأل ربّه كلّ حاجاته، ولا يترك حاجةً يظنّ أنّه سيحتاج إليها في يوم من الأيام، إلا ويسألها ربّه.

يقول بعض العلماء: سلِ الله كلّ شيء حتّى ملح طعامك، فإنّك بحاجة إلى أن يمدّك ربّك بكلّ شيء، فأنت مأمور بأن تسأله، وتفعل السبب، وتعرف أنّ الله تعالى ييسّر لك هذه الأشياء، ويجعلها مفيدة ومؤثّرة.

الأدلّة كثيرة على أهميّة الدعاء، كقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونِ آَسْتَجِبَ لَكُوْإِنَّ اللّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غـافر: ٦٠]. وورد في الحديث أنّ النبيّ ﷺ قال: «اللّهُ عَاءُ هو الْعِبَادَةُ »(١)، وقرأ هذه الآية. فجعل الدّعاء عبادة. ومثل ذلك أيضًا: ﴿ اَدْعُوا رَبَّكُمْ نَضَمُّرُعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴿ وَمُ لَلْ الْمُعْتَدِينَ ﴾ والأنفي مُن وَلَا نُفتي اللّه المُعْتَدِينَ ﴿ وَمُ مُن وَلَا اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه وَالْعَرَافَ وَمَا وَالْعَرَافَ وَمَا وَالْعَرَافَ وَمَا وَالْعَرَافَ وَمَا وَالْعَرَافَ وَمَا وَالْعَرَافَ وَمَا وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَافَ وَمَا وَالْعَرَافَ وَالْعَرَافَ وَالْعَرَافَ وَالْعَرَافَ وَالْعَرَافَ وَالْعَرَافَ وَالْعَرَافَ وَالْمَعُنّا إِنْ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِن الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥،٥٥].

والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة، ودعاء مسألة. وكلٌّ منها ملازم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱٤٧٩)، والترمذي (۲۹۲۹)، والنسائي في الكبرى (۱۱٤۰۰)، وابن ماجه (۳۸۲۸)، وأحمد (۲/۲۹۷)، وابن حبان (۳/ ۱۷۲)، والحاكم (۱/ ۴۹۰) من حديث النعمان بن بشير شه.

للآخر. فالمصلّي في صلاته يدعو ربّه في كثير من أركان الصلاة وهيئاتها، يسأل ربّه؛ ففي الفاتحة يقول: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، وهذا دعاء. وفي الرّكوع وفي السجود يقول: سبحانك اللهّم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي، وهذا دعاء. وبين السجدتين يقول: ربّ اغفر لي، ربّ اغفر لي. ويكرّر ذلك، وهذا دعاء. وكذلك في السجود مأمور بأن يكثر من الدعاء، وكذلك في آخر التشهد مأمور بأن يدعو. فالصلاة فيها دعاء، وكذلك الحبّ فيه دعاء في الطواف والسعي والوقوف والرمي. وذلك دليل على أنّ الله يحبّ من عباده أن يكثروا من دعائه، وأنْ لا يملّوا من هذا الدّعاء، وأنّه سبحانه لا بدّ وأن يجيبهم إذا تمّت الشروط.

ويقول الله تعالى في الحديث القدسيّ: «يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۲/ ۲۸۸).

مَا نَقَصَ ذَلِكَ عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ»(١). والآيات والأحاديث والأدلة على هذا كثيرة.

العقيدة: هي ما يعقدُ عليه القلب، وتشتمل على أعمال بدنيّة وأعمال ماليّة، وتتفاوت فيما بينها، فمن الأمور الاعتقادية: ما يكفّر بمخالفته، ومنها ما لا يكفّر بمخالفته، وتقدّم لنا في هذه العقيدة ذكر المسح على الخفين، وهو من الفروع، ومن الأمور العمليّة، ولا يكفّر المخالف فيه، فقد خالف فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم، وبعض الأئمّة، ولكنّ استقرّ قول أهل السنّة على القول به.

وقد جاءتنا مسألة أيضًا فروعية، وهي مسألة إهداء الأعمال إلى الأموات أو الأحياء، فهي فرعيّة، ولا يكفّرُ المخالف فيها، ولو كانت مما ذكر في العقيدة؛ وذلك لسبين:

أُولًا: أَنْ لَهُم شَبِهُ الدليل، وهو تمسّكهم بقول الله تعالى: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩].

وثانيًا: أن لهم عملًا يرونه، واجتهادًا اجتهدوه، فلأجل ذلك لم يكفّروا بذلك. ولكنّهم يخطّئون.

وذُكر إهداءُ الأعمال في باب العقيدة؛ لأنّ الخلاف فيه مع المخالفين في العقيدة.

معلوم أنَّ العقيدة هي الإيمان بالأسماء والصفات، والبعث بعد الموت،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/ ٤٢٥).

والإيهان بالملائكة والرسل والكتب المتقدّمة، وما حصل فيها، وهذه من الأمور الاعتقاديّة، ولكن يلحق بها أيضًا أمور عمليّة، وتعطى حكم العقيدة، وإن كانت ليست من العقيدة التي يعقد عليها القلب، بمعنى أنّه يؤمن بها وإن لم ير لها دلالات، وقد يكون إدخال الأعمال إلى الأحياء أو الأموات في العقيدة من باب أنّه أمر غيبيّ. ولكن لمّا جاءت الشواهد والدلائل تدلّ على أنّه ينتفع الميّت بعمل الحيّ إذا أهداه إليه، قام بذلك أهل السنّة. فنراهم مثلًا: يصلّون على الأموات، فالأموات ينتفعون بصلاتهم عليهم، ونراهم يدعون لهم: فيدعو الإنسان لأبويه، فالأموات ينتفعون بصلاتهم عليهم، ونراهم يدعون لهم: فيدعو الإنسان لأبويه، كقول نوح عليه السلام من قرب آغَفِرُ لي وَلوَلِلدَى في انوح: ٢٨]، وقد ذكروا أنّ والديه كانا مسلمين.

ومفهومه: أنّهم يستَغفرون للمسلمين، وثبت أنّ النبيّ ﷺ قال: «اسْتَأُذُنْتُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (١٣٦٠)، ومسلم (٢٤) من حديث المسيب بن حزن ١٠٠٠

رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لَي "()، يعني: بعموم هذه الآية: ﴿ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْدَى ﴾ [التوبة: ١١٣]. فهذا يفيد أنهم ينتفعون بالاستغفار إذا كانوا مؤمنين، ولا ينتفعون به إذا كانوا مشركين. ومعلوم أنّ الاستغفار دعاء، فإنّه إذا قال: ربّ اغفر لي، فقد دعا الله، ثم يقول: ولوالدي، فقد دعا الله ثم يقول: وللمؤمنين، وهذا الله لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، وهذا الله لنفعه عنيد وينفع.

وقد اشتهر أيضًا الاستدلال بعموم الآيات، مثل قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اللهِ عَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ اللهِ عَالَى: ﴿ وَالْذِينَ اللهِ عَالَى: ﴿ وَالْكِيمَانِ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وحكي أن إنسانًا رأى ميتًا في منامه، فأخبره بأنّهم يأتيهم من دعاء الأحياء أمثال الجبال من الهدايا التي هي دعاء وصدقات، ونحو ذلك، تنوّر عليهم قبورهم، وتزداد بها حسناتهم، وتخفّ بها سيّئاتهم، وينتفعون بها، ويزاد بها في نعيمهم. والأعمال التي تهدى إليهم ثبت منها الدعاء ولا شكّ فيه. ومنها الصدقة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٧٦) من حديث أبي هريرة ٦٠٠٠

والحج والصوم، كما ورد ذلك في الأحاديث التي ذكرناها، ومنها قصة المرأة التي قالت للنبي عَلَيْهُ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ على عِبَادِهِ في الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ على الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عنه؟ قال: «نعم»(١٠).

وحديث المرأة التي قالت: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عنها؟ قال: «أَرَأَيْتِ لو كان على أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟» قالت: نعم، قال: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» ".

وحديث الرجل الذي جاء على النبي ﷺ وقال: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» (٣٠٠. هذا كلّه يفيد أنّ الأموات ينتفعون بعمل الأحياء المهدى إليهم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/٧٧٤).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۶/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (٤/ ٤٥٥).

#### قال الشارح:

وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنَ الْمَتَفُلْسِفَةِ وَخَالِيَةِ الْمَتَصَوِّفَةِ إِلَى أَنَّ الدُّعَاءَ لَا فَائِدَةَ فِيهِ! قَالُوا: لِأَنَّ المَشِيئَةَ الْإِلْمِيَّةَ إِنِ اقْتَضَتْ وُجُودَ المَطْلُوبِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الدُّعَاءِ، وَإِنْ لَمُ تَقْتَضِهِ فَلَا فَائِدَةَ فِي الدُّعَاءِ!! وَقَدْ يَخُصُّ بَعْضُهُمْ بِذَلِكَ خَواصَّ الْعَارِفِينَ! لَمْ تَقْتَضِهِ فَلَا فَائِدَةَ فِي الدُّعَاءِ!! وَقَدْ يَخُصُّ بَعْضُهُمْ بِذَلِكَ خَوَاصَّ الْعَارِفِينَ! وَهَذَا مِنْ غَلَطَاتِ بَعْضِ الشَّيُوخِ. فَكَمَا وَيَعْعَلُ الدُّعَاءَ عِلَّةً فِي مَقَامِ الْخَواصِّ!! وَهَذَا مِنْ غَلَطَاتِ بَعْضِ الشَّيُوخِ. فَكَمَا أَنَّهُ مَعْلُومُ الْفَسَادِ بِالإضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، فَهُو مَعْلُومُ الْفَسَادِ بِالضَّرُورَةِ الْفَسَادِ بِالضَّرُورَةِ النَّعْمَةِ الدُّعَاءِ أَمْرٌ اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ ثَجَارِبُ الْأُمْمِ، حَتَّى إِنَّ الْفَلَاسِفَةَ الدُّعَاءِ أَمْرٌ اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ ثَجَارِبُ الْأُمْمِ، حَتَّى إِنَّ الْفَلَاسِفَةَ الدُّعَاءِ أَمْرٌ اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ ثَجَارِبُ الْأُمْمِ، حَتَّى إِنَّ الْفَلَاسِفَةَ لَلْهُ وَلَيْهِ الْمُعْرَاتِ فِي هَيَاكِلِ الْعِبَادَاتِ، بِفُنُونِ اللُّعَاتِ، يُحَلِّلُ مَا عَقَدَتْهُ الْأَفْلَاكُ اللُّؤَثِرَاتُ!! هَذَا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.

وَجَوَابُ الشُّبْهَةِ بِمَنْعِ المُقَدِّمَتَيْنِ: فَإِنَّ قَوْلَهُمْ عَنِ المَشِيَّةِ الْإِلْهِيَّةِ: إِمَّا أَنْ تَقْتَضِيهُ أَوْ لَا، ثُمَّ قِسْمٌ ثَالِثٌ، وَهُو: أَنْ تَقْتَضِيهُ بِشَرْطٍ لَا تَقْتَضِيهِ مَعَ عَدَمِهِ، وَقَدْ يَعُونُ الدُّعَاءُ مِنْ شَرْطِهِ، كَمَا تُوجِبُ النَّوَابَ مَعَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَلَا تُوجِبُهُ مَعَ عَدَمِهِ، وَقَدْ مَعَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَلَا تُوجِبُهُ مَعَ عَدَمِهِ، وَكَمَا تُوجِبُ الشَّبَعَ وَالرِّيَّ عِنْدَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَلَا تُوجِبُهُ مَعَ عَدَمِهِمَا، عَدَمِهِ وَكَمَا تُوجِبُ الشِّبَعَ وَالرِّيَّ عِنْدَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَلَا تُوجِبُ المَّعْوَ بِهِ بِالدُّعَاءِ وَحُصُولَ الْوَلَدِ بِالْوَطْءِ، وَالزَّرْعَ بِالْبَذْرِ. فَإِذَا قُدَّرَ وُقُوعُ المَدْعُقِ بِهِ بِالدُّعَاءِ وَالشَّرْبِ وَحُصُولَ الْوَلَدِ بِالْوَطْءِ، وَالزَّرْعَ بِالْبَذْرِ. فَإِذَا قُدَّرَ وُقُوعُ المَدْعُقِ بِهِ بِالدُّعَاءِ وَالشَّرْبِ وَحُصُولَ الْوَلَدِ بِالْوَطْءِ، وَالزَّرْعَ بِالْبَذْرِ. فَإِذَا قُدَّرَ وُقُوعُ المَدْعُقِ بِهِ بِالدُّعَاءِ وَالشَّرْبِ وَصَائِرِ الْأَنْسَبَابِ. فَقَوْلُ هَوْلَاءٍ، كَمَا لَا يُقَالُ: لَا فَائِدَةَ فِي الْأَكْلِ وَالشَّرْعِ، فَهُو مُعَالِفٌ وَالْبَوْمُ وَالْفِطْرَةِ.

وَعِمَّا يَنْبَفِي أَنْ يُعْلَمَ، مَا قَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُلَمَاءِ، وَهُوَ: أَنَّ الِالْتِفَاتَ إِلَى الْأَسْبَابِ شِرْكٌ فِي التَّوْحِيدِ! وَحَوْ الْأَسْبَابِ أَنْ تَكُونَ أَسْبَابًا، نَقْصٌ فِي الْعَقْلِ،

وَالْإِعْرَاضُ عَنِ الْأَسْبَابِ بِالْكُلِّيَّةِ قَدْحٌ فِي الشَّرْعِ. وَمَعْنَى التَّوَكُّلِ وَالرَّجَاءِ، يَتَأَلَّفُ مِنْ وُجُوبِ التَّوْحِيدِ وَالْعَقْلِ وَالشَّرْعِ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ الِالْتِفَاتَ إِلَى السَّبَبِ هُوَ اعْتِهَادُ الْقَلْبِ عَلَيْهِ، وَرَجَاؤُهُ وَالإسْتِنَادُ إِلَيْهِ. وَلَيْسَ فِي المَخْلُوقَاتِ مَا يَسْتَحِقُّ هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَقِلِّ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ شُرَكَاءَ وَأَضْدَادٍ. وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ، فَإِنْ لَمْ يُسَخِّرُهُ مُسَبِّبُ الْأَسْبَابِ لَمْ يُسَخَّرْ.

وَقَوْهُمْ: إِنِ اقْتَضَتِ المَشِيئَةُ المَطْلُوبَ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الدُّعَاءِ؟ قُلْنَا: بَلْ قَدْ تَكُونُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، مِنْ تَحْصِيلِ مَصْلِحَةٍ أُخْرَى عَاجِلَةٍ وَآجِلَةٍ، وَدَفْعِ مَضَرَّةٍ أُخْرَى عَاجِلَةٍ وَآجِلَةٍ، وَدَفْعِ مَضَرَّةٍ أُخْرَى عَاجِلَةٍ وَآجِلَةٍ.

وَكَذَلِكَ قَوْهُمْ: وَإِنْ لَمْ تَقْتَضِهِ، فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ؟ قُلْنَا: بَلْ فِيهِ فَوَائِدُ عَظِيمَةٌ، مِنْ جَلْبِ مَنَافِعَ، وَدَفْعِ مَضَارٌ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ مَا يُعَجِّلُ لِلْعَبْدِ، مِنْ مَعْرِ فَتِهِ بِرَبِّهِ، وَإِقْرَارِهِ بِهِ، وَبِأَنَّهُ شُمَيْعٌ قَرِيبٌ قَدِيرٌ عَلِيمٌ رَحِيمٌ، وَإِقْرَارِهِ بِفَقْرِهِ مَعْرِ فَتِهِ بِرَبِّهِ، وَإِقْرَارِهِ بِهَ شَمْيعٌ قَرِيبٌ قَدِيرٌ عَلِيمٌ رَحِيمٌ، وَإِقْرَارِهِ بِفَقْرِهِ إِلَيْهِ وَاضْطِرَارِهِ إِلَيْهِ، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنَ الْعُلُومِ الْعَلِيَّةِ، وَالْأَحْوَالِ الزَّكِيَّةِ، الَّتِي هِيَ مِنْ أَعْظَم المَطَالِبِ.

فَإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَ إِعْطَاءُ اللَّهِ مُعَلَّلًا بِفِعْلِ الْعَبْدِ، كَمَا يُعْقَلُ مِنْ إِعْطَاءِ المَسْئُولِ لِلسَّائِلِ، كَانَ السَّائِلُ قَدْ أَثَرَ فِي المَسْئُولِ حَتَّى أَعْطَاهُ؟!

قُلْنَا: الرَّبُّ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي حَرَّكَ الْعَبْدَ إِلَى دُعَائِهِ، فَهَذَا الخَيْرُ مِنْهُ، وَتَمَامُهُ عَلَيْهِ. كَمَا قَالَ عُمَرُ هُهُ: إِنِّي لَا أَحْمِلُ هَمَّ الْإِجَابَةِ، وَإِنَّمَا أَحْمِلُ هَمَّ اللَّمَاءِ، وَلَكِنْ إِذَا أُلْمِمْتُ اللَّمَاءَ فَإِنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ. وَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُدَيِّرُا أَلْأَمْرُهِنَ إِذَا أُلْمِمْهُ لَهُ مَاللَهُ عَالَى: ﴿ يُدَيِّرُا أَلْمُمْمُونَ

ٱلسَّمَآهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعَنَّحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَ سَنَةِ مِمَّا اعْدُونَ ﴾ [السجدة:٥]، فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي دَبَّرَهُ بِالتَّدْبِيرِ، ثُمَّ يَصْعَدُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ الَّذِي دَبَّرَهُ، فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَقْذِفُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ حَرَكَةَ الدُّعَاءِ، وَيَجْعَلُها سَبَبًا لِلْخَيْرِ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يُعْطِيهِ إِيَّاهُ، كَمَا فِي الْعَمَلِ وَالنَّوَابِ، فَهُوَ الَّذِي وَفَّقَ الْعَبْدَ لِلتَّوْبَةِ ثُمَّ قَبِلَهَا، وَهُوَ الَّذِي وَفَقَ الْعَبْدَ لِلتَّوْبَةِ ثُمَّ قَبِلَهَا، وَهُوَ الَّذِي وَفَقَ لِلدُّعَاءِ ثُمَّ أَجَابَهُ، فَمَا أَثْرَ فِيهِ وَهُوَ الَّذِي وَفَقَ لِلدُّعَاءِ ثُمَّ أَجَابَهُ، فَمَا أَثْرَ فِيهِ وَهُوَ الَّذِي وَفَقَهُ لِلدُّعَاءِ ثُمَّ أَجَابَهُ، فَمَا أَثْرَ فِيهِ وَهُوَ الَّذِي وَفَقَهُ لِلدُّعَاءِ ثُمَّ أَجَابَهُ، فَمَا أَثْرَ فِيهِ وَهُو الَّذِي وَفَقَهُ لِلدُّعَاءِ ثُمَّ أَجَابَهُ، فَمَا أَثْرَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ المَخْلُوقَاتِ، بَلْ هُو جَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ سَبَبًا لِمَا يَفْعَلُهُ مَنِ الشَّعْرِ . أَحَدُ أَيْمَةِ التَّابِعِينَ .: نَظَرْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَوَجَدْتُ مَبْدَأَهُ مِنَ الشَّخِيرِ . أَحَدُ أَيْمَةِ التَّابِعِينَ .: نَظَرْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَوَجَدْتُ مَبْدَأَهُ مِنَ اللَّهِ، وَعَامَهُ عَلَى اللَّهِ، وَوَجَدْتُ مِلَاكَ ذَلِكَ الدُّعَاءَ.

### قال الشيخ:

وهذا يتعلّق بالدّعاء الذي أمر الله به، وحثّ عليه النبيّ ﷺ، ونهج عليه علماء الأمّة، ورغّبوا فيه، وهو سؤال الله تعالى، وطلب العبد حاجاته من ربّه، وأن ينزل العبد حاجاته بربّه، وأن يسأله قضاءها، وأن يرغب إليه في أن ييسّر له كلّ عسير، وأن يعطيه كلّ مطلب.

 سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿''. فَهَذَا خَبَرَ مِن رَبّنَا تَعَالَى أَنّه قريب، وأَنّه يجيب دعوة الدّاعي إذا دعاه. وكذلك أمر بالدعاء بقوله: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ مُ اَدْعُونِ آسَتَجِبُ لَكُوْ ﴾ [غافر: ٦٠]، وهذا أمر بالدعاء، وخبر بأنّه يستجيب الدعاء. وقد حتّ النبي ﷺ على الدّعاء، وقال: «الدُّعَاءُ هو الْعِبَادَةُ ﴾''، وقد حتّ النبي ﷺ على الدّعاء، وقال: «الدُّعَاءُ هو الْعِبَادَةُ ﴾''، وقد حتّ النبي ﷺ على الدّعاء، وقال: «الدُّعَاءُ هو الْعِبَادَةُ ﴾''، وحد ذلك وقد على الآيت على الإكثار من الدّعاء.

وإذا قيل: إنّ الكثير قد يدعون ولا يرون أثرًا للإجابة، فأين معنى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ آسَتَجِبُ لَكُو ﴾ نقول: ورد في بعض الأحاديث: «ما من مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعُوةٍ ليس فيها أثم وَلا قطيعة رجم، إلا أعْطاهُ اللّه بها إحْدَى ثَلاَثٍ: إمَّا أَنْ تُعَجَّلَ له دَعْوَتُهُ، وإمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا له في الآخِرَة، وإمَّا أَنْ يَصْرِفَ عنه مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا»، قالوا: إذًا نُكثِرُ، قال: «الله أكثرُ».

فلا يخلو من ثلاث حالات. إما أن تجاب دعوته عاجلًا، ويرى أثرها. وإمّا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري (٢/ ١٥٨)، وابن أبي حاتم (١/ ٣١٤)، وأبو الشيخ في العظمة (٢/ ٥٣٥) عن الصلب بن حكيم عن أبيه عن جده الله.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/ ٤٩٦).

أن يدفع الله شرَّا عنه بسبب هذه الدعوة، كما يدفع بالأعمال الصالحة. وإمّا أن يدفع الله شرَّا عنه بسبب هذه الدعوة، كما يدفع بالأعمال الصالحة مثل الصلاة والصدقات والحج والجهاد ونحوها.

ومعلوم أيضًا أنّ الدّعاء وإنْ أُجيب الداعي وأُعطي سؤله في الدنيا وإنّ الله بكرمه يثيبه في الآخرة؛ بمعنى أنّه: يدفع عنه السوء، أو يعظم له الأجر، أو يجزل له الثواب؛ لأنّه قام بدعاء ربّه. وسبب ذلك: أنّ الإنسان الذي يعلم أنّ ربّه هو الذي يقضي الحاجات، وهو الذي يفرّج الكربات، وهو الذي يجيب الدعوات، يعلم ذلك، ثمّ ينزل حاجته بربّه، فهو بذلك يكون قد عبد ربّه، فيكون بدعائه متعبّدًا. فأنت إذا رفعت يديك تدعو الله تعالى، ولم تعلّق قلبك بأيّ مخلوق، فهذا دليل على أنك عرفت أنّه الذي يقضي حاجتك، وأنّه الذي يملكها وحده، وأنّه الذي يفرّج الكروب، وأنّه علام المغيوب، فهذه عبادة قلبية، ألا يستحق الداعي ثوابًا على ذلك؟!

إذًا فالدعاء يُثاب عليه في الدنيا بأن يُجاب دعاؤُه، وفي الآخرة بأن يُجازى على عبادته ومعرفته.

وتقدم اعتراض الفلاسفة والقدريّة ونحوهم، وقولهم: إنّ الدّعاء لا فائدة فيه، وقولهم: إنّ الدّعاء لا فائدة فيه، وقولهم: إذا كان هذا الأمر قد قدّر الله أنّه يأتي، فإنّه سيأتي دعوت أو لم أدعُ. وإذا لم يقدره الله لي فلا يأتي لو دعوت ثم دعوت، فما الموجب لهذا الدعاء؟ هذه شبهتهم.

فإذا قلنا لأحدهم: ادع ربّك أن يفرّج عنك هذا الكرب، ويقضي عنك هذا

الدَّين، ويزيل عنك هذا الهم والغم، وأن يوسّع عليك في رزقك، وأن يعافيك في بدنك، ويزيل عنك هذا الهم والغم، وأن يوسّع عليك في رزقك أهلًا وولدًا. يقول أحدهم: إن كان الله قد قدّر أنّه يرزقني، وأنّه يأتيني رزق، فسوف يأتيني دعوت أو لم أدعُ، وإن كان الله لم يكتب لي هذا الرزق، فلا فائدة في هذا الدعاء. هل هذا القول صحيح؟

نقول: ليس بصحيح؛ لأننا نقول: إنّ ربّنا سبحانه، قد قدّر لك هذا الأمر، ولكن جعل له سببًا؛ يعني: قدّر لك رزقًا، وجعل سببه الدعاء، وقدّر لك صحّة، وجعل له سببًا هو الدعاء، فكأنّه كتب في الأزل أنّك تدعو فتصحّ، ولو لم تدعم أصحّ، وكأنّه كتب في الأزل أنّك تدعو فتصحّ، ولو لم تدعم لل تصحّ، وكأنّه كتب في الأزل أنّك تدعو فترزق، ولو لم تدعم لم ترزق. فيكون الدعاء سببًا من أسباب هذا الأمر الذي حصل لك.

ومعلوم أنّ الأسباب مرتبطة بمسبّباتها، وأنّ الله جعل في هذه الدنيا أسبابًا، وأمر العباد بمباشرتها، وجعل لتلك الأسباب تأثيرًا، وإن كان قد قدّر ذلك أزلًا، وكتبه في اللوح المحفوظ. وقد تقدّم كلام الشارح في الأسباب الحسيّة، والأسباب الحسيّة لا ينكر ها منكر.

فمن المعلوم أنّ الإنسان لو ترك الأكل وهو ينظر إليه ويجده حتّى مات، يعد قاتلًا لنفسه؛ الله تعالى جعل هذا الأكل سببًا في بقاء الحياة، وقدّر أنّ الإنسان يأكل من هذا الطعام فيعيش، وأمر بذلك بقوله: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا } ﴿ [الأعراف: ٢١]. وقدّر أنّ الشراب سببٌ في بقاء هذه الحياة، ولو تركه الإنسان وهو قادر على أن يشرب، فهات، عُدَّ قاتلًا لنفسه. وكذلك الأسباب الأخرى مشاهد أنّها مؤثّرة

في مسبباتها، فالنّكاح سبب في حصول الولد، والله أمر بذلك، فقال: ﴿ فَانْكِحُواْ مَا فَالَدَ عَلَمُ مَن أَلْفِسَاءَ ﴾ وقال: ﴿ وَأَنْكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ طَابَ لَكُمْ مِن ٱلنِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٣]، وقال: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَلِمَآيِكُمُ ﴾ [النور: ٣٢]؛ لأنّ النكاح سبب في حصول الولد، فلو قال إنسان: لا أتزوج، إن كان الله قدّر لي أولادًا حصلوا وإن لم أتزوّج، وإن كان لم يُقدِّر لي أولادًا فلا فائدة في الزواج.

نقول: ليس كذلك، فالله إذا قدّر لك ولدًا، فإنّه لا بدّ له من سبب، جعل من سببه النّكاح، فأنت افعل هذا السبب حتّى يحصل ما قدّره، عليك أن تفعل والله هو الذي يقدّر ذلك.

ولو قال إنسان مثلًا وهو يملك أرضًا: لا حاجة لي أن أبذر في هذه الأرض أو أسقيها، فإن كان الله قدر أن ينبت فيها قمحًا، أو زرعًا حصل ذلك، وإن لم يقدّر، فلا فائدة في الزّرع. هل هذه المقالة صحيحة? لا شكّ أنّها باطلة؛ لأنّ الله تعالى قد أمر بهذا السّب، وهو بذر الأرض وسقيها، وهو إذا شاء جعلها مثمرة، يقول تعالى: ﴿ أَفَرَء يَنّمُ مَا تَعَرُّون كُنّ الله عَم الذي ينبته، ولو شاء ما نبت، ومن أجل ذلك قال: ﴿ لَوَنَشَاء لَجَعَلْنَهُ حُطْنَا ﴾ [الواقعة: ٢٥]. فهذا بيان أنّ الأسباب لها فائدة، ولو كان ذلك مكتوب أزلًا، فإذًا: الدعاء سبب، كها أنّ الزرع والنّكاح والغزو سبب، وما أشبه ذلك. فهذه الأسباب تؤثّر بإذن الله تعالى.

هناك من يعتمد على الأسباب كُلًا، وتقدّم أنّ الاعتماد على الأسباب،

والاعتقاد بأنّ السبب هو وحده المؤتّر يُعدّ شركًا بالله؛ لأنه جعل لغيره تأثيرًا لم يجعله بتقدير الله. والله تعالى أخبر بأنّه هو يخلق الخلق، وهو يرزقهم: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ وَالله تعالى أَخبر بأنّه هو يخلق الخلق، وهو يرزقهم: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴾ والواقعة: ٥٩، ٥٩]، لوقال إنسان: إن الإنسان هو يخلق ولده؛ لأنّه صبّه في الرحم، شمّ تكوّن إلى أن يكون ولدًا، ولم يجعل لله سببًا، كان ذلك كفرًا؛ لأنّ الله هو مسبّب الأسباب.

وقسم ثان، وهم الذين يعرضون عن الأسباب، ولا يلتفتون إليها، وهذا نقص في العقل، فلا يليق بالعاقل أن يترك الأكل ويقول: إذا قدّر الله أنّي أعيش، فإنّي أعيش ولو لم آكل. وكذلك أيضًا يترك التكسّب وطلب الرزق، ويقول: ينزل عليّ من السماء طعامي وشرابي وكسوتي وحاجاتي، وإن لم أتحرك ولم أطلب. فذلك نقص في العقل. إذن الاعتماد على الأسباب يعد شركًا وقدحًا في التوحيد، وترك الأسباب نقص في العقل وقدح في الشرع.

وبكلّ حال، هذا الدعاء أمر الله به، وحثّ عليه، ورغّب فيه، وأخبر بأنّه يحبّ الذين يدعونه. وقد قال النبيّ عَلَيْهِ: «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ» (١). فحتْ المسلم على أن يدعو الله حتى يحصل على رضاه. وقد قال بعض السلف: اسألوا الله حاجاتكم كلّها حتى الملح للطّعام. وإن كان ذلك يستدعي أيضًا أنّ الإنسان يفعل الأسباب، مع عدم اعتهاده عليها، ومن جملتها أن يدعو الله تعالى. والدعاء يحصل لخيري الدنيا والآخرة، ويعلم أنّ أمور الدنيا والآخرة بيد الله، ويعلم أنّه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٩٢).

هو الذي يعطي عباده، ولا تنفذ خزائنه مهما أنفق ومهما أعطى. كما في الحديث: "يَدُ اللَّهِ مَلْأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وقال: أَرَأَيْتُمْ ما أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، فإنه لم يَغِضْ ما في يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ »(١).

وكما في الحديث القدسيّ: «يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ عِنْدِي إِلَّا كُمَا يَنْقُصُ الْبِخْيَطُ إِذَا أُذْخِلَ الْبَحْرَ»(٢). وأشباه ذلك.

وقد وردت أحاديث كثيرة تحضّ على الدعاء وتحتّ عليه، وقد أسلفنا أنّ الدعاء فيه فائدة كبيرة بتعجيل استجابته في الدنيا، أو الثواب عليه في الآخرة، أو دفع شرّ بقدره. ولو لم يكن في الدّعاء إلا تذلّل الإنسان لربّه، وخضوعه له، وتضرّعه، وتمسكنه بين يدي ربّه؛ لكان فيه خيرًا عظيمًا. وهذا ردّ على من ألغى فائدة الدّعاء.

والواقع يشهد بفائدة الدعاء، فالنبي عَلَيْهُ لما سئل مرّة وهو على المنبر، أن يسلعو الله تعالى بالغيث، رفع يديه، وقال: «اللهم أغثنا»، مرتين أو ثلاثًا، فاستجاب الله دعاءه، فنزل المطر في ذلك اليوم، واستمرّ نزوله أسبوعًا، وفي الجمعة الثانية دعا بقوله: «اللهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا»، فانفرجت السهاء، وأصبحت

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (١/ ٤٢٦).

المدينة في مثل الإكليل استجابةً لدعوته (١). فدلّ على أنّ الدعاء يؤثر ويفيد، لاسيّم إن كان من مسلم مستجاب الدعوة، ومن تتمّ فيه الصفات التي تجعله أهلًا أن تُجاب دعوته، ويقوم بشروط إجابة الدعوة؛ فإنّ لها شروطًا مذكورة في الكتب المطوّلة.

وقد جمع العلماء ما صحّ عندهم من الأدعية؛ ففي "صحيح البخاري" كتاب اسمه كتاب الدعوات، أورد فيه الكثير من الأدعية المرفوعة تتعلق بأمور الدّنيا والآخرة، طلبًا أو منعًا؛ فالطلب: مثل سؤال الجنّة، وسؤال الخير ومحو الشرّ وما أشبه، والمنع مثل الاستعادة من الشرور ونحوها. وكذلك في "صحيح مسلم" كتاب الذكر والدعاء، جمع فيه أيضًا أدعية كثيرة. وأخرجت الأدعية في كتب، من أوسعها كتاب "الدعاء" للبيهقي، و "الدعاء" للطبراني. واهتمّ بذلك العلماء المتقدّمون والمتأخرون، وكلّ أخرج ما اطّلع عليه، وما عنّ له من الأدعية. وذلك كله دليل على فائدة الدعاء.

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري (١٠١٣)، ومسلم (٨٩٧) من حديث أنس بن مالك ١٠٠٠٪

# قال الشارح:

وَهُنَا سُؤَالٌ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ: أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ قَدْ يَسْأَلُ اللَّهَ فَلَا يُعْطَى شَيْئًا، أَوْ يُعْطَى غَيْرَ مَا سَأَلَ؟ وَقَدْ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَجْوِيَةٍ، فِيهَا ثَلَاثَةُ أَجْوِيَةٍ مُحَقَّقَةٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ الْآيَةَ لَمْ تَتَضَمَّنْ عَطِيَّةَ السُّؤَالِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا تَضَمَّنَتْ إِجَابَةَ الدَّاعِي، وَالدَّاعِي، وَالدَّاعِي أَعَمُّ مِنْ السَّائِلِ، وَإِجَابَةُ الدَّاعِي أَعَمُّ مِنْ إِعْطَاءِ السَّائِلِ. وَإِجَابَةُ الدَّاعِي أَعَمُّ مِنْ إِعْطَاءِ السَّائِلِ. وَلِجَابَةُ الدَّاعِي أَعَمُّ مِنْ إِعْطَاءِ السَّائِلِ. وَلَهَذَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي وَلَهُذَا قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟»(١)

فَفَرْقُ بَيْنَ الدَّاعِي وَالسَّائِلِ، وَبَيْنَ الْإِجَابَةِ وَالْإِعْطَاءِ، وَهُو فَرْقٌ بِالْعُمُومِ وَالْحُمُومِ وَالْحُمُومِ، كَمَا أَتَبَعَ ذَلِكَ بِالْمُسْتَغْفِرِ، وَهُو نَوْعٌ مِنَ السَّائِلِ، فَذَكَرَ الْعَامَّ ثُمَّ الْأَحْصَ. وَإِذَا عَلِمَ الْعِبَادُ أَنَّهُ قَرِيبٌ، يُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي، عَلِمُوا فَرْبَهُ مِنْ مُوالِهِ، وَعَلِمُوا عِلْمَهُ وَرَحْمَتَهُ وَقُدْرَتَهُ، فَدَعَوْهُ دُعَاءَ قُرْبَهُ مِنْ سُؤَالِهِ، وَعَلِمُوا عِلْمَهُ وَرَحْمَتَهُ وَقُدْرَتَهُ، فَدَعَوْهُ دُعَاءَ الْعِبَادَةِ فِي حَالٍ، وَجَعُوا بَيْنَهُمَا فِي حَالٍ؛ إِذِ الدُّعَاءُ اسْمٌ الْعِبَادَةِ فِي حَالٍ، وَجَعُوا بَيْنَهُمَا فِي حَالٍ؛ إِذِ الدُّعَاءُ اسْمٌ الْعِبَادَةَ وَالاَسْتِعَانَةَ، وَقَدْ فُسِّرَ قَوْلُهُ: ﴿ وَقَالَ رَبُحَكُمُ الطَّلَبُ. وَقُولُهُ بَعْدَ يَعْمَعُ الْعِبَادَةَ وَالاَسْتِعَانَةَ، وَقَدْ فُسِّرَ قَوْلُهُ: ﴿ وَقَالَ رَبُحَكُمُ الطَّلَبُ. وَقُولُهُ بَعْدَ الْعَبَادَةَ وَالاَسْتِعَانَةَ، وَقَدْ فُسِّرَ قَوْلُهُ: ﴿ وَقَالَ رَبُحَكُمُ الطَّلَبُ. وَقُولُهُ بَعْدَ الْعَبَادَةَ وَالْالْعَاءِ اللَّذِي هُو الْعَبَادَةُ، وَاللَّعْبَادَةُ وَاللَّهُ الْعَبَادَةُ وَالْعَبَادَةُ وَالْعَبَادَةُ وَالْعَبَادَةُ وَالْعَبَادَةُ وَالْعَبَادَةُ وَالْعَبَادَةُ وَالْعَبَادَةُ وَالْعَبَادَةُ وَالْعَبَادَةُ وَاللَّهُ الْعَبَادَةُ وَاللَّهُ الْعَبَادَةُ وَالْعَبَادَةُ وَالْدُومِ وَالْعَبَادَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَبَادَةُ وَاللَّهُ الْعَبَادَةُ وَلَاللَّهُ الْعَبَادَةُ وَلَا اللَّهُ الْعَبَادَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَبَادَةُ وَالْعَرَاءُ اللَّهُ الْعَاءُ اللَّهُ الْعَبَادَةُ وَالْعَرَاءُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلُونَ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْع

الْجَوَابُ الثَّانِي: أَنَّ إِجَابَةَ دُعَاءِ السُّؤَالِ أَعَمُّ مِنْ إِعْطَاءِ عَيْنِ السُّؤَالِ، كَمَا

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة گ.

فَسَّرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ فِيهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِنْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ، إِلَّا أَعْطَاهُ بِمَا إِحْدَى ثَلَاثِ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِنْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ، إِلَّا أَعْطَاهُ بَهَا إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلُ لَهُ دَعْوَتَهُ، أَوْ يَدَّخِرَ لَهُ مِنَ الخَيْرِ مِثْلَهَا، أَوْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الخَيْرِ مِثْلَهَا، أَوْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ النَّيْ مِثْلَهَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْثُرُ» (١٠). فَقَدْ أَخْبَرَ الشَّرِ مِثْلَهَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا نُكْثِرُ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْثُرُ» (١٠). فَقَدْ أَخْبَرَ السَّوَالِ مِنْ إِعْطَاءِ السَّوَالِ السَّوَالِ مِنْ إِعْطَاءِ السَّوَالِ مُعَجَّلًا، أَوْ مِثْلِهِ مِنَ الخَيْرِ مُؤَجَّلًا، أَوْ يَصْرِفُ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ.

الجَوَابُ النَّالِثُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَاءَ سَبَبٌ مُقْتَضٍ لِنَيْلِ المَطْلُوبِ، وَالسَّبَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوانِعُ، فَإِذَا حَصَلَتْ شُرُوطُهُ، وَانْتَفَتْ مَوَانِعُهُ، حَصَلَ المَطْلُوبُ، وَإِلَّا فَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ المَطْلُوبُ، بَلْ قَدْ يَحْصُلُ غَيْرُهُ. وَهَكَذَا سَائِرُ الْكَلِيَاتِ الطَّيَّبَاتِ، فَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ المَطْلُوبُ، بَلْ قَدْ يَحْصُلُ غَيْرُهُ. وَهَكَذَا سَائِرُ الْكَلِيَاتِ الطَّيَّبَاتِ، مِنَ الْأَذْكَارِ المَأْثُورَةِ المُعَلَّقِ عَلَيْهَا جَلْبُ مَنَافِعَ، أَوْ دَفْعُ مَضَارً، فَإِنَّ الْكَلِيَاتِ بِمَنْ الْمَانُونِ فَي يَدِ الْفَاعِلِ، خَتْلِفُ بِاخْتِلَافِ قُوّتِهِ وَمَا يُعِينُهَا، وَقَدْ يُعَارِضُهَا بِمَنْ الْمَانِعُ مِنَ المَوانِعِ. وَنُصُوصُ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ . المُتَعَارِضَةِ فِي الظَّاهِرِ . مِنْ هَذَا النَّابِ . وَكَثِيرًا مَا يَجِدُ أَدْعِيةً دَعَا بِهَا قَوْمٌ فَاسْتُجِيبَ هُمْ، وَيَكُونُ قَدِ اقْتَرَنَ مَانِعٌ مِنَ المَوانِعِ. وَالْوَعِيدِ . المُتَعَارِضَةِ فِي الظَّاهِرِ . مِنْ هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ ، أَوْ حَسَنَةٌ تَقَدَّمَتْ مِنْهُ، وَيَكُونُ قَدِ اقْتَرَنَ اللَّابِ . وَكَثِيرًا مَا يَجِدُ أَدْعِيةً دَعَا بِهَا قَوْمٌ فَاسْتُجِيبَ هُمْ ، وَيَكُونُ قَدِ اقْتَرَنَ اللَّابِ . وَكَثِيرًا مَا يَجِدُ أَلْا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ ، أَوْ حَسَنَةٌ تَقَدَّمَتْ مِنْهُ ، وَيَكُونُ قَدِ الْكَالُالُهُ عَلَى اللَّهِ مَا أَوْ حَسَنَةٌ تَقَدَّمَتْ إِجَابَةٍ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٥٠٥)، ولم يروه مسلم في صحيحه.

وَهَذَا كَمَا إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلٌ دَوَاءً نَافِعًا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي، فَانْتَفَعَ بِهِ، فَظَنَّ آخَرُ أَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذَا الدَّوَاءِ بِمُجَرَّدِهِ كَافٍ فِي حُصُولِ المَطْلُوبِ، فَكَانَ غَلَانًا. غَالِطًا.

وَكَذَا قَدْ يَدْعُو بِاضْطِرَادٍ عِنْدَ قَبْرٍ، فَيُجَابُ، فَيَظُنُّ أَنَّ السِّرَّ لِلْقَبْرِ، وَلَمْ يَدْدِ أَنَّ السِّرَّ لِلاضْطِرَادِ وَصِدْقِ اللَّجْءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ أَفْضَلَ وَأَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

فَالْأَذْعِيَةُ وَالنَّعَوُّذَاتِ وَالرُّقَى بِمَنْزِلَةِ السِّلَاحِ، وَالسِّلَاحُ بِضَارِبِهِ، لَا بِحَدِّهِ فَقَطْ، فَمَتَى كَانَ السِّلَاحُ سِلَاحًا تَامَّا، وَالسَّاعِدُ سَاعِدًا قَوِيًّا، وَالمَحَلُّ قَابِلًا، وَالمَانِعُ مَفْقُودًا، حَصَلَتْ بِهِ النِّكَايَةُ فِي الْعَدُوّ، وَمَتَى تَخَلَّفَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ النَّلَاثَةِ فَي نَفْسِهِ غَيْرَ صَالِح، أَوِ الدَّاعِي لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ فِي الدُّعَاءِ، أَوْ كَانَ ثَمَّ مَانَعُ مِنَ الْإِجَابَةِ: لَمْ يَخْصُلِ الْأَثُورُ.

## قال الشيخ:

هذه الأجوبة قد تقدّمت الإشارة إلى بعضها. والسؤال: أنّ بعض النّاس يدعو ويكرّر الدعاء، ومع ذلك لا يستجاب دعاؤه، فكيف والله تعالى يقول: ﴿ أَدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٢٦]؟ قد يقول: لماذا لا يستجيب وقد وعد بالإجابة، وكذلك قوله: ﴿ فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةً الدّاع إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، كيف لم تحصل الإجابة؟

ذكر الشارح عدّة أجوبة، ومنها: القول بأنّ الإجابة أعمّ من الإعطاء، فقد قال تعالى: ﴿ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ و ﴿ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ و لم يقل: أعطيه مطلبه! فالإجابة يدخل فيها الثواب، ويدخل فيها التلبية لطلبه، ونحو ذلك. والسّماع: أي إنّه سمع دعوته سماع قبول. فيقول: هناك فرق بين إعطائه سؤله، وإجابة الدعوة، ولم يذكر إعطاء المسؤول، فلا يكون هناك اعتراض على الآية.

وتقدّم الاستشهاد بحديث النزول: يقول تعالى: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيبَ لَهُ؟ »، ففرّق بين السؤال والدّعاء، لَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ »، ففرّق بين السؤال والدّعاء، ففي السؤال قال: أعطيه، وفي الدّعاء قال: أجيبه، والآية فيها: أجيبه. فإن أجابه بأن سمع دعاءه، أو قبل دعاءه، صدق عليه أنّه أجابه، فيقال: أنت ممّن قبل الله دعاءك، وإن لم يعطك سُؤلك.

أمّا الجواب الثاني: ففيه أنّ الدّاعي لا يعدو أن يكون من هذه الثلاث: الأولى أن يعطى سؤله في الدّنيا. و الثانية: أن يدّخر له إلى الآخرة. والثالثة: أن يصرف عنه من الشرّ مثله. فهو رابح بكلّ حال.

أما الجواب الثالث: فهو أنّ الدعاء قد يتخلّف سبب الإجابة فيه؛ لأنّ الإجابة لها أسباب، ولها موانع، فمثلًا: الإنسان المسلم المؤمن صحيح الاعتقاد، هذا يعد سببًا من أسباب الإجابة. كذلك الملحّ في الدّعاء، حاضر القلب، الذي احتمع قلبه ولسانه على الدّعاء، وكذلك المضطرّ غاية الضرورة، الذي وقع في

الضيق، فالتجأ إلى ربّه صادقًا في دعائه، وكذلك استعمل أدعيةً مأثورة، ومرويّة وجامعة ومانعة، وكذلك تحرّى فيه الإجابة، وتحرّى أماكن الإجابة، تحرّى فيه الأسباب، فأعطي سؤله.

وإذا سمع بذلك آخر، فقال: فلان أُعطي سؤله لما أن دعا فاستجيب له. وأنا دعوت ولكن لم يستجب لي، فأنا لا أزال في شدّة، ولا أزال في كرب!

نقول: تخلّف فيك سبب من أسباب الإجابة، فلو اجتمعت فيك أسباب الإجابة، أجيب دعاؤك، ولكن لعلّه تخلّف فيك سبب، أو وجد فيك مانع. كارتكاب شيء من الذنوب، أو تقصير في شيء من الأعمال، فيكون مانعًا من الإجابة.

وقد مثّل الشارح ـ رحمه الله ـ لذلك بإنسان دعا عند قبر، ولكن دعا وهو مضطر، ودعا وهو صادق الرغبة، فظنّ أنّ إجابته بسبب ذلك القبر، فسمعه الآخرون وقالوا: هذا القبر تستجاب عنده الدعوة. وليس كذلك، بل الأمر إما حصل مصادفة، أو حصل بأمر ساويّ، أو لحاجة ما. فالحاصل أن الإنسان يجب عليه أن ينظر ويأتي بالأسباب التي تكون مفيدة في إجابة الدعاء.

الآيات كثيرة في أمر الله تعالى عباده أن يدعوه. وقد عرفنا أنّ الدّعاء هو النداء، فإذا قلنا: اللهمّ اغفر لنا، اللهمّ ارحمنا، فهذا يستدعي منا نداء لربّنا، المعنى: يا الله، يا ربّنا. وكذلك في الأدعية التي في القرآن: ﴿ رَبّنا لا تُؤَاخِذُنا إِن نَسِينا آوُ البقرة: ٢٨٦]؛ التقدير: يا ربّنا.

وقد ذكرنا أنّ الدّعاء ينقسم قسمين: دعاء عبادة، ودعاء مسألة، وأنّ كلًا منها يلزم منه الآخر، فدعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة يتضمّن دعاء المسألة، ودعاء العبادة يدخل فيه كل العبادات، فيقال: الصلوات دعاء عبادة، والأذكار دعاء عبادة، والأوراد دعاء عبادة، والصدقات والصلوات والبرّ والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وما أشبه ذلك من الأعمال الخيريّة، وكذلك ترك المنكرات، دعاء عبادة كلّها. ولكن هي في الحقيقة تتضمّن دعاء المسألة؛ لأنّ العابد ربّه ما قصد إلا المسألة، فكأنه يقول: أقصد من صلاتي الأجر، وأقصد من صدقتي الثواب، وأقصد من دعائي ومن ذكري الحياة الطيّبة، كأنّه يقول: أصلي لك يا ربّ وأحجّ لك؛ لتغفر لي، ولترزقني، ولتصلح أحوالي، فإذًا هو داعٍ في حقيقة أمره، ويقصد الأجر على هذه العبادة.

وقد ذكرنا أنّ الاشتغال بالثناء والذكر يقوم مقام السؤال، ولأجل ذلك وردت أدعية في القرآن، لفظها لفظ الدّعاء ولكنّها ذكر وثناء، مثل قول الله تعالى: هُلُ قُلُ اللّهُ عَمَلَ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

وهناك من ينكر الدّعاء؟ مثل فرقة من القدريّة الذين يقولون لا فائدة في الدّعاء؛ لأنّ ما كتب لك سوف يأتيك دعوت أو لم تدعُ، وإن كان لم يكتب لك،

فلا يأتيك دعوت أو لم تدعُ.

والجواب: أن الله كتب لك هذا، ولكن كتب له شرطًا، والشرط هو الدعاء؛ يعني: جعل لك رزقًا يأتيك بشرط الدعاء، وقدّر الله أنّك تدعو، وقدّر أنّه يجيب دعوتك، وأمرك بأن تدعو، وأخبرك بفائدة هذا الدعاء، ولو كان ما قالوه صحيحًا لم يكن في العمل كلّه فائدة. ونحن نعترف بأنّ الأعمال الصالحة لها تأثير، والأعمال السيّئة أيضًا لها تأثير. وعلى هذا فالدعاء له فائدة، كما أنّ العمل الصالح له فائدة، وفائدته الحياة الطيّبة، كما قال الله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ النحل وَلَا عَلَى الدعاء، وأنّ فَكُوهُ مُؤمِنٌ فَلَحُوبِينَ هُم حَيُوهً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ١٩٧]. فعرفنا بذلك أنّنا مأمورون بالدعاء، وأنّه يجيب الدعوات، وأنّه قدّر أنّ يوفّق الداعي بالدّعاء، ويلهمه الله ذلك، فيحصل له فائدة.

كذلك أيضًا: قد يقول بعضهم: إنّنا ندعو دائمًا، ونكثر من الدعاء، ولا نرى له فائدة، ولا يُستجاب لنا؟!

والجواب: أنّ حرمان الإجابة أو تأخرها له أسباب، وإجابتها أيضًا لها أسباب، وإجابتها أيضًا لها أسباب، وقد سمعنا أخبارًا عن الصالحين الذين استجاب الله لهم وعلى الأخصّ في وقت الشدّة، وسمعنا كثيرًا عن الصالحين الذين اشتدّت بهم الأزمات، وضاقت بهم السّبل، فدعوا الله وأخلصوا له الدّعاء، فاستجاب الله لهم وفرّج عنهم.

يذكر بعض آبائنا أنّهم كانوا مسافرين للحجّ في زمن شديد القحط، وأنّ

الطريق الذي سلكوه ليس به ماء، فساروا نحو خمسة أيام أو ستة، لم يردوا موردًا، واشتد عليهم العطش حتى كادوا يموتون عطشًا، ولمّا أيقنوا بالهلاك ألهمهم الله الدّعاء، فتضرّعوا لله وهم في أشد ما يكونون من الحرّ؛ فأرسل الله عليهم سحابة أمطرت عليهم قدر ما شربوا ورووا إبلهم وملؤوا قربهم، وأزال عنهم هذه الشدة. وهناك الكثير من هذه العجائب التي تبين ما للدعاء من تأثير كبير.

وقد تقدّم الحديث عن النبي ﷺ: « ما من مُسْلِم يَدْعُو بِدَعْوَةٍ ليس فيها أَنْم وَلاَ قَطِيعَةُ رَحِم، إلا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاَثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ له دَعْوَتُهُ، وإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عنه مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا»، قالوا: إِذًا نُكْثِرُ، قال: «الله أَكْثَرُ» (أَ). أي: أكثر أُحرًا وثوابًا.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٥٠٥).

\_\_\_\_ قال الطحاوي:

وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ، وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ. وَلَا غِنَى عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الحَيْنِ.

قال الشارح:

كَلَامٌ حَتُّ ظَاهِرٌ لَا خَفَاءَ فِيهِ. وَالْحَيْنُ، بِالْفَتْحِ: الْهَلَاكُ.

قال الشيخ:

قوله: (وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْء، وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ)، كلام ظاهر يدلّ على أنّ الله تعالى هو المالك لكلّ شيء، كما أخبر الله تعالى بقوله: ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ﴾ [المتعابى: ١]، ﴿ تَبَرَكَ ٱلنِّي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ [الملك: ١]. والمَلِك: اسم من أسماء الله، وكذلك من أسمائه المالك، الذي يملك التصرّف الكامل، فهو مالك الدنيا والآخرة، ومالك العباد، ومالك البلاد، ومذلّل الصعاب، مالك كلّ شيء، ولا يمكله شيء، تعالى الله فهو الخالق وما سواه مخلوقون، وهو المالك وما سواه مملوكون.

هذا معنى هذه الجملة: الاعتراف بأنّ الملك ملكه، وبأنّ العبيد كلّهم وما بأيديهم مملوكون له، وملكهم بها تحت أيديهم وما تحت تصرّفهم، ملك خاصّ لا يملكونه استقلالًا، وهو ملك مؤقّت. فإن قلت: هذه الدولة يملكها فلان، أو

رئيسها فلان. نقول: إنّ ملكه خاص ومؤقّت، وكذلك الأرض والعمارة يملكونها ملكًا خاصًا ومؤقّتًا، ربّها تنتزع منه، أو ينتزع منها، أو يموت ويتركها. فعرف بذلك أنّ الملك الحقيقي هو ملك الله سبحانه المالك: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيكِهِ. مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [يس:٨٣].

وقد ورد في الحديث القدسي: «يا عِبَادِي، كُلُّكُمْ ضَالٌ إلا من هَدَيْتُهُ، فاستهدوني أَهْدِكُمْ، يا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلا من أَطْعَمْتُهُ، فاستطعموني أُطْعِمْكُمْ، يا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إلا من كَسَوْتُهُ، فاستكسوني أَكْسُكُمْ »(۱). أُطْعِمْكُمْ، يا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إلا من كَسَوْتُهُ، فاستكسوني أَكْسُكُمْ »(۱) فلا يستغني أحدٌ عن الله طرفة عين، والذين يظهرون أنهم في غني عن الله، هم في الحقيقة فقراء، ولو حصل لهم ما حصل، ولو ذلكت لهم الدّنيا، وضحكت لهم

<sup>(</sup>١) جزء من حديث تقدم تخريجه (٤/ ٤٣٠).

حياتهم، حتى انخدعوا، أو انخدع كثير منهم.

وذُكر أن بعض الكفرة الذين كانوا بين المسلمين، لما قيل له: اعبد الله، فإن الله هو الذي رزقك. أنكر ذلك ـ والعياذ بالله ـ وقال: إنّها رزقتني يميني. فاعتمد على أنّه هو الذي يكسب، ونسي أنّ الله هو الذي حنّن عليه أبويه في طفولته، ووكّل به من يطعمه ويسقيه في حالة عجزه، حتّى اشتدّ عوده، ونسي فضل الله عليه، ولو شاء الله لسلبه ما أعطاه. فعلى هذا يعترف الإنسان أنّه فقير إلى الله، وأنّ العباد لا غنى لهم عن ربّهم طرفة عين.

#### تعليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي:

وَاللَّهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى، لَا كَأْحَدٍ مِنَ الْوَرَى.

قال الشارح:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة:١١٩]، ﴿ لَقَدْ رَضِى اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَائِهُ وَاللّهُ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة: ١١٩]، ﴿ مَن لَمَنْهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ يُبَايِمُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفنح: ١٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن لَمَنْهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٢٠]، ﴿ وَبَادُو بِخَضَهِ وَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ ﴾ [النساء: ٩٣]، ﴿ وَبَادُو بِخَضَهِ وَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ ﴾ [النساء: ٩٣]، ﴿ وَبَادُو بِخَضَهِ وَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ ﴾ [النساء: ٩٣]، ﴿ وَبَادُو بِخَضَهِ وَنَ

وَمَذْهَبُ السَّلَفِ وَسَائِرُ الْأَئِمَّةِ: إِثْبَاتُ صِفَةِ الْعَضَبِ، وَالرِّضَى، وَالْعَدَاوَةِ، وَالْوِلَايَةِ، وَالحُبِّ، وَالْبُغْضِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ، الَّتِي وَرَدَ بِهَا الْكِتَابُ وَالْسِنَةُ، وَمَنْعُ التَّاوِيلِ الَّذِي يَصْرِفُهَا عَنْ حَقَائِقِهَا اللَّائِقَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى. كَمَا وَالسَّنَةُ، وَمَنْعُ التَّاوِيلِ الَّذِي يَصْرِفُهَا عَنْ حَقَائِقِهَا اللَّائِقَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى. كَمَا يَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ وَسَائِرِ الصَّفَاتِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ يَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ وَسَائِرِ الصَّفَاتِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ فِيمَا تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ: (إِذْ كَانَ تَأُويلُ اللَّرُويَةِ وَتَأُويلُ كُلِّ مَعْنَى يُضَافُ إِلَى الشَّيْخُ فِيمَا تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ: (إِذْ كَانَ تَأُويلُ اللَّرُويَةِ وَتَأُويلُ كُلِّ مَعْنَى يُضَافُ إِلَى الرَّبُويِيَّةِ: تَرْكَ التَّأُويلِ، وَلُزُومَ التَّسْلِيم، وَعَلَيْهِ دِينُ المُسْلِمِينَ).

وَانْظُرْ إِلَى جَوَابِ الْإِمَامِ مَالِكِ ﴿ فِي صِفَةِ الْاسْتِوَاءِ كَيْفَ قَالَ: «الْاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، وَالْكَيْفُ جَعْهُ ولُ » (١). وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/ ٤٠٤).

مَوْقُوفًا عَلَيْهَا، وَمَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ(١).

وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيهَا تَقَدَّمَ: (مَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِية، زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِية). وَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ، وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ.

فَقُوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمُهُ اللَّهُ -: (لَا كَأَحَدِ مِنَ الْوَرَى)، نَفْيُ التَّشْبِيهِ. وَلَا يُقَالُ: إِنَّ الرِّضَى إِرَادَهُ الْإِحْسَانِ، وَالْغَضَبَ إِرَادَهُ الْانْتِقَامِ. فَإِنَّ هَذَا نَفْيٌ لِلصِّفَةِ، وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُهُ وَلَا يَشَاؤُهُ، وَيَنْهَى عَمَّا يَسْخَطُهُ وَيَكْرَهُهُ، وَيُنْغِضُهُ وَيَغْضَبُ عَلَى فَاعِلِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ شَاءَهُ وَلَا يَشَاءُهُ وَيَنْهَى عَمَّا يَسْخَطُهُ وَيَكْرَهُهُ، وَيُنْغِضُهُ وَيَغْضَبُ عَلَى فَاعِلِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ شَاءَهُ وَالْرَادَهُ، فَقَدْ يُحِبُّ عِنْدَهُمْ وَيَرْضَى مَا لَا يُرِيدُهُ، وَيَكْرَهُ وَيَسْخَطُ وَيَغْضَبُ لِمَا أَرَادَهُ، فَقَدْ يُحِبُّ عِنْدَهُمْ وَيَرْضَى مَا لَا يُرِيدُهُ، وَيَكُرَهُ وَيَسْخَطُ وَيَغْضَبُ لِمَا أَرَادَهُ،

وَيُقَالُ لِأَنْ تَأَوَّلَ الْغَضَبَ وَالرِّضَى بِإِرَادَةِ الْإِحْسَانِ: لِمَ تَأَوَّلْتَ ذَلِكَ؟ فَلَابُدَّ أَنْ يَقُولَ: لِأَنَّ الْغَضَبَ غَلَيَانُ دَمِ الْقَلْبِ فِي الْآدَمِيِّ أَمْرٌ يَنْشَأُ عَنْ صِفَةِ الْغَضَبِ، بِاللَّهِ تَعَالَى! فَيُقَالُ لَهُ: غَلَيَانُ دَمِ الْقَلْبِ فِي الْآدَمِيِّ أَمْرٌ يَنْشَأُ عَنْ صِفَةِ الْغَضَبِ، لِاللَّهِ تَعَالَى! فَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: وَكَذَلِكَ الْإِرَادَةُ وَالمَشِيئَةُ فِينَا، فَهِي مَيْلُ الحَيِّ إِلَى النَّيْءِ أَوْ إِلَى مَا يُلْاِئِمُهُ وَيُنَاسِبُهُ، فَإِنَّ الحَيِّ مِنَّا لَا يُرِيدُ إِلَّا مَا يَجْلِبُ لَهُ مَنْفَعَةً أَوْ النَّيْءِ أَوْ إِلَى مَا يُلَائِمُهُ وَيُنَاسِبُهُ، فَإِنَّ الحَيِّ مِنَّا لَا يُرِيدُ إِلَّا مَا يَجْلِبُ لَهُ مَنْفَعَةً أَوْ يَدُفَعُ عَنْهُ مَضَرَّةً، وَهُو مُعْتَاجٌ إِلَى مَا يُرِيدُهُ وَمُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ، وَيَوْدَادُ بِوُجُودِهِ، وَيَنْوَدُهُ وَيُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ ظَ كَالَمْنَى اللَّذِي صَرَفْتَهُ عَنْهُ وَيُعْتَاجُ إِلَى صَرَفْتَ إِلَيْهِ اللَّهُ ظَ كَالَمْنَى الَّذِي صَرَفْتَهُ عَنْهُ وَيُعْتَاجُ إِلَى مَا يُعْدَهِ. وَلَيْ عَرَدُهُ وَمُفْتَقِرُ إِلَيْهِ اللَّهُ ظَ كَالَمْنَى الّذِي صَرَفْتَهُ عَنْهُ وَيُنَاسِبُهُ مَا الْذِي صَرَفْتَ إِلَى اللّهُ ظَ كَالَمْنَى اللّذِي صَرَفْتَهُ عَنْهُ وَيُعْتَعِهُ وَيُعَالَى اللَّهُ عَلْ كَالْمُعْنَى اللّذِي صَرَفْتَهُ عَنْهُ الْمَعْمَ اللَّهُ عَنْهُ مَا عَنْهُ وَلَمُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى الللللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللْعَلْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٣/ ١٩).

سَوَاءٌ، فَإِنْ جَازَ هَذَا جَازَ ذَاكَ، وَإِنِ امْتَنَعَ هَذَا امْتَنَعَ ذَاكَ.

فَإِنْ قَالَ: الْإِرَادَةُ الَّتِي يُوصَفُ اللَّهُ بِهَا مُخَالِفَةٌ لِلْإِرَادَةِ الَّتِي يُوصَفُ بِهَا الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا حَقِيقَةً؟ فِيلَ لَهُ: فَقُلْ: إِنَّ الْغَضَبَ وَالرِّضَى الَّذِي يُوصَفُ اللَّهُ بِهِ مُخَالِفٌ لِمَا يُوصَفُ بِهِ الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا حَقِيقَةً. فَإِذَا يُوصَفُ بِهِ الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا حَقِيقَةً. فَإِذَا كَانَ مَا يَقُولُهُ فِي الْإِرَادَةِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذِهِ الصِّفَاتِ، لَمْ يَتَعَيَّنِ التَّأُويلُ، بَلْ كَانَ مَا يَقُولُهُ فِي الْإِرَادَةِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذِهِ الصِّفَاتِ، لَمْ يَتَعَيَّنِ التَّأُويلُ، بَلْ كَانَ مَا يَقُولُهُ أَيْضًا مِنْ تَعْطِيلِ مَعْنَى أَسْمَاءِ اللَّهِ يَعْبُ مُوجِبٍ يَعْبُ مُوجِبٍ. فَإِنَّ صَرْفَ الْقُرْآنِ عَنْ ظَاهِرِهِ وَحَقِيقَتِهِ بِعَيْرٍ مُوجِبٍ مَا ذَلَهُ عَلَيْهِ عَقْلُهُ؛ إِذِ الْعُقُولُ مُخْتَلِفَةٌ، فَكَلُّ عَلَى خِلَافِ مَا يَقُولُهُ الْآخَرُ ا

وَهَذَا الْكَلَامُ يُقَالُ لِكُلِّ مَنْ نَفَى صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللهَّ تَعَالَى، لِامْتِنَاعِ مُسَمَّى ذَلِكَ فِي المَخْلُوقِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُشْتِ شَيْئًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى جَلَافِ مَا يَعْهَدُهُ، حَتَّى فِي صِفَةِ الْوُجُودِ، فَإِنَّ وُجُودَ الْعَبْدِ كَمَا يَلِيقُ بِهِ، وَوُجُودَ الْبَارِي تَعَالَى كَمَا يَلِيقُ بِهِ، فَوُجُودُ الْبَارِي تَعَالَى كَمَا يَلِيقُ بِهِ، فَوُجُودُ النَّارِي تَعَالَى كَمَا يَلِيقُ بِهِ، فَوُجُودُ النَّالِي تَعَالَى كَمَا يَلِيقُ بِهِ، فَوُجُودُ النَّالِي تَعَالَى يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ، وَوُجُودُ المَخْلُوقِ لَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ، وَمَا سَمَّى بِهِ الرَّبُّ نَفْسَهُ وَسَمَّى بِهِ يَعْلُوقَاتِهِ، مِثْلَ الحَيِّ وَالْعَلِيمِ وَالْقَدِيرِ، الْعَدَمُ، وَمَا سَمَّى بِهِ بَعْضَ صِفَاتِهِ، كَالْعَضَبِ وَالرِّضَى، وَسَمَّى بِهِ بَعْضَ صِفَاتِ عِبَادِهِ، أَوْ سَمَّى بِهِ بَعْضَ صِفَاتِ عِبَادِهِ، وَالرِّضَى، وَسَمَّى بِهِ بَعْضَ صِفَاتِ عِبَادِهِ، وَالْمُشَى بِهِ بَعْضَ صِفَاتِ عِبَادِهِ، وَالْمُشَى بِهِ بَعْضَ صِفَاتِ عِبَادِهِ، وَالرِّضَى، وَسَمَّى بِهِ بَعْضَ صِفَاتِ عِبَادِهِ، وَالْمُشَى بِهِ بَعْضَ صِفَاتِ عِبَادِهِ، وَالْمُشَى بِهِ بَعْضَ صِفَاتِ عَبَادِهِ، وَالرِّضَى، وَسَمَّى بِهِ بَعْضَ صِفَاتِ عِبَادِهِ، وَالْمُ سُمَّى بِهِ بَعْضَ صِفَاتِ عَبَادِهِ، وَالْأَسْمَاءِ فِي حَقِّ اللَّهِ بَعْضَ وَالْمَعْنَى وَالْمُ لَوْءَ لَى الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى الْهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَى الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُ

مُخْتَصًّا. فَيَشْبُتُ فِي كُلِّ مِنْهُمَا كَمَا يَلِيقُ بِهِ. بَلْ لَوْ قِيلَ: غَضَبُ مَالِكٍ خَاذِنِ النَّارِ وَغَضَبُ غَيْرِهِ مِنَ اللَّائِكَةِ: لَمْ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ ثُمَاثِلًا لِكَيْفِيَّةِ غَضَبِ الْآدَمِيِّينَ؛ لِأَنَّ اللَّلَائِكَةَ لَيْشُوا مِنَ الْأَخْلَاطِ الْأَرْبَعَةِ، حَتَّى تَغْلِيَ دِمَاءُ قُلُوبِهِمْ، كَمَا يَغْلِي دَمُ قَلْبِ الْإِنْسَانِ عِنْدَ غَضَبِهِ. فَغَضَبُ اللَّهِ أَوْلَى.

## قال الشيخ:

هذا الكلام يتعلَّق ببعض صفات الله تعالى، ومنها: صفة الغضب، والرِّضي، والسخط، والحبّ، والبغض، ونحوها، وهذه تسمّى صفات فعليّة. وقد مرّ فيها تقدّم أنّ الصفات تنقسم قسمين: صفات فعليّة، وصفات ذاتيّة.

فالصفات الذاتية: هي الملازمة للموصوف، كصفة الكلام والحياة والوجه واليد والسمع والبصر، ونحوها. وأمّا صفات العلو والنزول والكراهية والسخط والغضب والرّضي، فهي صفات فعلية، أي إنّ الله تعالى يفعلها إذا شاء. وقد تكاثرت الأدلّة في هذه الصفات.

ففي إثبات الصفات الفعلية وردت أدلّة كثيرة في القرآن والحديث. وهذه الأدلّة مع كثرتها أنكرها الكثير من المبتدعة، فقد أنكرها المعتزلة، مع أنّهم أنكروا كذلك الصفات الذاتية وغيرها. وأنكر الأشعريّة هذه الصفات الفعليّة. ولكن أهل السنّة لم ينكروها، بل أقروا بها؛ لأنّهم رأوا الأدلّة عليها واضحة من القرآن والسنّة، وهي متواترة. فقول الله تعالى: ﴿ وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدٌ لَهُمْ جَهَنَامٌ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَنَهُمْ وَأَعَدٌ لَهُمْ جَهَنَامٌ الله عليها والله عليها والله عليها والله تعالى: ﴿ وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدٌ لَهُمْ جَهَنَامٌ والله الله عليها والله عليها واللها والله عليها واللها والله واللها والله واللها وال

وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴾ [الفتح: ٦]، هـل ننكر دلالة هـذه الآية عـلى صفة الغضب؟ وقوله ـ عز وجل ـ: ﴿ وَلَقْنِصَةَ أَنَّ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْماً ﴾ [النور: ٩]، وقوله في القاتل: ﴿ وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ [النساء: ٩٣]، وكذلك قوله تعالى حكاية عن هود ـ عليه السلام ـ لــ الله عَضِبه قومه: ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن دَيْبِ كُمْ رِجْسُ وَعَضَبُ ﴾ السلام ـ لــ المغضبه قومه: ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن دَيْبِ كُمْ رِجْسُ وَعَضَبُ ﴾ [الأعراف: ١٧]، وقال في اليهود: ﴿ وَبَاءُ و بِعَضَبٍ مِن اللهِ ﴾ [البقرة: ١٦]، وكذلك آيات السخط، كقوله تعالى: ﴿ كَمَنُ بَاءَ بِسَخُطٍ مِن اللهِ ﴾ [آل عمران: ١٦]، وكذلك وكذلك آيات الرّضى كثير ورودها في القرآن: ﴿ رَضِ كَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [المائدة: ١١٩]. فنقول: لا شكّ أنّ هذا وصف ظاهر.

وكذلك أيضًا في الأحاديث، ففي حديث الشفاعة: «فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ هِ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ هُ الله سبحانه يغضب في إبراهيم عليه السلام وأولوا العزم من الرسل، يقرّون بأنّ الله سبحانه يغضب في هذا اليوم غضبًا شديدًا. وهذا دليل على أنّ الأنبياء والرّسل يعترفون لربّم بصفة الغضب الذي يليق به.

وعلى هذا، فلا بدّ من إثبات هذه الصفة، ولكن إذا أثبتناها، فإنّنا لا نكيّفها، ولا نقول كيفيّة الغضب كذا وكذا في حقّ الله، وكذلك ننزّهها عن مشابهة غضب المخلوق. ولذلك يقول الطحاوي: «لا كأحد من الورى»؛ أي: لا كغضب أحد

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/ ٤٣٥).

من الخلق، فغضب الله يليق به، وغضب المخلوق يليق به.

وقد أنكر الأشاعرة هذه الصفة، وقالوا: إن الغضب الذي نعرفه: هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. وهذا لا يليق بالله، ولا يليق به أن يوصف بهذا الغضب الذي بهذه الصفة. قال لهم أهل السنة: فبم تفسّرون الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الغضب. فقالوا: نفسّره في حقّ الله بأنّه إرادة الانتقام. قلنا: كيف صرفتم غضب الله إلى إرادة الله أن ينتقم، أي: إلى إرادة الانتقام؟ وهم صرفوه لأنّه معترفون بالإرادة، فهم يثبتون صفة الإرادة لله. فإذا قلنا لهم: الإرادة: ميل النفس يعترفون بالإرادة، فهم يثبتون صفة الإرادة لله فإن قلنا: الغضب الذي هو غليان دم إلى المراد. قالوا: لا، هذه إرادة المخلوق. فإن قلنا: الغضب الذي هو غليان دم في مثله، فالأولى لكم أن تثبتوا صفة الغضب، وتنفوا عنها التشبيه، وتكلوا كيفيتها إلى الله تعالى، كما تفعلون ذلك في سائر الصفات؛ لأنّ المخلوق قد وصف بكثير من الصفات التي هي من صفات الله، ومع ذلك يوجد فارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق.

فإذًا: الإنسان سميع والله سميع، هل يلزم التشابه بين سمع الخالق وسمع المخلوق؟ معلوم أنّها اشتركا في معنى عام. فإذا قيل ما هو السّمع؟ نقول: هو إدراك الأصوات. ولكن سمع الله لا يحجبه شيء، فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصفاة الصّبّاء في اللّيلة الظلماء، وسمع الله لا تختلف عليه الأصوات، ولا تغلقه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات. وسمع المخلوق ليس كذلك، فأنت إن تكلّم عندك اثنان معًا، اشتبه عليك ما يقول هذا بها يقول هذا. أمّا الرّب تعالى فلا يشغله سمع عن سمع. فإذًا حصل الفرق.

وكذلك البصر، الاشتراك في المعنى العام، وهو أن يقال: ما هو البصر؟ نقول: هو إدراك الصور والأشباح. لكن بصر الله غير بصر المخلوق. فالله تعالى موصوف بالبصر، ولا يستر بصره حجاب. أما المخلوق فلا يخرق بصره الحجاب، ولا يرى ما يبعد عن مدى بصره، فهناك فارق.

وكذلك نقول في الغضب والرّضى، وفي السخط والبغض، والكراهية والمحبّة. فنقول: إنّ بين محبّة الله ومحبّة المخلوق فرقًا. ولا نقول: إنّ محبّة الله هي ميل النفس إلى المحبوب، أو الانعطاف نحو الشخص المحبوب.

وكذلك قول النّبي ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَوا من في الأرض يَرْحَمُهُمْ من في السَّمَاءِ»(١). رحمة المخلوق معناها عطفه وحدبه على هذا الضعيف، ورقّته عليه حتّى ينقذه من شدّة، أو يفرّج عنه همَّا، أو نحو ذلك من باب

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/ ٦٥).

الإنسانية. ولَمَّا رأى الصحابة ـ رضي اللَّهُ عنهم ـ امْرَأَةً من السَّبْيِ تبتغى صَبِيًا لها في السَّبْيِ، فلمَّا وَجَدَتْهُ أَخَذَتْهُ فَالْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فقال رسول اللَّهِ عَلَيْهُ: «اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ من هذه بِولَلِهِهَا» (١) فالأمّ: لا تَطْرَحَهُ فقال: رسول اللَّهِ عَلَيْهُ: «اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ من هذه بِولَلِهِهَا» (١) فالأمّ: تحبّ ولدها وترحه وتشفق عليه، وإذا بكى رفعته وقبّلته، وألقمته ثديها. هذه رحمة جعلها في قلوب عباده، والله تعالى موصوف بأنه رحيم وأنه يسرحم، ولكن هل رحمة الخالق مثل رحمة المخلوق؟ ليس بينها تقارب، فالله تعالى رحيم بعباده، ولكن لا يلزم أن تكون من باب الرقة التي تكون للمخلوق أو نحوها، فرحمة المخلوق تليق به، ورحمة الخالق تليق به. إنها تشتركان في أنها تتعديان، فرحمة المخلوق تصل إلى الضعفاء، ورحمة الخالق تصل إلى عباده، يرحمهم بمعنى: أنّه المخلوق من الشدائد، ويرحمهم بمعنى: يغفر لهم، ويكفّر عنهم سيئاتهم، ويدخلهم بنقذهم من الشدائد، ويرحمهم بمعنى: يغفر لهم، ويكفّر عنهم سيئاتهم، ويدخلهم جنته، ومن آثار رحمته أنّه ينزل الغيث.

فيُقال كذلك في الغضب والرّضى. وقد مرّ ذلك في كلام الشارح أنّ غليان الدم في القلب ليس هو حقيقة الغضب، ولكنّه أثر من آثار الغضب. فعندما يأتي الإنسان ما يغضبه، يشتدّ غليان قلبه، ويحنق ويحقد على هذا الذي أغضبه، فإذا غضب أثار ذلك حماسته، حتى اندفع بأن ينتقم منه. فتراه مثلًا قد يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، وذلك أثر. مثل الاحرار والانتفاخ والشدّة في الكلام،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۶/ ۳۷۳).

والانطلاق في السّباب، وليس هذا نفس الغضب، ولكنّه أثر من آثاره، فيقال مثلًا: من آثار غضب الله أنّه يعاقب العصاة العتاة، وأنّه يريهم بأسه وشدّته، ويرسل عليهم العقوبات؛ جزاء على كفرهم وعنادهم. ويقال: أغضبوا الله، بمعنى: أنّهم خالفوا أمره، وعصوه، أو نهاهم عن شيء فأتوه، وهذا يسبّب غضب الله عليهم.

فلو أنّ الإنسان أمر ولده فعصاه، لغضب عليه، ومن آثار غضبه أن يضربه أو يؤدّبه. الربّ تعالى يأمر خلقه الذين هم عبيده، وهو المنعم عليهم، ولا غنى لهم عن ربّهم طرفة عين، ومع ذلك يعصيه هؤلاء، وهذا يسبب غضبه عليهم، فإذا غضب عليهم عاقبهم، كما أنّهم إذا أطاعوه رضي عنهم، فرضاه له آثار، آثاره أن يفرّج عنهم الهموم والشدائد، وينصرهم ويعطيهم سؤلهم ويجيب دعوتهم، فيقال: هؤلاء قد رضي الله عنهم، ويثيبهم في الآخرة، فيكون ثوابه أثرًا من آثار رضاه عنهم. كما يقول تعالى في أهل الجنّة: ﴿ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [المائدة: ١١٩]. وكذلك يقال في العصاة: هؤلاء الذين غضب الله عليهم. من آثار غضبه: أن سلّط منهم على بعض، وأن أوقع بينهم الفتن والمصائب، وأن أحلّ عضمه النكبات والعقوبات، ونحو ذلك.

نقول: علينا أن نشبت هذه الصفات، كما أثبتها الله، وألا نسلط عليها التأويلات؛ كقولهم: الغضب: إرادة الانتقام، والرّضى: إرادة الإنعام، ونحو ذلك. حيث وقع هؤلاء في مثل ما هربوا منه، أو أنكروا صفة أثبتها الله لنفسه،

فإذا أثبتوها وقالوا: نثبتها كما يليق بالله، ونفوض كيفيّتها إلى الله، ولا نسلّط عليها التأويلات، ولا نتكلّف في صرفها عن ظاهرها، سلموا من الاعتراض. وهذا ما سلكه أهل السنّة. أمّا أهل البدع فإنّهم تشدّدوا وتكلّفوا حتّى حمّلوا الآيات والأحاديث ما لا تطيق، وجعلوها خارجة عن معناها، ولو وُفّقوا وسلكوا طريقة أهل السنّة في الرّضى والتسليم لم يقعوا في مثل هذه المخالفات.

ومن البدع أيضًا: التعطيل؛ أي: تعطيل الله عن صفات الكهال؛ لأنّ الذين روّجوها وأدخلوها كأنّهم اكتسبوا النّاس بالعقول، وأقنعوا من اتصلوا به أو من دعوه إلى أنّ أدلّتهم عقليّة، وأنّ العقل هو الأصل في النّقل، وأنّهم ما عرفوا صدق الرسل إلا بالعقل، فلا يمكن أن يصدّقوا الرّسل فيها يخالف العقل، أو فيها لا يقرُّه العقل، هكذا روّجوا ودعوا وموّهوا.

ومعلوم أنّ المعطّلة يقال لهم الجهميّة؛ لأنّ الجهم بن صفوان هو الذي نشر بدعة التعطيل، وأوّلهم هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري، ثم تبعه الجهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوز، ثمّ انتشرت هذه البدعة وصارت عقيدة لطائفة تسمّوا بالمعتزلة، أنكروا صفات الله تعالى، بل أنكروا أسهاءه، وزعموا أنّها أعلام لا تدلّ على صفات، فقالوا: إنّ الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، رحيم بلا رحمة. وأنكروا أيضًا صفات الأفعال، وصفات الذوات، فأنكروا علوّ الله تعالى على خلقه، وأنكروا ما أثبته لنفسه: كالوجه، بقوله تعالى: ﴿ وَبَنَّ عَنْ وَجَهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن: ٢٧]، واليدين بقوله: ﴿ بَلَّ يَدَاهُ كَالُوجه، بقوله تعالى: ﴿ وَبَنَّ عَنْ وَجَهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن: ٢٧]، واليدين بقوله: ﴿ بَلَّ يَدَاهُ

مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤]، والعين بقوله: ﴿ تَعَرِى بِأَعَيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤]. كذلك نفوا الصفات الفعليّة؛ فنفوا أنّ الله تعالى يحب أو يكره، أو يغضب، أو يرضى.

ووافقهم على هذا النفي طائفة متأخّرة تسمّوا بالأشاعرة، انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري، ولكنّه تبرأ منهم ورجع عن طريقتهم، واعتقد معتقد أهل السنّة ومعتقد الإمام أحمد، ومن كان على طريقته. لكن هؤلاء الذين تسمّوا بالأشاعرة أخذوا طريقة عن الأشعريّ كان رجع عنها. ومن عقيدتهم أنّهم لا يثبتون إلا سبع صفات، ومن عقيدتهم أنّهم ينكرون صفات الأفعال: فأهل السنّة يقولون: إنّ الله يغضب لا كغضب المخلوق، ويرضى لا كرضى المخلوق، ويحبّ لا كمحبّة المخلوق، ويسخط لا كسخط المخلوق. وهذه صفات كمال، ولو كانوا يتوهمون أنّها مستحيلة.

ولكنّنا نقول: إنّنا نبت أنّ الله يحبّ من يشاء: ﴿ إِنَّ الله يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ﴾ [الصف: ٤]، ونبت أنّ الله يرضى: ﴿ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [المائدة: ١١٩]، ونبت أنّه يغضب: ﴿ وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٦]، ونبت أنّ الله يكره: ﴿ وَلَاكِن كَرِهُ اللّهُ النَّي الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٤]. الفتح: ٦]، ونبت أنّ الله يكره: ﴿ وَلَاكِن كَرْهُ الله أَن تكون صفاته مشاجة لصفات نبت جميع هذه الصفات، ولكن ننزه الله أن تكون صفاته مشاجة لصفات المخلوقين، بل صفات المخلوق وصفات المخلوقين، بل صفات المخلوقين، وصفات الحنائق تناسِع، ولا نفسرها تفسرها أكثر من إثباتها وحقيقها.

ولكن الذين نفوها قالوا: لا يتّصف بها إلاّ المخلوق، وأنّه يلزم من إثباتها كذا

وكذا من المشابهة التي لا يليق أن تكون في الخالق. ولكن عمدتهم - كما يقولون - أنّ العقل يستبعدها، وأنّه لا يمكن أن يتّصف بها الخالق عقلًا، فقدّموا العقل على النقل، واعتمدوه دليلًا.

ويقال لهم: ما دمتم اعترفتم بأنّ الرّسل صادقون، وأنّ عقولكم دلّت على صدق الرّسل، وعلى صدق ما جاءت به، فعليكم أن تتقبّلوا كلّ ما جاء عنهم، وأن لا تردّوا منه شيئًا، فإن رددتم بعضًا دون بعض، فقد صدّقتم بشيء وكذّبتم بشيء، فتكونون كالذين قال الله لهم: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئنبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضٍ قَلَمَ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمُ إِلّا خِرْيٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ بِبَغْضٍ قَلَمَ اللهُ الله عَلَى مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمُ إِلّا خِرْيٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ بِبَغْضٍ قَلَمَ اللهُ الله الله الله الله ود.

وبذلك نعرف أننا يجب أن نؤمن بجميع ما جاء به النبي على من الأسياء والصفات والعبادات والمعاملات وسائر الأحكام. آمنًا بالله، على ما جاء عن الله، وعلى مراد الله، وآمنًا برسول الله، وبها جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله، وآمنًا بالكتاب كلّه ولم نقبل بعضًا ونرد بعضًا، ووكّلنا ما لم نعرف تأويله إلى عالمه، وتركنا تلك التأويلات التي يتأولها الذين يحرّفون الكلِم عن مواضعه، وصرنا بذلك مؤمنين بكتاب الله، متبعين لرسول الله على مصدّقين لما جاء به. وهذا هو الإيهان الذي أمر الله به وأمر به رسوله، يؤمنون بالكتاب كلّه، ولا يفرّقون بين أحد من رسله. فيحشرون مع سلف الأمّة وأئمّتها.

قال الشارح:

وَقَدْ نَفَى الْجَهْمُ وَمَنْ وَافَقَهُ كُلَّ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ؛ مِنْ كَلَامِهِ، وَرَضَاهُ، وَغَضَبِهِ، وَخُبِّهِ، وَأَسَفِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَالُوا: إِنَّمَا هِيَ أُمُورٌ خَلُوقَةٌ مُنْفَصِلَةٌ عَنْهُ، لَيْسَ هُوَ فِي نَفْسِهِ مُتَّصِفًا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ!!

وَعَارَضَ هَؤُلَاءِ مِنَ الصَّفَاتِيَّةِ ابْنُ كُلَّابٍ وَمَنْ وَافَقَهُ، فَقَالُوا: لَا يُوصَفُ اللَّهُ بِشَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ أَصْلًا، بَلْ جَمِيعُ هَذِهِ الْأُمُورِ صِفَاتٌ لَازِمَةٌ لَذَاتِهِ، قَدِيمَةٌ أَزَلِيَّةٌ، فَلَا يَرْضَى فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، وَلَا يَغْضَبُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقَدْ أَعْضَبًا لَمْ يَغْضَبُ الْمَيْعِيدِ الشَّفَاعَةِ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، وَالنَّا لَا نَعْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ "('). وَفِي "الصَّحِيحَيْنِ"(') عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّي عَلَيْكُ، عَنِ النَّبِي عَلَيْدُ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، وَلَا الجَنَّةِ، وَلَا الجَنَّةِ، وَلَا الجَنَّةِ وَلَى اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، وَلَا الجَنَّةِ وَلَى اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَ اللَّهُ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبُّ؟ وَقَدْ أَعْظَيْتَنَا مَا لَمْ ثُعُولُ الْعَلَى مُ الْمَعُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبُّ، وَأَيُّ شَيْحُ أَفَعَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبُّ، وَأَيُّ شَيْحُ أَبُدًا اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُ

فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَهُ يُحِلُّ رِضْوَانَهُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، وَأَنَّهُ قَدْ يُحِلُّ رِضْوَانَهُ ثُمَّ يَرْضَى، لَكِنَّ هَؤُلَاءِ أَحَلَّ عَلَيْهِمْ رِضْوَانًا ثُمَّ يَرْضَى، لَكِنَّ هَؤُلَاءِ أَحَلَّ عَلَيْهِمْ رِضْوَانًا

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٥٤٩)، ومسلم (٢٨٢٩).

لَا يَتَعَقَّبُهُ سَخَطٌ.

وَهُمْ قَالُوا: لَا يَتَكَلَّمُ إِذَا شَاءَ، وَلَا يَضْحَكُ إِذَا شَاءَ، وَلَا يَغْضَبُ إِذَا شَاءَ، وَلَا يَرْضَى إِذَا شَاءَ، بَلْ إِمَّا أَنْ يَجْعَلُوا الرِّضَى وَالْفَضَبَ وَالْحُبَّ وَالْبُغْضَ هُوَ الْإِرَادَةُ، أَوْ يَجْعَلُوهَا صِفَاتٍ أُخْرَى، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَلَا يَتَعَلَّقُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَا بِمَشِيتَتِهِ وَلَا بِقُدْرَتِهِ وَلَا بِقُدْرَتِهِ وَلَا بِقَدْرَتِهِ وَلَا بِقَدْرَتِهِ وَلَا بِقَدْرَتِهِ وَلَا بِقَدْرَتِهِ وَلَا بِقَدْرَتِهِ وَلَا بِقَدْرَتِهِ وَلَا بِعَلَقَتْ بِذَلِكَ لَكَانَ تَحَلَّا لِلْحَوَادِثِ! فَنَفَى هَوُلا عِلْمِ مِشْيَتِهِ وَلَا بِقَدْرَتِهِ وَلَا بِقَدْرَتِهِ وَلَا يَعَلَقَتْ بِذَلِكَ لَكَانَ تَحَلَّا لِلْحَوَادِثِ! فَنَفَى هَوُلا عِلْمِ مِنْ السَّفَاتِ مُطْلَقًا بِقَوْهِمْ: الصِّفَاتِ الْفِعْلِيَّةَ الذَّاتِيَّةَ بِهَذَا الْأَصْلِ، كَمَا نَفَى أُولِئِكَ الصَّفَاتِ مُطْلَقًا بِقَوْهِمْ: للسَّفَاتِ الْفِعْلِيَّةَ الذَّاتِيَّةَ بِهَذَا الْأَصْلِ، كَمَا نَفَى أُولِئِكَ الصَّفَاتِ مُطْلَقًا بِقَوْهِمْ: لَيْسَ مَعَلَّالِ الْمُعْلِقِ الْمَعْرَاضِ. وَقَدْ يُقَالُ: بَلْ هِي أَفْعَالُ، وَلَا تُسَمَّى حَوَادِثَ، كَمَا لَيْسَ مَعَلَّا لِلْأَعْرَاضِ. وَقَدْ يُقَالُ: بَلْ هِي أَوْمَالُ، وَلَا تُسَمَّى حَوَادِثَ، كَمَا لَمْ مُولَا تُسَمَّى حَوَادِثَ، كَمَا لَاللَّهُ مِرَاضٍ. وَلَمْ تُسَمَّى حَوَادِثَ، وَلَا تُسَمَّى حَوَادِثَ، وَلَا تُسَمَّى حَوَادِثَ، وَلَا تُسَمَّى حَوَادِثَ، وَلَا تُسَمَّى عَوْلَاتُ فِيهِ بِتَرْتِيبٍ. وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ فِي الْقَدَرِ، وَنَحُو ذَلِكَ، وَلَا يَعْتَنِ فِيهِ بِتَرْتِيبٍ.

وَأَحْسَنُ مَا يُرَتَّبُ عَلَيْهِ كِتَابُ أُصُولِ الدِّينِ تَرْتِيبُ جَوَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِجُيْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْإِيمَانِ، فَقَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، لِجُبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْإِيمَانِ، فَقَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتْبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ» (()، الحَدِيثَ. فَيَبْدَأُ بِالْكَلَامِ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالصَّفَاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، ثُمَّ بِالْكَلَامِ عَلَى اللَّائِكَةِ، ثُمَّ، وَثُمَّ، إِلَى آخِرِهِ.

قال الشيخ:

يتعلّق هذا الكلام بالرّد على هؤلاء الذين ينفون الصفات، أو الذين يثبتون

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٥٧).

صفات دون صفات. وعرفنا أن الجهميّة ينفون الصفات، بل ينفون الأسهاء، وعلّة النفي عندهم، إنّه ليس محلًا للأعراض، ويقولون: إنّنا ننزّه الله عن الحوادث والأعراض وما أشبه ذلك.

وهذا قول بعيد عن الصواب؛ لأننا لا نقول بالأعراض، بل نقول: إنّ الرّبّ سبحانه واحد بصفاته، فليس هناك أعراض، ولا أبعاض، ولا حوادث، ولا غير ذلك. فهؤلاء الجهميّة الذين نفوا الصفات كلّها.

أما الأشاعرة، والكلابيّة، فيسمّون الصفاتيّة، وسمّتهم المعتزلة بهذا الاسم؛ لأنهم أثبتوا سبع صفات، وهي: العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام. وهؤ لاء هم أتباع محمد بن سعيد بن كلاّب، والأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعريّ، وهؤ لاء أنكروا الصفات الفعليّة؛ فأنكروا قول الله تعالى: ﴿ رَّضِ اللهُ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة: ١١٩]، وقوله: ﴿ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ٦]، وقوله: ﴿ فَلَمَا عَاسَفُونَا ﴾ [الزخروف: ٥٥]، وقوله: ﴿ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِن مَقِّبِكُمْ اللهُ عَنْهُمْ ﴾ [غافر: ١١]. فأنكروا: الحب والمقت، والغضب والرّضي، والكراهية والسخط والرّحة؛ يقولون: لأنّها حوادث، والله لا تحُلُّ به الحوادث. هكذا يقولون، ويعلّلون بهذا التعليل في كتبهم قديمًا وحديثًا، كما كان من آخرهم زاهد الكوثري الذي مات في أوله سط القرن الماضي، في تعليقاته على كثير من الكتب وفي تحقيقه لها، ينكر هذه الصفات، ويردّ ويعلّل: بأنّهم جعلوا الله محلًا للحوادث؛ أي: حدث عليه الرّضي بعد أن لم يكن راضيًا، وحدثت عليه المحبّة للحوادث؛

بعد أن لم يكن محبًا، وحدث عليه السخط بعد أن لم يكن ساخطًا، والكراهية بعد أن لم يكن كارهًا. ونحن نقول: ليس كذلك، بل الله تعالى يحبّ إذا شاء، ويبغض إذا شاء، وله المشيئة التّامّة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءَ وُنَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠]؛ فجعل له المشيئة التّامّة، والإرادة متى شاء، وأخبر بأنّه يكره من يشاء، ويغضب إذا شاء، ويحبّ متى شاء.

وأخبر النّبي ﷺ بأنّ الله يغضب في وقت دون وقت، في حديث الشفاعة يقول الرسل إذا جاءهم النّاس يطلبون منهم الشفاعة: ﴿إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ الله وهكذا يقول آدم وأولو غضبًا لمَ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ الله اليوم غضبًا شديدًا على أولئك العزم من الرسل، فيثبتون أنّ الله تعالى غضب ذلك اليوم غضبًا شديدًا على أولئك الذين وافوه بالكفر والشّرك وبالمعاصي والمخالفات، فغضب عليهم؛ لمقابلتهم له بهذه الأعمال، فلا بدّ أن ينتقم منهم وأن يعذّبهم، وأن ينزلهم دار عذابه التي يستحقّونها. هكذا ورد في هذا الحديث، فدلّ على مخالفة قول ابن كرّام ومن معه، من أنّ الغضب لا يحل في وقت دون وقت. هؤلاء الصفاتية يقولون: هذه الصفات لا تتغيّر، فإن كان موصوفًا بالغضب، فالغضب صفة له دائمة، وإن كان موصوفًا بالغضب، فالغضب صفة له دائمة، ويجمعوا بين النقيضين، ويجعلونها صفات ملازمة له، هكذا جعلوها، وخالفوا الأدلّة كها مرّ بنا.

ومن الأدلّة التي وردت في هذا الحديث الذي في أهل الجنّة؛ حيث يسألهم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/ ٤٣٥).

تعالى عمّا يتمنّون بعدما أنالهم جنّته، فلا يدرون ماذا يقولون! فيقول تعالى: «أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبُدًا» (١). فدلّ على أنّه رضي عنهم رضي مستمرًا، وأنّ هذا الرّضى هو الذي أحلّهم في دار الكرامة، وهو أكبر نعيم. قال تعالى في سورة التوبة: ﴿ وَرِضُونَ ثُرِّ مِن اللّهِ أَكْبَرُ ﴾ [التوبة: ٢٧]، أي: أكبر نعيمًا لهم هو هذا الرّضى عنهم. فالله تعالى يرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء، وكذلك نقول في بقيّة الصفات.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٥٣٥).

\_\_\_ قال الطحاوي:

وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ، وَلا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهم، وَلا نَتَبَرَّا أُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهم، وَنُبغِضُ مَنْ يُبْغَضُهُمْ وبِغَيرِ الخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، وَلا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَحُبُّهُمْ دِينٌ وإِيهانٌ وإِحْسَانٌ، وبُغضُهُم كُفْرٌ ونِفاقٌ وطُغْيانٌ.

## قال الشارح:

يُشِيرُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِلَى الرَّدِّ عَلَى الرَّوَافِضِ وَالنَّوَاصِبِ. وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الصَّحَابَةِ هُوَ وَرَسُولُهُ، وَرَضِيَ عَنْهُمْ، وَوَعَدَهُمُ الْحُسْنَى.

كَمَا قَالَ نَعَالَى: ﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُكُمْ جَنَّنَتٍ تَجْدِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُّ أَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [المتوبة: ١٠٠].

وقال تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَمُ وَأَشِدًا وَعَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا هُ بَيْنَهُم مَ تَرَنَهُم رُكُعًا سُجَدًا ﴾ [الفتح: ٢٩] إلى آخر السورة.

وقال تعالى: ﴿ لَقَدَّ رَضِ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِسُونَكَ تَمَّتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨].

وقسال تعسالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَ دُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَدِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ مَاوَوا وَنَصَرُوا أَوْلَيْكَ بَعْشُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضُ ﴾ [الأنفال: ٧٧]، إلى آخر السورة، وقبال تعالى: ﴿ لَا يَسْنَوِى مِنكُرُ مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنلُ أَوْلَيْكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَنتَلُواْ وَكُذَاللَّهُ الْمُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ١٠].

وَهَذِهِ الْآيَاتُ تَتَضَمَّنُ الثَّنَاءَ عَلَى المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَعَلَى الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ، يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ، وَيَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ لَا يَجْعَلَ فِي قُلُومِمْ غِلَّا لَهُمْ، وَتَتَضَمَّنُ أَنَّ هَؤُلَاءِ هُمُ المُسْتَحِقُّونَ لِلْفَيْءِ. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غِلَّ لِلَّذِينِ آمَنُوا وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَا يَسْتَحِقُّ فِي الْفَيْءِ نَصِيبًا، بنصِّ الْقُرْآنِ.

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» (١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً: لَا لَنْ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً: «لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذُهُبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ الْعَنْ مَثْلُ أَحُدِ ذُهُبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَكُم لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ فَعُلَا لَكُمْ مَنْ اللَّهُ مَنِ الْفَرَدَ مُسلِمٌ بِنِ خَلِدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، دُونَ الْبُخَارِيِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٧٣) ، ومسلم (٢٥٤١).

فَالنَّبِيُّ عَلِيْ يَقُولُ لِخَالِدٍ وَنَحْوِهُ: «لَا نَسُبُوا أَصْحَابِي»، يَعْنِي: عَبْدَالرَّ مُمَنِ وَأَمْنَالَهُ؛ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَنَحْوَهُ هُمُ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، وَهُمُ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا، وَهُمُ أَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، فَهُمْ أَفْضَلُ وَأَخَصُّ بِصُحْبَتِهِ مِكَنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا، وَهُمْ أَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، فَهُمْ أَفْضَلُ وَأَخَصُّ بِصُحْبَتِهِ مِكَنْ أَسْلَمُوا بَعْدَ الحُدَيْبِيَةِ، وَبَعْدَ مُصَاحَةِ النَّبِيِّ أَسْلَمَ بَعْدَ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ، وَهُمُ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بَعْدَ الحُدَيْبِيَةِ، وَبَعْدَ مُصَاحَةِ النَّبِيِّ أَسْلَمُ مَعْدَ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ، وَهُمُ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بَعْدَ الحُدَيْبِيَةِ، وَبَعْدَ مُصَاحَةِ النَّبِيِّ أَسْلَمُ بَعْدَ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ، وَهُمُ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بَعْدَ الحُدَيْبِيَةِ، وَبَعْدَ مُصَاحَةِ النَّبِيِّ أَسْلَمُ بَعْدَ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ، وَهُمُ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بَعْدَ الحُدَيْبِيَةِ، وَبَعْدَ مُصَاحَةِ النَّبِيِّ أَسْلَمُ بَعْدَ بَيْعَةِ الرِّ ضُوانِ، وَهُمُ الَّذِينَ أَسْلَمُ وَا فَعْ وَيَقَالَ مُكَانَ وَالْمَالُمُ عَلَى مَكَّةَ، وَمِنْهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهَوْلَاءَ أَسْبَقُ مِكَةً وَمُعَاوِيَةً مَكَةً وَمُنْ الطَّلُقَاءَ، مِنْهُمْ أَبُو سُفْيَانَ وَابْنَاهُ يَزِيدُ وَمُعَاوِيَةً

### قال الشيخ:

هذا ابتداء كلام في فضل الصحابة ، والحامل على الكلام في الصحابة أنّه وجد طوائف يطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم، ويرمونهم بالنّفاق، ويرمونهم بالرّدة، ويتبرّؤون منهم، بل ويشتمونهم ويلعنونهم قديمًا وحديثًا، وهؤلاء الطوائف فرقتان: الروافض، والنواصب.

الروافض: هم اللذين يغلون في أهل البيت، في علي الله و ذريّته فقط، ويزيدون في حبّهم، وأمّا بقيّة الصحابة الله أو أكثرهم، فإنّهم يكفّرونهم.

وأمّا النّواصب: فهم الذين يضلّلون عليًا الله وذريّته، ومن كان قريبًا منهم، ويميلون إلى بني أميّة، أو إلى من والاهم، وسمّوا نواصب؛ لأنّهم نصبوا العداوة لأهل البيت.

ولكن الرافضة هم الـذين تمكّنوا وكثروا، فأصبحوا يتتشرون في الأرض، وتقوى شوكتهم. نقول: لاشك أنّ حبّ الصحابة شمن الإيمان؛ ولهذا قال النبي الله في الأنصار: «لَا يُحِبُّهُمْ إلا مُؤمِنٌ، ولا يُبْغِضُهُمْ إلا مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ الله، وَمَنْ أَبَغَضَهُمْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُمْ الله، وَمَنْ الأنصار، فقدّم أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ الله» (1)، ومعلوم أنّ المهاجرين أقدم وأفضل من الأنصار، فقدّم الله تعالى ذكرهم في الآيات التي ساقها الشارح هنا، ومع ذلك فإن الأنصار لهم ميزتهم، ولهم مكانتهم في السبق والفضل.

كذلك أيضًا قد أثنى الله تعالى على جميع الصحابة رضوان الله عليهم كما مرّ معنا في الآيات: ﴿ مُحَمّدُ رُسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ لِالفتح: ٢٩]، لم يخصّ الله بعضهم، كلّ الذين يجاهدون معه، والذين يجلسون معه، والذين يصلّون معه مدحهم الله بقوله: ﴿ أَشِذَا عَلَى الْكُفّارِ رُحَمّا هُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩]، وهذا يجب أن يكون وصفًا لأتباعهم: فيجب أن تكون أيّها المسلم رحيًا مع المسلمين، شديدًا على الكافرين: ﴿ أَشِذَا عَلَى الْكُفّارِ ﴾ يعني: تبغضهم، وتحقّرهم وتغلظ لهم القول، وتتبرّأ من طريقتهم، وتجاهدهم بها تستطيع من أنواع الجهاد، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النّبِي كُولِ الله عليهم بأنّهم أشدًاء على الكفّار، وكأنّه يمدح الذين كانوا على هذه رضوان الله عليهم بأنّهم أشدًاء على الكفّار، وكأنّه يمدح الذين كانوا على هذه الطريقة في الشدّة عليهم، ومدحهم بأنّهم رحماء بينهم، أي يرحم بعضهم بعضًا، وما أجلّه من وصف أن يكون المسلم رحيًا بإخوانه، مشفقًا عليهم، مبًّا لهم؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٨٣) ، ومسلم (٧٥) من حديث البراء بن عازب ١٠٠٠

لأنهم مسلمون، ووصف الله سبحانه الصحابة في بقوله: ﴿ تَرَنهُمْ لَكُعا سُجَداً يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ اللهِ وَرِضَوَناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ السَّيُجُودِ ﴾ [الفـــتج: ٢٩]؛ دائمًا يشتغلون بالرّكوع والسجود، تظهر علامته على وجوههم من أثر السجود، وهذا دليل على أن من أخلّ بهذا الوصف، أو ترك الصلاة والسجود والركوع، فإنّه نخالف لطريقة الصحابة رضوان الله عليهم، ومخالف لطريقة الأمّة.

وصفهم الله بأنّهم يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا، ووصفهم في آخر الآية بقوله: ﴿ كَرَرَعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ, فَعَازَرَهُ, فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ - يُعَجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ [الفتح: ٢٩]، فنقول لمن يبغضهم: إنّهم قد غاظوك، فأنت داخل في هذه الآية، كلّ من أبغضهم فقد صار في قلبه غيظ عليهم وحقد وشنآن وبغضاء، هكذا حالة من يبغضهم، فهو داخل في هذه الآية، من غاظه الصحابة فهو كافر.

وكذلك مدحهم الله تعالى بالسبق: ﴿ وَٱلسَّنِعُونَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ [التوبة: وكذلك مدحهم الله تعالى بالسبق: ﴿ وَٱلسَّنِعُونَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ [التوبة: ومن الأنصار، ومن الذين أسلموا قديبًا من المهاجرين، ومن الأنصار، ومن الذين أسلموا بعد الهجرة، ومن الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة؛ مدح الله الجميع بقوله: ﴿ وَٱلسَّنِعُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱلتَّبَعُوهُم مدح الله الجميع بقوله: ﴿ وَٱلسَّنِعُونَ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعْدَ لَمُمْ جَنَّتِ تَجَدِي تَعَدِّي عَنَهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [التوبة: بإخسنن رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعْدَ لَمُمْ جَنَّتِ تَجَدِّي عَنَهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [التوبة: وذلك فضل من الله تعالى.

وكذلك مدحهم في سورة الأنفال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ وَجَنهَدُواْ وَجَنهَدُواْ وَجَنهَدُواْ وَكَنهُدُواْ وَجَنهُدُواْ وَكَالِمُ وَالْمُؤلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٧]؛ آمنوا إيمانًا راسخًا في قلوبهم،

وجاهدوا بالأموال وبالأنفس، هؤلاء هم المهاجرون، ﴿ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا ﴾ . هؤلاء هم الأنصار، ثم قال بعد ذلك: ﴿ أُولَتِبِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ [الأنفال:٧٤]، مدحهم بأنّهم هم المؤمنون حقًا، وقال بعد ذلك: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِكَ مِنكُمْ فَأُولَتِكَ مِنكُمْ الرّوافض قوم لا يعقلون، قوم لا خلاق لهم!.

وكذلك أيضًا الآية التي في سورة الحديد وهي قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِي مِنكُمُ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْجِ وَقَنَلَأَ أُوْلَتِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنْتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسَّنَى ﴾ [االحديد: ١٠]. وعدهم الله الثواب العظيم والثواب الكبير للجميع. وكذلك أيضًا الآيات التي في سورة الحشر لما ذكر الله تقسيم الخلق في هذه السورة، وأولهم الفُقراء من المهاجِرين في قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ [الحشر: ٨]، يعني: الفقراء الذين هاجروا بأنفسهم وتركوا ديارهم وأموالهم وعشائرهم وأهليهم، ونجوا بأنفسهم ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا ﴾ [الحشر: ٨]؛ لما ضُيِّق عليهم هربوا ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَسْرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا وَيَضُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨]، ثمّ قال في الأنصار: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبُوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ الخشر: ٩]، أي هؤلاء الأنصار يحبُّون المهاجرين إليهم، ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا ﴾ من الفيء ومن الغنائم، بل يوافقون على ذلك ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٌ ﴾ أي: ويقدّمونهم

على أنفسهم، ولو كانوا بحاجة ﴿ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَلَيْ أَنْفُلِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ ومن جاء من بعدهم من أواخر الصحابة ﴿ الذين أَسُلموا بعد الفتح، فهؤلاء منهم بشرط أن يدعو لهم ﴿ وَالَذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ كَرَبّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَنِ وَلَا يَجْعَلُ فِي قَلُونِنَا غِلًا لَيْنَ عَامَنُوا ﴾ وهن الفي عنه بعض وحقد وغل وشنآن، فإنه بريء منهم؛ ولذلك استنبط العلماء أنّ من لديه حقد على الصحابة ﴿ ولا يدعو لهم، أنّهم بلا شكّ ليسوا من أهل الفيء، ولا يستحقون أن يعطوا من بيت المال؛ وذلك لحقدهم على المسلمين، وبالأخص الصحابة ﴿ وذلك لحقدهم على المسلمين، وبالأخص الصحابة ﴿ وذلك للفيء والأحق الصحابة ﴿ وذلك المسلمين، وبالأخص الصحابة ﴿ ولا يستحقون أن يعطوا من بيت المال؛

وقد اشتهر أن هؤلاء الرافضة يبغضون الصحابة ، ويشتمونهم ويدعون عليهم، ولكن ذلك خير للصحابة ، لأنهم قد ختمت أعالهم، بعد الذي حصلوا عليه من الثواب العظيم. ولكن هؤلاء الذين يسبّونهم كأنّهم يهدون إليهم حسناتهم.

وقد روي عن بعض السلف أنّه قال: ما أرى النّاس ابتلوا بسبّ الصحابة الآليجري عليهم عملهم؛ أي: ليكون عمل الصحابة مستمرّ غير منقطع، وكأنّهم وليأخذوا من حسنات أولئك الذين يسبّونهم، فكأنّهم يهدونهم حسناتهم، وكأنّهم لما حقدوا عليهم رأوا أنّهم ضلاّل وكفّار، فعاد الضلال والكفر على هؤلاء والعياذ بالله، ودخلوا في قوله تعالى: ﴿ لِيَفِيظُ بِهِمُ ٱلكُفّارَ ﴾ [الفتح: ٢٩]، وهذا الوصف يعمّ المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.

وبلا شُكَّ أنَّ الصحابة ﴿ يتفاوتون كما في قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِي مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلُ أَوْلَيْهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاسَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ ﴾ [الحديد: ١٠]، أي: لا يستوي الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية، مع الذين أسلموا بعد الفتح، فنحن نفضّل الذين آمنوا قبل بيعة الرّضوان، الذين رضي الله بها عنهم، وأنزل الله فيهم: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠]، تحت شجرة هناك بالحديبية وكانوا نحو ألف وأربعمئة وزيادة، وكلُّهم بايعوه على أن يقاتلوا حتَّى ينتصروا ولا يفرُّوا حتَّى الموت. وصدقوا في ذلك. قال تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَـُهُ, وَمِنْهُم مَّن يَنْنَظِرُّ ﴾ [الأحراب: ٢٣]؛ صدقوا في هذا أتم صدق، ووفوا في هــذه البيعــة، ورضي الله عــنهم، فقــال في هــذه الـسورة: ﴿ لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِيٰينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثنَبَهُمَّ فَتُحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨]، ومن رضي الله عنهم يعلم أنَّهم يثبتون على هذا الرّضي، وأنه لا يسخط عليهم وقد علم أتَّهم أهل للرّضي، كيف يرضي عنهم وهو يعلم أتَّهم سيرتدّون؟ أو سيكفرون فيها بعد، ما استثنى الله أحدًا من أهل البيعة. وقد ثبت أَنَّه عَلَى قَالَ: وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ - إِن شَاءَ الله - من أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِينَ بَايَهُوا تَحْتَهَاهِ(١)، أي: كلّهم من أهل الجنّة.

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٦/٤).

وكذلك قال للذين أسلموا بعد البيعة: «لا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فلو أن أَحدَكم أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، ما أَدركَ مُدَّ أَحَدِهِم ولا نَصيفَهُ» (١٠). المدّ: هو ربع الصاع، والنصيف: نصف المدّ. فكيف بمن أنفقوا أكثر أموالهم أو كلّها في سبيل الله. رضي الله عنهم وأرضاهم؛ فهم عدولٌ لا يدخلهم طعن، ومن طعن فيهم، فقد كذّب خبر الله، ومن كذّب خبر الله يُعد كافرًا؛ لأنه خالف كلام الله وطعن فيها أقرّ الله به، فهو يعلم ما كان وما يكون، يعلم إيانهم وما في قلوبهم، ويعلم أنّ قلوبهم مطمئنة بالإيهان.

إذًا الذين طعنوا فيهم يطعنون في الله تعالى، وأنه لم يعلم أنهم سيرتدون، وهذا معتقد الرافضة، فهم يقولون: إنّ هذه الصفات التي ذُكروا بها كانت من قبل، وبطل مفعولها بعد أن ارتدوا. هكذا يقولون، ويكفّرون أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم، فعلى هذا يكونون قد طعنوا في خبر الله، وقالوا: إنّ الله لم يعلم ما في قلوبهم.

لم يزل المسلمين يحبون الصحابة ﴿ ويجلّونهم، ويعترفون بفضلهم، ويعرفون أنّ الله اختارهم لصحبة نبيّه ﴾ ويعلمون أنّهم خيرة الأمة، وصفوة قرون هذه الأمّة، وأنّ هذه الأمّة خير الأمم، وأزكاها عند الله تعالى. كما قال ﴿ تَحْنُ الْاَحْرُونَ السَّابِقُونَ يوم الْقِيَامَةِ (٢٠)؛ الآخرون وجودًا، والسابقون يوم القيامة،

نقدم تخریجه (٤/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٧٦) ، ومسلم (٨٥٥) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.

فهذه الأمّة تسبق الأمم غيرها، ولا شكّ في أنّ خيرها صحابة النبي على وقال على الله النبي الله النبي الله النبي النب

وقد زكّاهم الله سبحانه: ﴿ ثُلَقُ مِنَ ٱلْأَوَلِينَ ﴿ ثُلَقَ مِنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴾ [الواقعة:١٣، الله وقد زكّاهم الله سبحانه: ﴿ ثُلَقَ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ مِن هذه الأمّة، أي الصحابة، فذكر أن أكثر السابقين الأولين من الصحابة، وكذلك من تبعهم وسار على نهجهم.

لقد فضّل الله سبحانه هؤلاء الصحابة وذكر ميزتهم، وذكر فضلهم فقبل المسلمون خبر الله تعالى، وقبلوا ما جاء به رسوله ، وفضلوا هؤلاء الصحابة ، وألم الله عم الذين حملوا هذه الشريعة، وهم الذين بلّغوا القرآن كلام الله، وهم الذين بلغوا سنّة النبي لله لمن بعدهم، وعملوا بقوله لله : «وَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» (مَ ووله الله وبلّغوها.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٤٨)، ومسلم (٢٢٢) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٧) ، ومسلم (١٦٧٩) من حديث أبي بكرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٤٦١) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

فإن كانوا ـ كما تقول الروافض ـ كفارًا فكيف يقبل خبرهم؟ وكيف يقبل تبليغهم؟

ومعنى كلام الرافضة أن دين الله مغير، وأنّ كلام الله مبدّل، وأنّ شريعة الله غير محفوظة، وأنّ الله ما صدق في كلامه: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ ﴾ الحجر: ٩]، لم يحفظه، بل وكل أمره إلى كفرة فجرة - في زعمهم - غيروا فيه وكتموا وزادوا ونقصوا، وحرّفوا، وقالوا ما يريدون، هذا مقتضى قول الرافضة، في حفظ الله الشريعة، وليست هذه هي الشريعة الإسلامية في زعمهم.

ف الطعن في المصحابة رضوان الله عليهم طعن في خبر الله، وطعن في الإسلام، وطعن في الإسلام، وطعن في السنة، وفي الأحاديث النبوية، وفي الأحكام، وفي الأوامر والنواهي، وطعن في كلّ ما جاء في هذه الشريعة.

ولكن - بحمد الله - أنّ الله تعالى قيضهم حتّى حفظوا الشريعة وبلّغوها، وقيض لهم تلامذة يتقبّلون منهم، ويأخذون عنهم السنّة، وقيّض للآخرين تلامذة إلى أن حفظت الشريعة الإسلامية، وحفظت بالأقوال وبالأفعال. وصدق كلام الله في هذه الآية في أنه يحفظ شريعته عن الضياع؛ لتقوم الحجّة على العباد، على الآخرين كما قامت على الأولين، ﴿ قُلّ فَلِلّهِ الْحَبَّةُ أَلْبَلِغَةٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، وليس للعباد، فإن كانت الحجّة لله، فإنّ كلامه لم يتغيّر لتقوم الحجّة علينا وعلى من بعدنا، وعلى الخلق كلهم حتى تقوم الساعة، وحتى لا يقول النّاس: ما جاءنا بشير ولا نذير، بل جاءكم بشير ونذير يحمل الشريعة، قيّض الله له صحابة أتقياء أتقياء أتقياء

اعترفت الأمّة بفضلهم، وفضائلهم التي اعترف بها الجميع، وألفوا بها الكتب والمؤلفات، فتجدون كتابًا للإمام أحمد في فضل الصحابة، وكذلك في "صحيح البخاري"، تجدون كتاب فضائل الصحابة، يبدأ بالخلفاء الرّاشدين، وكذلك في "صحيح مسلم" كتاب فضائل الصحابة، وكذا أكثر المؤلفين رووا فضائلهم بالأسانيد الصحيحة الثابتة، التي لا طعن فيها. كلّ ذلك اعتراف منهم بأنّ الصحابة هم أفضل هذه الأمّة. وأجمعت الأمّة على تفضيل الخلفاء الراشدين فيهم، ثمّ العشرة المبشرين بالجنّة، وهكذا بقيّة الصحابة في، ولم تزل الأمّة تترضى عنهم، والله تعالى قد رضي عنهم بقوله: ﴿ لَقَدْ رَضِي اللهُ عَنهم، فمتى علمتم يا أيها الرافضة، أنّه سخط عليهم؟؟!

يجب على المؤمن أن يعرف فضلهم، وأن يعترف بفضائلهم، وأن يصدّق ما جاء في كتاب الله وفي سنّة رسوله على وأن يترضّى عنهم، وأن يحبّهم، وأن ينشر بين المسلمين فضائلهم، وأن يحذر من الرافضة الذين يطعنون فيهم ويكفّرونهم، ويطبّقون عليهم الآيات التي جاءت في المنافقين، ويجعلونهم منافقين أو مرتدّين بعد النبي على وبذلك تعرف طريقة أهل السنّة، وطريقة الرافضة، الذين سمّوا أنفسهم شيعةً.

## قال الشارح:

وَالَقْصُودُ أَنَّهُ نَهَى مَنْ لَهُ صُحْبَةٌ آخِرًا أَنْ يَسُبَّ مَنْ لَهُ صُحْبَةٌ أَوَّلًا، لِامْتِيَازِهِمْ عَنْهُمْ مِنَ الصَّحْبَةِ بِهَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَشْرَكُوهُمْ فِيهِ، حَتَّى لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُهُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.

فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بَعْدَ الْحَدَيْبِيَةِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَكِنْفَ حَالُ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّحَابَةِ بِحَالٍ مَعَ الصَّحَابَةِ؟ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ - مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ - هُمُ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ قَبْلِ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ - مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ - هُمُ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ قَبْلِ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ - مِنَ المُهاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ - هُمُ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ قَبْلِ الْفَيْعَانَةِ وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلَ مَنْ اللهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ - هُمُ اللَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ قَبْلِ الْفَيْعَانَةِ وَقَاتَلُوا، وَأَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ كُلُّهُمْ مِنْهُمْ، وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ وَأَرْبَعِمَانَةٍ.

وَقِيلَ: إِنَّ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَنَيْنِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ. فَإِنَّ الصَّلَاةَ إِلَى الْقِبْلَةِ المَنْسُوخَةِ لَيْسَ بِمُجَرَّدِهِ فَضِيلَةً؛ لِأَنَّ النَّسْخَ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَلَمْ يَدُلَّ عَلَى الْقَفْضِيلِ بِالسَّبْقِ إِلَى الْإِنْفَاقِ وَلَمْ يَدُلَّ عَلَى التَّفْضِيلِ بِالسَّبْقِ إِلَى الْإِنْفَاقِ وَالْمُبَايَعَةِ الَّتِي كَانَتْ ثَعْتَ الشَّجَرَةِ.

وَأَمَّا مَا يُرُوَى عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «أَصْحَابِي كَالنَّجُوم، بِأَيِّهِمُ اقْتَلَدَيْتُمُ اهْتَلَدَيْتُمُ اهْتَلَدَيْتُمُ اهْتَلَدَيْتُمُ اهْتَلَدَيْتُمُ »، فَهُو حَدِيثٌ لَا يَصِعُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ (۱) وَلَيْسَ هُوَ فِي كُتُبِ الحَدِيثِ المُعْتَمَلَةِ.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٩٠): «رواه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر، وحمزة ضعيف جدًا، ورواه الدارقطني في غرائب مالك من

وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِم» ('' عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .: إِنَّ نَاسًا يَتَنَاوَلُونَ أَصْحَابٌ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ! فَقَالَتْ: وَمَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا! انْقَطَعَ عَنْهُمُ الْعَمَلُ، فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ لَا يَقْطَعَ عَنْهُمُ الْأَجْرَ.

وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً . بَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً . بَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَصْحَابَ مُعَمَّدُهُ (٢٠). أَحَدِكُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً . وَفِي رِوَايَةٍ وَكِيعٍ: خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ (٢٠).

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَغَيْرِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

==

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٢١١/٢٧١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/٣٨٧). والذي أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٣٠٢/١١) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: "أمر وا بالاستغفار لأصحاب النبي على فسبوهم".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٠٥)، وأحمد في فضائل الصحابة (١/ ٥٧)، وابن ماجه (١٦٢)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤٨٤) من قول ابن عمر رضي الله عنهما.

عَلَيْهُ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. الحَدِيثَ(١).

وَقَدْ ثَبَتَ فِي «صَحِيحٍ مُسْلِمٍ» (" عَنْ جَابِر ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ».

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدَتًا بَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَالْمُهَا يَجِرِينَ وَالْأَفْسَارِ الَّذِينَ اللَّهِ وَالْمُهَا يَجِرِينَ وَالْأَفْسَارِ الَّذِينَ النَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَالِيلَالَّالِيلَالَّالِيلَالَّالِيلَالَّالِيلَالَّالِيلَالَّالِيلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلْلِيلَالِيلَالِيلِيلَالَّالَّالَّالِيلِيلِيلِيلِيلَالِيلَالِيلِيلِيلَّالْمُلْمُولِلْمُلْمُلِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّ اللللللَّاللَّهُ الللَّاللَّا

وَلَقَدْ صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﴿ فِي وَصْفِهِمْ، حَيْثُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قَلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، وَابْتَعَنَهُ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، وَابْتَعَنَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ قُلُوبِ أَصْحَابِهِ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، فَوَجَدَ قُلُوبِ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَهَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَهَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّءٌ وَمَا رَأَوْهُ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّءٌ ".

وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ رَأَى أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ بَجِيعًا أَنْ يَسْتَخْلِفُوا أَبَا بَكْرِ (''.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲٤٩٦) بنحو هذا اللفظ. وأخرجه بلفظه: أبوداود (٤٦٥٣)، والترمذي (٣٨٦٠)، والنسائي في الكبرى (١١٤٤٤)، وأحمد (٣/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٣٧٩)، والبزار (٥/ ٢١٢)، والطبراني في الكبير (٨٥٨٢)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٧٨): «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (١/ ٣٦٧)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٣٤١)، والحاكم (٣/ ٧٨).

وَتَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ... إِلَخْ. عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخ: (وَنَتَبَعُ السُّنَّةَ وَالجَمَاعَةَ).

فَمَنْ أَضَلُّ عِمَّنْ يَكُونُ فِي قَلْبِهِ غِلَّ لِخِيَارِ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَادَاتِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ النَّبِيِّنَ؟ بَلْ قَدْ فَضَلَتْهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِخَصْلَةٍ، قِيلَ لِلْيَهُودِ: مَنْ خَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ؟ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ؟ قَالُوا: أَصْحَابُ مُوسَى. وَقِيلَ لِلنَّصَارَى: مَنْ خَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ؟ قَالُوا: أَصْحَابُ قَالُوا: أَصْحَابُ عَيسَى. وَقِيلَ لِلرَّافِضَةِ: مَنْ شَرُّ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ؟ قَالُوا: أَصْحَابُ عُيسَى. وَقِيلَ لِلرَّافِضَةِ: مَنْ شَرُّ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ؟ قَالُوا: أَصْحَابُ عُيسَى. وَقِيلَ لِلرَّافِضَةِ: مَنْ شَرُّ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ؟ قَالُوا: أَصْحَابُ عُيسَى. وَقِيلَ لِلرَّافِضَةِ: مَنْ شَرُّ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ؟ قَالُوا: أَصْحَابُ عُيسَى. وَقِيلَ لِلرَّافِضَةِ: مَنْ شَرُّ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ؟ فَالُوا: أَصْحَابُ بُعْمَا عَنْ مُنْ هُو خَيْرٌ مِثَنِ السَّتَشْنُوهُمْ مَنْ هُو خَيْرٌ مِثَنِ السَّتَشْنُوهُمْ مَنْ هُو خَيْرٌ مِثَنِ السَّتَشْنُوهُمْ مَنْ هُو خَيْرٌ مِثَنِ السَّتَشْنُوهُمْ مِنْ هُو خَيْرٌ مِثَنِ السَّتَشْنُوهُمْ مَنْ هُو خَيْرٌ مِثَنِ السَّتَشْنُوهُمْ مَنْ هُو خَيْرٌ مِثَنِ السَّتَشْنُوهُمْ مَنْ هُو خَيْرٌ مِثَنِ الْمَاعَفَةِ.

وَقَوْلُهُ: (وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ)، أَيْ: لَا نَتَجَاوَزُ الْحَدَّ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ، كَمَا تَفْعَلُ الشِّيعَةُ، فَنكُونُ مِنَ المُعْتَدِينَ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَمَّلُ ٱلْكَاتَ لَا مَنْهُمْ، كَمَا تَفْعَلُ الشِّيعَةُ، فَنكُونُ مِنَ المُعْتَدِينَ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَنْ اللَّهُ مَا السّاء: ١٧١].

#### قال الشيخ:

فضائل الصحابة أكثر مما مرّ معنا، ولو لم يكن إلا هذا الحديث عن النبي وضائل الصحابة أكثر مما مرّ معنا، ولو لم يكن إلا هذا الحديث عن النبي والم يَثْلُ أَحُدِ ذَهَبًا، ما أَدركَ وَلَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فلو أن أَحدَكم أَنْفَقَ مِثْلَ أُحدِ فَمَبًا، ما أُدركَ مُدَّ أَحَدِهِم ولا نَصيفَهُ (١). وكذلك هذا الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنها ـ الذي يقول: «لا تَسُبُّوا أَصْحابَ محمَّدٍ، فلَمقامُ أَحدِهِمْ ساعَةً خَيْرٌ مِنْ عنها ـ الذي يقول: «لا تَسُبُّوا أَصْحابَ محمَّدٍ، فلَمقامُ أَحدِهِمْ ساعَةً خَيْرٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/٤٥).

عَمَلِ أَحَدِكُمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً»، أي: خير من عبادة أحدكم أربعين سنة.

وما ذالك إلا أنهم آمنوا في وقت أزمة وشدّة، وفي وقت كفر وضلال، وفي وقت شرك وعبادة أوثان، فآمنوا واهتدوا، وفارقوا الأهل والبلد والمال، وقت شرك وعبادة أوثان، فآمنوا واهتدوا، وفارقوا الأهل والبلد والمال، وأخلصوا دينهم لله، ووقرت محبّة الله ومحبّة الرسول عليهم قلوبهم، وثبت الإيهان في قلوبهم ورسخ، حتّى كان أرسى من الجبال، ثمّ ظهرت عليهم آثار ذلك، ففدوا رسول الله على البائهم وأمهاتهم وأنفسهم وأموالهم، وأنفقوا جلّ ما يملكون في طاعة الله وطاعة رسوله، واجتهدوا بالعمل الصالح، وتفوقوا على من بعدهم بأضعاف مضاعفة، الذين ولدوا في الإسلام ونشؤوا فيه، ولو كانوا أكثر منهم جهادًا أو نفقةً.

الله: ﴿ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوَقَ آيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠]؛ وحاشاهم أن ينكشوا بيعة الله، وحاشاهم أن يكذبوا في مبايعته، سواء كانت مبايعتهم على الموت أو على أن لا يفرّوا.

ولكن الرّافضة لما أنّ الله طمس قلوبهم، وأعمى بصائرهم، صُدّوا عن هذه الآيات، ولم يتفكّروا فيها، وأخذوا يُنقّبون في الآيات التي وردت في المنافقين، وأخذوا يطبّقونها على الصحابة، ﴿ فَإِنّهَ الاَ تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي الْصَحابة، ﴿ فَإِنّهَ الاَ تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي الْمَاتِقُونِ لَهُ على الصحابة، ﴿ فَإِنّهَ الاَ تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي اللّه الله على السّفول على السّفول في الله الشّفون على الرّضي؟! والله تعالى لا يخلف وعده، وقد صدقهم ما وعدهم.

وقد مرّ كلام ابن مسعود ، من أنّ الله سبحانه نظر في قلوب العباد، فاختار قلب محمّد ﷺ، ونظر في قلوب الأمم، فوجد قلوب أصحابه أبرّ وأزكى وأطهر، فاختارهم لصحبة هذا النبيّ ﷺ، مما يدلّ على أنّ الصحابة همم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٢) من حديث أنس بن مالك ﷺ.

خلاصة الأمم، وهم صفوة الأمّة. ومرّ قوله أيضًا: من كان مستنًا فليستَنَّ بمن مات. أولئك أصحاب محمّد عليه أبرّ هذه الأمّة قلوبًا، وأعمقها عليًا، وأقلّها تكلّفًا، اختارهم الله لصحبة نبيّه عليه فاعرفوا لهم حقّهم وفضلهم، فإنّهم كانوا على الهدى، وأنّ من خالفهم وخرج على الهدى، وأنّ من خالفهم وخرج عن طريقتهم ليس على الهدى، بل هو على الضلال.

الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة شاهدة بفضائلهم ، وهي أكثر من أن تحصر. ولكن كما قالت عائشة ورضي الله عنها في الأثر السابق الذكر: أنهم لما انقطع عملهم بموتهم، أجرى الله لهم حسنات غيرهم. فهؤلاء الذين يسبونهم يعطونهم من حسناتهم، فهؤلاء الرافضة، والحاقدون على الصحابة ، يهدون إليهم أعمالاً كثيرة، فيصلون ويتصدقون ويصومون، ويذهب ثوابهم إلى غيرهم، فيأخذها الصحابة الأبرار.

ورُوي أيضًا عن الإمام أحمد: لم أرَ النّاس ابتُلُوا بسبّ الصحابة إلاّ ليُجرِي الله لهم عملهم؛ لأنّه «إذا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْه عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلَاثَةٍ »(1)، ولكن إن كان هناك من يسبّه فإنّه يأخذ من حسنات الذين يسبّونه، وتُضافُ إلى حسناته. ويكون ذلك زيادة في حسناته، ورفعًا في مكانته.

وقد مرّ قول ابن مسعود الله : «فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن»؛ يعني: الصحابة. وقد رأى المسلمون أنّ أبا بكر الله أولى بالخلافة، فاتّفقوا عليه،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٥٠).

وولوه أمر السلمين، كما سيأتي. وذلك بلا شك اتفاق منهم على أهليّته وأفضليّته، وأحقيته بالخلافة؛ ولهذا سمّوه خليفة رسول الله على وهو لا شكّ أنّه أهل لهذه الخلافة، وقد قام بها خير قيام، وصمد وصبر، وعمل بها كان يعمله رسول الله عليه.

مرّ أيضًا ما يُقال عن اليهود والنّصارى، وأنهم خير من الرّافضة؛ فاليهود يقولون: أفضلُ بني إسرائيل أصحاب موسى عليه السلام، والنصارى يقولون: أفضلُ أتباع عيسى عليه السلام وصحابه الذين هم الحواريون. أمّا الرافضة فهم يقولون: شرّ هذه الأمّة أصحاب محمّد على فقوقوا على اليهود، فصاروا أكثر من اليهود كفرًا؛ لأنّهم جعلوا أشرّ قرون هذه الأمّة وأكفرها، وأكذبها، وأبعدها عن الجود كفرًا؛ لأنّهم جعلوا أشرّ قرون هذه الأمّة وأكفرها، وأكذبها، وأبعدها عن الحق أصحاب النبي على الاعدد قلم عن زُيّن له سوء عملهم فرأوه حسنًا، ولم يستننوا من أصحاب النبي على إلا عددًا قليلاً؛ كعليّ وأولاده، وعار وسلمان وخبّاب في ونحوهم، وكذلك أقارب النبي على القدامي كحمزة في ونحوهم. أمّا بقيّة أصحاب النبي على فهم عندهم ضلال وكفّار، قاتلهم الله أني يؤفكون، فلا يُغترّ بقولهم.

وبذلك نعرف أفضليّة الصحابة رضوان الله عليهم، مع أنّ أهل السنّة لا يشكّون بذلك، ولكن من باب التأكيد والتذكير.

## قال الشارح:

وَقَوْلُهُ: (وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ كَمَا فَعَلَتِ الرَّافِضَةُ)! فَعِنْدَهُمْ لَا وَلَاءَ إِلَّا بِبَرَاءٍ، أَيْ: لَا يَتَوَلَّى أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى يَتَبَرَّأَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا!! وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُوَالُونَهُمْ كُلَّهُمْ، وَيُنْزِلُونَهُمْ مَنَازِلَهُمِ الَّتِي يَسْتَحِقُّونَهَا، بِالْعَدْلِ وَأَهْلُ السُّنَةِ يُوَالُونَهُمْ كُلَّهُمْ، وَيُنْزِلُونَهُمْ مَنَازِلَهُمِ الَّتِي يَسْتَحِقُّونَهَا، بِالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ، لَا بِالْهَوَى وَالتَّعَصِّبِ. فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْبَغْيِ الَّذِي هُو مُجَاوَزَةُ وَالْإِنْصَافِ، لَا بِالْهَوَى وَالتَّعَصِّبِ. فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْبَغْيِ الَّذِي هُو مُجَاوِزَةُ الْحَدْرِي الْمَعْقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا الْمَنْعَلِي وَالْمَعْقِ اللَّهُ مُ الْمِنْ الْمَنْعِيلُ اللَّهُ مَا الْمَعْمَ الْمُعْمِ اللَّهُ مِنَ الْمُعْرِي اللَّهُ مَا الْمَعْمَ الْمُعْرِي اللَّهُ مَا الْمَعْمَ الْمُعْرَقِي وَالْمَاكُ وَعَلَى اللَّهُ مَا الْمَعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ السَّلُفِ: الشَّهَادَةُ بِدْعَةٌ، وَالْبَرَاءَةُ بِدْعَةٌ، فَرُوى اللَّهُ مَا الْمَعْرَقِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنَ السَّلُفِ: الشَّهَادَةُ بِدْعَةٌ، وَالْبَرَاءَةُ بِدْعَةٌ . يُرْوى اللَّهُ عَلَى مِنَ السَّلُفِ، مِنَ الصَّحَابُةِ وَالتَّابِعِينَ، مِنْهُمْ: أَبُو سَعِيدٍ الْخُذْرِيُّ وَالْحَسَنُ الْبُصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالطَّمْحَاكُ، وَغَيْرُهُمْ.

وَمَعْنَى الشَّهَادَةِ: أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ أَنَّهُ كَافِرٌ، بِدُونِ الْعِلْم بِهَا خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِهِ.

وَقَوْلُهُ: (وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيهَانٌ وَإِحْسَانٌ)؛ لِأَنَّهُ امْتِشَالٌ لِأَمْرِ اللَّهِ فِيهَا تَقَدَّمَ مِنَ النُّصُوصِ. وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَكُ يَقُولُ: «اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ يَقُولُ: «اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ فَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَبَعْضَهُمْ فَيبُعْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُم فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَاهُم فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَاهُم فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَاهِم فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ».

وَنَسْمِيَةُ حُبِّ الصَّحَابَةِ إِيمَانًا، مُشْكِلٌ عَلَى الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لِأَنَّ الحُبّ

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۲۸۳).

عَمَلُ الْقَلْبِ، وَلَيْسَ هُوَ التَّصْدِيقُ، فَيَكُونُ الْعَمَلُ دَاخِلًا فِي مُسَمَّى الْإِيمَانِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ: أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيقُ بِالجَنَانِ، وَلَمْ يَجْعَلِ الْعَمَلَ دَاخِلًا فِي مُسَمَّى الْإِيمَانِ، وَهَذَا هُوَ المَّعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ، إلَّا الْعَمَلَ دَاخِلًا فِي مُسَمَّى الْإِيمَانِ، وَهَذَا هُوَ المَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ التَّسْمِيةُ تَجَازًا.

وَقَوْلُهُ: (وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ)، تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي تَكْفِيرِ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَهَذَا الْكُفْرُ نَظِيرُ الْكُفْرِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَهَذَا الْكُفْرُ نَظِيرُ الْكُفْرِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَهَذَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُمُ الْكُفُرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ.

## قال الشيخ:

نقول: إنّ حبّ الصحابة من الإيان، وبغضهم من النّفاق، فقد ثبت في «صحيح مسلم»، أنّ النبي الله قال: «الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إلّا مُؤْمِنٌ، ولا يُبْغِضُهُمْ إلّا مُنَافِقٌ» (١).

و يُقال كذلك أيضًا في المهاجرين، فهم أقدم من الأنصار وأفضل، فبغضهم نفاق وكفر، وحبّهم زيادة في الإيان وقوّة فيه، وباعث على الأعمال الصالحة، التي تنبعث من القلب.

ومن الأسباب الباعثة على حبّهم:

أولاً: سبقهم لمن قبلهم ولمن بعدهم، فهم الذين سبقونا بالإيمان، فنقول:

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۶/ ۵٤۳).

﴿ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجَعَلُ فِي قُلُوبِنَاغِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الحشر: ١٠]؛ أي: طهر قلوبنا من أي حقد أو غلّ أو بغض لهم، فهم الذين تقدّمونا وكانوا مؤمنين.

ثانيًا: نحبّهم؛ لأنّ لهم المنّة علينا؛ لأنّهم حفظوا الشريعة، وبيّنوها، وبلّغوها، وبلّغوها، ودعوا إلى الله، وجاهدوا في سبيل الله، ونصروا الله ورسوله، وانتصر بواسطتهم الإسلام.

ثالثًا: نحبّهم؛ لأنّهم أهل الأعمال الصالحة، وأهل الأعمال في سبيل الله.

رابعًا: نحبّهم؛ لأنّهم أهل الإيان القويّ، وأهل التصديق القويّ، وهم أولى بالمحبّة ممّن سمّوا أنفسهم شيعة، وادّعوا أنّهم يوالون ويعادون، ونحو ذلك.

ءَامَنُوا ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وتبرّؤنا من أعداء الله، ومن جملتهم أولياء الشيطان، الذين قال الله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ الل

وأمّا الرافضة؛ فعندهم الولاء لعليّ وذرّيّته وزوجته وأمّ زوجته التي هي خديجة رضي الله عنها، وأما البراء، فهو من أبي بكر وعمر وجابر وأنس وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة... وهم أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم. ما معنى البراء منهم؟ يقولون: نتبراً منهم؛ لأنّهم مرتدّون خارجون عن الإسلام، وأهل السنّة يقولون: تحن نحبّهم ولا نغلو في حبّهم، لا في حبّ الخلفاء الثلاثة، ولا في حبّ أهل البيت، بل نكن لهم حبًا متوسطًا، ليس فيه غُلوّ، فالرافضة غَلوا في حبّ أهل البيت حتّى رفعوهم عن قدرهم، وأعطوهم شيئًا من حتّى الله، بل صاروا يعبدونهم من دون الله، ويدعونهم في الشدائد، ويدعونهم في القربات، وأمّا بقيّة الصحابة في فقد جفوا في حقّهم، وضلّلوهم وبدّعوهم وكفّروهم، فقد جمعوا بين الغلوّ والجفاء، لم يتوسطوا في واحد منها توسّط أهل السنة، وخير الأمور - كما فقال والمعاها.

وقد هلكت في علي ﷺ طائفتان: طائفة غلوا وطائفة جفوا.

فالطائفة الذين جفوا هم النواصب، والخوارج. فإنّ الخوارج خرجوا على على على على على هذا له: حكم الله: حكمت الرّجال. وقالوا له: لا حكم إلّا لله. هكذا يقولون. وقاتلوه إلى أنْ قتله أحدهم، وهو عبد الرحمن بن ملجم؛ زعم أنّه مرتد لتحكيمه الحكمين. واشترطوا في رجوعهم، فقالوا لا نرجع إليك حتّى تعترف

أنّك قد كفرت، وأنّ أعمالك وجهادك كلّه باطل، وتعترف بأنّك تستقبل عملًا جديدًا، وتبطل ثوابك كلّه. هؤلاء ماذا نسمّيهم؟ نسمّيهم جفاة، جفوا في حقّ آل البيت، ونسمّيهم هالكين؛ لأنّهم كفّروا أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم، ومن كان في جيش عليّ ممن رضي عنه، وقد كثر ذلك المذهب في القرن الأوّل، وهو مذهب أولئك الخوارج، الذين يكفّرون عليًّا عليه، ويمدحون من قتله.

ورُوي أنّ عمران بن حطان كان من أهل السنّة، وقد روى أحاديث عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ وغيرها من الصحابة، ثمّ تزوّج امرأة من النواصب؛ أي: من الخوارج، ورجا لذلك أن يؤثّر عليها حتّى ترجع وتكون من أهل السنّة، ولكنّها أثّرت عليه، وأدخلته مذهب الخوارج، فأصبح منهم لكنّه ليس من المقاتلين، ولكن من قعدتهم، وهو ممّن مدحوا ابن ملجم بأبيات قال في بعضها (۱):

يَا ضَرْبَةً مِنْ تَقِيٍّ مَا أَرَادَ بِهَا إِلَّا لِيَبْلُغَ مِنْ ذِي العَرْشِ رُضْوَانًا إِلَّا لِيَبْلُغَ مِنْ ذِي العَرْشِ رُضْوَانًا إِنِّ لَأَذْكُ مِنْ اللَّهِ مِيزَانًا إِنِّ لَأَذْكُ مِنْ اللَّهِ مِيزَانًا

يمدحون الذي قتل عليًا عليًا الله الله وهؤلاء لا شكّ طرف هالك.

أمّا الشيعة فمذهبهم معروف، وهو الرفض الذي هو الترك، ومنه: رفضت هذا القول، أي تركته. وهؤلاء الرافضة خرجوا في عهد علي هذا وسبب ذلك أنّ يهوديًا يقال له: عبد الله بن سبأ دخل في الإسلام نفاقًا، أظهر الإسلام ولكن باطنه الكفر، وأراد بذلك أن يشكّك في الإسلام، ويدعو إلى أسباب الانحلال، فهو من

<sup>(</sup>١) أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٣/ ٤٩٥).

الذين دعواالثوار إلى قتل عثمان ، فهو جمع الجموع، وأثار من أثار حتى اجتمعت عصابات خرجت من مصر ومن العراق، وحاصروا عثمان ، حتى قتل شهيدًا . وكان من أسباب ذلك هذا المنافق. ولما استشهد عثمان ، وتمت البيعة لعلي ، وكان من أسباب ذلك هذا المنافق. ولما استشهد عثمان ، وتمت البيعة لعلي ، ورأى عبدالله بن سبأ أن عليًا ، عبوب عند أهل العراق، حيث استقر عندهم، أراد أيضًا أن يبطل إسلامهم، وأن يوقعهم في الكفر، فدعاهم إلى أن يغلوا في علي، فبدل ما هو خليفة وإمام يجعلونه ربًّا وإلهًا، فزين لهم وقال لهم: علي هو الربّ، وهو الإله. وانخدع به خلق كثير، واعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد، فقال: ابدؤوا بعبادته، فخرج عليهم علي مرة وهم صفوف، أعداد هائلة، فخروا له سجّدًا، فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: أنت إلهنا، فتعجّب من ذلك، ودعا أكابرهم ليتوبوا، ولكن أصرّوا ولم يتوبوا، ثمّ اشتهر أنّه أحرقهم، وحفر لهم أخاديد، وأضرم لهم النيران، فكان يدعو أحدهم، ويقول له: تب، فمن لم يتب، ألقى في تلك الأخاديد. وهو ينشد القول:

# لَمَّا رَأَيتُ الأَمْرَ أَمْرًا مُنْكَرًا أَجَّجْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قَنْبَرًا (١)

قنبر هو غلامه، وما زادهم هذا الإحراقُ إلا تمسكًا بها هم عليه، ويقولون: الآن عرفنا أنّك الرّب؛ لأنّك الذي تحرق بالنّار، ولا يعذّب بالنّار إلاّ ربّ النّار، فقتل من قتل منهم، وتمسكّ الباقون بها هم عليه.

وقد أنكر ابن عباس على علي الإحراق، وقال: لو كُنتُ أَنا لَمُ أُحَرِّقْهُمْ؛

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك الأثر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (ص١٨٧).

لِأَنَّ النبي عَلَيْ قال: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»، وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قال النبي عَلَيْ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (۱). وكان المسلمون جميعًا على أنّهم يقتلون وأنّهم كفّار. هؤلاء هم غُلاة الرافضة الذين جعلوا عليًا على هو الإله، هم أتباع ابن سبأ، ولا يزال كثيرٌ منهم على هذه العقيدة، غلاة الباطنيّة والغرابية. ويحفظ من شعرهم:

أشــهدأن لا إلـه إلا حيدره الأنــزع البطـين ولا حجـاب عليه إلا محمـد الـصادق الأمـين ولا طريــة إلى سلمان ذو القـوة المتين (٢).

لل كان سلمان الفرس، جعلوه هو الحاجب على الله، وحيدرة هو السم على الله، وحيدرة هو السم على الأنه كان يقول في خيبر (٣):

أنا الذي سمّتني أمّي حَيْدَرهُ(') كَلَيْسِتْ غَابَساتٍ كَرِيسِهِ المنْظَرَهُ أُوفِّيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرهُ (<sup>()</sup>

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٣٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (٢/ ٥١٢).

<sup>(</sup>٣) هذا الرجز أخرجه مسلم (١٨٠٧) في قصة فتح خيبر.

<sup>(</sup>٤) الحيدره: الأسد، سُمي به لغلظ رقبته. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) أي: أقتلهم قتلًا واسعًا ذريعًا، والسندرة: مكيال واسع، وقيل: هي شجرة يُعمل منها النبـل والعصي. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٤٠٨).

فصار هذا الاسم علمًا عليه، فهم يقولون: لا إله إلا عليُّ، لا إله إلا حيدرة. ومشهورٌ هذا الاعتقاد فيهم، وهؤلاء هم بقيّة ورثة ابن سبأ، وهم السبئيون، ويُقال لهم: الغلاة. لما قُتل علي شها اعتقدوا أنّه لم يُقتل، بل قالوا: إنّه رفع في السحاب، واعتقدوا أنّه سوف يرجع؛ فلذلك يقال لأحدهم: فلان يؤمن بالرجعة. ولا يزال كثير منهم يؤمن بالرجعة إلى اليوم.

يذكر أحد أصحاب دور الكتب أنّه جاءه أحد علماء الرافضة، وقال له: إني ألّفت كتابًا. قال: في أيّ شيء؟ قال: في الرجعة. فقال: كيف تكون الرجعة وقد قتل علي عليه وكيف يرجع وقد قال الله: ﴿ وَلَن يُوَخِرَ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُها وَاللّهُ خَيرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُها وَاللّه خَيرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآء أَجَلُها وَاللّه خَلْل فقال: على الله فقال: على أنت المخطئ. فلمّا رأى أنّه مشدّد في الإنكار، ذهب ذلك كلّ ذلك خطأ. فقال: بل أنت المخطئ. فلمّا رأى أنّه مشدّد في الإنكار، ذهب ذلك المؤلف وهو يقول: واإسلاماه! بمعنى: أنّه لم يجد من يؤيّده على الإيهان بالرجعة. فهي عقيدة لا تزال موجودة، يؤمن بها الكثير في العراق، وفي إيران، وكثير من البلاد التي يكثر فيها الرافضة.

وهناك أيضًا طائفة منهم غلوا في علي ها، ولكن جعلوه هو الرَّسُول، وادَّعُوا أَنَّ الرسالة له، وأنَّ جبريل ـ عليه السلام ـ أخطأ، كان مأمورًا أن ينزل على علي ها، ولكنّه خان ونزل على محمّد عليه أحقّ بالرسالة من محمد عليه ولذلك يقول أحدهم: خان الأمين وصدّها عن حيدره.

فهذا جبريل ـ عليه السلام ـ الذي سماه الله أمينًا في قوله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ

آلأَمِينُ ﴾ السعراء: ١٩٣]، وقوله تعالى: ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ [التكوير: ٢١]، يخوّنه هؤلاء الباطنية، وهم موجودون أيضًا، ويعتقد هذه العقيدة كثير من الرافضة في العراق وإيران بل في المملكة، ذكر لنا بعض الذين نقلوا عنهم من رافضة المدينة، أنّهم قبل التسليم من الصلاة يضربون بأيديهم على ركبهم ويكرّرون: خان الأمين خان الأمين. ثم يسلمون.

وأمّا أكثريّتهم، فيُقال لهم الإمامية، يسمّون نفسهم الإماميّة، وهم في الحقيقة الرافضة. هذا هو الحق، وعقيدتهم: أنّ عليًا في هو الإمام، وأنّ الأئمّة قبله مغتصبون، وأنّ أبا بكر في مغتصب للخلافة، وكذا عمر وعثمان رضي الله عنها، وكذا من تولّى الخلافة غير عليّ في وذريّته، يعتبرون عندهم مغتصبين لما ليس لهم. وهؤ لاء أصل تكاثرهم في العراق، ثم انتشروا في غيره، وسببه والله أعلم ما حدث من بعض غلاة بني أميّة، في وسط القرن الأوّل، لما تولّى ابن زياد على العراق، وسبب قتل الحسين في واستمرّ فيها إلى أن قُتل ابن زياد، ثم مات بعده يزيد، فتولّى العراق بعد ولاية ابن الزبير الحجاج بن يوسف الثقفي في ولاية زياد، وفي ولاية أبيه، وفي ولاية الحجاج، كان هؤلاء الثلاثة يميلون إلى بني أميّة، وفي أنفسهم حقد على عليّ، يُزيّن لهم أنّه ممن داهن في قتل عثمان في، ويقولون: إنّه قادر على أن ينصر عثمان في، فلهاذا لم ينصره؟ فكانوا يسبّونه في الخطب على المنابر في العراق وفي الشام.

ولا شكَّ أنَّ في العراق كثيرًا من المحبّين لعليّ ١٠٠٠ ألفوه في حياته، وأحبُّوه

بصدق، هؤلاء إمّا أن يكونوا معتدلين في حبّه، وإمّا أن يكونوا غُلاةً من أتباع الغلاة، إذا سمعوا هؤلاء الخطباء يلعنونه على المنبر، استاؤوا لذلك، فيحبون أن يكون لهم أتباع، وأن يكون لهم على ما هم عليه من يشجّعهم، فإذا سمعوا ذلك أخذوا في مجالسهم يذكرون فضائل علي هذه المناهم الغلاة، فصار أولئك الغلاة في مجالسهم الخاصة التي هي من مجالس المحبين لعلي هذه يكذبون ويغلون في الكذب، ويولدون، وبدل أن يذكروا فضائله الصحيحة ومدائحه التي مدحه ما النبي عليه ماروا يضيفون إلى ذلك أكاذيب ليست بحقيقة.

ولعلي الله فضائل، مثل قول النبي عَلَيْ له: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» ((). ولكن الرافضة - بلا شك - لم يقنعُوا بذلك، بل صاروا يزيدون ((). فصاروا لا يذكرون في مجتمعاتهم إلا فضائل علي الله فلا يجدون من يقتنع بقولهم، فيذكرون أكاذيب.

فمثلًا: حديث غدير خمّ، الذي يجعلونه عيدًا لهم يزيدون فيه. وفيه أنه ﷺ حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ: أَلا أَيَّهَا الناس فَإِنَّمَا أَنا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رسول رَبِّي فَأُجِيبَ، وأنا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّ لُهُمَا كِتَابُ الله فيه الهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ الله وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ». ثُمَّ قال: «وَأَهْلُ بَبْتِي أُذَكِّرُكُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٠٦) ، ومسلم (٢٤٠٤) من حديث سعد بن أبي وقياص ... كلام شيخ الإسلام في رد استدلالهم بهذا الحديث في مجموع الفتاوي (١٦/٤)..

<sup>(</sup>٢) انظر كلام العلماء في بطلان هذه الزيادات في مجموع الفتاوي (٤/ ١٧).

الله في أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكَرُكُمْ الله في أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكَرُكُمْ الله في أَهْلِ بَيْتِي، أَذكَرُكُمْ الله في أَهْلِ بَيْتِي، الله في أَهْلِ بَيْتِي، الثابت. ولكن ما اقتصروا عند هذا، فصاروا يُضيفون إليه زيادات مكذوبة، حتى الفاوا كتبًا في هذا الحديث، وجعلوه بألفاظ عديدة فقالوا: إنه قال: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَإِنَّ عليّ مَوْلاهُ، اللهم قَوالِ مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ»(")، وذكروا من أكاذيبهم أنّ اسم عليّ هي مكتوب على قائمة العرش، وأنّه ممّن خلقه الله وقرنه باسم محمّد عليه وفضله على خلقه، وأنّه وزوجته مكتوبان في غرف الجنّة كلّها.

هذه الأكاذيب التي يروّجونها ويقولونها إذا سمعها تلاميذهم وأحبابهم، أخذوا يروونها، وإذا سمعها الآخرون فهاذا يقولون؟ كيف تكون هذه مزاياه، وكيف تكون هذه فضائله؟ ومع ذلك يتقدّم عليه غيره، كيف قدّم عليه أبو بكر وعمر وعثمان أن بد أن يكون هو الأفضل وهو الإمام، ولما سمعوا تلامذتهم ومن كان حولهم وهم يتكلّمون بهذا، أرادوا أن يسكّتُوهم، فلم يجدوا إلا أن يكذبوا أكاذيب يسكّتون بها من حولهم حتى لا ينكروا عليهم ما هم فيه، فكذبوا أكاذيب لفقوها ورموا بها أبا بكر وعمر وعثمان وبقيّة الصحابة أنه وادّعوا أنهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲٤٠٨) من حديث زيد بن أرقم ، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۱) أخرجه مسلم (۲٤٠٨): "وأما قوله يوم غدير خم: "أُذَكِّرُكُمْ الله في أَهْلِ بَيْتِي"، فليس من الخصائص، بل هو مساو لجميع أهل البيت، وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة، فإنهم يعادون العباس وذريته، بل يعادون جهور أهل البيت، ويعينون الكفار عليهم".

مغتصبون، وادّعوا أنّهم خونة، وادّعوا أنّهم ظلمة، فامتلأت كتب الرافضة بالسبّ والحمل على هؤلاء الصحابة في وهي أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان. سببها ومبدأ أمرها التسكيت لتلامذتهم حتّى لا ينكروا عليهم.

ولمّا انتشرت هذه الأكاذيب في ابينهم، اعتقد تلامذتهم كفر أئمّة الصحابة، واعتقدوا أنّ الصحابة وضوان الله عليهم وليسوا على هدى؛ لأنّهم بايعوا غير الإمام الحقّ، وخلعوا الإمام الحقّ من إمامته وهو عليّ ، وبايعوا أبا بكر وهو مغتصبٌ ظالم، وبايعوا عمر وهو ليس له حقّ كها يزعمون و فجعلوهم بذلك مرتدّين، وأبطلوا بذلك فضائلهم التي ثبتت في كتب السنّة الصحيحة وغيرها، وقالوا: إنّ فضائلهم التي ذكرت في القرآن بطلت بسبب ردّتهم، ارتدوا بعد موت محمد عليه وردّتهم أنّهم منعوا عليًا هم من حقّه في الخلافة، وبايعوا مغتصبًا ظالًا هو أبو بكر الله المنه المنه وبايعوا عليًا الله وأبو بكر الله المنه المنه وبايعوا المنتصبًا ظالًا هو أبو بكر الله المنه المنه المنه و المنه المنه و بايعوا المنه و بايعوا المنه و بكر الله و أبو بكر الله المنه المنه و بالمنه و بكر الله و أبو بكر اله و أبو بكر الله و أبو بكر اله و المنه و ا

هكذا كانت أقوالهم، وهكذا رسخت هذه العقيدة في نفوسهم، وتوارثوها، وأخذوا يتناقلون هذه الأكاذيب في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني، يتناقلون هذه الأكاذيب، ثم ينقلون فضائل علي شهويبالغون فيها، ويذكرون فضائل الحسين وفضائل الحسن وفضائل ابن الحنفية، وفضائل زين العابدين وأولادهم وأحفادهم، ويكذبون في فضائلهم أكاذيب لا تليق بعاقبل، ولا يصدقها ذو عقل سليم. ولو قرأتم في كتبهم التي يتناقلونها لعجبتم كيف يصدقون هذه الأكاذيب، وتنطلي عليهم، ولكن سلبت عقولهم. ولأجل ذلك ذكر بعض العلماء أنهم ليس لهم عقولٌ. والردود التي ردّت عليهم لو قرأتموها

لعجبتم كيف لم يرتدعوا عن هذه الأكاذيب، ولا يزالون على هذا المعتقد إلى اليوم، مع تفتّح النّاس، وتبصّرهم.

ولا يزالون يروون ويتناقلون تلك الأكاذيب في كتبهم، وقد أوّلوا عليها الآيات القرآنية، وهناك تفسير لأحد أثمّتهم فسَّر فيه قول الله تعالى: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ لَا عَلَيْ وَفَاطِمَة يَلْتَقِيانَ بِالنّكاحِ. ﴿ يَعَرُبُمُ مِنْهُمَا ٱللُّوَلُولُ وَالْمَرْجَاتُ ﴾ [الرحمن: ١٩]، البحران: عليّ وفاطمة يلتقيان بالنّكاح. ﴿ يَعَرُبُمُ مِنْهُمَا ٱللُّولُولُ وَالْمَرْجَاتُ ﴾ [الرحمن: ٢٢]؛ هما الحسن والحسين. هكذا راجت هذه الأكاذيب بالنسبة إلى مديحهم.

أمّا بالنسبة إلى ذمّهم فمثلاً فسروا قول الله تعالى: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْحِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ ﴾ [النساء: ٥]؛ الجبت: هو أبو بكر، والطاغوت: عمر، رضي الله عنها، قاتلهم الله أنّى يؤفكون. وكذلك فسروا قوله تعالى: ﴿ تَبَتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [المسد: ١]، يدا أبي لهب، يقولون: هما أبو بكر وعمر رضي الله عنها. وفسروا قوله: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُ كُمُ أَن تَذْ بَحُوا بَقَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٧]؛ البقرة: هي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. أعاجيب وأكاذيب راجت عليهم؛ لأنّهم سُلبوا العقل والمعرفة، وما يزالون مُصرّين على هذه العقيدة.

في آخر ولاية بني أميّة خرج رجل من ذرّيّة عليّ وهو أخو زين العابدين، وهو زيد بن الحسين، ولما خرج دعا النّاس إلى بيعته، فجاءه الرافضة، فقالوا: نبايعك على أن تتبرّأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنّهم قد ارتسم في أذهانهم أنّهم أكفر من أبي جهل وفرعون، فلا بدّ أن يتبرّأ منهما، ولكنّه على قال:

هما صاحبا جدّي، ولا أتبرّاً منهما، قالوا: إذًا نرفضك، فرفضوه. ومن هنا عرفوا بالرّافضة. وهذا اسمهم، وهم الآن لا يعترفون به، ويشنّعون على من سمّاهم بهذا الاسم مع أنهم هم الذين سموا أنفسهم، وسمّاهم به زيد أخو زين العابدين أحد أثمّتهم، وزين العابدين هو أحد الأئمّة الاثني عشر. والذين بايعوا زيدًا سمّوا بالزيديّة، وهم الذين يوالون أبا بكر وعمر وأكثر الصحابة رضوان الله عليهم، ولكنّهم يتبرّؤون من بني أميّة.

أمّا تسميتهم بالشيعة، فهم يتمدّحون بهذا الاسم، ويقولون: نحن شيعة عليّ يعني: أنصاره، الشيعة في الأصل: الأنصار والأعوان. مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَلِهِ وَهَندَا مِن شِيعَلِهِ وَهَندَا مِن عَدُوقِةً شِيعَلِهِ وَهَندَا مِن عَدُوقِةً فَي قوله: ﴿ هَنذَا مِن شِيعَلِهِ وَهَندَا مِن عَدُوقِةً فَي اللّهِ مِن شِيعَلِهِ وَهَندَا مِن عَدُوقِهِ ﴾ [القصص:١٥]، يعني: أتباعه، ولكنّهم فَاستَعَنتُهُ ألّذِي مِن شِيعَلِهِ وعَلى الذّي مِن عَدُوقِهِ ﴾ [القصص:١٥]، يعني: أتباعه، ولكنّهم في الأصل نسميهم نحن شِيع، ولا نسميهم شيعة، فالشّيعُ: هي الفرقُ الضّالّة، الذين ذمّهم الله بقوله تعالى: ﴿ مِنَ الّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ مِمَا لَذَيْهِمَ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣٢].

والحاصل أنهم فرق كثيرة متشعبة؛ منهم الباطنية الذين ظهروا في أواخر القرن الثالث واستولوا على شرق الجزيرة العربية، القطيف والأحساء والبحرين، وما اتصل بها، وصار لهم قوّة ونفوذ، وهم الذين قتلوا الحُجّاج سنة سبع عشرة وثلاثمائة من الهجرة في الحرم، وهم يطوفون بالبيت، دخل كبيرهم وقائدهم على أنهم حُجّاج، ولما توسطوا الحرم سلّوا سيوفهم، وأخذوا يقتلون الحُجّاج في

داخل الحرم، وجعل الحُجّاج يلوذون بالكعبة، ويتعلّقون بأستارها، فجعل زعيمُهم يقتلهم وهم كذلك، ويقول:

## أنا باللَّهِ وباللَّهِ أنا يخلقُ الخلقَ وأفنيهم أنا

وأخذ كسوة الكعبة، وشقّقها بين أصحابه، وقلع الحجر الأسود وذهب به إلى بلاده القطيف، وبقي عندهم إلى سنة اثنتين وثلاثين وثلاثيا وثلاثيائة من الهجرة، حيث ضعفت دولتهم، وقويت دولة الإسلام، فهُدِّدوا إن لم يردِّوه بغزو دولة الإسلام لهم، فردّوه وهم كارهون، والحمد لله (۱).

وهذه الطائفة من أكفر الطوائف وأخبئها. يقول العلماء: إنهم يظهرون الرفض وهم كذبة، فظاهرهم الرفض، وباطنهم الكفر المحض. وما تزال طائفة منهم تعيش بين المسلمين، يظهرون أنهم إخواننا، ويدعون إلى التقارب، ويدّعون أنهم على الحق، وأنّ مذهبهم الذي هم عليه كسائر المذاهب الفرعيّة، كالشافعيّ ومالك وأحمد، فكذبوا بذلك؛ لأنهم مخالفون للمسلمين في العقيدة التي هي الأصل والأساس، فكيف يجتمعون مع المسلمين؟ وكيف يأمنهم المسلمون؟ وهم يُضمرون للمسلمين العداوة والبغضاء، فهم أعداء لله وللإسلام والمسلمين، فلا يغترّ بدعوتهم إلى ما يسمّونه التقريب، فإن هذا الاعتقاد كفر وضلال، فلا ينخدع المسلم بدعاياتهم وأعماهم، بل نأخذ حذرنا منهم.

والعلماء الأولون كانوا منتبهين لهم، ولكن ـ مع الأسف ـ كان هؤلاء الرافضة

<sup>(</sup>١) انظر: البدية والنهاية (١١/ ١٧١).

متسترين في ذلك الوقت ـ في القرن الأول والثاني والثالث ـ ولم يكونوا يظهرون أمرهم، وتولّوا ولايات ووثق بهم أكثر العامة، وصاروا يروون عنهم الأخبار، وصار منهم أخباريون، وإن لم يكونوا من غلاتهم، فدخل الكذب في كتب التاريخ بسبب الرواية عنهم.

فتجدون مثلاً في كتب التاريخ ـ حتى التي يكتبها أهل السنة ما يدل على أنها من وضع الرّافضة؛ فمثلاً من المشهورين بالأخبار شيعيّ، ولكن يقولون إنه إخباريّ يروي الأخبار ويجمعها، يُقال له: لوط بن يحيى، ويشتهر بأبي مخنف، يروون عنه في كتب التاريخ، فيقول ابن جرير: قال أبو مخنف، وروى أبو مخنف. هذا الراوي يظهر أنّه من أهل السنة، ولكن يميل إلى الشيعة، ودليل ذلك: أنّه يتتبع أخبار أهل البيت، ويبالغ في نقلها، ويطيل فيها، ويستقصي أخبارها، فمثلا في تاريخ ابن جرير: مقتل الحسين، قصة واحدة قُتل فيها الحسين ومعه من أهل بيته نحو الأربعين، فعادة مثل هذه الواقعة يكفيها ثلاث أو أربع صفحات لكن استغرقت هذه الحادثة أكثر من نصف مجلّد، أكثر من خسين ومائتي صفحة من تاريخ ابن جرير. وابن جرير ـ رحمه الله ـ من أهل السنة، ولكن بلاده ـ طبرستان ـ تاريخ ابن جرير. وابن جرير ـ رحمه الله ـ من أهل السنة، ولكن بلاده ـ طبرستان ـ كانت مليئة في زمانه بالرافضة، فكانوا يدخلون عليه شيئًا من أخبارهم، وإن كان كانت مليئة في زمانه بالرافضة، فكانوا يدخلون عليه شيئًا من أخبارهم، وإن كان

ففي خبر غدير خمّ ألَّفَ مجلدين، يقول ابن كثير عن ابن جرير: إنه ألف كتابًا ذكر فيه ما لا يصلح أن يذكر، حشد فيه الطيب والخبيث، والصحيح والسقيم، استوفى فيه ما سمعه، وذلك دليل على أنّه قد كثرت عنده تلك الأخبار، مما يدلّ

على أنّ أخبار الرافضة في ذلك الزمان قد كثرت.

في القرن الرابع استولى على العراق، بل على مصر وإيران دولة يُقال لهم: بنو بويه، وهذه الدولة رافضية، وكانت الخلافة لبني العباس، ولكن هؤلاء بمنزلة السلاطين الذين يديرون الدولة، أعلنوا مذهب الرافضة، وزادوا فيه ونشروه، وتمكّن في العراق؛ لأنها وطنهم، وإيران وما حولها. وصاروا يشجعون ويمكّنون كل من اعتنقه، ويولّونه الولايات، ولَيًا تمكّن هذا المذهب الخبيث وكثر معتنقوه، صاروا يحشدون من الكتب في تقرير مذهبهم، ويؤلفون المؤلفات في معتقدهم، فانتشرت الكتب وكثرت، ويوجد منها الآن ما لا يحصيه العدد، فتمكّن وقوي مذهبهم، وانخدع به من انخدع، ولا يزالون إلى الآن يخدعون الناس بمذهبهم الباطني، ويتقرّبون إلى النّاس بحسن معاملتهم وملاطفتهم، ومدحهم لأنفسهم، ويقولون: إن معهم شيئًا من الأخلاق والأدب والصدق، فيجتذبون النّاس بلعاملة الحسنة، وإلّا فالأصل أن معتقداتهم وأخلاقهم سيئة.

ولا أتجرأ أن أذكر الحكايات عنهم التي حكاها لنا بعض من عمل معهم بالمنطقة الشرقية من الجزيرة العربية، وما فيها من احتيالهم على أهل السنة، ومقتهم وبغضهم وحقدهم عليهم، وحرصهم على أن يصلهم كلّ شرّ وكل سوء، ولكن ينخدع الكثير بهم. وقد ذكر لنا بعض المشايخ الذين ذهبوا إلى الأحساء أنّ منهم من يظن أنهم مسلمون، ولا يفترقون عن المسلمين إلاكها يفترق من يقول: أنا شافعي، وأنا حنفي، ولم يدروا أنهم ضُلاّل وكفّار حتّى ظهر لهم الحق.

ولما كان كذلك، اهتم العلماء بذكر فضائل السلف، وفضائل الصحابة، واهتموا بذكر ذلك في عقائدهم، كما فعل ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله. وكما ذكر ذلك أهل العقائد نظرًا ونثرًا، يقول أبو الخطاب الكلوذاني في عقيدته (١) مبينًا فضل الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم:

قَالُوا فَمَنْ بَعْدَ النَّبِيِّ خَلِيفَةً قُلْتُ المُوَحِّدُ قَبْلَ كُلِّ مُوَحِّد

يعني: أبا بكر ، ذكر ذلك في عقيدته. ثم ذكر خلافة من بعده من الخلفاء هذا الراشدين .

قَالُوا فَرَابِعُهُمْ فَقُلْتُ مُجَاوِبًا مِنْ حَازَ دُونَهُمْ أُخُوَّةَ أَحْمَد

فمن هنا اهتم الأئمة بذكر فضائل الصحابة، لأنّنا لو تنزلنا على عقيدتهم، لرددنا الكتاب والسنّة، فمن أين جاءنا الكتاب والأحاديث، فإذا كانوا كفارًا كما يقولون؛ فإنّ أخبارهم لا تقبل.

أما شُبههم التي يرمون بها أهل السنة، فإن الآيات التي نزلت في المنافقين يحملونها على الصحابة في ، فقوله تعالى في معركة بدر: ﴿ كُمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَتْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ۞ يُجَدِدُلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعَدَ مَا نَبَيَّنَ كَانَمَا يَشِيكَ بِالْمُورِينَ فَرَبِقَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴾ [الأنفال:٥، ٦]؛ يقولون: هؤ لاء جادلوا الرسول، يُسَاقُونَ إلى المُوت وهم ينظرون، هؤلاء كفروا بذلك، ونقول لهم: إن الله كأنها يساقون إلى الموت وهم ينظرون، هؤلاء كفروا بذلك، ونقول لهم: إن الله تعالى ما كفّرهم بذلك بل سهاهم مؤمنين ﴿ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) لسماحة شيخنا عبدالله بن جبرين ـ حفظه الله ـ شرح كامل على منظومة أبي الخطاب الكلوذاني.

[الأنفال:٥]، نعم كرهوا مقابلة الكفّار مخافة أن يقضي عليهم وهم عدة الإسلام والمسلمين، ومعهم الرّسول على ومعهم خيار الصحابة، لكنّ الله تعالى نصرهم وأيّدهم، وسبب هذه الكراهية وهذه المجادلة أنهم يقولون: لو ذهبنا إلى العير. فهل هذا القول يخرجهم من الإسلام؟ كلا، لم يخرجهم، بل سماهم الله المؤمنين، فهذا هو معنى المجادلة والكراهية، ولكن الرافضة جعلوها دليلًا على أنّهم كفّار، وكفّروهم بمثل ذلك.

وفي آية أخرى، وهي قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوَا بِحَكَرَةً أَوَهَوَا انفَضُوا إِلَيْهَا وَوَلَى الله تعالى الله تعلى الله الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تهم خرجوا ينظرون إلى نقول: من هم الذين بقوا ومن هم الذين نفروا، معلوم أنّه م خرجوا ينظرون إلى هذه الإبل، ثم عادوا ليُتمّوا صلاتهم، ولا يليق بهم أن يتركوا الصلاة مع النبيّ هذه الإبل، ثم عادوا ليُتمّوا صلاتهم ولا يليق بهم أن يتركوا الصلاة مع النبيّ عنهم بعض الذين يمدحونهم كعمار وصهيب وسلمان رضي الله عنهم؛ فلذلك لا دلالة لهم في يمدحونهم كعمار وصهيب وسلمان رضي الله عنهم؛ فلذلك لا دلالة لهم في الآيات التي يستدلّون بها.

ثم لو قدر أنّهم صادقون، وأنّ هذه الأشياء وقعت منهم حقيقة، فلا يليق أن نكفّرهم بها، ولهم من السوابق ما يعفو الله به عنهم إذا ظهر منهم ذنب من الذنوب، ولا شكّ أنهم قد تابوا منه، والتوبة تجبُّ ما قبلها، أو مُحيت عنهم بثواب أعمالهم السابقة، التي ضاعف الله لهم حسناتهم فيها، وقد قال رسول الله عليها:

«لا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فلو أن أَحدَكم أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، ما أَدركَ مُدَّ أَحَدِهِم ولا نَصيفَهُ»(١). فالحسنات يذهبن السيئات، فكيف ننسى فضائلهم السابقة وجهادهم، ونذكر لهم ذنبًا صغيرًا تابوا منه، على حد قول بعضهم:

يَنْسَى مِنَ المَعْرُوفِ طَوْدًا شَاخِّا وَلَـيْسَ يَنْسَسَى ذَرَّةً مِسَّنْ أَسَـا

فعلى المسلم أن تكون عقيدته نحو الصحابة رضوان الله عليهم: مجبّتهم والترضّي عنهم، والثناء عليهم، وذكر فضائلهم، والاعتراف بيا لهم من المزيّة والسّبق، ومعرفة أنّهم خبر قرون هذه الأمّة، لم يكن ولا يكون مثلهم، وأنّ فضائلهم لا يدركها غيرهم. فإذا اعترفنا بذلك، عرفنا كفر من كفّرهم، وضلال من ضلّلهم وكرههم، ونصب العداوة لهم ولمن والاهم من أهل السنّة، فيا علينا إلا أن نشهر فضائلهم وننشرها كيا نشرها الأئمّة قبلنا، فالبخاري في صحيحه جعل كتابًا لفضائل الصحابة بدأ بفضائل الخلفاء الأربعة، وهكذا فعل مسلم في كتابه، وهكذا فعل الترمذي، وألف الإمام أحمد كتابه المشهور «فضائل الصحابة»، وهكذا الكتب المؤلفة في ذلك، كلّ ذلك بالثناء على الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم، فإذا قرأ المسلم تلك الأخبار وعرف صحتها، عرف فضلهم وقدرهم، وعرف بأن من عاداهم ضالً مضلّ، طاعنٌ في الله وفي شرعه، وطاعن في أصل الإسلام والسنة.

أما هؤلاء الرافضة وأعمالهم، فهم في ضلال، نبرأ إلى الله منهم ومن عقائلهم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٢٤٥).

السيّئة، ونسأل الله أن يحيينا على محبّة الخير وأهله، ويميتنا على الإسلام والسنّة.

وبعد ذلك نقول: إن صحابة رسول الله على هم الذين اجتمعوا به بعد إسلامهم، وأدركوا حياته، ورأوه وهم مؤمنون مصدقون به، وقد اشتهر أنهم جاهدوا معه، وأنفقوا أموالهم في سبيل الله، ونصرة لرسوله على وقد مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدًا عُلَى الله الله وَيَضَونَ الله وَيَضَونَ الله وَيَضَونَ الله وَيَضَونَ الله وَيَضَونَ الله وَيَضَونَ الله تعالى وَرَضَونَا أَسِيماهُم في وُجُوههم وَنَ أَثَرَ الله وَرَضَونَا أُسِيماهُم في وُجُوههم الله تعالى السُّجُود ﴾ [الفتح: ٢٩]، وهذا الوصف يعم جميع المهاجرين الذين ذكرهم الله تعالى بقول من دينرهم وأمريه ويشون الله ورسوله ويلي ويندرهم وأمريهم تركوا بلادهم وعشائرهم وأموالهم؛ حبًا لله ورسوله ويلي وتصديقًا بالرسالة، مع ما لقوه قبل الهجرة من الأذى والعذاب في الله تعالى .

ثم تكبدوا الصعوبات في سفر الهجرة، وركبوا الأخطار، ثم إن العرب جميعًا رمتهم بالعداوة، وقاطعتهم، فتعرضوا لحرب العرب وغيرهم، وكان الحامل على ذلك هو قوة الإيهان، والجزم بصحة ما هم عليه، والثقة بنصر الله تعالى الذي ذكره في قوله تعالى: ﴿ وَعَدَاللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم وَعَكِمُ الصَّلَاحِتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ في قوله تعالى: ﴿ وَعَدَاللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم وَعَكِمُ الصَّلَاحِتِ لِيَسْتَخْلِفَ اللّذِينَ مَا مَنُواْ مِنكُم وَعَكِمُ اللّذِي السَّتَخْلِفَ اللّذِينَ مَن قَبْلِهِم وَلَيْم كِن فَلْمُ دِينَهُمُ اللّذِي الْرَضَى هُمُ وَلِيكُم مِن اللّذِينَ مَن اللّذِينَ أُولُولُ وَعُد أَخْبرهم قبل ذلك بأنهم سوف يُبتلون ويُحتبرون، فقال تعالى: ﴿ لِنَتُم مِن الّذِينَ أُولُولُ وَلَيْ اللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَينَ الللّذِينَ اللّذِينَ الللللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِي

الكِتنكِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِن الذِينَ الشَركُوا أَذَكَ كَثِيرا ﴿ [آل عمران:١٨٦]؛ ولهذا لما تعليه م الأحزاب وضيقوا عليهم، ثبتوا وقالوا: ﴿ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٢٢]، وأخبر الله تعالى أنه قد رضي عنهم في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّيقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِدِينَ وَالْأَنصارِ وَاللَّذِينَ قَد رضي عنهم في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّيقُونَ الْأَوّلُونَ مِنَ الْمُهَجِدِينَ وَالْأَنصارِ وَاللَّذِينَ وَمَا الْأَنتَهَا الْأَنتَهَا وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعْمَ مَن الله عنه فقد غفر له، ورضي عمله، خلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [النوبة: ١٠١]، ومن رضي الله عنه فقد غفر له، ورضي عمله، فلا يسخط بعد ذلك عليهم، بل يوفقهم ويحميهم ويتوفاهم على الإسلام.

وورد في السنة ما يدل على فضلهم على من بعدهم في قوله على: ﴿ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّهِ عَلَى مَن بعدهم، وكذا نهى عن سبهم في قوله على: ﴿ لا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فلو أَن أَحَدَكم أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، ما أَدركَ مُدَّ أَحَدِهِم ولا نَصيفَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن اللهُ اللهُ

وروى مسلم (" من حديث أبي بردة الله قال: صَلَّيْنَا المُغْرِبَ مع رسول الله عَلَيْنَا، فقال: وَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فقال: (مَا زِلْتُمْ ها هنا؟ " قُلْنَا: يا رَسُولَ الله صَلَّيْنَا مَعَكَ المَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا نَجْلِسُ حتى نصلى معه أو أَصَبْتُمْ "، قال: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إلى السَّمَاء، وكان نصلى مَعَكَ الْعِشَاء، قال: (أَحْسَنْتُمْ أُو أَصَبْتُمْ ")، قال: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إلى السَّمَاء، وكان

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱/ ۱۱۲).

 <sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/ ١٥٤١).

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٥٣١).

كَثِيرًا عِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِ، فقال: «النُّجُومُ آمنة لِلسَّمَاءِ، فإذا ذَهَبَتْ النَّجُومُ أتى السَّمَاءَ ما تُوعَدُ، وأنا آمنة لِأَصْحَابِي، فإذا ذَهَبْتُ أتى أَصْحَابِي ما يُوعَدُونَ، وَإِذَا ذَهَبُ السَّمَاءِ مَا يُوعَدُونَ، أي: من الفتن وَأَصْحَابِي آمنة لِأُمَّتِي فإذا ذَهَبَ أَصْحَابِي أتى أُمَّتِي ما يُوعَدُونَ، أي: من الفتن والخلاف وكثرة البدع.

وقد شهد النبي عَلَيْ للعشرة بالجنة، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وأبو عبيدة، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد (()، كما ثبتت الشهادة لجماعة آخرين بالجنة، كثابت بن قيس، وبلال، وعهار، وسلمان (())، وقال عَلَيْ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ - إِن شَاءَ الله - مِن أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا» (())، وقال: «وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَّلَعَ على أَهْلِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا» (الله فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ (الله وكانوا ثلاثهائة وبضعة عشر، وأهل البيعة ألف وأربعهائة وزيادة.

ثم اتفق السلف على أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، وهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعًا، وجمهور أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على تقديم أبي

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج أحاديث المبشرين بالجنة (٤/٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (٦/٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه (٢/٤).

بكر الله ومبايعته خليفة بعد النبي عليه وذلك لما عرفوا من سابقته وصحبته وأعماله، ثم إن النبي ﷺ قدمه ليصلي بالناس في أيام مرضه، فصلي بهم تلك الأيام(١١)، فبايعوه، وقالوا: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله ﷺ لديننا، فهو ليس أكثرهم مالاً، ولا أقواهم بأسًا، ولا أعزهم عشيرة، فلم يبايعوه خوفًا من سطوته وقهره وسلطته، وإنها عرفوا فضله وسابقته، وما تميز به، وتذكروا الإشارات الدالة على أنه أولى بالخلافة مثل قوله ﷺ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ من بَعْدِي: أبي بَكْر وَعُمَرَ»(٢)، وقوله ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ اللَّهِ لِيِّينَ الرَّاشِ لِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»(")، وثبت في «الصحيحين»(١٤) عن أبي سعيد الله أنه عِيَّةٍ خطب في آخر حياته، قال: «إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَام وَمَوَدَّتْهُ، لَا يَبْقَيَنَّ فِي المَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا شُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ، وفضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وبقية الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة مشهورة، ومن أراد الاطلاع فليراجع كتاب الفضائل من كتب السنة.

<sup>(</sup>١) كما ورد في حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ الذي أخرجه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (١٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٦٦٢)، وابن ماجه (٩٧)، وأحمد (٥/ ٣٨٢)، وصححه ابن حبان

<sup>(</sup>١٥/ ٣٢٧)، والحاكم (٣/ ٧٥)، ووافقه الذهبي، من حديث حذيفة بن اليمان ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٦٦)، ومسلم (٢٣٨٢).

٥٨٤

## قال الطحاوي:

وَنُشْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، تَفْضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ.

## قال الشارح:

اخْتَلَفَ أَهْلُ السُّنَّةِ فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ هِ الْكَلْفَ الْسَلَّةِ فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ هِ : هَلْ كَانَتْ بِالنَّصِّ، أَوْ بِالإَخْتِيَارِ؟ فَذَهَبَ الحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّهَا ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ الْحَلِيِّ الْخَفِيِّ وَالْإِشَارَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالنَّصِّ الْجَلِيِّ.

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْ لِ الحَدِيثِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا ثَبَتَتْ بِالِاخْتِيَارِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى إِثْبَاتِهَا بِالنَّصِّ أَخْبَارٌ:

مِنْ ذَلِكَ مَا أَسْنَدَهُ الْبُخَارِيُّ (') عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: أَنَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: أَنَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: أَوْ كَا أَمُّا تُرِيدُ عَلَيْهُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدُكَ؟ كَأَنَّهَا تُرِيدُ اللهُ سِيَاقًا آخَرَ ('')، وَأَحَادِيثَ أُخَرَ. اللهُ سِيَاقًا آخَرَ ('')، وَأَحَادِيثَ أُخَرَ. وَذَكِرَ لَهُ سِيَاقًا آخَرَ ('')، وَأَحَادِيثَ أُخَرَ. وَذَلِكَ نَصٌّ عَلَى إِمَامَتِهِ.

وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ

<sup>(</sup>١) برقم (٣٦٥٩)، وأخرجه مسلم (٢٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٣٦٠).

بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ (١).

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» (٣) عَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْ أَبِيهَا - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّةٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي بُدِئَ فِيهِ، فَقَالَ: ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا، ثُمَّ قَالَ: يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ».

وَفِي روَايَة: «فَلا يَطْمَعْ فِي هَذَا الأَمْرِ طَامِعٌ»(").

وَفِي رَوَايَة: قَالَ: «ادْعِي لِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ أَبِي بِكْرٍ، لأَكْتُبَ لأَبِي بَكْرٍ كِتابًا لا يُخْتَلَفُ عَلَيهِ »، ثُمَّ قَالَ: «مَعَاذُ اللَّهِ أَنْ يَخْتَلِفَ المُؤْمِنونَ فِي أَبِي بَكْرٍ »<sup>(،)</sup>.

وَأَحَادِيثُ تَقْدِيمِهِ فِي الصَّلَاةِ مَشْهُورَةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَهُوَ يَقُولُ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاس»(٥٠).

وَقَدْ رُوجِعَ فِي ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، فَصَلَّى بِهِمْ مُدَّةَ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ. وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٨٧)، وبنحوه أخرجه البخاري (٢٦٦، ٧٢١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٠٦)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٢٥)، وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الأوسط (٤٣٣١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٠/ ٢٦٧)، وفي سنده مقال، لكنه يتقوى بالروايات الأخرى المخرجة في الصحيحين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي في مسنده برقم (١٨٠٥)، ومن طريقه ابن سعد في الطبقـات (٣/ ١٠٨)، وابن أبي عاصم في السنة (١١٦٣)، وفي إسناده محمد بن أبان، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٦٤) ، ومسلم (١٨٤) من حديث عائشة رضي الله عنها.

«بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ، عَلَيْهَا دَلُوْ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعِ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوُ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ ابْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، وَتَى ضَرَبَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن (1)

وَفِي «الصَّحِيحِ» (أَنَّهُ عَلِيْهُ قَالَ عَلَى مِنْبَرِهِ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِلُا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَا تَنْفَيَنَ فِي المَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا سُدَّتْ، إِلَّا خَوْخَةُ أَبِا بَكْرٍ خَلِيلًا، لَا يَبْقَيَنَ فِي المَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا سُدَّتْ، إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ».

وَفِي سُنَنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْم: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا؟" فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا: رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاء، فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ، فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ رُفِعَ فُرْنَا أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاء، فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ، فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ رُفِعَ وُزِنَ عُمَرُ وَعُثَمَانُ، فَرَجَحَ عُمَرُ، ثُمَّ رُفِعَ وَذِنَ عُمَرُ وَعُثَمَانُ، فَرَجَحَ عُمَرُ، ثُمَّ رُفِعَ النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: "خِلَافَةُ نُبُوّةٍ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمِيزَانُ، فَرَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِ النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: "خِلَافَةُ نُبُوّةٍ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٦٦٤ و ٧٠٢١) ، ومسلم (٢٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٦٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومسلم (٢٣٨٢) من حديث أبي سعيد الخدري الله ...

<sup>(</sup>٣) برقم (٤٦٣٤، ٥٦٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٢٨٧) وقال: «هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وأحمد (٥/٤٤)، والحاكم (٣/ ٧٠، ٧١)، جميعهم بدون زيادة: «خلافة نبوة...»، وهذه الزيادة لها شاهد من حديث سفينة في، وسيأتي تخريجه قريبًا.

المُلْكَ مَنْ يَشَاءُ».`

فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ وِلَايَةَ هَؤُلَاءِ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ مُلْكً.

وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عَلِيٍّ هُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعِ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ، بَلْ كَانُوا مُحْتَلِفِينَ، لَمْ يَنْتَظِمْ فِيهِ خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ وَلَا المُلْكُ.

وَرَوَى أَبُو دَاؤُدُ '' أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَوَى أَبُو دَاؤُدُ '' أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَا بَكْرٍ نِيطَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِي قَالَ: «رَأَى اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِيطَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنِيطَ عُمْرُ اللَّهِ عَيْقَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَرَوَى أَبُو دَاوُدُ أَيْضًا عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلُوًا دُلِّي مِنَ السَّمَاءِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا، فَشَرِبَ شُرْبًا ضَعِيفًا، ثُمَّ جَاءَ عُمْرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ، ثُمَّ جَاءَ عُثْهَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا، فَانْتُشِطَتْ مِنْهُ، فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَانْتُشِطَتْ مِنْهُ، فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا، فَانْتُشِطَتْ مِنْهُ، فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا، فَانْتُشِطَتْ مِنْهُ، فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا، فَانْتُشِطَتْ مِنْهُ،

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خِلَافَةُ

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۳۲).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۳۷).

# النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ يُؤْتِ اللَّهُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ أَوِ الْمُلْكَ "''.

### قال الشيخ:

تكلّم العلماء في موضوع الخلفاء الراشدين، وهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثمّ عليّ رضي الله عنهم أجمعين، وذكروا أن تسميتهم بالخلفاء الراشدين تسمية نبويّة؛ ففي الحديث أن النبيّ عَيَّةٍ قال: «عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةِ الخُلَفَاءِ المُهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، مَنَسَّكُوا بها، وَعَضُّوا عليها بِالنَّوَاجِدِي» (٢) فجعلهم خلفاء، والخليفة: هو الذي يخلف غيره، وسمّاهم راشدين، والراشد: ضد الغاوي؛ أي إنّهم على رشد، ووصفهم بالهداية، أنّهم مهتدون غير ضالّين، هذا ما يخصّ خلافة هؤلاء الأربعة، وكذلك من اقتدى بهم، أو سار على نهجهم؛ فقد قيل: إنّ عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين؛ لأنّه أشبه سيرتهم.

كذلك أشار النبي عَلَيْ إلى الخلافة ثمّ الملك، كما في حديث سفينة: «خِلافَةُ النبوَّةِ ثلاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ يُؤْتِي الله مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ»؛ وقد وقع ذلك؛ فخلافة أبي بكر سنة، سنة، وخلافة عمر على عشر، وخلافة عثران النه عشرة سنة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود (٢٦٤٦، ٤٦٤٧)، والترمذي (٢٢٢٦) وقال: (وَهَذَا جَدِيثٌ حَسَنٌ ،، وأَهَذَا جَدِيثٌ حَسَنٌ ،، وأهد (٥/ ٢٢٠)، وصححه ابن حبان (١٥/ ٣٩٢)، والحاكم (٣/ ٧١)، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (١/ ٤٣).

فهذه أربع وعشرون سنة، وخلافة علي شخص سنين إلا بعض سنة، وتتمّتها خلافة الحسن، فأصبحت هذه ثلاثين سنة أو نحوها، فهذه هي الخلافة التي أخبر النبي على النبي على النبي الله النبي الله النبي أمّا خلافة نبوّة، ثمّ بعدها يكون ملك، لأنّ الملك لما انتقل إلى بني أميّة، أصبحوا كأنّهم يعملون عمل الملوك، ولو كان فيهم شيء من السيرة الحسنة والجهاد، ولكن عملهم ليس كعمل الخلفاء الراشدين؛ لأنهم جعلوها وراثة، وصاروا يعهدون بالخلافة إلى أبنائهم أو من يقرب منهم.

وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تقديم أبي بكر العباس، وأل العباس، وآل البيت، وفيهم علي والحسن والحسين والعباس، وابن العباس، وآل العباس، وآل العباس، وآل عمر ... جميع الصحابة اتفقوا على خلافة أبي بكر الله تعالى لا يجمع الصحابة على ضلال، ولا يجمعون إلا على حقّ، وهذه حجّة قويّة على خلافة أبي بكر، أبين الرافضة من هذا الإجماع؟ فالرافضة يقولون: إنّ أبا بكر مغتصب، وإنّه تجرأ على ما ليس له، وإنّ الصحابة خانوا هذه الأمانة التي هي عهدٌ لعليّ، وأن النبي على عهد إليه بالخلافة، ولكن خانوا وكتموا، وبايعوا أبا بكر الله خيانة وضلالاً، هكذا قالوا، وهذا معناه أنّهم كلّهم أجمعوا على هذا الظلم، وحاشاهم من ذلك!

ولا شكَ أنّهم عندما بايعوا أبا بكر الشه عملوا بتلك الإشارات التي وجدوها، فإنّ النبي ﷺ لما قالت له تلك المرأة: أرّأيْتَ إِنْ جئتُ فلَمْ أَجِدْكَ؟ كأنّها تريدُ المُوْتَ، فمن آتي بعدك لقضاء حوائجي؟ فقال: "إِنْ لَمْ تَجِدِيني فَأْتِي

أبا بَكْرِ »(١)، فمعنى هذه الإحالة أنّ أبا بكر يكون الخليفة بعدي، وهذا ما كان.

كذلك الحديث الذي روته عائشة وهي من أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن، لا يمكن أن تكذب في حقّ أبيها، ولا غيره. ذكرت أنّ النبيّ عَلَيْهُ أراد أن يكتب كتابًا بالولاية لأبي بكر، لاحتى أكتُبَ لأبي بكر كِتابًا»، أي: ائتوني بكتاب أكتب فيه عهدًا لأبي بكر على، ولكن علم بأنّ الله تعالى يجمع المصحيفة على توليته، فترك الكتابة ثقة بها كانوا عليه من معرفة حقّه، وقال: ««يَأْبَى الله والمُسلِمونَ إِلاَّ أبا بكر » بكر » بعني: أنّهم يعرفون أحقيته وأقدميّته.

وقد عُرف أنّ النبيّ عَلَيْ قدّمه في الصلاة لما ثقُل عليه مرضه، وصعب عليه أن يتولّى الصلاة بهم، وبقي عدة أيام لا يستطيع ذلك، وكان الذي يصلّى بالمسلمين أبو بكر رضي الله عنه، لما قال: «مُرُوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصُلِّ بالنَّاسِ»! فقالت عائشة وضي الله عنها وازّ أو أَبا رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بالنَّاسِ»، قَالَ: «مُري الله عنها وازّ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَعَادَتْ فَقَالَ: «مُري أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَعَادَتْ فَقَالَ: «مُري أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَعَادَتْ فَقَالَ: «مُري أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ» ("). فأكد أنّ أبا بكر هذه والذي يصلح أنْ يكونَ إمامًا، وقد تولّى هذه الإمامة التي هي الصلاة في حياة النبيّ عَلَيْهُ، فلمّا أن يكونَ إمامًا، وقد تولّى هذه الإمامة التي هي الصلاة في حياة النبي عَلَيْهُ، فلمّا أن توفي النبي عَلَيْهُ نظر الصحابة في خلافة أبي بكر هذه فقالوا: رضينا لدنيانا من رضيه توفي النبي عَلَيْهُ نظر الصحابة في خلافة أبي بكر هذه فقالوا: رضينا لدنيانا من رضيه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٧٨)، ومسلم (٤٢٠) من حديث أبي موسى الأشعري ١٠٠٠

نبيّنا لديننا. نبيّنا عَلَيْهُ رضيه إمامًا لنا، رضيه لديننا وليصلّي بنا، وهذا دليل على أفضليّته؛ ولذلك نرضاه أن يكون إمامًا لنا في هذه الولاية التي فيها إصلاح دنيانا، وضبط أحوالنا.

وقد ثبت أنَّ النبيِّ ﷺ خطب في آخر حياته، قبـل مرضـه بقليـل، فقـال: «إنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ الله بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ» فَبَكَى أَبُو بَكْرِ اللهِ وَقَالَ: «فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا»، فعجب النّاس، أنّ النبي عَلَيْ يخبر عن هذا العبد الذي خيّره الله، وأنّ أبا بكر يبكي ويقول هذه المقولة! فليّا قال ذلك قال النبي عَيَالِين: «إِنَّ أَمَنَّ الناس عَلَىٰ في مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْر وَلَوْ كنت مُتَّخِذًا خَلِيلاً لإتخذت أَبَا بَكْرِ خَلِيلاً وَلَكِنْ إخوة الْإِسْلَام لَا تُبْقَيَنَّ فِي الْمُسْجِدِ خَوْخَةٌ إلا خَوْخَةَ أبي بَكْر »(١)، أليس ذلك دليلاً على أنّه مقدّم في هذا الأمر؟ الخُلّة هي: المحبّة التي تتخلِّل القلوب، إنَّه أحقَّ أن يكون خليلاً، وأحقَّ أن تكون له الخلَّة، ولو كنت متّخذًا خليلاً لكان أبو بكر أحقّ أن يكون خليلاً. ثمّ أمر أن تُسدّ النوافذ التي تطلُّ على المسجد إلا نافذة أبي بكر الله فقد كان الصحابة قد بنوا بيوتًا فتحوا منها أبوابًا على الحرم، هذا الباب يدخل منه فلان، وهذا باب لفلان، فأمر بأن تُسدّ تلك الأبواب التي تُسمّى خوخات، وتبقى خوخة أبي بكر، وفي ذلك إشارة إلى أنّه سيتولّى الخلافة بعده، وأنّه سيحتاج إلى أن يدخل المسجد ويتكرّر دخوله، ألبس هذا دليلاً على أنَّه سيتولَّى الخلافة، وعلم النبيِّ ﷺ أنَّه سيكون والي

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨٣).

المسلمين بعده، فأمر بإبقاء خوخته حتّى لا تتغيّر. كذلك قد مرّت كثيرٌ من الإشارات، ولكن مجموعها يكون صريحًا:

الإشارة الأولى: قصة القليب: يقول ﷺ: «بَيْنا أَنا نائِمٌ رَأَيْتُني على قَلِيبٍ»، والقليب: البئر التي فيها ماء، «عَلَيْها دَلُوّ، فَنَزَعْتُ منها ما شاءَ الله» أي أجتذب الماء بالدلو، «ثُمَّ أَخذَها ابنُ أَبِي قُحافَة»، جعل أبا بكر ﷺ هو من أخذها بعده، «فَنَرَعَ منها ذَنوبًا، أَو ذَنُوبَينِ، وفي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، والله يَغفِرُ لهُ»، أي: ذلك لقصر خلافته، «ثُمَّ استحالَتْ غَرْبًا، فأخَذَها ابنُ الخطّابِ»، والغرب: هو الدلو الكبير الذي يُستقى به من الآبار قديبًا، «فلَمْ أَرَ عَبقَرِيًا مِنَ النّاسِ يَفْرِي فَرِيهُ، حَتَّى ضَرَبَ النّاسُ بعَطَنٍ »(")؛ وذلك لأنّ مدّته طالت عشر سنين، وفي مدّته اتسعت رقعة الإسلام، وكثرت الأموال في بيت المال.

أليس في هذا دليلاً على أن من يأخذ الخلافة بعده هو أبو بكر الله والكن الإنطول مدته، ويأخذها من بعده عمر ، فتطول مدّته.

أما الإشارة الثانية: فهي قصّة ذلك الدلو الذي تدلّى من السهاء، يقول الرجل: «رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلْوًا دُلِّي من السّهاء، فجاءَ أَبو بكرٍ فأَخذِ بعَراقِيها، فشرِبَ شُرْبًا ضَعيفًا، ثُمَّ جاءَ عُمَر فأَخذَ بِعَراقِيها، فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ، ثُمَّ جاءَ عُثمانُ فأَخذَ بِعراقِيها فانْتُشِطَتْ مِنْهُ، فأَخذَ بِعراقِيها فانْتُشِطَتْ مِنْهُ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/ ٥٨٦).

فانْتَضَحَ عَلَيهِ مِنها شَيْءٍ»(١). أليس ذلك دليل على ترتيبهم بعد النبيّ ﷺ.

هذه الإشارات التي هي إمّا حقيقة واقعة أو أنّها رؤيا فيها دليل واضح على أنّ هؤلاء يكونون خلفاء بعد رسول الله ﷺ.

وبكلّ حال، فإنّ هذه الإشارات مجموعها يجزم بأنّه نصُّ صريح على أنّه عَيَّرُ قدّم أبا بكر الله وجعله خليفة بعده.

تأتي بعد ذلك قصّة بيعته وتوليته الخلافة، وكيف اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على بيعته وفضّلوه، ومعلوم أنّهم لم يختاروه إلاّ لميزةٍ تميّز بها، أليس هو أوّل من أسلم من الرّجال، فكما يقول الكلوذاني في عقيدته:

قَ الُوا فَمَنْ بَعْدَ النّبِيِّ خَلِيفَةً قُلْتُ الْوَحِّدُ قَبْلَ كُلِّ مُوحِّدِ حَامِيهِ فِي يَوْمِ العَرِيشِ وَمَنْ لَهُ فِي الغَارِ أَسْعَدَ يَا لَهُ مِنْ مُسْعَدِ الجمهور على أنّ أبا بكر الله أوّل من أسلم من الرجال، فقد كان رجلاً عاقلاً موثوقًا كامل العقل، لما عرض النبي عَلَيْهُ عليه الإسلام، لم يتوقّف، بل بادر، وقبل الدعوة، ودخل في الإسلام، ولما دخل في الإسلام صار أيضًا داعية لأكثر الصحابة الذين أسلموا في مكّة، فأسلم عثمان، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن

أليس من فضائله أنّ يكون رفيق النبيّ عَلَيْ وصاحبه في الهجرة، فقد اختاره النبيّ الصحبته بعد أن كان استعد للهجرة، فقال له النبيّ عَلَيْ: «أَقِمْ، فَقَالَ:

عوف، وأبو حذيفة، وسعد، كلَّهم بدعوة أبي بكر رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱/ ۵۸٦).

يَا رَسُولَ الله أَتَطْمَعُ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ؟ فَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنِّي لَأَرْجُو ذَلِكَ»، فلمّا أذن له، قال: الصَّحْبَةَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «الصَّحْبَةَ »(۱). أي: سوف تصحبني. ومعروف أنّه صاحبه في الغار، الله، قَالَ: «الصَّحْبَةُ الله أيْ الله تعالى فيه: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَبَهُ ٱلذِّينَ الله تعالى فيه: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَبَهُ ٱلذِّينَ إِنْ هُمَا فِ ٱلْغَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَلَحِهِ وَ لَا تَحْدَزَنَ إِنَ الله مَعْنَا ﴾ [التوبة: ٤٤].

لا شكّ أنّ هذه الصحبة لا ينالها إلا مثله، فهو جمع نفسه مع النبيّ عَلَيْهُ، وعرّض نفسه للقتل، المهاجرون غيره هاجروا بحجّة أو بعلم، ولم يتعرّض لهم المشركون، أمّا أبو بكر و والنبي عَلَيْهُ، فإنّ المشركين قد عزموا على قتل رسول الله على المناه الله بأن يخرجا بخفية، فخرجا لللاً، ودخلا في غار ثور ثلاثة أيام، يأتيها عامر بن فُهيرة بغنم لأبي بكريه ، يحلب للما ويسقيها، وكذلك يأتيها عبد الرحمن بن أبي بكر بالأخبار في الليل ثمّ يرجع.

أليس مبيت أبي بكر الله مع النبي على التعرّض للأذى، ومن الفداء له بنفسه؟ هذه ميزة لا يلحقه بها غيره، وكذلك صحبته له من مكّة إلى المدينة، اثنان على راحلتين، ليس معهما إلا رحل مشرك يدهما الطرق.

كذلك عندما خرج النبي ﷺ في غزوة بدر، ولما كانت الليلة التي وقعت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٩٣) من حديث عائشة رضي الله عنها.

الوقعة في صبيحتها، بات النبي عَلَيْ طوال الليل يصلّي ويتهجّد، وبات أبو بكر الله معه يحميه ويحرسه، وكلّم سقط رداؤه عنه ردّه عليه أبو بكر الله ويحرسه، وكلّم سقط رداؤه عنه ردّه عليه أبو بكر الله وعَلَلَ وقال آخر ما قال: «يا نَبِيَّ الله كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ، فإنه سَيُنْجِزُ لك ما وَعَلَكَ»(١).

ولأجل ذلك سمّاه الله تعالى بالصّديق، وقد سمّي بالصّديق أخذًا من قول الله تعالى في سورة الزمر: ﴿ وَٱلّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدّقَ بِهِ } [الزمر: ٣٣]، الذي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (١٧٦٣) من حديث عمر بن الخطاب ١٠٠٠)

جاء بالصّدق: النبيّ عَيَّا والذي صدّق به: أبو بكر الله فهذه بلا شكّ تدلّ على أهليته. وقد أجمع الصحابة على تسميته بالصّدِّيق مبالغة في الصدق، والصّدِيقيّة هي الرّبة التي تلي النبوّة، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع الله وَالرّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الدِّينَ أَنغَمَ الله عَلَيْهِم مِنَ النبيّيَة وَالرّسُولَ فَأُولَتِكَ مَع الدّين أَنغَمَ الله عَلَيْهِم مِنَ النبيّية وَالصّدِيقين ﴾ [النساء: ٦٩]؛ بدأ بالصّديقين، شم السهداء والصالحين، والصّديقون: هم المبالغون في التصديق، وأبو بكر على ما مله والصالحين، والصّديقون: هم المبالغون في التصديق، وأبو بكر على ما ما ما الله على ما السهم.

فهذه الميزات والفضائل هي التي جعلته أهلاً لأن يتولّى أمر المسلمين، لكن طمس الله قلوب الرافضة، وأعمى بصائرهم، وحال بينهم وبين الحقّ فولّدوا أكاذيب في أنّه مغتصب، وأنّ الصحابة كلّهم خونة، وأنّ عليًّا مظلوم، وجعلوه أيضًا من الظالمين؛ لأنّه أقرّ بخلافة أبي بكر، وبايعه، وصبر على خلافته في زمانه، ولم يطالب بالخلافة، بل كان عليٌّ يصلي خلفه طيلة مدّة خلافته، ولم يقل أحد أنّ عليًّا كان له محراب، أو أنّه كان يصلي وحده، وحاشاه ترك الجماعة، أليس في ذلك دليلاً على أنّه أقرّ خلافته، وأنّه رضى به كما رضى به بقيّة المسلمين.

في القرون السابقة قد يكون الرافضة معذورين؛ لأنهم لم يطّلعوا على سير الصحابة رضوان الله عليهم، ولم تنتشر كتب السلف، ولم تشتهر الأحاديث التي فيها؛ لكونها مخطوطة في المكتبات الكبيرة، فلا يمكنُ انتشارها، ولا يألفون دخول هذه المكتبات، ولا ينسخونها، وإنّما ينسخون ما يناسبهم من مؤلّفات مشايخهم، ولكن في هذه الأزمنة لا شكّ قد قامت عليهم الحجّة؛ لأنّ الحقّ قد استبان، ولكنّهم عاندوا وأصروا واستكبروا عن الحقّ، وإلا لا عذر لهم، فالآن كتب

السنّة وكتب الحديث وكتب السلف، بعد أن كان لا يوجد منها إلا نسخة أو اثنتان، توجد الآن ألوف منها في متناول الجميع، في إمكانهم أن يقرؤوها، بل قرأوها، ولكن أصرّوا واستكبروا.

كذلك في هذه الأزمنة وجدت الأشرطة التي فيها سيرة السلف، ولكنهم اصرّوا واستكبروا على العناد والبدع الشنيعة، وكذلك تنشر سير الصحابة رضوان الله عليهم ومآثرهم في الصحف وفي المجلاّت وفي الإذاعات، لاشك أن أولئك الشيعة يقرؤونها ويسمعونها، ولكنهم مع ذلك كلّه أصروا واستكبروا استكبارًا، وكذلك تدرّس فضائل الصحابة في المناهج الدراسية في المدلرس، وهم يدرسونها ويقرؤونها، وقد عرفوا صحّة ما فيها وثبوته؛ لأنه يعتمد على الدليل، وعلى النقل الصحيح، ولكنّهم أيضًا أصرّوا واستكبروا استكبارًا؛ فهم قد قامت عليهم الحجّة، وليسوا كقدمائهم الأوّلين، وتمكّنوا عمّا لم يتمكّن منه أولئك.

أما بالنسبة إلى أهل السنة فقد كانوا في الزمان القديم لا يقرؤون كتب الرافضة، ولا يتمكّنون من الوصول إليها؛ لأن الروافض كانوا يخفونها، بل يخفون عقائدهم ولا يمكّنون أحدًا من قراءتها، وذلك لما فيها من فضائح، ومن أخطاء فاحشة، ومن الحمل على الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن في هذه الأزمنة، لم يقدروا على إخفائها، بل طبعت كتبهم، وطبعت تفاسيرهم، واطلع عليها أهل السنة، ورأوا فيها الفضائح، ونقلوا ما نقلوا منها، وردّوا عليهم الردود الواضحة، وجعلوها حجّة عليهم، وردّوا عليهم من كتبهم ذاتها، من تناقضهم، وأكاذيبهم وترّهاتهم، وتأويلاتهم الفاسدة، وخرافاتهم التي يجعلونها أدلّة، اتّضح كذبها،

واتضّح لكلّ عاقل أنّها بعيدة عن الصواب، فبان بذلك كذبهم، وتناقضهم، واطُّلع على أسرارهم، ولكنّهم مع ذلك كلّه أصرّوا واستكبروا.

في هذه البلاد معلوم أنّ المناهج موحّدة بالنسبة إلى السنّة والشيعة، ولكن علماءهم يحرصون على ألاّ يقع في قلوب أبنائهم شيء مما درسوه على مدرّسيهم من أهل السنة، فإذا تعلموا ذلك من السنّة الصحيحة، وسير الصحابة الأفاضل، عرضوا ذلك على شيخ أو كبير لهم، فيصوّب هذا ويخطّئ هذا، ويقول: هذا لا تقولوا به، وهذا لا تعتقدوه، وهذا ليس بصحيح؛ فهذا يخالف معتقدكم، وهذا يخالف سيرتكم، حتى يمحو أثر ما تلقّى أولئك الطلاب من مدرّسيهم السنّين، وحتى يبقيهم على معتقد آبائهم وأجدادهم الباطل السبّىء، وهكذا سيرتهم.

ذكر لنا أحدهم أنّ هناك مدرّسًا من أهل السنّة في إحدى البلاد التي يغلب على أهلها التشيّع، فلمّا توجّه أولئك الطلاب وتفتّحوا، ورأى فيهم ذكاء، رأى أن يناقشهم بالدليل بالقرآن والسنّة الصحيحة، وأخذ يجعل لهم مجالس أسبوعيّة، يقرّر لهم فيها الحقّ، ويقول: نحن مع الحقّ أينها كان، إن كان معكم ائتونا به، وإن كان معنا أتينا به. واستمر معهم شهرًا أو شهرين، ولكن انتبه آباؤهم إلى أنّهم قد اقتنعوا بعض الاقتناع من هذا الشيخ، وأثّر قليلاً في عقيدتهم، فعمدوا إلى هذا الشيخ وطردوه وأبعدوه من بلادهم؛ لأن أبناءهم عرضوا عليهم توجيهاته، فلمّا وجدوا أنّها حُجَج قويّة تغلبهم، قالوا: هذا سوف يفسد معتقدهم، ولا بدّ من إبعاده.

وهم بالنسبّة إلى تولّيهم، يحاولون اضطهاد أهل الخير، ويحاولون ألَّا يكون

لأهل السنة قوّة ولا ملكة ولا نفوذ، ولا تسلّط على شيء، فقد ذكر لنا بعض الإخوان من بعض البلاد التي يديرها مدرّسون من الشيعة قرب المدينة النبويّة، أنّ المدير شيعي، والمدرّسون كلهم من الشيعة قد اتفقوا على ألا يدرّسوا الأولاد في المرحلة الابتدائية إلا دروسًا قليلة، فلا يعلّموهم هجاء ولا كتابة ولا قرآنًا ولا تجويدًا ولا حسابًا، وأن ينجّحوهم كلّ سنة من دون أن يعرفوا شيئًا، فإذا انتهى أحدهم إلى المرحلة المتوسّطة وهو لا يحسن كتابة اسمه ترك الدراسة، ويبقون على جهلهم. وهذا من حيلهم، ليضرّوا أهل السنّة، كما قال تعالى: هي يعقون على جهلهم. وهذا من حيلهم، ليضرّوا أهل السنّة، كما قال تعالى: هي يعقون على جهلهم. وهذا من حيلهم، ليضرّوا أهل السنّة، كما قال تعالى:

فإذًا من معتقد أهل السنة الاعتراف بخلافة الخلفاء الراشدين، وأنّ ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأوّلهم وأفضلهم أبو بكر، ثمّ عمر، ثمّ عثمان، ثمّ عليّ رضي الله عنهم أجمعين، وهم الخلفاء الراشدون الدين أمر النبيّ علي التباعهم، وسمّاهم الخلفاء، بقوله عليه («عَلَيْكُمْ بِسُتّتِي وَسُنَّةِ الخُلفَاء المهديّين الرّاشدون، وعلى الصراط الرّاشدين» (١)؛ شهادة له ولاء بأنّهم الخلفاء، وأنّهم راشدون، وعلى الصراط المستقيم الذي سألوا الله أن يهديهم إياه.

وسيرةُ أبي بكر هم معروفة، فهي أحسن السير؛ لأنه اقتدى بالنبي عَلَيْ في كلّ ما يفعل، فأنفذ جيش أسامة أوّل ما تولّى، وبعث الجيوش لقتال المرتدّين، فانتصر الإسلام، بعد أن كان العرب قد رموا أهل المدينة عن قوس العداوة، انتصر

<sup>(</sup>١) تقدم تحريجه (١/ ٤٣).

الإسلام في أربعة أشهر أو أقل، أرسل جيشًا لقتال بعض المرتدّين، فهدى الله طيئًا ومن معهم، فلمّ رآهم أولئك العرب والذين معهم فانضموا إليهم، ولم يمض إلا شهران أو ثلاثة أشهر حتّى بعث أبو بكر ستة عشر أميرًا أو سبعة عشر لقتال المرتدّين البعيدين، انضموا كلّهم إلى الإسلام، ورجعوا إليه، أليس ذلك دليلاً على حنكته وفراسته وقوّته في أمر الله تعالى، ودليلاً على أنّ الله سدّده وهدى به، ونصر به الإسلام.

الرافضة بأيّ شيء يطعنون فيه، لما أنّهم رووا فيها يروونه أنّ عليًا هو الإمام، في الحديث الذي يسمونه حديث الغدير، مع أنّ أكثره كذب، وفيه: أنّه عَيَّةُ قال: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَإِنَّ عليّ مَوْلاهُ، اللهم وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ »(1)؛ نقول: هذا صحيح. إنّ عليًا من النبي عَيِّة بمنزلة هارون من موسى، وهو مولى المسلمين، وكذلك نقول في أبي بكر شوفي بقية الخلفاء وسائر الصحابة، هم موالي المسلمين، وليست الولاية إلا ما تقتضي المحبّة، فإذا كان علي وليًا للمؤمنين موالي المسلمين، والنبي عَيِّةُ ولي للمؤمنين أيضًا، فكذلك بقية الصحابة رضوان ووليًا للنبي عَيِّة، والنبي عَيَّةُ ولي للمؤمنين أيضًا، فكذلك بقية الصحابة رضوان النبي عَيِّة: «اللهم وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ»، دعاء صحيح إذا ثبت، نحن نواليه ونحبّه، ولكن لا نُفْرِط في حبّه، ولا نجعله أحق بالولاية من أبي بكر شهو وغيره من الخلفاء، بل نجعلهم كلّهم أهل ولاية وأهل محبّة وأهل ترضّ، وكذلك

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/ ٥٧٠).

بقيّة الصحابة الأبرار، ونجعل من حقّهم علينا أن نواليهم وأن نحبّهم.

طعن الرافضة في أبي بكر طعنًا واحدًا؛ وهو أنّه: لم يُعطِ فاطمة حقّها من الميراث، ولم يورّثها! هذا هو الذي طعنوا عليه فيه، وتحاملوا عليه تحاملاً شديدًا، وأنكروا قول النبي عَلَيْهِ: «لَا نُورَثُ، مَا تَركنا صَدَقَةٌ»(")، مع ثبوته بطرق كثيرة، وجعلوا قول ذلك من أبي بكر في كذبًا، مع أنّه لم ينفرد بذلك، وجعلوه على مهتمًا لأمر الدّنيا، وأنّ الدنيا أكبر همّه، مع أنّه يقول: «مالي وَلِلدُّنيًا، ما مثلي وَمَثَلُ الدُّنيًا لأمر الدّنيا، وأنّ الدنيا أكبر همّه، مع أنّه يقول: «مالي وَلِلدُّنيًا، ما مثلي وَمَثَلُ الدُّنيًا وَتَركهَا»(").

ومع ما ثبت عن الحارث بن أبي ضرار أنه قال: «مَا تَرَكَ رَسُولُ الله عَالِيَةِ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْ هُمَّا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَرَجْمًا وَلَا جَعَلَهَا صَدَقَةً» (\*\*). فبأي شيء ينتقدون أبا بكر الله ويقولون: إنّه منع فاطمة ـ رضى الله عنها ـ حقها من أبيها؟

**أولاً**: الرّسل لا يورثون.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۰۹٤)، ومسلم (۱۷۵۷) من حديث عمر بن الخطاب الله ، وأخرجه البخاري (۳۰۹۳)، ومسلم (۱۷۵۸) من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم (۱۷۲۱) من حديث أبي هريرة الله عنها،

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/١)، وعبد بن حميد (٩٩٥)، وصححه الحاكم (٤/ ٣٠٩) ووافقه الذهبي من حديث ابن عباس رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٣٩).

وثانيًا: الدنيا ليست ذات أهميّة عندهم حتّى يخلّفوها لأولادهم، ويقولون: لهم أن يرثوا، ولهم أن يأخذوا.

وثالثًا: الأرض التي جعلها صدقة قد صار علي الله هو المتولي عليها بعد موت فاطمة.

وبكلّ حال: فهذا أكبر ما طعنوا فيه، ولما قالوا هذا، أخذوا يجمعون ويلفّقون عليه الأكاذيب، ويعيبونه بكلّ عيب، ويقولون: إنه قاتل المسلمين، وهم يقولون: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نعم، لكنّهم لما فرّقوا بين الصلاة والزكاة، لم يكونوا مقرّين بالشهادة حقّ الإقرار، فلأجل ذلك رأى قتالهم وسهّاهم بالمرتدّين، وأنّه أقرّ خالدًا على القتال، ويكفّرون خالدًا بأمورٍ أخذوها عليه، نقول: نعم: أقرّه؛ لأنّه رآه أهلًا للقتال، وليس خالد شه قريبًا له، ولا صهرًا، بل هو سيف الله الذي سهّاه النبي على القتال، في على عليه حتى يسبُّوه ويلعنوه ويشتموه؟!

إذًا أبو بكر جعله النبيّ على خليفة في الصلاة كما سبق، وتقديمه بالصلاة دليل على أوّليّته، ودليل على أهليّته للإمامة، كذلك أيضًا هو دليل على ميزته وكفاءته، وفيه إشارة إلى أنّه سيخلفه ويقوم مقامه، بدليل خوخته التي لا تسدّ بأمر النبيّ على فذلك إشارة إلى أنّ له أحقية في المسجد وفي الولاية، وكذا مرّ قوله على أنّه «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ من بَعْدِي: أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ» (١) فبدأ بأبي بكر هم، فدل على أنّه يتولّى بعده، وهذا ما وقع، ثمّ تولى عمر هم.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۶/ ۵۸۳).

فإذا هذه الإشارات واضحة في أنّ أبا بكر الله هو الخليفة بعده. وكذلك حديث القليب الذي سبق ذكره (۱)، وفيه إشارة إلى قصر خلافة أبي بكر الله ومدّة خلافة عمر الطويلة، وفي عصره فتحت البلاد، وهذا ـ بلا شكّ ـ دليل على أنّها خليفتان بعد النبيّ . وكذلك في الرؤيا التي رآها بعض الصحابة في الدلو الذي دلّي من السهاء... وفيه إشارة إلى تولّي أبي بكر ثم عمر رضي الله عنها (۱۱) وكذلك كثير من الإشارات، كقول النبيّ الذي الله المتنافية الراشد الذي تولّى خليلاً، لاتّخذت أبا بكر خليلاً، وأبو بكر الله هو الخليفة الراشد الذي تولّى أمر المسلمين، وسار فيهم السيرة الحسنة، وبعده لم يول الخلافة لأولاده ولا لأقاربه ولم يحاب بها أحدًا، وكذلك في خلال ولايته لم يولّ الأمراء لأجل قرابتهم أو محاباة، وإنّما اختار منهم من فيه الأهليّة والكفاءة، حتّى ولو لم يكونوا من قريش، فولى خالدًا الله وغيره لأهليّتهم.

إذًا نشهد أنّ أبا بكر الله أهل للخلافة، وأنّ الله عندما اختاره خليفة، وواليًا للمسلمين كان ذلك عين المصلحة، وهو الذي ثبّت الله به الإسلام، وردّ به المسلمين، بعدما كادوا أن يخرجوا من الإسلام، وهو من سمّي بالصّديق، وهو الذي فتح الله به قلوب العباد، ورزقهم الإنابة إليه، والثبات على دينه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (١/ ٦٢٩).

## قال الشارح:

وَاحْتَجَ مَنْ قَالَ لَم ْ يَسْتَخْلِفْ بِالْخَبَرِ الْمَأْثُورِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ وَرَخِيَ الله عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ، وَإِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ، فَلَمْ يَسْتَخْلِفْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، يَعْنِي رَسُولَ الله أَبَا بَكْرٍ، وَإِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ، فَلَمْ يَسْتَخْلِفْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، يَعْنِي رَسُولَ الله عَيْهِ (۱).

وَبِمَا رُويَ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ الله عَنْهَا ـ أَنَّهَا سُئِلَت مَّنْ كَانَ رَسُولُ الله مُسْنَخلِفًا لَو اسْتَخْلَفَ؟ (٢).

وَالظَّاهِرُ ـ وَاللهُ أَعْلَمُ ـ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَخْلِفْ بِعَهْدٍ مَكْتُوبٍ، وَلَوْ كَتَبَ عَهْدًا لَكَتَبَهُ لِأَبِي بَكْرٍ، بَلْ قَدْ أَرَادَ كِتَابَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ، وَقَالَ: «يَأْبَى الله وَالْمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرِ» (٣).

كَانَ هَذَا أَبْلَغَ مِنْ جُرَّدِ الْعَهْدِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ذَلَّ الْسُلِمِينَ عَلَى اسْتِخْلَافِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَرْضَدَهُمْ إِلَيْهِ بِأُمُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ، مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَأَخْبَرَ بِخِلَافَتِهِ إِخْبَارَ رَاضٍ بِذَلِكَ، حَامِدٍ لَهُ، وَعَزَمَ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ بِذَلِكَ عَهْدًا، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ الْسُلِمِينَ يَخْتُمِعُونَ عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الْكِتَابَ اكْتِفَاءً بِذَلِكَ، ثُمَّ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ، ثُمَّ لَيَّا حَصَلَ لِبَعْضِهِمْ شَكُّ: هَلْ ذَلِكَ الْقَوْلُ مِنْ جِهَةِ الْمَرَضِ؟ أَوْ هُو الْخَمِيسِ، ثُمَّ لَيًا حَصَلَ لِبَعْضِهِمْ شَكُّ: هَلْ ذَلِكَ الْقَوْلُ مِنْ جِهَةِ الْمَرَضِ؟ أَوْ هُو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢١٨) ، ومسلم (١٨٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨٥).

قَوْلُ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ؟ تَرَكَ الْكِتَابَةَ، اكْتِفَاءً بِمَا عَلِمَ أَنَّ الله يَخْتَارُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ خِلَافَةِ أَي بَكِرِ.

فَلُوْ كَانَ التَّعْيِنُ مِمَّا يَشْتَبِهُ عَلَى الْأُمَّةِ لَبَيْنَهُ بَيَانًا قَاطِعًا لِلْعُلْمِ، لَكِنْ لما ذَلَهُمْ وَلَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ المُتعَيِّنُ، وَفَهِمُوا ذَلِكَ، حَصَلَ المَقْصُودُ. وَلَهِذَا قَالَ عُمَرُ هُمُ فِي خُطْبَتِهِ الَّتِي خَطَبَهَا بِمَحْضَرٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ: «أَنْتَ خَيْرُنَا عُمَرُ هُمُ فِي خُطْبَتِهِ الَّتِي خَطَبَهَا بِمَحْضَرٍ مِنَ المُهاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ: «أَنْتَ خَيْرُنَا وَسَيّدُنَا وَأَحَبُنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ (۱)، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلا قَالَ أَحَدٌ مِنَ المُستَحَابَةِ إِنَّ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ المُهاجِرِينَ أَمِيرٌ، وَهَذَا مِمَّا ثَبَتَ بِالنَّصُوصِ المُتَوَاتِرَةِ عَنِ النَّي يَعْدِ مِنَ المُهاجِرِينَ أَمِيرٌ، وَهَذَا مِمَّا ثَبَتَ بِالنَّصُوصِ المُتَوَاتِرَةِ عَنِ النَّي يَكُو مِنَ المُهاجِرِينَ أَمِيرٌ، وَهَذَا مِمَّا ثَبَتَ بِالنَّصُوصِ المُتَواتِرَةِ عَنِ النَّي عَلِيدٍ بُطُلانُهُ.

ثُمَّ الْأَنْصَارُ كُلُّهُمْ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ، إِلَّا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، لِكَوْنِهِ هُوَ الَّذِي كَانَ يَطْلُبُ الْوِلَايَةَ. وَلَمْ يَقُلُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ قَطُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَّ عَلَى غَيْرِ أَبِي بَكْرٍ، لَا عَلِيُّ، وَلَا الْعَبَّاسُ، وَلَا غَيْرُهُمَا، كَمَا قَدْ قَالَ أَهْلُ الْبِدَع!.

وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ مُحَمَّدَ بْنَ الزُّبَيْرِ الحَنْظَيِّ إِلَى الْحَسَنِ، فَقَالَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ: أَوْ فِي شَكِّ صَاحِبُكَ؟ نَعَمْ، وَالله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اسْتَخْلَفَهُ، لَـهُوَ كَانَ أَنْقَى لِلَّهِ مِنْ أَنْ يَتَوَثَّبَ عَلَيْهَا".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٦٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٠/ ٢٩٧).

#### قال الشيخ:

تقدّم القول الأول: أنّ خلافة أبي بكر ﷺ بالنصّ، وهذا قول أنّها بالإِشارة. فها قولان للعلماء.

الذين قالوا بالنصّ، استدلّوا بقوله ﷺ: «اقتَدُوا باللّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أبي بَكْر وعُمَرَ» (۱). فهذا نصّ، واستدلّوا بقوله للمرأة التي قالت: «أَرَأَيْتَ إِنْ جَنْتُ فلَمْ أَجِدُك؟» فقال: «إِنْ لَمْ تَجِدِيني فَأْتِي أَبا بَكْرٍ »(۱)، فإنّ هذا هو الذي يتولّى الأمر بعده. واستدلّوا بكون النبيّ ﷺ أمره بأن يصلي بالنّاس في مرضه (۱)، وهذا نصّ في أمّه يكون إمامًا متبعًا؛ ولهذا قالوا: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله ﷺ لديننا. يعني: من قدّمه إمامًا علينا في الصلاة.

أمّا القول الثاني: إنّه لم يستخلف، وإنّم أشار إشارات، وإنّ عمر شه قال: «وَإِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ، فَلَمْ يَسْتَخْلِفْ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنّي، يَعْنِي رَسُولَ الله فَلَان، هُو خَيْرٌ مِنّي، يَعْنِي رَسُولَ الله فَلَان، هكذا قالوا: إنّ عمر شه شهد بأنّ النبيّ فَلَا لم يستخلف.

نقول: لم يستخلف بالنّص، فهو لم يقل: أيّها النّاس بايعوا أبا بكر، فهو خليفتي عليكم. لكن قد عزم على أن يكتب له كتابًا، وقال لعائشة رضي الله عنها: وادْعِي لي أَبا بَكْرٍ وَأَخَاكِ حتى اكتب كِتَابًا»، حتّى لا يختلفوا عليه، ثمّ إنّه ترك

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تحريجه (٤/ ٥٨٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه (٤/ ٢٠٤).

الكتاب، وقال: «وَيَأْبَى الله وَالْمُؤْمِنُونَ إلا أَبَا بَكْرٍ»(١)، فهو لم يقل: بايعوا أبا بكر، أو أبو بكر خليفتي! لكن مجموع هذه الإشارات يصبح نصًا ودليلاً واضحًا لا خلاف فيه.

ومرَّ بنا كلام الحسن بن علي الذي هو الإمام الثاني عند الرافضة، لما قيل له: هل أبو بكر استخلفه الرسول أو لا؟ قال: هو أورع من أن يتوتِّب عليها. يعني: لم يكن راغبًا بالولاية، ولا متعلقًا فيها، ولكن لما اجتمعت عليه كلمة المسلمين، وجاءت هذه الإشارات باستخلافه قبلها، وإلا فهو ورع وزاهد ولا يمكن أن يقبلها من دون أن يكون أهلاً لها، ومن دون أن يجمع عليه أهل الحلّ والعقد من الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي الشارات التي تدلّ على أنّ أبا بكر الماحة، وعمر الإمامة، وعمر الله ومن دون أنه أحقّ بالولاية فبايعه، وبايعه بقية الصحابة لم يتخلّفوا في أول يوم.

وقبل بيعة أبي بكر وبعد موت النبي الجاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وأرادوا أن يبايعوا واحدًا منهم أميرًا، وهو سعد بن عُبادة ، فلم اسمع بهم عمر وأبو بكر وأبو عبيدة رضي الله عنهم ذهبوا إليهم وخاطبهم أبو يكر لما قالوا: «مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ»، بقوله: «نَحْنُ الأُمْرَاءُ وَأَنْتُمْ الْوُزَرَاءُ»، فتمت البيعة في السقيفة نفسها. فبايعوا أبا بكر واجتمعوا عليه (٢)، ولم يتخلّف أحدٌ منهم،

۱) تقدم تخريجه (۶/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٦٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.

وسعد بن عبادة لم يبايع تلك الساعة عسى أن يكون له شيء في الإمارة، ولكنّه فيما بعد بايع بيعة مختار راض، وكذلك على الله على الله الله تأخّر عن البيعة، ثمّ بايع والصحيح أنّه بايع باختياره وطوعه، ولمّا علمه من أهليّة أبي بكر وأحقيّته بالخلافة، وقد ثبت أبو بكر الله من خلال أهليّته وحنكته وسياسته فإن الله اختاره للإسلام والمسلمين في ذلك الوقت الحرج، الذي هم أشد ما يكونون حاجة إلى حليفة قويّ حازم يقيم فيهم أمر الله تعالى، ويحكم أمورهم، فيسرّ الله لهم أبا بكر الله عليهم بخلافته في ذلك الوقت.

قال الشارح:

وَفِي الجُمْلَةِ: فَجَمِيعُ مَنْ نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَبَ تَوْلِيَةً غَيْرِ أَبِي بَكْرٍ، لَمْ يَذْكُرْ حُجَّةً دِينِيَّةً شَرْعِيَّةً، وَلَا ذَكَرَ أَنَّ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ أَفْضَلُ مِنْهُ، أَوْ أَحَتُّ بِهَا، وَإِنَّهَا نَشَأَ مِنْ حُبِّ قَبِيلَتِهِ وَقَوْمِهِ فَقَطْ، وَهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَضْلَ أَبِي بَكْرٍ هُ الله وَحُبَّ رَسُولِ حُبِّ قَبِيلَتِهِ وَقَوْمِهِ فَقَطْ، وَهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَضْلَ أَبِي بَكْرٍ هُ الله وَحُبَّ رَسُولِ الله وَالله عَلَيْ بَعَنَهُ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَلِي وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلِله وَالله وَالله وَالله وَلِي وَالله وَلِي وَالله وَالله و

وَفِيهِمَا أَيْضًا، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عُلَا إِذْ أَقْبَلَ أَبُوبَكُمْ آَبُوبَكُمْ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْيِهِ، حَتَّى أَبَدَى عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلا : أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، ثُمَّ نَدِمْتُ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرُ لِي، فَأَبَى عَلَيَّ، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ، فَقَالَ: يَغْفِرُ الله لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، ثَلَمْ أَبُو بَكُرٍ ؟ فَقَالُوا: لَا، فَأَبَى إِلَى اللهَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَسَأَلُ: أَنَّمَ أَبُو بَكُرٍ ؟ فَقَالُوا: لَا، فَأَبَى إِلَى اللهَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَعَلَى مَعْدُ النَّبِي عَلَيْ يَتَمَعَّرُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكُرٍ فَعَلُوا: لَا، فَأَنَى إِلَى اللهَ النَّبِي عَلَى اللهِ النَّبِي عَلَيْ يَتَمَعَّرُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ فَجَعَلَ وَجُهُ النَّبِي عَلَيْ يَتَمَعَّرُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ فَجَعَلَ وَجُهُ النَّبِي عَلَيْ يَتَمَعَّرُ، حَتَى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ فَجَعَلَ عَلَى اللهُ أَنَى إِلَى اللهُ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ، مَرَّ تَيْنِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ إِلَى الله وَاللهِ، وَالله أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ، مَرَّ تَيْنِ، فَقَالَ النَّبِي يَعْفُولُ إِلَى اللهُ أَنْدُمْ وَاللهِ، وَالله أَنْ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ وَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ وَارِكُو لِي صَاحِبِي ؟ مَرَّتَيْنِ، فَعَالَ أُوذِي بَعْدَهَا» (٣٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٦٢) ، ومسلم (٢٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٦١) ، ولم يخرجه مسلم كما ذكر الشارج.

وَمَعْنَى: غَامَرَ: غَاضَبَ وَخَاصَمَ. وَيَضِيقُ هَذَا الْمُخْتَصَرُ عَنْ ذِكْرِ فَضَائِلِهِ.

وَفِي وَالصَّحِيحَيْنِ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: «أَنَّ رَسُولَ الله عَلَا مَاتَ وَإَنُو بَكُر بِالسُّنْحِ. فَذَكَرَتِ الحَدِيثَ . إِلَى أَنْ قَالَتْ: وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ وَأَبُو بَكُر بِالسُّنْحِ. فَذَكَرَتِ الحَدِيثَ . إِلَى أَنْ قَالَتْ: وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فِي سَقِيفَة بَنِي سَاعِدَة، فَقَالُوا: مِنَّا أُمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ! فَذَهَبَ عُمَرُ بَتَكَلَّمُ، فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكُرٍ، وَعُمَرُ بُنُ الخَطَّابِ، وَأَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجُرَّاحِ، فَذَهَبَ عُمَرُ بَتَكَلَّمُ، فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكُرٍ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَالله مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلّا أَنِّي هَيَّاتُ فِي نَفْسِي كَلامًا قَدْ بَكْرٍ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَالله مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلّا أَنِّي هَيَّاتُ فِي نَفْسِي كَلامًا قَدْ أَعْجَبَنِي، خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبُو بَكُرٍ! ثُمَّ تَكلَّمَ أَبُو بَكُرٍ، فَتَكلَّمَ أَبُلِعَ النَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ! ثُمَّ تَكلَّمَ أَبُو بَكُو بَيْدُونَ اللهُ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ! لَا وَاللهَ لَا أَمُ بَكُو، فَتَكلَّمَ أَلُو وَاللهَ لَا نَفْعَلُ، مَنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ! لَا وَلَكِنَّا الْأَمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، هُمَ أُو بَعُرٍ: لَا وَلَكِنَّا الْأَمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرْبِ، وَأَعَرُهُمْ أَحْسَابًا، فَبَايعُوا عُمَرَ، أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَعَرَاحِ، فَقَالَ عُمَرُ بِيلِهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ بِيلِهِ، فَبَايَعَهُ النَّاسُ، فَقَالَ قَائِلُ: قَتَلْتُمْ سَعْدًا، فَقَالَ عُمَرُ: قَتَلَهُ الله عُنَا خَذَهُ مُمُ أَنْ مَا عَنَالُ عُمَرُ وَيَلَا أَلْهُ اللهُ الله

وَالسُّنْحُ: الْعَالِيَةُ، وَهِيَ حَدِيقَةٌ بِاللَّدِينَةِ مَعْرُوفَةٌ بِمَا.

قال الشيخ:

معلوم أنّ التقديم يدلّ على الفضل، والاختيار يدلّ على الأهليّة. وهم ما قدّموا أبا بكر الله الفضيلته، ولا اختاروه خليفة إلا لكونه كفؤًا لهذه الولاية،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۲۰۸/٤).

ولذلك أجمعوا عليه، ونزّه الله الأمّة أن تجتمع على خطأ أو ضلالة، وقد ذكر العلماء أن إجماع الأمّة حجّة قاطعة، ويعترف بذلك الرافضة، ولكنهم ها هنا خالفوا معتقدهم، ونقول لهم: من الذي خالف في بيعة أبي بكر؟ سمّوا لنا شخصًا لم يرض بهذه البيعة فيها بعد؟ فعليّ الذي هو الإمام قد بايعه وجاهد معه، وصار مستشارًا له، وقرينًا له في كلّ تدبيراته، يرجع كلّ منها إلى قول الآخر، ولم ينقل عنه أنّه سخط بيعته أو أنكرها، فهو من جملة من بايع.

وأمّا سعد بن عبادة الأنصاري الله فقد كان هيأ نفسه ليكون أميرًا للأنصار، ولكنّه لما تمّت البيعة لأبي بكر الله بايعه، وكان كسائر المقتدين بأبي بكر وكأحد الرعيّة.

في هذه الأحاديث دليلٌ على فضيلة أبي بكر هم، وأنّ النبيّ كلّ كان يحبّه ويقدّمه. فهذا عمرو بن العاص من أكابر قريش لما أمّره النبي كله على سريّة تُعرف بذات السلاسل، قبل أن يخرج جاء إلى النبي كله، وقال له: «أيّ النّاسِ أحبّ إلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ»، قال: «مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا». فهذا دليل المحبّة، وإن كان النبيّ يحبّه ويقدّمه فذلك لأهليّته. وقد ذكر عمرو أنّه كل سمّى بعده رجالاً". وفي الحديث الثاني أنّ النبيّ كله قال: «إنّ الله بَعَثَنِي إلَيْكُمْ، فَقُلْتُمْ: كَذَبْت، وقَالَ أَبُو مَالِهُ بَعُ مَنْ إلَيْ كُمْ، فَقُلْتُمْ: كَذَبْت، وقالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي؟» (\*)

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث (٣/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/ ٦٠٩).

وذلك بأنَّه أوَّل من أسلم من الرجال على الصحيح.

ويقول الكلوذاني في عقيدته:

قَ اللَّوا فَمَنْ بَعْدَ النَّبِيِّ خَلِيفَةً قُلْتُ اللُّوحِّدُ قَبْلَ كُلِّ مُوحِّدِ حَامِيهِ فِي يَوْمِ الْعَرِيشِ وَمَنْ لَهُ فِي الْغَارِ أَسْعَدَ يَالَهُ مِنْ مُسْعِدِ خَامِيهِ فِي يَوْمِ الْعَرِيشِ وَمَنْ لَهُ فِي الْغَارِ أَسْعَدَ يَالَهُ مِنْ مُسْعِدِ فَكَانَ اللَّوحِّد قبل كلّ موحد؛ لأنه لما دعاه النبي الله لم يتلعثم، ولم يتوقف، فبمجرّد ما عرف الإسلام أسلم، ولم يقل دعني أنظر في أمري، كان رجلاً كاملاً. فلما دعاه إلى الإسلام قال: صدقت. فلذلك سمّي بالصّديق.

وكذلك أيضًا ما ذُكر في حديث السقيفة، فقد جاء إليها ومعه عمر وأبوعبيدة رضي الله عنهم، وخاطب الأنصار لل طلبوا أن يكون منهم الأمير قائلاً: «نَحْنُ الْأُمْرَاءُ، وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ»، وذكر لهم أنّ النبيّ الله أرشد أنّ الإمارة في قريش، فرضوا بذلك، ولما قال: «فَبَايِعُوا عُمَرَ، أَوْ أَبًا عُبَيْدَة بْنَ الجُرَّاحِ»، قال عمر الله غيل بذلك، ولما قال: «فَبَايِعُوا عُمرَ، أَوْ أَبًا عُبَيْدَة بْنَ الجُرَّاحِ»، قال عمر الله غيل كلمة تؤلمني إلا هذه، ما كنت أحب أن أكون واليّا على قوم فيهم أبو بكر. أي لأهليّته وأحقيّته، فهم قدّموه لصحبته، ومحبّته عند النبيّ الله وكونه صهرًا، وأهليّته وكفايته وفضائله التي ذكرها الله في القرآن الكريم: ﴿ ثَالِنَ النَّهُ مَعْنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَسَيُجَنَّهُمُ الْأَنْفَى شَلُ اللَّهُ وَمَا لَهُ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن يَعْمَةٍ غُرْقَ الله إلا الله الله في القرآن الكريم: ﴿ وَمَا لِحَدْ عِندَهُ مِن يَعْمَةٍ غُرْقَ الله الله الله الله الله الله الله ومَا أراد أن يتوسّع فيها فليرجع إلى ترجمته وإلى ما كتبه عنه العلماء، ومن المَا ومن أراد أن يتوسّع فيها فليرجع إلى ترجمته وإلى ما كتبه عنه العلماء، ومن المَا الله ومن أراد أن يتوسّع فيها فليرجع إلى ترجمته وإلى ما كتبه عنه العلماء، ومن

أشهرها كتاب «فضائل الصحابة» للإمام أحمد، وهو مطبوع في مجلّدين.

وفضيلته في حروب الرّدة معروفة للجميع، فبعد أن مات النبي الله التعراب عن الإسلام، حتّى قال قائلهم (١):

أَطَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ مُذْ كَانَ بَيْنَنَا فَيَا لِعِبَادِ اللَّهِ مَا لِأَبِي بَكْرِ يعنى: ما لنا ولطاعته، إنها طاعتنا للرسول والشي وهو موجود بيننا.

ولكن لما لم يعط فاطمة ـ رضي الله عنها ـ ميراثها من أبيها، نقمت عليه الروافض، وطعنوا في خلافته وإمامته، وصاروا يسبونه ويشتمونه، زعمًا منهم أنّه خان الأمانة، وأنّه أخلف ما جاء من سيرة من قبله، ومعلوم أنه هي لم يترك تركة، وثبت عنه أنّه قال عي: «لَا نُمورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ» (")، وتقدم حديث الحارث بن أبي ضرار أنه قال: «مَا تَرَكُ رَسُولُ الله عي عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمةً وَلَا شَيْعًا إِلَّا بَغْلَته أُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (٩/ ١٢٥) ونسبه إلى حارثة بن سراقة الكندي.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/ ٦٠١).

جَعَلَهَا صَدَقَةً "(1). فهذه شهادة من هذا الرجل الذي ليس من قريش، وإنّا هو من بني المصطلق، وهو أب لإحدى أمّهات المؤمنين، وهي جويريّة بنت الحارث. وقد أخبر بهذا الخبر، فدلّ على أنّه عليه الصلاة والسلام لم يكن وراءه تركة، حتّى لا يقول أحد إنّ أبا بكر الله يُعطِ فاطمة رضي الله عنها حقّها، فها أعظم فريتهم! وما هذا من شدّة محبّتهم لفاطمة رضي الله عنها، بل كان رسول الله الله أشدّ منهم محبّة لفاطمة رضي الله عنها، بل كان رسول الله المناهم منهم محبّة لفاطمة رضي الله عنها، فهي بضعة منه، لو أراد أن يعطيها لأعطاها في حياته، فقد ورد: «أنّ فاطمة أشتكتْ مَا تَلْقَى مِنْ الرَّحَى عِمًّا تَطْحَنُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَي أَلَهُ خَادِمًا "، فلم يعطها شيمًا من ذلك، بل باع رسُولَ الله على أي بسبي فأتنه تَسْأَلُهُ خَادِمًا "، فلم يعطها شيمًا من ذلك، بل باع السّبي، وتصدّق به وأعطاه للمستضعفين من أهل الصّفة وغيرهم، وأرشدها مع زوجها إلى النسبيح والتكبير والتحميد عند النوم، وقال: ﴿فَإِنّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمّا عِمًّا سَأَلُهُ أَنْ "."

ومعلوم أنَّ الأنبياء لا يورَّثون، والرافضة يتمسَّكونِ بآيات فيها شيء من ذكر

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١١٣) ، ومسلم (٢٧٢٧) من حديث علي بن أبي طالب ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٥٣) ، ومسلم (٢٠٦) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

الميراث، كما في قول تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُردَ ﴾ [النمل:١٦]. ويقولون: هذا دليل على أنّ الأنبياء يورثون!

عجبًا لهم؛ الآية إنّا فيها إرث النبوّة، فهو ورثه في نبوّته، بمعنى أنّه ورثه في مملكه، فكان نبيًا بعده، وكان ملكًا بعده. ومعلوم أنّ داود عليه السلام ـ له أولاد كثير؛ لأنّ له نساء كثيرات، فكيف خصّ داود سليان عليها السلام بالإرث، إنّا هو إرث النبوّة. وكذلك يستدلّون بقصّة زكريّاعليه السلام: ﴿ فَهَبَ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيّا الله وَكُولُ مِنْ عَالِي مِن لَدُنكَ وَلِيّا الله وَكُولُ مِنْ عَلَى الله وَلِيّا الله على أنّ زكريّا عليه السلام ـ طلب ولدًا حتى يرثه! وهذا تأويل منكر منهم! كأنّه لا همّ للأنبياء إلاّ المال، لا والله! إنّها أراد يرثني في النبوّة ويرث علمي، ويرث العلم الذي خلّفه آل يعقوب. أمّا أن يهتم بمن يرث ماله، فحاشاه! ليست الدّنيا أكبر السلام ـ كان ذا مال لكي يطلب ولدًا يرثه؟

فهكذا ينقبون عن مثل هذه ليطعنوا في أبي بكر هذا ولأجل ذلك يكفرونه ويضلّلونه، ويقولون إنّه خان الأمانة، وأنّه خالف السيرة النبويّة، ولم يقم بها قام به، وأنّه حرم فاطمة حقّها، وأنّه بخس عليًّا حقّه وهو الإمامة؛ لأنّه له في زعمهم هو الوصيّ، وغير ذلك من أكاذيبهم.

717

قال الطحاوي:

ثمّ لعمرَ بنِ الخطَّابِ ٨٠٠.

## قال الشارح:

أَيْ: وَنُشِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ أَبِي بَكْر ﴿ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا. وَذَلِكَ بِتَفْوِيضِ أَبِي بَكْرٍ الْخِلَافَةَ إِلَيْهِ، وَاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ بَعْدَهُ عَلَيْهِ. وَفَضَائِلُهُ ﴿ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُنْكَرَ، وَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ.

فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبْتِ، مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، أَوْمَا تَعْرِفُ؟ فَقُلْتُ؟ لَا، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: عُمَرُ، وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ: ثُمَّ عُثَهَانُ! فَقُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ؟ فَقَالَ. مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ النُسْلِمِينَ، (۱).

وتقدَّمَ قولُه ﷺ: "اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ من بَعْدِي: أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ "").

وَفِي الله عَنْهُمَا ـ قَالَ: ﴿ وُضِعَ عُمَرُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ـ قَالَ: ﴿ وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَائِي، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٧١).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۶/ ۵۸۳).

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٣٨٩)، وأخرجه أيضًا البخاري (٣٦٨٥).

عِلِيٌّ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، وَقَالَ: مَا خَلَّفْتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلِيَّ أَنْ أَلْقَى الله بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَايْمُ الله، إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُ أَنْ يَجْعَلَكَ الله مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَلِكَ أَنِّ كُنْتُ كَثِيرًا مَا أَسْمَعُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو - أَوْ لَأَظُنُّ - أَنْ يَجْعَلَكَ الله مَعَهُمَا».

وَتَقَدَّمُ (') حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فِي رُؤْيَا رَسُولِ الله ﷺ وَنَزْعِهِ مِنَ الْقَلِيبِ، ثُمَّ انْزعِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ اسْتَحَالَتِ الدَّلُوُ غَرْبًا، فَأَخَذَهَا إِبْنُ الخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزعُ نَزْعَ حُمَرَ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ.

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» (")، مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ: قَالَ: «اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ، يُكَلِّمْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَا مُهُنَّدً... ». الحَدِيثَ، وَفِيهِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «إِيه يَا ابْنَ الخَطَّابِ! وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ».

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»(٣) أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّنُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ مِنْهُمْ».

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث (٥/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٩٤) ، ومسلم (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٦٩) من حديث أبي هريرة الله ، ومسلم (٢٣٩٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.

## قَالَ ابْنُ وَهْبِ: تَفْسِيرُ ﴿ مُحَدَّثُونَ ﴾: مُلْهَمُونَ.

## قال الشيخ:

وفي ولايته المجتهد في توسعة رقعة الإسلام، حيث أنفذ الجيوش، وبعثهم إلى أطراف البلاد، ففتحت بلاد الشام في عهده، وكذلك العراق ومصر وإفريقيا وحراسان، ووقعت في عهده وقائع كثيرة، مثل اليرموك والقادسية ونهاوند، وغيرها من الوقائع المشهورة التي أعز الله بها الإسلام والمسلمين، وانتصر فيها أولياء الله على أعدائه. تم هذا بتوصية من عمر وتحريض منه، ولم يتوقف الأمر عند هذا، بل سار بنفسه إلى كثير من البلدان؛ ففتح بيت المقدس الذي هو إيلياء»، والمعروف بلغتهم «أورشليم»، لم يفتح إلا بعدما غزاها بنفسه، ووقف عليها وحاصرها، فبعد ذلك فتحوا له الأبواب، وفتحوا المسجد الأقصى.

وبكلّ حال، فهو ثاني الخلفاء الراشدين، الذي وفّق الله أبا بكر الله لتوليته، ووفق الله أبا بكر الله لتوليته، ووفق الأمّة لاختياره، فكانت توليته عين المصلحة، ووافق على ذلك المسلمون، ويترضّى عنه أهل السنّة، ويعترفون بفضائله، وبقوته وصرامته وحنكته، وسيرته

الحسنة التي ضُرب المثل فيها بعدله، وتواضعه، وفي منهجه، وفي سلوكه في الأمّة وغير ذلك من سيرته.

ولا شكّ أنّ هذا من توفيق الله تعالى للأمّة، حتّى قوي الإسلام وانتشر، ودخل النّاس في دين الله أفواجًا، وذلّ للإسلام أعداؤه من اليهود والنّصارى، وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومكّن الله للمسلمين في بلادهم، وحقّق لهم وعده في قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه للمسلمين في بلادهم، وحقّق فلم وعده في قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّهِ اللّه عَلَمُ وَعَيمُ اللّهُ اللّهِ اللّه عَنهُمُ وَلَيْمَكُن اللهُ عَنهُمُ اللّهُ عَنهُمُ اللهُ عَنهم، وَلَيْمَكُون فَي عَهد الحلفاء رضي الله عنهم، وبالأخصّ في عهد أبي بكر وعمر رضى الله عنهما.

ولا شكّ أنّ اختيار أبي بكر لعمر - رضي الله عنها - لا بدّ أن يكون له مستند، فهو الذي قد صحب النبيّ على، وعرف إشاراته، وميله ومحبّته له، وسمع منه ما يدلّ على أفضليّة عمر وأهليّته، وقد وردت إشارات إلى خلافته مع خلافة من قبله ومن بعده، كقول النبيّ على: «عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ المُهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ..»(". ولا شكّ أنّ عمر هم منهم. وكذلك قوله: «اقتَدُوا باللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أبي بَكْر وعُمرَ»(")، سمّاه مع من بعده باسمه الصريح، وأمر بالاقتداء به؛ وذلك لأنه أهل

نقدم تخریجه (۱/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨٣).

للاقتداء، وأنَّه أهلٌ لحمل السنَّة، فقد حمل من الشريعة ما حمل.

وفي عهده الشائل الواقعية، فأفتى فيها بها قبله أهل السنة، ولأجل ذلك يعرف فقهه وفهمه وفتاواه؛ لكثرة ما نقل عنه ووقع له. كذلك أيضًا من الإشارات حيث تقدّم فيه ما يدلّ على أنه الخليفة بعد أبي بكر الله فقد تقدّم قول النبي الذي النبي الذي النبي الذي الله النبي الذي الله النبي الذي الله النبي المنافعة الله النبي المنافعة النبي المنافعة الله النبي المنافعة الله النبي المنافعة المن المنافعة المنا

كذلك يعترف أهل السنة بأفضليته، ومنهم علي الذي تُقدِّسه الشيعة، وترفعه وتُعلي من شأنه، وتغلو فيه غُلُوًا زائدًا، يصل عند البعض إلى العبادة من دون الله، وتزعم أنّه عدو لهؤلاء الخلفاء، وتزعم أن من والى عليًا لا بدّ أن يعادي أبا بكر وعمر، فإنها ضدّان، ويقولون: لا ولاء إلا ببراء، ويقولون: لا يمكن أن توالى عليًا إلا أن تعادي أعداءه.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۶/ ۵۸۲).

ونقول: كذبتم، بل هما صاحبان، وأخوان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وبقيّة الصحابة رضوان الله عليهم كلّهم إخوة، وعليّ هو واحد منهم، يحبّهم ويحبّونه، ويصلي خلفهم، ويتولى ولاياتهم، ويأخذ أعطياتهم، ويجالسهم ويؤانسهم، ويكلّمهم ويصحبهم، ولم يظهر لهم عداوة، ولم يقاطعهم ويهجرهم. ولكنّكم أيها الرافضة نكست فطركم، ورأيتم الباطل حقًّا والحقّ باطلاً، وصوّبتم ما كان خطًا، وزعمتم أنّ بين الصحابة عداوة ولم تكن، بل أنتم أهلُ الحقد وأهل البغضاء!

يذكر العلماء أنّ الآثار شبه متواترة، أنّ عليًا الله كان يقول على المنبر: «خَيْرُ هذه الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أبو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ» (١) رضي الله عنهما. يعترف بذلك على المنبر، فأين عقول هؤلاء الرافضة من هذا الأثر المشهور غاية الشهرة، ومع ذلك يخالفونه في هذين الخليفتين وعثمان ويكفِّرونهم ويضللونهم ويشتمونهم، وإمامهم عليّ على دعمهم عنعترف بها ويفضّلهما. فهذا محمد بن الحنفيّة ابنه وهم يغلون فيه أيضًا؛ لأنّه من أولاد عليّ، ولكن يغلون كثيرًا في الحسن والحسين. فهو يسأل أباه فيقول: «يَا أَبتِ، مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ الله على الله على الله على الله على الله المنا المنفرة رسول الله المنا المنا المنا أفضل المنا أبو بكر، ولفضله النّه ولفضله سَمَّوه خليفة رسول الله المنا المنه وسكر، ولفضله النّه وحمد الله المنا الله الله المنا المنا الله المنا الله المنا المنا الله المنا المنا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/٦٠١)، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٥١)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٩٧) من حديث أبي جحيفة.

الله قال: «ثُمَّ مَنْ؟» قَالَ: «عُمَرُ»، هو ثانيه في الخلافة، وهو ثانيه في الفضل، قال: «وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ: ثُمَّ عُثْمَانُ! فَقُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ؟» خشي أن يقول عثمان الله وأحب أن يكون لأبيه الفضل، ولكن عليًا الله تواضع غاية التواضع وقال: «مَا أَنَا وَأَحبُ أَن يكون السلم الفضل، ولكن عليًا الله تواضع غاية التواضع وقال: «مَا أَنَا وَأَحبُ أَن يكون السلم الفضل، وقد اختلف العلماء من أهل السنة: إلا رَجُلٌ مِنَ المُسلِمِينَ (١)، مع أن له الفضل، وقد اختلف العلماء من أهل السنة: أيّهما أفضل؟ والخلاف في ذلك ليس مخرجًا من الملّة، ولا يُضلّل به، يعني في الفضيلة، كما سيأتي.

نقول: إن فضائل عمر الله عند التاريخ على وقد أفردت بالتأليف قديمًا وحديثًا، فابن كثير رحمه الله صاحب «التاريخ» كتب في فضائل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأفرد بعضهم عمر الله عنهما، وأشهر من كتب فيه ابن الجوزي «مناقب عمر» رسالة مطبوعة منتشرة، ذكر فيها فضائله وأحواله وما بشره به النبي الله عنهما.

وقد تقدّم أنّه أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وفي حديث أي موسى على قال: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ دَخَلَ حَائِطًا، وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِظِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ: النَّذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ النَّبِيِّ عَلَيْ الْجَنَّةِ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ: النَّذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ، فَإِذَا عُمْرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ: النَّذَنْ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالجُنَّةِ، فَإِذَا عُمْرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ: النَّذَنْ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجُنَةِ عَلَى بَلُوى سَتُصِيبُهُ، فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ» (٢).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه (۲۱٦/۶).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳٦۹۵)، ومسلم (۲٤٠٣).

ومن أجل ذلك يكثر موافقته للسنة وللقرآن، يقول ﴿ وَافَقْتُ الله فِي ثَلَاثٍ ـ أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي تَلَاثٍ ـ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله لَوْ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ مُصَلِّى، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الله وَيَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الله وَيَهَ الْخِجَابِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ بَعْضَ الله وَيَهَ الْحِجَابِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ بَعْضَ

تقدم تخریجه (۶/ ۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٢/ ٦١٧).

نِسَائِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ: إِنْ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبَدِّلَنَّ الله رَسُولَهُ ﷺ خَيْرًا مِنْكُنَّ حَتَّى أَتَيْتُ إِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

فذلك دليل على أنّه الله على أنه الله على أنه الله على أنه الله الله على الل

ومن أشهر فضائله: أنّه دُفن مع النبيّ وأبي بكر هم، وجمع بينه وبينها، وذلك دليلٌ على اعتراف الصحابة بفضله ومزيّته، حتى قال بعض العلماء في أبي بكر وعمررضي الله عنها: منزلتها مع النبيّ في حياته كمنزلتها معه بعد ماته، فها قريناه في حياته، وكذلك بعد ماته، جعلا معه في الحجرة النبويّة، أليس ذلك دليلاً على أفضليّتها، وأنّها صاحباه وحبيباه المقرّبان إليه؟! شهد بذلك عليّ في ولحديث الذي تقدّم لمّا مات عمر في «فَتَرَحَّم عَلَى عُمَر، وقالَ: مَا خَلَفْتُ أَحدًا أَخبًا إِلَيّ أَنْ أَلْقَى الله بِمِثلِ عَملِهِ مِنْكَ»، يعني: آنه لا يرجو أن يكون مثل أحد الاعمر في، وأنه لا يتمنّى أن يكون عمله إلا مثل عمل عمر في، حتى يلقى الله بذلك، فالنبيّ كان بجبّه، ويحبّ أبا بكر في، ومن آثار تلك المحبّة أن جمعا معه في المكان الذي قُبر فيه، ويقول: «إنّي كُنْتُ كَثِيرًا مَا أَسْمَعُ رَسُولَ الله في يَقُولُ: هي المكان الذي قُبر فيه، ويقول: «إنّي كُنْتُ كَثِيرًا مَا أَسْمَعُ رَسُولَ الله في يَقُولُ: هي المكان الذي قُبر فيه، ويقول: «إنّي كُنْتُ كَثِيرًا مَا أَسْمَعُ رَسُولَ الله في يَقُولُ: هي المكان الذي قُبر فيه، ويقول: «إنّي كُنْتُ كَثِيرًا مَا أَسْمَعُ رَسُولَ الله في يَقُولُ: هي المكان الذي قُبر فيه، ويقول: «إنّي كُنْتُ كَثِيرًا مَا أَسْمَعُ رَسُولَ الله في يَقُولُ: هي المكان الذي قُبر فيه، ويقول: «إنّي كُنْتُ كَثِيرًا مَا أَسْمَعُ رَسُولَ الله في يَقُولُ: هي المكان الذي قُبر فيه، ويقول: «إنّي كُنْتُ كَثِيرًا مَا أَسْمَعُ رَسُولَ الله في يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤٨٣) من حديث أنس بن مالك ١٠٠٠.

وَعُمَرُ »(١)، مما يجعله أهلاً أن يكون إلى جانب أبي بكر، والنبي الله في المكان الذي دُفنوا فيه.

ومن فضائله أنّ له أوليّات كثيرة؛ فهو الذي أشار بجمع القرآن وكتابته في عهد أبي بكر، لما كثر القتل في القراء في وقعة اليامة، وقتل فيها خمسمئة من حملة القرآن، فخشي أن يـذهب منه شيء، فأشار بكتابته في الـصحف، ووافقه أبوبكريً

وكذلك هو الذي وضع التأريخ، واختار أن يكون التأريخ بالهجرة؛ لأنها التي أظهر الله بها الإسلام، فبعد الهجرة بدأ الإسلام يظهر وينتشر، وقد أجمعت عليه الأمّة بعده إلى الآن.

وكذلك كان هو الذي سنّ هذه الأوقاف في الأرض المفتوحة عنوة، مثل مصر والعراق والشام، فالأرض الزراعية المفتوحة، جعلها وقفًا على بيت المال، تُزرع وتكون أجرتها لبيت المال تموّله عند انقطاع الفتوحات والغنائم، وأقرّه على ذلك بقيّة الصحابة رضوان الله عليهم، ويستدلّ بذلك على معرفته بمهممّ الأمور ومستقبلها. وقد كان في عهد النبيّ على جريئًا في إنكار ما رآه منكرًا، ولا تأخذه في الله لومة لائم.

ولكنّ الرافضة يتتبّعون ما يظنّون أنّ فيه شيئًا من العيب والقدح فيه، فيجمعون أكاذيب ويجمعون أمورًا لا مطعن فيها، ويجعلونها مطاعن في خلافته

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/ ٦١٧).

وأهليَّته، ويجعلونه مرتدًا عن إلإسلام، أو نحو ذلك.

ومن أكبر مطاعنهم عليه أنّه لما مرض النبي القال: (التُتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ، قَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَّ النَّبِي اللهِ عَلْبَهُ الْوَجَعُ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ الله حَسْبُنَا» (١) فعند ذلك قاموا ولم يُكتب. فقال الرافضة: إنّه حسد عليًا، وإن عليًا كان هو الخليفة، وإنّ أبا بكر ليس بخليفة، وإنّ عمر خاف أن يكتب النبي الخلافة لعليّ، فعند ذلك قال: لا تكتبوا، فحرّم الكتابة ومنعها، وتجرأ، وقال: (وَعِنْدَنَا كِتَابُ الله حَسْبُنَا». فهذا ما يطعنونه على عمر الله مع أنّهم غائبون لم يحضروا ذلك الوقت، ولم يعرفوا الإشارات والقرائن، وعمر عوف القرائن، وعلى عمر وعليّ كان حاضرًا، ولم يعترض، ولم يخطر بباله الله الله ولاية، ولا أنّ عمر حرمه من الولاية أو الخلافة، فليس في هذا إشارة، ولو من بعيد، بأنّه حسد عليًا، فقال: لا تكتبوا، فعندنا كتاب الله.

والدليل على ذلك أن ابن مسعود الله لذكر له أنّ النبي الله أراد أن يكتب كتابة لا نضل بعدها، فقال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إلى الصَّحِيفَةِ التي عليها خَاتَمُ مُحُمَّدٍ كتابة لا نضل بعدها، فقال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إلى الصَّحِيفَةِ التي عليها خَاتَمُ مُحُمَّدٍ فَلَيْ فَلْيَقْرَأُ هِمَا لَا يَسْتَعَلَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٤) ، ومسلم (١٦٣٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٠٧٠) وقال: «هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»، وابن أبي حاتم (٥/ ١٤١٤)، والبيهقي في شعب الإيهان (٦/ ٢٠٧).

فالصحابة فهموا أنّ وصيّة النبيّ الله ليست وصيةً بخلافة ولا بغيرها، ولكنّها وصيّة بديانة وبأمانة؛ ولذلك ليس فيها إشارة إلى خلافة عليّ الله ولا غير ذلك. بل تقدّم في حديث عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ الله قال: «ادْعِي لي أباكِ وأخاكِ، حتّى أكتُبَ لأبي بكر كِتابًا»، ثمّ قالَ: «يَأْبَى الله والمُسلِمونَ إلّا أبا بكر. فهذا دليل على أنّه لو كتب لولى أبا بكر. فكيف يزعمون أنّ عمر حال بين عليّ وبين الولاية.

وكذلك لهم مطاعن كثيرة يجعلونها في كتبهم، ويذكرونها في خطبهم، ويرمونه رضي الله عنه بالفضائح والعظائم، والله حسبهم، ولكن ذلك لا يضرّه، بل يكتب له أجره عند الله موفّرًا.

وللعلماء في الخلفاء الراشدين مسألتان:

المسألة الأولى: ترتيبهم في الخلافة، ومسألة ترتيبهم في الفضل.

ففي الخلافة خلافًا للرافضة إجماع الأمّة الإسلامية على أنّ الخلافة بعد النبيّ الخلافة بعد النبيّ لأبي بكر، ثمّ لعمر، ثمّ لعثمان، ثمّ لعليّ رضي الله عنهم. وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، ومن طعن في خلافة أحدهم، فهو أضلّ من حمار أهله، اتّفق أهل السنّة على أنّهم الخلفاء على هذا الترتيب، إلا أنّ الرافضة زعموا أنّ أبا بكر مغتصب للخلافة، وكذلك عمر وعثمان، وأنّهم لا يستحقون الخلافة، بل زادوا أن كفّروهم وشتموهم، وأخرجوهم من الإسلام، وطبّقوا عليهم الآيات التي وردت في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨٥).

المنافقين. ولكن بقي أهل السنّة على عقيدتهم الواحدة في فضلهم، وحقّهم في الخلافة حسب ترتيبهم فيها.

المسألة الثانية: مسألة ترتيبهم في الفضل، وقد ورد عن على الله الذي تغلو فيه الرافضة .: «خَيْرُ هذه الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيّهَا أبو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ» (أ) لم يختلف الصحابة في ذلك، ولم يختلف أهل السنّة في تفضيل أبي بكر ثمّ عمر، ويروون ذلك مسندًا؛ فيروي عبد الله بن عمر - رضي الله عنها .: «كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ في ذلك مسندًا؛ فيروي عبد الله بن عمر - رضي الله عنها .: «كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ في زَمَنِ النَّبِي الله عنها بن عمر أبن النَّابِ في فلا ينكره، أي: يعترف بهذا الترتيب.

ورجّح أهل السنة أنّ ترتيبهم في الفضل مثلُ ترتيبهم في الخلافة، ولكن وقع خلافٌ في الترجيح بين عليّ وعثمان رضي الله عنهما، فقومٌ قدّموا عثمان في وهو القول الصحيح، وقوم قدّموا عليًّا. وهذه المسألة وهي: هل يُقدّم عثمان على عليّ، أو يقدّم عليّ على عثمان - رضي الله عنهما - في الفضل هي مسألة اجتهاديّة، أو يقدّم عليّ على عثمان ولا يضلّل من قدّم عثمان في. وأمّا تقديم الشيخين، فلا خلاف في تقديمها، ويضلّل من قدّم عليهما أحدًا من الصحابة أو من غيرهم. عرفنا خلافة أبي بكر وعمر - رضى الله عنهما - وأبّها منصوصة؛ لقوله عليه عرفنا خلافة أبي بكر وعمر - رضى الله عنهما - وأبّها منصوصة؛ لقوله عليه عرفنا خلافة أبي بكر وعمر - رضى الله عنهما - وأبّها منصوصة؛ لقوله عليه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه القوله الله عنهما - وأبّها منصوصة؛ لقوله الله عنهما - وأبّها منصوصة؛ لقوله الله عنها - وأبّها منصوصة المناه المناه المناه الله عنها - وأبّها منصوصة المناه الله عنها - وأبّها منصوصة المناه المن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٥٥).

"افتكُوا بِاللَّذَيْنِ مِن بَعْدِي: أبي بَكْرٍ وَعُمْرَ". والواقع كذلك، ولعلّ عهد أبي بكر إلى عمر كان اعتهادًا على الأهليّة والكفاءة، وقد وافقه الصحابة رضوان الله عليهم على هذا التقديم، وذلك لأهليّة عمر هذه وكفاءته وزهده وعبادته واجتهاده وحنكته وحرصه وحزمه وقوته وإدراكه وجهاده. ثمّ ظهر ذلك جليًّا بعد تولّيه الخلافة التي امتدّت عشر سنين، كلّها كانت جهادًا، يجاهد بنفسه، وبآرائه، ويجهز جيوشه ويرسل إليهم التعليهات فيأخذون بها، ويحتهم على الصبر فيصبرون، وكان من أثر ذلك انتصار المسلمين فيأخذون بها، ويحتهم على الصبر فيصبرون، وكان من أثر ذلك انتصار المسلمين انتشر العلم، فقد كان عليه من أوعية العلم وحملته، فأرسل الدعاة إلى البلاد التي فتحت في زمانه، وأخذ يراسلهم ويكاتبهم، وكلّ ذلك لأجل أن يظهر دين الله فتحت في زمانه، ولو كره المشركون.

رَفِعَ عِب (لاَرَجِي الْهُجِّنِي (سِيكِشَ (لِنَدِمُ (اِلْفِرُهِ وَكُرِسَ

(١) تقلم تخريجه (٤/ ٥٨٣).